# الشيعة في لبنان من التمميش إلى المشاركة الفاعلة

مجموعـــــــّة من الباحثيــــن



الشيعة في لبنان

من التهميش إلى المشاركة الفاعلة

اسم الكتاب: الشيعة في لبنان: من التهميش إلى المشاركة الفاعلة

المصوِّل الباحثين الماحثين

الناشاش و: دار المعارف الحكميّة

إخــراج الكتــــاب: Idea Creation

عدد الصفحات: ٤٣٢

القيـــاس: ٢٤,٥ ٢٧\*١

تاريخ الطبع: ٢٠١٢

## الشيعة في لبنان من التهميش إلى المشاركة الفاعلة

مجموعة من الباحثين

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

[۱٤٣٢ هـ. - ۲۰۱۲ م.]



العنوان: حارة حريك ١٠ الشارع العريض - سنتر صولي ١٠ ط٢ شمالي تلفاكس: ٤٤١٦٢٢ - Email: almaaref@shurouk.org





## فهـرس المحتويـــات

| ١ | <br> | <br> | <br> | <br> | كلمة المعهد |
|---|------|------|------|------|-------------|
| , |      |      |      |      |             |

## • تحوّلات الجغرافيا والتاريخ

| امسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال |          |
|----------------------------------------|----------|
| عليّ راغب حيدر أحمد                    | <b>v</b> |
| شيعة بعلبك الهرمل                      |          |
| غَسَان طه                              | ۰۳       |
| حركات المقاومة عند الشيعة في جبل عامل  |          |
| محمّد كوراني                           |          |
| شيعة بيروت: مكابدة الفقر والتهميش      |          |
| . muic. Nh                             | 4 \      |

## ■ التفاعل مع العراق وإيران

| شيعة بين لبنان والعراق              |  |
|-------------------------------------|--|
| حمد ماجد                            |  |
| بنان وايران: العلاقة حول محور الدين |  |
|                                     |  |

| <ul> <li>قراءات في التجربة المعاصرة</li> </ul>                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غيّر أحوال شيعة لبنان                                                                                |
| طلال عتريسي ٢٤٣                                                                                      |
| نوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيّ<br>عليّ الشامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| لتجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان<br>عليّ شعيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| لانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة<br>طلال عتريسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عاشوراء: إحياء التغيير<br>طلال عتريسي                                                                |

#### ■ ملاحـــق

| في العهد العباسيّ في القرنين الثامن والتاسع: التوزيع السكّانيّ والقبليّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لبنان،  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المذاهب في المناطق اللبنانيّة في القرن العاشر الميلاديّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | توزيع   |
| المذاهب في المناطق اللبنانيّة في القرن الحادي عشر الميلاديّ                                                  | توزيع   |
| في العهد الصليبيّ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 🔻 🔨                                                      | لبنان   |
| ع المذهبيّ في لبنان في القرن الثالث عشر في نهاية الحروب الصليبيّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | التوزيا |
| ع المذهبيّ في لبنان في القرن الرابع عشر بعد الحروب الكسروانيّة  ، ⁄                                          | التوزي  |
| ت الإقطاعيّة في لبنان في القرن الخامس عشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | الإمارا |
| ر الديانات والمذاهب في لبنان قبل الحرب الأهليّة                                                              | انتشار  |
| ، الشيعيّ في بيروت في بدايات القرن العشرين٣                                                                  | التوزع  |

## ■ الفهـــارس

| فهرس الأعلام  | ***     |
|---------------|---------|
| فهرس العائلات | <br>٤٠٣ |
| فهرس الشعوب   | ٤٠٧     |
| فهرس الأمكنة  | ٤١٣     |

214

#### علیّ یوسف<sup>(۱)</sup>

انتقال الشيعة في لبنان من موقع التهميش إلى موقع المشاركة الفاعلة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، وعبرها، في الحياة السياسيّة لمجمل المنطقة، طرح عددًا من الأسئلة التي شكّلت محاولات الإجابة عليها موضوع اهتمام عدد من الباحثين في مراكز الأبحاث الأكاديميّة والاستراتيجيّة، ولدي كافّة المعنيّين بمصير المنطقة من السياسيّين المحلّيّين و الاقليميّين و الدوليّين. وإذا كان من المفترض، مبدئيًّا، أن يكون الهدف المباشر لكلّ من الباحثين الأكاديميّين و الاستراتيجيّين تكوين فهم موضوعيّ ومجرّد لتلك الظاهرة، خدمةً للحقيقة المجرّدة، مبدئيًّا، بالنسبة للأكاديميّين، ولعدم خداع المعنيّين بالتعاطي مع هذه الظاهرة من وزارات خارجيّة وإعلام وثقافة و دفاع في بلـ دان معنيّة، من موقعها الاستكبـاريّ والاستحواذيّ، بمصير المنطقـة، بالنسبة للباحثين الاستراتيجيِّين. نقول: إذا كان ذلك كذلك، ودائمًا من حيث المبدا، فإنَّ ما يخرج إلى العلن من هذه الأبحاث، ليس ما توصّلت إليه من حقائق، بصرف النظر عن مدى توفيقها في تصوير الواقع كما هو، وإنَّما ما توصَّلت إليه دوائر طبخ السياسات والاستراتيجيّات في البلدان المعنيّة من كيفيّات للتعاطي عمليًّا مع هذه الظاهرة، باتِّجاه تشويهها موقعًا وأهدافًا واستراتيجيّات وتكتيكات في نظر أصحابها، و في نظر من لهم علاقة بها، مقدّمة لمحاصرتها وعزلها والتأليب عليها في محيطها وعلى مستوى العالم، وكان من ثمرة جهود تلك الدوائر ما يعيشه العالمان العربيّ والإسلاميّ، راهنًا، من انقسامات وصراعات يتقدّم فيها الانقسام المذهبيّ والطائفيّ ليغطى على الفحوي السياسيّ لتلك الظاهرة بما يشوّهها ويحول بينها وبين تحقيق أهدافها في

<sup>(</sup>١) مدير دائرة الفكر السياسي في معهد المعارف الحكمية.

الوحدة والاستقلال والتقدّم والعدالة لمجمل أبناء المنطقة، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينيّة والعرقيّة والمذهبيّة والثقافيّة، إلخ.

مهما يكن من أمر، فإن هذا الاهتمام هو استكمال لاهتمام سابق ومستمر ومرتبط بقيادة الإسلام، بقراءته الشيعيّة، لانتصار الشورة الإسلاميّة في إيران، وإنشائها نظامًا أثبت قدرته على الاستجابة بفاعليّة عالية لحاجات الاستقلال والسيادة والتقدّم في مختلف المجالات، وفي ظروف هيمنة استكباريّة طاغية ومزوّدة بأنياب ذاتيّة ودوليّة وإقليميّة، وأحيانًا محليّة يطول الكلام على وصفها. وإذا كان هذا الاهتمام السابق قد تمحور حول قدرة الإسلام، بقراءته الشيعيّة، على الانتصار في الثورة، وعلى، وهذا هو الأهمّ، قيادة ناجحة لدولة سيّدة ومستقلّة في الظروف المشار إليها، فإنّ الاهتمام اللاحق قد تمحور حول قدرة هذا الإسلام على إنشاء مقاومة تحقّق انتصارًا غير مسبوق وغير متوقّع، وفي ظروف انقسام داخليّ حاد ومستمرّ، على عدوّ ذي قوّة ذاتيّة متفوّقة أصلًا، ومدعومة بكلّ قوى الاستكبار، ومؤازرة بتخاذل من يُفترض أن يكونوا في موقع مناوأتها من القوى الإقليميّة و المحليّة.

إذا كان الاهتمام قد تركز على الإسلام بقراءته الشيعيّة بوصفه المرجعيّة الأيديولوجيّة لقيادة هذه الأحداث، فإنّه لا ينفصل عن الاهتمام بكيفيّة التخطيط (قراءة الواقع وما يكتنفه من صعوبات وتعقيدات، وما يتيحه من فرص وإمكانات، وعلى ضوء ذلك، تحديد الأهداف والأولويّات والوسائل والسياسات والتحالفات، وغير ذلك). ومثل هذه المهمّات، تتطلّب استنطاقًا حصيفًا للمرجعيّة الأيديولوجيّة، وقدرة على المزاوجة بين النظر والممارسة، وقراءة الممكن والمستحيل على ضوء الواقع مقروءًا بمنحى ثوريّ (غير استسلاميّ).

وهذا ما يربط الظاهرة، ليس فقط بمرجعيتها الأيديولوجية، وإنما أيضًا، وبصورة أولى، بالقيادات البشرية وتحقيقها الشروط الآنفة الذكر، بالإضافة إلى الحدس السياسي المتوقد المعبر عنه بالإلهام والتوفيق الإلهي، والذي هو ثمرة جهاد في الله ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْرِيَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ (٢)، حيث الجهاد يعني التفكر وتقليب الأمور، ووضع الاحتمالات والمفاضلة بينها، مصحوبًا بالدعاء المخلص طلبًا للتسديد والتوفيق وإيمانًا بأنّ من يهدي الله فهو المهتدي.

هـذا الكتـاب، الذي يتشرّف معهد المعارف الحكمية بوضعه بـين يدّي القرّاء، هو على صلـة وثيقة بالإجابة على الأسئلة التي يثيرها انتقـال الشيعة في لبنان من موقع التهميش إلى

 <sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت، الآية ٦٩.

موقع المشاركة الفاعلة، من خلال أبحاث كتبها عدد من المتخصّصين الذين عاشوا تجربة التهميش مباشرة وعبر استرجاع وقائع التاريخ، كما عاشوا تجربة الانتقال إلى المشاركة الفاعلة من داخلها، وفي تطلّعاتها ومخاوفها وتعرّجاتها وصعوباتها وفرصها. وتمحورت أبحاث الكتاب في ثلاثة أبواب تتكامل في ما بينها وتتآزر في تحقيق الهدف من الكتاب ممثلًا في:

- ١. محاولة تأصيل وتصويب النظرة إلى «تحوّلات الجغرافيا والتاريخ» التي أفضت إلى توزّع الشيعة على المناطق اللبنانيّة بالصورة المعروفة راهنًا، وذلك في سياق تحليل يسعى إلى فهم تلك التحوّلات على ضوء الظروف والعلاقات السياسيّة العامّة وتقلّباتها، وما تعلّق منها بالعلاقات بين مكوّنات ما سيعرف لاحقًا باسم دولة لبنان الكبير. وفي قراءة هذه التحوّلات سعي لإيضاح العلاقة بين ماضي الشيعة وحاضرهم.
- ٢. محاولة تأصيل وتصويب النظرة إلى العلاقات بين الشيعة وكل من إيران والعراق،
   وذلك عبر عرض تحليليّ لوقائع هذا التفاعل وعوامله ونتائجه على كلّ من طرفي
   العلاقة، ودحض تهمتَى التبعيّة و «النقص» في لبنانيّتهم (الشيعة).
- ٣. محاولة تأصيل وتصويب النظرة إلى الباعث الحقيقي الذي جعل الشيعة في لبنان موضع اهتمام سياسي أو بحثي أو إعلامي بعد الغياب الطويل لهذا الاهتمام، وما هـو دور الإمام الصدر في التأسيس لتلك التحوّلات، ودور حركة أمل وحزب الله في متابعتها، ودور مجاورة الشيعة في جبل عامل للكيان الصهيوني، ولماذا تأصّلت هويّة الاجتماع الشيعيّ على الثابت الدينيّ المذهبيّ والتعاطي من خلاله مع المتغيّر القوميّ والوطني المستجدّ على هويّة المنطقة، وما هو دور عاشوراء في إحياء التغيير والمساهمة في تلك التحوّلات؟ ولماذا يسيطر همّ وحدة الطائفة وحماية المقاومة على ممارسة كلّ من حزب الله وحركة أمل للانتخابات النيابيّة إن من حيث تحالفهم مع الآخرين؟

محاولات التأصيل والتصويب هذه، اقتضت توزيع الكتــاب تبعًا لها، إلى ثلاثة أبواب، كلّ منهــا يتناول جانبًا: الباب الأوّل حمل عنوان: «تحــوّلات الجغرافيا والتاريخ»، والباب الثاني: «التفاعل مع العراق وإيران». والباب الثالث: «قراءات في التجربة المعاصرة». لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ بعض التكرار الــذي سيلاحظه القارئ يعــود إلى أنّ أبحاث الكتاب تتمحور حول موضوع الشيعة، وكلّ بحث منها لا يستغني عن إيراد بعض الوقائع استكمالًا للتحليل أو للعرض الذي يقوم به.

وإذا كنّا نصف نتائج الجهود المبذولة التي أفضت إلى وضع هذا الكتاب بأنّها «محاولة»، فلاّنّنا لا نريد تقييمها أو الترويج لها، بل نريد للقارىء المنصف أن يقوم بهذا التقييم وما قد يقتضيه من نقاش خدمةً للحقيقة، وتصويبًا للنظرة إلى الشيعة عمومًا وفي لبنان خصوصًا لا في نظر الآخرين فحسب، وإنّما في نظرتهم إلى أنفسهم أيضًا.

ويبقى الأمل في أن يحقّق هذا الكتاب المرجوّ منه في تأصيل وتصويب ومناقشة النظرة إلى الشيعة في لبنان، وإلى تجربتهم وتطلّعاتهم، كما هي، لا كما يصوّرها المعادون أو يتوهّمها بعض المحايدين.

والله وليّ التوفيق

## تحوّلات الجغرافيا والتاريخ

■ المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال

غسَان طه

محمّد كوراني

طلال عتريسي

علىّ راغب حيدر أحمد

شيعة بعلبك الهرمل

■ حركات المقاومة عند الشيعة في جبل عامل

■ شيعة بيروت: مكابدة الفقر والتهميش



### المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال

#### عليّ راغب حيدر أحمد

يعود الوجود الشيعي في جبيل وكسروان والشمال - خاصةً في قرى جرود جبيل في بلدات المغيري، لاسا، قهمز، المنيطرة، بحبوش، بنهران، متريت، زغرتا المتاولة، وراشكيدا، داعل...، إلى مئات السنين(١)، وكان تابعاً لإقطاعيّين وأمراء من أبناء مذهبهم، وقد شاركهم في تلك التبعيّة طوائف ومذاهب أخرى.

وهذا الوجود شهد تمدّداً في فترات تاريخيّة متعدّدة، حتّى كاد الشّيعة أن يسيطروا على الحمدود الطبيعيّة للبنان المعاصر، ولكمن في بداية القرن الرابع عشـر تعرّضت هذه الجماعة

<sup>(</sup>١) منطقة كسروان كانت تشمل خلال مراحل عديدة من التاريخ القديم منطقة طرابلس وعكّار وحتّى مناطق داخل الدّولة السورية الحاليّة. هذا إضافة إلى مناطق في جبل عامل الحاليّ وجواره.

لقد سيطر الشيعة على لبنان بأكمله قبل الحكم العثماني بمدّة طويلة. وإنّ منطقة كسروان، وأكثر سكّانها اليوم من الموارنة، بقيست حتّى القرن الرابع عشر منطقة خالصة للشيعة. وكان انتقال الموارنة للسّكن في كسروان بعد أن شتّت المماليك سكّان المنطقة الشيعيّة عام ٣٠٥ م، بعد فشل مفاوضات ابن تيميّة مع سكّان المناطق العاصية في كسروان، وأهالي جزّين (من غلاة الشيعة والإماميّة)، في إعادتها إلى «الإيمان الإسلاميّ السنّيّ»، أعطى ابن تيميّة الأمر بإنها، هذه «البؤرة الخطرة» مهما كلّف الثمن، فكان أن أعطيت الأوامر لاقتحام جبالهم العاصية في كسروان، فقُتحت هذه البلاد وقُتلَ من قُتل ودُمِرَ ما دُمر. وبعد المجازر، تمّ إعطاء الأمان لمن مكث خارج كسروان، ولجّا إلى جزّين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك.

ومع استقرارهم في تلك الأنحاء، استحدثوا هناك قرى حملت أسماء القرى التي كانوا يسكنونها في كسروان وجبيل ومنها الصوائدة المعيصرة، أمهز، المجدل، يانوح، والحميري. كما أنّ العائلات المهجّرة حملت التسميات نفسها في المناطق السي هُجّرت إليها في البقاع والجنوب والشمال وبيروت، ومنها العائلات التالية: الحاج، الحاج حسن، شقير، خير الدين، المقداد، ياسين، محفوظ، عمرو، بلّوط، المولى، نصر الدين، قبلان، زين الدين، سيف الدين، العيتاوي، يرّو. مع العلم أنّ بعض العائلات لم يعد لها أيّ وجود في جبيل وكسروان والشمال وأصبحت بالكامل في مناطق أخرى من أمثال: رعد، قصّاص، الشاعر، يونس، محفوظ، ياسين، رباح، مدلج، أبو طمّام، جعفر، مشيك، علاء الدين، الريحاني.

هـذا، ويُذكّر أنّه بعد إجلاء الشيعة عن كسروان، أخضعت الجبال لمراقبة مشدّدة من قبلٌ قراقوش أحد القادة العسكريّين في جيش المماليك، وهو شخصيّة مشهورة بحكمها القاسي، فعمد إلى قتل الكثير من أعيان الشيعة، وأجلى الباقي.

راجمع، صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، الصفحات ٢٧ و ٢٨ و ٤٩٦ كمال الصليبي، تعريف تاريخي بلبنان، من الصفحة ٣٦٩ إلى الصفحة ٣٧٥.

لتهجير قسريّ باتجّاه البقاع وجنوب لبنان بعد الحملات العسكريّة المملوكيّة المتعدّدة ضدّهم، فحلَّ مكانهم إقطاعيّون وطوائف ومذاهب أخرى(٢)، فانحسر وجودهم وانكمش(٢).

لكنهم ومع تقلص القبضة المملوكية، عادوا إلى مناطقهم التي هُجِّروا منها، وذلك في زمن الإمارتين المعنية والشهابية، برغم الضّغوط الواسعة التي تعرّضوا لها من جانب عدد كبير من أمراء هاتين الإمارتين، كما عاد أيضًا قسم من العائلات الشيعيّة التي سبق أن تحوّلت عن مذهبها عبر اعتناقها أديانًا ومذاهب أخرى تقيّة (٤)، وخاصّة المذهب المارونيّ، فأشهرت تشيّعها من جديد بعد زوال المخاطر عنها(٥).

استمـر بعـد ذلك الانتشـار الواسع للوجـود الشيعيّ في جبيل وكسـروان، وتعدّاه إلى المناطـق المحيطة، ولاسيّما في شماليّ لبنان، وبشكل خاصّ في البترون، والكورة، وزغرتا، وجبّة بشرّي(١). وبقيت السيطرة الإقطاعيّة الكاملة للحماديّين في هذه المنطقة وسواها حتّى

 <sup>(</sup>٢) ما يمدل على تلك الهجرة أن كثيرًا من العائلات الشيعية الجنوبيّة والبقاعيّة تعود في جذورها إلى أبساء جبيل وكسروان والشمال، كما أوردنا في الهامش السابق.

 <sup>(</sup>٣) نايل أبو شقرا، التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع جبل لبنان (بيروت: دار إشارات للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٢)،
 من الصفحة ٢٠ إلى الصفحة ٢٦.

<sup>(</sup>٤) التقيّة سمة عُرف بها الإماميّة دون غيرهم من الطوائف والأمم، وتعني أنّ كلّ إنسان إذا أحسّ بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به، لا بد أن يتكتّم ويتقي مواضع الخطر.

انظر، الشيخ محسن الخرازي، بداية المعارف الإلهة في شرح عقائد الإمامية (قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ٢٠٠١ )، الحفحة ٢٧٩.

ه) لقد حصل التغيير المذهبي تقيّة من قبل أتباع المذهب الشيعي إلى اعتناق أديان ومذاهب أخرى، و لاسيّما الدين المسيحي وققًا لاعتقادات جررانهم من الطائفة الماروتية وبنسبة أقل بكثير من التحوّل إلى اتباع المذهب الإسلامي الشافعي. وهذا التغيير المذهبي وإن اتبع اضطرارًا من قبل أصحابه وليس تُنجة قناعة، على أمل العودة إلى مذهبهم الشيعي بعد ارتفاع الضغط، إلا أنه بقيت عائلات وبجموعات سكانيّة على مذهبها الجديد وبخاصة وفقًا للإيمان بالديانة المسيحيّة الماروتيّة، فأصبحت التقيّة إيمانًا واعتقادًا وقناعة، والدليل أن هناك عددًا كبيرًا من العائلات الشيعيّة في جبيل وكسروان والشمال ومنها الهاشم، مهنا، صعب، نون، زغيب، الحسيني، رعد، عيسى، زوين، الأسعد، عواد وغيرها لا تزال على إعانها بالمسيحيّة وأنّ البعض منها شيعة وموارنة في داخل البلدة الواحدة.

J. Goudard, La Sainte Vierge du Liban (Paris: 1908), p.333.

<sup>(</sup>٦) يعتبر كسال صليبي أنَّ أكثريَّة سكَّان هـذه المناطق - و لاسيّما في كسيروان - كانوا من الشيعة، حيث لم يلحظ أيّ وجود للطائفة المارونيّة في هذه المناطق حتى مطلع القرن الثامن عشر، حيث شهد هذا القرن هجرةً مارونيّة باتّجاه جبيل و كسروان، بعد أن طرد الشيعة منهما بمساعدة من الشهابيّن و لم يبق منهم سوى عدد قليل من الجاليات الشيعيّة، وأصبحت بذلك مناطق مارونيّة بأغلبيّة سكّانها بعد أن كان جميع سكّان هذه المناطق من الشيعة الإماميّة، بحيث لم يترك المسلمون الشيعة في قرى وبلدات جبيل و كسروان سوى آثار لمقابر كبيرة في هذه القرى، دون أن يكون لهم أيّ وجود حيّ وحقيقيّ، بحيث تحوّلت هذه القرى إلى مناطق مأهولة بطوائف أخرى و لاسيّما الموارنة الذين أتوا إلى هذه المناطق التي هجرها الشيعة باتّجاه المناطق اللبنائيّة المختلفة، و لا سيّما البقاع و الجنوب و الشمال في فترات زمنيّة متعددة و متقاربة و على مدى منات السنين نتيجة لحالات الاضطهاد و القتل و التهجير و الإفقار التي تعرّض لها هـولاء من ممالك و دول و مستعمرين و طوائف و فتاوى مذهبيّة. وما المخطوطات و الكتب و الآل الشيعية التي و جدت في مدينة طرابلس و جوارها سـوى دليل قويّ و واضح مذهبيّة. وما المخطوطات و الكتب و الآل الشيعية التي و جدت في مدينة طرابلس و جوارها سـوى دليل قويّ و واضح

بداية القرن الثامن عشر، حيث بدأ الانحسار الكبير لوجود الشيعة في جبيل وكسروان ومحيطهما، في نهايات عهد الإمارة الشهابية، نتيجة الضّغوط التي تعرّضوا لها على يد أمرائها، ولاسيّما الأمير يوسف الشهابيّ، والأمير بشير الشهابيّ الثاني الكبير. ما أدّى إلى ضعف كبير في دور الإقطاعيّين الشيعة، أتاح لعدد من الأمراء الشهابيّين استقدام سكان وإقطاعيّين من طوائف ومذاهب أخرى إلى منطقتهم، ونقل ملكيّاتهم بطرق قانونيّة وغير قانونيّة إلى القوى والإقطاعيّين والسكّان الجدد.

ولم تنفع محاولة عمر باشا النمساوي إعادة الاعتبار لمشايخ آل حمادة بتسليمهم إقطاعات جبيـل وسواهـا، لأنَّ المعارضة من بقيّـة الأمراء والإقطاعيّين والسـكّان، كانت قد اشتدّت وقويت نتيجة الظلم الذي مارسه آل حِمادة بحقٌ هؤلاء جميعًا.

انتهى دور الإقطاعيّين الشيعة في جبيل وكسروان ومحيطهما الشماليّ الذي استمرّ مئات السنين، مع انتهاء عهد الإمارة الشهابيّة. وهذا الإشراف شبه الكامل لشيعة جبيل وكسروان الذين يُعتقد أنّهم أساس شيعة لبنان، أخذ بالأفول مع إعلان دولة لبنان الكبير، حتّى بات شيعة المناطق الملحقة، يشكّلون أكثريّة أبناء هذه الطائفة، ولم يعد يُحسب لشيعة جبيل وكسروان أيّ دور ضمن تركيبة الدولة اللبنانيّة، وبقي هؤلاء في حالة من الحرمان الشامل الذي لم تعره الدولة أيّ اهتمام.

### جبل لبنان من العصر المملوكيّ إلى نهاية العصر الشهابيّ

بعد أن كان الشيعة يشكّلون الأغلبيّة المسلمة في أجزاء كثيرة من بـ لاد الشام حتى أو اخر القرن الثالث عشر الميلادي، تحوّلوا إلى أقلّيات مضطهدة نتيجة للحملات العسكريّة التي قادها المماليك ضدّهم نتيجة فتوى ابن تيميّة. وكان أهمّ هذه الحملات تلك التي وُجّهت ضدّ شيعة كسروان، الذين أبدوا مقاومة عنيفة لهجمات جيش المماليك ومن ساندهم. واستطاعوا مواجهة هذه الحملات مدّة طويلة من الزمن، تلك التي أدّت إلى هزيمتهم القاسيّة في العام ١٣٠٥، حين هُجّروا من هذه المنطقة.

على هذا الانتشار الشيعي القديم والأصيل في قرى وبلدات قضاء جبيل وكسروان والشمال وبخاصة في مساجد أهل السنّة والمقابر الموجودة حاليًا في عدد كبير من قرى جبيل وكسروان (قهمز، المجدل، إهمج، فستري، جنجل، فقرا، بيت المهدي، فاريًا، غزير، اللقلوق، النافورة، بشلّي، سبرين، زمّر، كلش، المنيطرة، يحشوش، غوشريا، طبرجا، جبل موسى، كفر قواص، حراجل، ساحل علما، فتقا، بقعاتة، فيطرون وغيرها)، والتي تحوّل قسم منها إلى أماكن للزراعة والسكن والساحات والطرقات العامّة بطرق غير شرعيّة؛ كمال الصليبي، تعريف تاريخيّ بلهنان، الصفحة ٣٧١.

ومع مرور السنين شكّل الموارنة القادمون من الشمال، والأعداد الكبيرة من التركمان، السنّة، التي قدمت إلى هذه المنطقة، بديلاً للشيعة في كسروان ( فيذكر المؤرّخ ابن يحيى عن تهجير أهالي كسروان إلى البقاع وجزّين فيقول: ( كانت عدّة أهل كسروان أربعة آلاف راجل، فراح تحت السيف منهم خلق كثير، والسالم منهم تفرّقوا في جزّين وبلادها والبقاع وبلاد بعليك ( منه منهم أعداد الذين نزحوا إلى هذه المناطق بد ٢٠٠٠٠ نسمة، واستحدث هؤلاء في هذه المناطق قرى جديدة حملت أسماء مواطنهم التي هُجّروا منها ( ١٠٠٠).

#### بروز آل حمادة (الشيعة) في عهد المعنيّين (١٥١٦ - ١٦٩٧)

مارس المماليك الضغوط القاسية على الشيعة في بلاد الشام، وبخاصة في كسروان، وهجّروا من بقي منهم إلى خارج هذه المنطقة، ما دفع الباقين إلى اعتناق المذهب السنّي أو المسيحيّة خوفًا من القتل. ولكن عند قيام الدولة العثمانيّة وزوال حكم المماليك فُتحت صفحة جديدة، وصار الحكم في جبل لبنان لأسر من الأمراء وُلُوا بشروط قامت على جباية الضرائب والخدمة العسكريّة (١٠٠).

الوجود الشيعيّ الذي ضعف على أثر حملات المماليك على كسروان عاد ونما من جديد في كسروان مع ارتفاع الضغوط عن أولئك الذين تحوّلوا عن مذهبهم تقيّة، إضافةً إلى هجرة مضادة من بلاد بعلبك باتجاه بعض قرى قضاء كسروان، لاسيّما إلى فاريّا، وحراجل، وبقعاته، وفتقا، وساحل علما، وفيطرون (١١٠). وازداد هذا الوجود قوّة مع مجيء مجموعات شيعيّة من إيران ومن الكوفة (١١٠)، وتصف المصادر مشايخ الحمّاديّة الذين أتوا إلى المنطقة في تلك الفرّرة بأنّهم عائلةٌ من المتاولة من أعيان جبل لبنان، يُنسبون إلى حمادة العجميّ

 <sup>(</sup>٧) نايل أبو شقرا، تاريخ لبنان أزمة نص ومصطلح وهُويّة، الصفحة ١٢٦.

<sup>(</sup>A) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، الصفحة ٦٩.

<sup>(</sup>٩) تاريخ لبنان أزمة نصّ ومصطلح وهُويّة، الصفحات ١٢٦، ١٣٥، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٨، ١٩٣، ١٩٣٤ تعريف تاريخيّ بلبنان، الصفحات ٢٠١، ١٤٨ الله ٢٧٠ إلى ٣٧٠

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بيروت، الصفحة ٩٦.

<sup>(</sup>١١) تاريخ لبنان أزمة نصّ ومصطلح وهُويَسة، الصفحات ٢٢ و١١٨ و ١٨٧ وراجع، أيضًا، محفوظات علي كامل عمرو، وهي منقولة عن المؤرّخ الشيعيّ الشهيد الأول محمد بن مكّي الجزّينيّ، وإنّ نسختها الأصليّة موجودة لدى كامل علي عمرو، وأكّدها المجتهد الشيعيّ السيّد محسن الأمين، بناءً على ذلك في ٢٥ تشرين الأوّل من العام ١٩٥١.

<sup>(</sup>١٢) إسماعيل حقّي بك، لبنان ماحث علميّة واجتماعيّة، عُني بنشره لجنة من الأساتـ ذة والأدباء بهمّة إسماعيل حقّي بك متصرّف جبل لبنان (بيروت: المطبعة الأدبيّة، ١٣٣٤هـ/١٩٥م)، الصفحة ٣٠٢.

المذي خرج على شاه العجم، فسير إليه الشاه جيشًا فقتل أصحابه، ففر حماده بعشيرته وأخيه أحمد إلى جبل لبنان في القرن الخامس عشر، ونزل قرية الحصين (قضاء كسروان)، ثم ذهب إلى قهمز (جرد جبيل)، ومن هناك تفرقت عشيرته في جبّة المنيطرة ووادي علمات (قضاء جبيل)، وسار أو لاد أخيه إلى بعلبك وتولّوا قرية الهرمل، وحفدة حمادة تولّوا جبّة بشري وبعضهم مقاطعة الضنية، ومنهم من ارتحل إلى المرقب وصاروا بها و لاةً، ثمّ بعد ذلك تولّوا البترون، وبلاد جبيل، ووادي علمات، وجبّة المنيطرة. وأخذوا قرية شمسطار في بعلبك "تاك".

شكّل هذا الواقع الجديد مع قدوم آل حمادة إلى منطقة جبل لبنان، وتحديدًا إلى قرى قضاء كسروان، دعمًا قويًا للوجود الشيعيّ. في هذا الجبل، بحيث أصبح كلّ شيعته يطلق على عائلاتهم اسم آل حمادة، وعلى مشايخهم الحمّاديّين، وذلك على الرغم من وجود أسماء عائلاتها بـ«حمادة» (١٤). عدد كبير من العائلات ليست من آل حمادة، ولكن تنتهي أسماء عائلاتها بـ«حمادة» (١٤).

من هنا كان الربط بين لفظة حمادة ومتاولة جبل لبنان، وبخاصة في قضاء كسروان والشمال. ولقد استطاع مشايخ هذه العائلات المتوحّدة تحت اسم حمادة، أن يشرفوا على حكم عدد من مقاطعات جبل لبنان، وتركّز وجودهم بشكل أساسيّ في قرى قضاء كسروان. ولكنّ هذا الدور أخذ ينحسر في قرى هذا القضاء، بعدما ثبت لفترة تزيد على مئتي عام في جبيل وكسروان والشمال، وبخاصة في ناحية جبّة المنيطرة، إلى أن استعاد آل الخازن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي استوطنها الشيعة في تلك المنطقة منذ أو اخر عهد المماليك(١٠٠). أمّا أبرز محطّات سيرتهم الرئيسة، فكانت على الشكل التالي:

استقرّ المتاولة في ميناء جبيل المحصَّن (بيبلوس القديمة)، وسيطروا على الأراضي الواقعة بين الميناء وسهل بعلبك وحكموها. وشكّلوا مع أتباعهم في المذهب، في الجنوب، في القرن السادس عشر قوسًا دائريًّا، طرفاه ممتدّان إلى البحر، طرف جبيل في الشمال وطرف صور

<sup>(</sup>١٣) بولس مسعد، صفحة من تاريخ لبنان، الصفحة ٧٨.

<sup>(</sup>١٤) نسرح جدد المشايخ الحمادية من الكوفة، وأتى إلى هذه الربوع وحكم بسيف وكان مقدامًا شجاعًا، يشد أزره أعوان لهم من الصولة والبأس ما حملهم فور وصولهم إلى هذه المنطقة على إشهار الحرب على المشايخ بني الشاعر حكّام هذه المقاطعة من لبنان، فاستظهروا عليهم وفتكوا بهم فتكا ذريعًا، إذ قتل منهم من قتل وفر من فرّ لا يلوي على شيء. الخوري بولس روحانا أبي إبراهيم، «مخطوط قديم عن عربين وبجه وأسرهما»، في: مجلّة أوراق لبنائية، السنة الثالثة، الجزء ٥، (بيروت: ايار ١٩٥٧)، الصفحات ٥٠١٠-٢٠٠.

<sup>(</sup>١٥) نسيم نوفل، كتاب بطل لبنان الشهير الطائر الصيت، المرحوم يوسف بك كسوم (الاسكندريّة: المطبعة الوطنيّة، ٩٦ /١)، الصفحة ١٠٠٣.

في الجنوب، هذا الخطّ قُطعَ في زمن الأمير فخر الدين المعنيّ الثاني، وأعيد وصله بعد سقوط الأمير، ولكن ليس بشكل كامل، إذ أعيد قطعه عدّة مرّات وبشكل نهائيّ تحت حكم الشهابيّين(١٦).

كانت المهمة الأساسية لمشايخ الحمادية وسواهم في عهد الإمارة الشهابية، كما في عهد الإمارة المعنية جمع المال الأميري، وتقديمه للوالي بعد أن يأخذوا قسمًا منه. وأحيانًا كانوا يمتنعون عن تأدية المال المطلوب كما حدث سنة ١٦٩٨، وغالبًا ما كان يرافق عملية الجمع قسوة وعنف واضطهاد. كما حصل مع البطريركية المارونية في دير قنوبين الواقع ضمن جبة بشري حيث كان الحاكم من آل حمادة (١٢٠٠). وفي عام ١٧٠٠، أوفد والي طرابلس قبلان باشا عسكرًا للاقتصاص من بني حمادة مشايخ بلاد جبيل والبترون، لأنهم تردّدوا وامتنعوا عين أداء ما كان مفروضًا عليهم من الضرائب، فقبض العسكر على جماعة منهم وأنفذوهم إلى والي طرابلس فسجنهم، وفرّ الباقون إلى دير القمر ملتمسين العفو عبر أميرها الشهابي، فقبل الوزير الالتماس مقابل دفع ما يتوجّب عليهم من أموال ورسوم، بلغت ٢٥٠ ألف قرش (١٠٠).

وبعد الانتصار العسكريّ الكبير للحزب القيسيّ على الحزب اليمينيّ في معركة عين داره عام ١٧١١، انصرفت عناية الأمير حيدر الشهابيّ (١٧٠٧ - ١٧٣٢)، إلى إصلاح شوون لبنان وتحسين إدارت الداخليّة، فجعل جميع عمّاله من القيسيّين، ومن ضمنهم مشايخ آل حمادة الذين تولّوا جبّة المنيطرة(١٠٠).

وفي عام ١٧٥٣ أغار الشيخ كُلَيْب النكدي بعسكره من برجا على عموم الشيعيّين من المتاولة القاطنين وادي علمات، وفيها مزّق شملهم كلّ ممزّق (٢٠).

<sup>(</sup>١٦) وهـذا واضح في معظم الوثائق و المخطوطات التي تعدو دلتك الفترة، ومنها محفوظات المحامي مروان حمادة، وموضوعها الاتفساق بسين عشائر بعلبك والبقاع وجبل البنان، وذلك تحت عنوان «عموم الحماديّة وآل حرفوش في بعلبك والبقاع وجبل لبنان»، وذلك بعدف التنسيق فيما بينهم، ودفع الاعتداء، وحلّ الأمور بطرق العدل والاستقامة، بتاريخ ١١ ربيع الأوّل، لسنة ٢٧٤هـ/١٥٨٨م.

<sup>(</sup>١٧) جــان شرف، الأيديولوجيـا المجتمعيّة، مدخل إلى تاريخ لبنــان الاجتماعيّ، (بيروت: دائرة منشورات الجامعــة اللبنانيّة، ١٩٩٦)، الصفحة ٣٧٨.

<sup>(</sup>١٨) يوسف السودا، في سبيل لينان (بيروت: مطبعة مدرسة الفرير)، الصفحتان ١٣٤ و١٣٥.

<sup>(</sup>١٩) جان نخول، «البطّريركية المارونيّة وآل حمادة من ١٦٩٦ إلى ١٨٢٠»، بحلّة المنارة، السنة ٣٣، العدد ٣ (بيروت: ١٩٩٢)، الصفحة ٤٢.

<sup>(</sup>٢٠) الخوري إسطفان ضو، حديقة الجنان في تاريخ لبنان، الجزء ١، الصفحة ٣٩.

وفي العام ١٧٦٢ ثار موارنة شمالي لبنان على نهج باشاوات طرابلس بتكليف مشايخ الحمّاديّن الشيعة جمع الجزية وجباية الضرائب من أهالي جبّة بشري، وساعدهم في ثورتهم باشا طرابلس الذي كان مستاءً من هؤلاء المذكورين لتهاونهم بسلطته ومخالفتهم لكلّ نظام، وكان لهم ما أرادوا، إذ استطاع الثائرون إخراج المشايخ الحماديّة المتاولة من جبّة بشري والمنيطرة وبلاد جبيل. وبعد دحر الشيعة ومشايخهم استلم الموارنة جباية الضرائب من باشاوات طرابلس في مقاطعات بشري، والكورة، والبترون، وجبيل، فتوسّع الاستيطان المارونيّ نحو الجنوب، وأصبح للموارنة تجمّع مركزيّ ثان كبير في كسروان، حيث بُنيت الأديرة وتشكّلت عائلات أميريّة مارونيّة كبيرة هناك(٢٠١). و نتج عن ذلك أن أصبح الموارنة أوسع الطوائف الشماليّة من كسروان الداخليّة، وكسروان الخارجيّة) وكسروان الخارجيّة).

إذًا، حتّى العام ١٧٦٣، كانت بلاد جبيل تحت ولاية المشايخ الحماديّة، ولكن الأمير يوسف الشهابيّ الذي تولّى الإمارة الشهابيّة بين ١٧٧٠ - ١٧٨٩، بدّد شمل الشيعيّين في واقعة أميون، وطردهم من الكورة، ورفع الأمير يد الحمّاديّين عن كامل معاملة طرابلس، وأصبح شماليّ لبنان منذ ذلك الحين بعهدة أعيان الموارنة، وقام بتولية المشايخ الدحادحة على بلاد جبيل (٢٣).

جرت محاولات ما حدث في العام ١٧٧١، حين تجمّع الحمّاديّة ودهموا الأمير بشير حيدر (١٢٠) وهو في العاقورة يقوم بجباية الأموال الأميريّة في تلك الناحية، ومعه شيخا بشرّي وإهدن، فاستمرّ قتالهم طوال النهار، وانجلت المعركة عن انتصار الأمير بشير على الحمّاديّين الذين تركوا المنيطرة ووادي علمات إلى الكورة، فتبعهم رجال جبّة بشرّي إلى الكورة، وظفروا بهم أيضًا، فكان أن تركوا الكورة بابجّاه بلدة القلمون، حيث قتل من رجال الحماديّة نحو مئة رجل وقُبض على شيخهم على أبي النصر (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢١) إسماعيل حقى باشا، لينان مباحث علميّة واجتماعيّة، الجزء ١، الصفحتان ٣٤٠ و ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢٢) الخوري إسطفان ضو، حديقة الجنان في تاريخ لبنان، الجزء ١، الصفحتان ٦٤ و ٦٥.

Dominique Chevallier, La Société Du Mont Liban, p. 12.

<sup>(</sup>٢٣) كمال الصليبي، تعريف تاريخي بلمنان، الصفحتان ٣٧٤ و ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢٤) نِسيم نوفل، بطل لبنان الشهير، الصفحتان ١١٧ او ١١٨ إسماعيل حقّي باشا، لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة، الصفحة ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢٥) أحد جباة الضرائب في عهد الأمير يوسف الشهابي في هذه المنطقة.

هذه المعارك شبه الحاسمة لدور مشايخ الحماديّة في عدد من قسرى وأقضية جبل لبنان والشمال، أنهت عصر سيطرة الشيعة، الذي شهده القرن الثامن عشر في جبل لبنان والشمال، وذلك لناحية الكثافة السكّانيّة الكبيرة والدور الأساسيّ في حكم عدد من المقاطعات، لتتشكّل مجموعات سكّانيّة جديدة في جنوب لبنان والبقاع والهرمل بديلاً للوجود السكّانيّ الشيعيّ الذي كان سائدًا في جبل لبنان، لاسيّما في كسروان و جبيل. وهكذا أصبح الوجود الشيعيّ في جبل لبنان وبخاصة في جبيل وكسروان، أقليّات سكّانيّة ضئيلة ليسس لها أيّ طموحات سياسيّة، موزّعة في عدد من القرى في ناحية جبّة المنيطرة، ضمن أكثريّة سكّانيّة مارونيّة (٢٦).

لقيت الحملة المصريّة على الشام بقيادة إبراهيم باشا، نجل والي مصر محمّد علي باشا، الدعم والمساندة من الأمير بشير الشهابيّ، ما ساهم في إنجاح السيطرة المصريّة على معظم الأراضي السوريّة اللبنانيّة (١٨٣١م - ١٨٤٠م). لكن هذه الحملة التي عملت على تطوير البلاد ضمن أطر العدالة والأمن والتنظيم المطبوع باللون الأوروبيّ، مارست في الوقت نفسه الكثير من ألوان الظلم والتحقير (٢٧)، فأخذ المتضرّرون من الوجود المصريّ الذي تقف خلفه الدولة الفرنسيّة، وخاصّة السلطنة العثمانيّة، والدولة البريطانيّة، يسعون لشقّ عصا الطاعة على المصريّين من قبل طوائف لبنان ومذاهبه، وتقديم كافّة أنواع الدعم اللازمة لتحقيق ذلك العصيان. ولأجل هذه الغاية أرسل السفير البريطانيّ لدى الباب العالي «بونسونبي» ترجمانه المستر «ووود» إلى الشام. وبمجرد وصوله إلى محلّ مأموريّته، أخذ في نشر رسائل السفير التي يحملها، والمتضمّنة تشجيع السكّان على العصيان وإظهار الولاء للدولة العثمانيّة. ولقد نجح في مأموريّته وأعلن الجبليّون الطامحون لإزالة الاحتلال المصريّ عن أرضهم، والتخلّص من الضرائب التي فرضت عليهم، أعلنوا العصيان، وتجمّعوا متسلّحين ممتنعين عن تأدية الخراج والمؤن العسكريّة التي فرضها جيش إبراهيم باشا على الأهالي (٢٨٠٠).

واستكمالاً لهذه الخطوة عقدت الطوائف اللبنانيّة اجتماعًا عامًّا فيما بينها في بلدة إنطلياس، هدفه تنسيق الجهود لتأكيد التحالف وتجذيره، ولدراسة الخطوات اللازمة لذلك. وقد تضمّن صكّ المحالفة بين الدروز والنصاري وباقي الطوائف ما يأتي نصّه:

<sup>(</sup>٢٦) قسطنطين بتكوفيتش، لبنان واللبنانيون، الصفحة ٥٣.

<sup>(</sup>٢٧) يوسف إبراهيم يزبك، في: مجلَّة أوراق لبنانيَّة، الجزء ٣ (١٩٩٥)، الصفحة ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٨) محمّد فريد بك، تاريخ الدولة العليّة العثمانيّة، الطبعة ٢ (مصر: مطبعة محمّد أفندي مصطفى، ١٨٩٦)، الصفحة ٢٤٢.

#### الداعي لتحريره

إنّه يوم تاريخه قد حضرنا إلى ماري إلياس أنطلياس (٢٠٠)، نحن المذكورة أسماؤنا به بوجه العموم من دروز، ونصارى، ومناولة، وإسلام، المعروفين بجبل لبنان من كافة القرى، وقسمنا يمينًا على مذبح القدّيس المرقوم بأنّنا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد منّا أبدًا، بل يكون القول واحدًا والرأي مدبح القدّيس المرقوم بأنّنا لا نخون ولا نطابق بضرر أحد منّا أبدًا، بل يكون القول واحدًا والرأي من من من ديانتنا ومقطوعين من شركة الدروز والخطوط الخمسة، وتكون نساؤنا طالقة من السبعة مذاهب ومحرّمة علينا من كافة الوجوه. وأيضًا يشهد علينا القدّيس مار إلياس ويكون خصمنا. وقد أقمنا علينا شيخًا جناب الشيخ فرنسيّس ابن جناب الشيخ حنّا هيكل الخازن من غوسطا. ونحن جمهور النصارى الذي يخون منّا يكون مار إلياس خصمه، ولا يكون له موتة على دين المسيح. حُرّر في ٨ ربيع آخر يخون ما الما ومائتين وستة وخمسين صحّ صحّ صحّ (٧ حزيران ١٨٤٠).

المقرّ. بما فيه جمهور الدروز في جبل لبنان ونصاري ومتاولة وإسلام بوجه العموم(٣٠٠).

صبح أنه حضر المدوّنه أسماؤهم أعلاه وأقسموا يمينًا على مذبح مار إلياس حسبما هو محرّر أعلاه حرفيًّا، وللبيان حرّرنا بيدهم هذه الشهادة تحريرًا في ٧ حزيران سنة ١٨٤٠ مسيحيّة. صحّ كاتبه القسّ سبيريدون عراموني خادم مار إلياس أنطلياس أنطونياني (٢١).

حاول قائد القوّات المصريّة إبراهيم باشا تسكين خواطر اللبنانيّن ومنع التمرّد والثورة، فأمر الأمير بشير الثاني الكبير بأن يستعمل نفوذه في تسكين الخواطر. فاهتم الأمير، وأرسل من قبله الأمير بشير قاسم ملحم يسترضي الثائريسن، فأبوا الإذعان. فأوفده إليهم ثانية، فلم يفلح في إقناعهم، فأرسل ولده الأمير أمين، الذي طفق يغريهم على الطاعة ويحذّرهم من شرّ العواقب، فأجابوا أنّهم لا يسلّمون إلّا إذا استجيبت مطالبهم (٢٦)، وقد رفعوا إليه كتابًا مؤرّخًا في الحادي عشر من حزيران ١٨٤٠، وممّا جاء فيه:

إنّكم لا تجهلون مع الأمير بشير المظالم التي يتحمّلها أهالي لبنسان، وصنوف الإرهاق والضرائب التي ينوؤن تحت أثقالها. ولمّا انبسطت سيطرة حكومة محمّد علي على بلادنا، كان اللبنانيّون في مقدّمة الذين أدّوا فروض الطاعة، وقد رافقوا الجيوش المصريّة إلى محاربة دمشق بعد ملاقاتها في حمساة وطرابلسس. ولمّا ثار أهسالي صفد ونابلس والمتاولة ذهب اللبنانيّون بمعيّنة الأمير بشير وحاربوهم وأجبروهم على طاعة الدولة المصريّة، وقد أملوا لقاء هذه الخدمات التخلّص من الجور

<sup>(</sup>٢٩) كنيسة في بلدة أنطلياس.

 <sup>(</sup>٣٠) إبراهيم أبو سمرا غانم، أبو سمرا غانم أو البطل اللهناني ، نقَحه وعلّق على بعض حواشيه في لحد خاطر (بيروت: مطبعة الرهبائية اللبنائية المارونيّة، ١٩٥٨)، الصفحة ٤٨.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، الصفحتان ٤٨ و ٤٩.

<sup>(</sup>٣٢) إبراهيم أبو سمرا غانم، «المصريّون في لبنان وسوريا قبل مانة سنة»، في: مجلَّة المشرق (١٩٣٢)، الصفحة ٥٦.

والعسف، ولكنّهم ساؤوا فألاً وخابوا رجاءً، وكوفئوا بأن جُرّدوا من سلاحهم وأجبروا بعد ذلك على التجنّد، فكان هذا من أشدّ المصائب التي نزلت بهم [...] وقد ألزمهم الأمير بشير دفع مال الفرد، الذي تقاضاه أيضًا عن الذين ماتوا أو هلكوا في الحروب في سبيل المصريّين [...] ولكن بعد أن أضعنا أموالنا وفقدنا أو لادنا وخسرنا حريّتنا، ولم يبقّ لناسوى الهلاك واليأس، ثار ثائرنا لنتخلّص من الجور ونغنم شيئًا من الراحة والحريّة [...] فإذا كانت الحكومة تراعي العدالة وترفع عنا نير الظلم، فإنّنا مستعدّون للتسليم والانصياع إلى أوامرها [...].

لقد انتظر الثائرون دون جدوى رجوع الأمير أمين إليهم حاملاً البشرى بإجابة رغائبهم. فكان إصرار الثوّار على مواجهة القوّات المصريّة المحتلّة والأمير بشير معًا(٢٣).

هكذا توحد الشيعة مع بقية اللبنانيّين لمواجهة الاحتلال المصري. ولقد بدأت الثورة بنهوض أبو سمرا غانم إلى الفتوح بأنفار، فتبعه المشايخ الدحادحة. ثمّ نهض أبو سمرا إلى جرد كسروان فغزا أربعة أفراس من خيل الأمير عبد الله الشهابيّ. ثمّ انتقل إلى جبّة المنيطرة فتبعه المشايخ الحماديّة بمائتي نفر من جماعتهم المتاولة، فانحدر بهم إلى جبيل وجمع رجالاً من تلك البلاد، ووضع أنفارًا في جبيل. ثمّ نهض بعد ذلك إلى البترون وأميون وجبّة بشرّي، من تلك البلاد، ووضع أنفارًا في جبيل. ثمّ نهض بعد ذلك إلى البترون وأميون وجبّة بشري، حيث لاقى أبو سمراعدة هزائم وقليلاً من الانتصارات على يد والي طرابلس. بعد ذلك نشبت حرب في قرية سجفة (في الضنيّة) مع العسكر المصريّ، فانكسر العسكر المصريّ المي قرية من منهم جماعة. وفي اليوم التالي رجع إليهم العسكر المذكور فانكسروا وتبدّدوا، وقُتل منهم ثلاثون نفرًا وأسر عشرة رجال. ثمّ توجّه أبو سمرا بالمتاولة ومنهم وخمسين نفرًا. وقصد متسلّم عكار وقتله ونهبه وَأخذ منه أربعة من خيله، وحاصر جماعة وخمسين نفرًا. وقصد متسلّم عكار وقتله ونهبه وَأخذ منه أربعة من خيله، وحاصر جماعة الطلق إلى جرد عكّار. وانفضّت جماعته عنه، فتوجّه إلى مزيارة فاختبأ بانتظار إعادة تجميع انطلق إلى جرد عكّار. وانفضّت جماعته عنه، فتوجّه إلى مزيارة فاختبأ بانتظار إعادة تجميع قواه والاستعداد من جديم للمواجهة مع جيش إبراهيم باشا بالتحالف مع الجيش العثمانيّ والقوّات الأورو ويّة الحليفة له (۱۹).

انطلاقًا من هذا التحالف بين سكّان جبل لبنان بطوائفه ومذاهبه الدينيّة، بدأت خطوات تصعيديّـة وعمليّة لتنظيــم المواجهة الشعبيّـة والعسكريّة المنسّقة بشــكل أساسيّ مع الدول

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه، الصفحات ٥٦٦و ٧٥٧ و ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، الصفحتان ٤٩٦ و ٤٩٣؛ الصفحتان ٤٩٦ و ٤٩٣؛ أبو سمرا غانم أو البطل اللبنائي، الصفحتان ٦٥ و ٦٦.

الداعمة لهذا التحرّك، لاسيّما بريطانيا والسلطنة العثمانيّة. وكشفت حقائق هذا التحرّك وثائق عرضها الدكتور محمّد ناجي كانت بين محفوظات جدّه عبد القادر باشا ناجي، الذي عينه القائد العامّ العثمانيّ عرّت محمّد باشا متسلّمًا على طرابلس، والمتسلّم في ذلك العهد هو نائب الحاكم العامّ (۵۳). وممّا جاء في قرار تعيينه الصادر من ديوان عرّت باشا المخيّم على أرض مدينة جونية في ٣ شعبان ٥ ٢ ١ ١ هـ، (١ تشرين الأول ١٨٤٠م) (٢٦): «من عصاه فقد عصانا، ومن عصانا فقد عصا حضرة مو لانا خليفة الله في أرضه، سلطان السلاطين وخاقان الخواقين [...] وشرعًا وقانونًا يصير (العاصي) مستوجب العقاب الذي لا طاقة له عليه» (٢٧).

وبعد تعيين عبد القادر ناجي المشار إليه نائبًا للقائد العامّ العثمانيّ، قام أمراء مقاطعات بـلاد جبيل والكورة وجبّة بشـرّي ومشاَينخها بزيارة القائد العامّ مقدّمين الطاعة والولاء له. وبناءً على ذلك جاء في الأمر العالي الصادر من ديوان عزّت محمّد باشا ما نصّه:

صدر مرسومنا هذا المطاع، الواجب القبول و لازم الاتباع، إلى افتخار الأماجد و الأعيان، المنصوب الآن من طرفنا متسلمًا على طرابلس الشام، عبد القادر أفندي زيد بحده. و افتخار الأمسراء الكرام المنصوب من طرفنا رأسًا على كل أمراء ومشايخ ورجال مقاطعات بلاد جبيل والكورة وجبّه بشرّي و توابعهم، الأمير خنجر حرفوش (المتوالي) زيد بحده. وقدوة الأمراء الكرام، ومفاخر المشايخ بلاد جبيل و توابعها، الكرام، ومفاخر المشايخ المكرّمين أمراء الكورة ومشايخها، مشايخ بلاد جبيل و توابعها، ومشايخ جبّة بشرّي عمومًا زيد قدرهم. وإعلام به إلى كامل رعايانا أهالي المقاطعات المذكورة بوجه العموم يحيطون علمًا: حضروا لطرفنا أمراء ومشايخ مقاطعات بلاد جبيل و الكورة وجبّة بشري، وقدموا لطرفنا الإطاعة و الانقياد، وتعهدوا لدينا بإجراء الخدمات الصادقة المرضيّة. وقد صارت طاعتهم وانقيادهم مقبولين لدينا، وأمرنا إلى رجال بلادهم بإعطاء السلاح، وحصلوا من طرفنا على جبر الخاطر (٢٠٠٠). والآن قد قدموا لدينا التعهد النّام بأن يجمعوا رجال البلد جميعها ويمشوا بها إلى مدينة طرابلس ويضربوا عساكر الدشمان (٢٠٠٠).

تتالت بعد ذلك الهزائم التي لحقت بالجيش المصريّ. وفي ٣ تشرين الثاني ١٨٤٠، أعلن أمير البحر الإنكليزيّ الفرمان السلطانيّ القاضي بخلع الأمير بشير عمر الشهابيّ وتعيين الأمير بشير قاسم الشهابيّ مكانه، وذلك بعد أن استسلم الأمير بشير عمر للإنكليز وخرج إبراهيم باشا من لبنان (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٥) يوسف إبراهيم يزبك، في محلَّة أوراق لبنائيَّة، الجزء ٣ (١٩٩٥)، الصفحة ١٣٠.

<sup>(</sup>٣٦) لقد نزلت القوّات الأوروبيّة المتحالفة مع الدولة العثمانيّة في ميناء جونية ومنطقتها في العاشر من أبلول سنة ١٨٤٠م.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، الصفحتان ١٣٠ و ١٣١.

<sup>(</sup>٣٩) الدشمان: العدو.

<sup>(</sup>٤٠) «المصريّون في لبنان وسوريا قبل مائة سنة»، الصفحة ٤٩٨.

تبيّن مما تقدّم أنّ وجود شيعة جبيل وكسروان في مرحلتي الإمارة المعنيّة والشهابيّة كان في حالمة مدّ وجذر تبعّا لقوّة مشايخ آل حمادة ونفوذهم في هذه المنطقة، الذين اعتمدوا بشكل أساسيّ على الإمكانيّات العسكريّة التي يمتلكونها، والتي كانت بدورها تقوى و و تضعف تبعًا لعلاقاتهم العدائيّة مع السلطات، والأمراء، والطوائف، والمذاهب، الموجودة في هذه المنطقة وجوارها.

#### بين القائمقاميّتين والمتصرفيّة

#### أولاً: الشيعة ومرحلة القائمقاميّتين

مع انتهاء عهد الإمارة الشهابيّة انتقلت منطقة جبل لبنان إلى واقع مختلف عن المراحل السابقة، بحيث أصبحت إدارة هذه المنطقة تابعة مباشرةً للسلطات العثمانيّة عبر تعيين عمر باشا النمساويّ حاكمًا لها. وشكّل هذا التعيين مرحلة انتقاليّة لقيام أوّل نظام طائفيّ في جبل لبنان متخلًا بتقسيمه إلى قائمقاميّتين درزيّة ونصرانيّة. ولقد كان لشيعة هذه المنطقة دور مهمّ في إدارة هذه المرحلة وفقًا للتمثيل الطائفيّ والمذهبيّ الذي اعتمد في هذا النظام الجديد.

#### ١. الشيعة في ولاية عمر باشا النمساويّ (١٨٤٢)

على أثر عزل الأمير بشير قاسم عن ولاية جبل لبنان في ٢ كانون الثاني ١٨٤٦، استدعى السر عسكر مصطفى نوري أعيان النصارى والدروز وخلع عليهم الخلع النفيسة، وكاشفهم في أمر تعيين وال عليهم من رجال الدولة، فأبسى النصارى بالإجماع طالبين بقاء ولاية الأمراء الشهابيين، ورفعوا عرائض بذلك إلى الباب العالي وإلى سفراء بعض الدول. لكن الدروز بعد أن نالوا بغيتهم من إبعاد الشهابيين، طلبوا واليًا تركيًا بناءً على رغبة إنكلترا التي كانت سياستها نافذة يومئذ (١٠).

أما المشايخ الحماديّة (سكان جبل لبنان)، فأخذوا يخاطبون الرعايا لكي يقبلوا بوال تركيّ عليهم من قبل الدولة. وفي ١٥ كانون الثاني ١٨٤٢، صدر الأمر السلطانيّ بتعيينٌ عمر باشا النمساويّ(٢٠٠) واليًا على لبنان، رغم احتجاجات البطريركيّة المارونيّة التي كانت

<sup>(</sup>٤١) الخوري إسطفان فريحة، لهنان ويوسف بك كرم، الصفحة ١٥٠.

<sup>(</sup>٤٢) عمر باشيا النمسياويّ: هو ميشال لاتاس Michel Lattas ، نمسياويّ الأصل مين كراوتيا. ولدسنية ١٨٠٦ ، من والدين

تصرّ على إبقاء الحكم في جبل لبنان بيد أمير شهابي مسيحيّ (٢٠٠٠)، واحتج ممثلو الدول الخمس على هذا التعيين لما فيه من المنافاة لامتيازات الجبل القديمة، وطلبوا إرجاع الحكم إلى الشهابيّين. ولكنّ احتجاجهم لم يُجد نفعًا، بل أثبت الباب العالي ولاية عمر باشا على لبنان، وحرّض بعض الأهالي على تقديم العرائض لإثباته، وصار استكتاب بعضها بالإكراه، وكلّها ذمّ في أمراء آل شهاب وعدم مقدرتهم على حكم لبنان، وتفضيل حكومة التركيّ. وقد تصدّى سفير فرنسا لبيان فسادها(٤٠٠).

وثمّا جاء في محضر من الكاتب جبرائيل العوره إلى أحد حكّام المتاولة حمد البيك يشجّعه على تأمين التوقيعات والأختام لتولية عثمانيّ على جبل لبنان:

إنه بحال وصوله تُحرّرون العرضَ محضرًا، وتُنهضون الغيرة التامّة بتختيمه من مشايخ المتاولة جميعهم ومن مشايخ المتاولة جميعهم ومن مشايخ المراحد المراحد والإسلام والنصارى [...] على أن لا تدعوا أحدًا من مشايخ العشائر ومشايخ القرايا إسلامًا ونصارى إلّا وتختّمونه، وبالخصوص تجتهدون على تكثير أسماء النصارى، والذي ما له ختم تدعونه بالحاضر ويعمل له ختم ويختم [...] (من).

منذ بداية ولايته وتحرّكه تظاهر الوالي عمر باشا النمساوي بالتأييد والمساعدة للدروز عبر اصطحابه معه إلى مقرّه في بتدين، الأمير أحمد أرسلان وأخاه الأمير أمين، وجعل الشيخ خطّار العماد والشيخ منصور الدحداح مدبّرين له. ولما كان يحفظ للشيخ فرنسيس أبي نادر الخازن أحد زعماء الثورة ضدّ الدولة المصريّة ودًّا وكرامة، جعله واليًّا على كسروان، ونصّب الشيخ ضاهر بن منصور الدحداح مديرًا على الفتوح، وولّى على بلاد جبيل والبترون المشايخ آل حمادة المتاولة الذين كانوا يتولّون مقاطعات شمال لبنان من جبيل وما وراءها قبل ذلك الحين بستين سنة، فطردهم منها النصارى وولّوا عليها المشايخ آل الضاهر، ولهذا حنقوا على عمر باشا لإعادته آل حمادة إلى الولاية عليها كما كانوا من قبل (٢٠٠).

أر ثوذكسيّين، ثمّ لجاً إلى البشناق حيث اعتنـق الدين الإسلاميّ. دخل في الجنديّة العثمانيّة فبلغ فيها مرتبةً ساميةً، وعُينَ واليّا على جبل لبنان في ١٥ كانون الثاني سنة ١٨٤٢، وعُزل في أيلول سنة ١٨٤٢.

انظر، يوسف السودا، في سهل لبنان، الصفحة ١٩٧، دومينيك شوفاليه، مجتمع جبل لبنان في عصر الشورة الصناعيّة الأوروبيّة، الطبعة ١ (بيروت: دار الحقيقة، ٩٩٣)، الصفحة ٢٨١.

<sup>(</sup>٤٣) محفوظات بكركمي، «جارور البطريرك يوسف حبيش (١٨٢٣ – ١٨٤٥) لعام ١٨٤٢»، وهمي رسالة سرية من قبل الخوري أرسانيوسس إلى غبطة البطريرك الماروني لطلب دعمه وتأييده بابقاء الحكم بيد أمير شهابي مسيحي على جبل لبنان في مقابل الإصرار العثماني لإبعاد الشهابيّن في الداخل و الخارج عن الحكم، بتاريخ ٢٦ كانون الثاني ١٨٤٢.

<sup>(</sup>٤٤) شاهـين مكاريوس، كتاب حسر اللتام عن نكبات الشــام، وفيه مجمل أخبار الحرب الأهليّة المعروفة بحــوادث سنة ١٨٦٠، مع تمهيد في وصف البلاد الجغرافي، الطبعة ١ (مصر ١٨٩٥)، الصفحة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤٥) فيليب وفريد الخازن، مجموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدوليّة، الجزء ١، الصفحة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٦) محفوظات بكركي، «جارور البطريرك يوسف حبيش لعام ١٨٤١»، مرسلة إلى البطريرك المارونيّ، وموضوعها إعلامه بالإنعام

ولقد حاول عمر باشا زيادةً في تقريب النصارى واسترضاء الموارنة، تعيين قائدين منهم لعسكره هما: الشيخ أبو سمرا غانم البكاسيني ويوسف آغا الشنتيري البكفاوي، وكلاهما من الأبطال المشهورين بين الموارنة (٢٤٠٠). ولكنّ كلّ هذه المحاولات من جانبه لاسترضاء الطوائف (الموارنة، الدروز، والمتاولة)، لم تنجح مع الموارنة والدروز، فقد ضمّ إقطاعات الطوائف (الموارنة، والحارث، والمتاولة)، الم تنجح مع الموارنة والدروز، فقد ضمّ إقطاعات سبق أن تقلّص نفوذهم عن هذه البلاد (١٤٠٠)، أمّا الدروز فلم يستمع لشكواهم، رغم محاولته التقرّب منهم في بداية استلامه إمارة جبل لبنان، بل عاقبهم وقبض على مشايخهم (الذين أخذوا يجمعون الناس على معاداة العثمانيّين ومحاربة المسيحيّين)، فندموا على قبولهم بتوليته بعد تحقيق حلمهم إبعاد الشهابيّين عن الحكم (١٤٠٠)، فما كان منهم إلا أن جاهروا بتي صدرت إليه تأمره بالقيام على النصارى (١٠٠٠). وكان أن تحرّكت قوّات من الدروز باتجاه مركز الوالي عمر باشا النمساوي في بتدين بعد أن وصلتهم نجدة من دروز حوران بقيادة شبلي العريان، الذين اجتمعوا جميعًا في المختارة وزحفوا منها إلى بتدين. وإذ أحسّ بهم شبلي العريان، الذين اجتمعوا جميعًا في المختارة وزحفوا منها إلى بتدين. وإذ أحسّ بهم عمر باشا النمساوي، أصدر أمره بملاقاتهم والفتك بهم، وكان له ما أراد (١٠٠٠).

ترافقت مع المواجهات العسكريّة التي تعرّضت للوالي عمر باشا النمساويّ مطالبة دائمة من قبل كثير من سكّان وطوائف لبنان بإعادة حكم الشهابيّة إلى لبنان، وفي مقدّمتهم معارضة البطريرك المارونيّ الذي حرّك كلّ إكليروسه لأجل ذلك وضد حملة العرائض المؤيّدة للحكم التركيّ المباشر التي يقف وراءها الوالي عمر باشا النمساويّ(٢٠).

لًا رأت الدولة العثمانيّة أنّ الجبل كلّه في هياج، وأنّ الدروز والنصاري متّحدون على خلع الحاكم التركيّ، وترافق ذلك مع معارضة أوروبيّة للحكم التركيّ المباشر، فهمَتْ أنّ

على آل حمادة الشيعة بمقاطعة بلاد جبيل، وأخذها منهم بسبب الاحتجاجات، بتاريخ ٢١ كانون الأول ١ ١٨٤، أبو سمرا غانم، أبو سمرا غانم أو البطل اللبنائي، الصفحة ١١٣.

<sup>(</sup>٤٧) الخوري إسطفان فريحة البشعلاني، لبنان ويوسف بك كرم، الصفحة ١٥٠.

<sup>(</sup>٤٨) المسعودي، الدولة العثمانية في لبنان وسوريا حكم أربعة قرون (١٥١٧–١٩١٦)، (مصر: ١٩١٩)، الصفحة ٢٦.

<sup>(</sup>٩٤) لقد القبي القبض على سبعة من مشايخ الدروز وهم: نعمان وسعيد جنبلاط، أحمد أرسلان، ناصيف أبو نكد، حسين تلحموق، يوسمف الملكي وخطًار العماد. راجع، طنوسس الشدياق، أعبار الأعيان في جبل ليسان (بيروت: ١٩٥٤)، الجزء ١، الصفحتان ١٠١ و ١٥٢.

 <sup>(</sup>٠٥) شاهين مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، الصفحات ١١١.

<sup>(</sup>١٥) الخوري إسطفان فريحة، لبنان ويوسف بك كرم، الصفحة ١٥١.

<sup>(</sup>٥٢) دومينيك شوفاليه، مجتمع جمل لبنان في عصر الثورة الصناعيَّة الأوروبيَّة، الصفحتان ٢٨٢ و٢٨٣.

الأمر خطير والموقف حرج، فعمَدَتْ خشية سوء العاقبة، إلى فصل عمر باشا عن لبنان في أيلـول ١٨٤٢، بعـد أن استمرّ في ولاية جبل لبنـان بضعة أشهر، ما بـين ١٥ كانون الثاني ١٨٤٢، و٦ كانون الأوّل ١٨٤٢(٢٠).

### ٢. الشيعة في ظلّ القائمقاميّتين (١٨٤٢ - ١٨٨١)

بعد فصل الوالي عمر باشا عن إدارة إمارة جبل لبنان فقد هذا الجبل وحدته التي استمرّت منات السنين، فقام صارم أفندي ناظر الخارجيّة العثمانيّة، بتاريخ ٧ كانون الأول ١٨٤٢، بإبلاغ سفراء الدول الأوروبيّة الخمس أنّ حكومة الحضرة الشاهانيّة قد قسّمت لبنان إلى قائمقاميّتين، واحدة مسيحيّة والأخرى درزيّة، وفوّضت أسعد باشا والي صيدا أن يُعيّن لكلّ منهما واليًا من الوطنيّين، بشرط أن لا يكونا من الأسرة الشهابيّة (١٥٠).

مع استمرار الأحداث الدموية والفتن الطائفية والفوضى في قرى وبلدات القائمقاميتين، وبخاصة بين الدروز والنصارى، وعجز القائمقامين الدرزيّ والمسيحيّ عن إيقافها، أرسل الباب العالي شكيب أفندي ناظر الخارجيّة مندوبًا من السلطان فوق العادة ومطلق الصلاحية لتنظيم إدارة جبل لبنان بتمامها. وما إن وصل حتّى أمر بجمع السلاح من الأهالي. أما الخطوة التالية لشكيب أفندي، فكانت أن جعل لكلّ من القائمقاميّتين النصرانيّة والدرزيّة اللتين جُعل الحدّ الفاصل بينهما طريق دمشق، ديوانًا مؤلّفًا من اثني عشر عضوًا، لكلّ طائفة النيان بمعلم عضو واحد. ثمّ عاد بعدها إلى تركيا ورتّب نظامات إلى حكومة النيان تشتمل على ثمان و ثلاثين مادّةً يتعلّق بها نظام المجالس وقوانين و لاة الأحكام، فختمها سفراء الدول الأوروبيّة والدولة العثمانيّة، وحدّدوا أنّه لا يقدر أحد على حلّ مادّة واحدة من موادّها إلّا برضا واتفاق الدول المتحابّة معًا (٢٠٠٠).

ولقد أصدر شكيب أفندي قراره في نهاية تشرين الأول من العام ١٨٤٥، والموجّه إلى القائمقامين النصراني والدرزي، وهي الترتيبات المعروفة حتّى اليوم باسم ترتيبات شكيب أفندي، المتضمّنة بتشكيل مجلسي القائمقاميّتين والموضوعات الأساسيّة التالية:

<sup>(</sup>٥٣) في سبيل لبنان، الصفحتان ٢٠٥ و ٢٠٦٠ أحمد محمد كلنك، لبنان بين عهدي الإقطاع والمتصرّفين (بيروت: المديريّة العامّة للآثار ، وثيقة رقم ٢٤٩٨، ٢٤٩٨)، الصفحات ٢٤ إلى ٤٢.

<sup>(</sup>٥٤) الخوري منصور الحتوني، لهذة تاريخيّة في المقاطعة الكسروانيّة، الصفحة ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦٥؛ إبراهيم الأسود، ذخائر لبنان، الصفحة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥٦) بطل لبنان الشهير، الصفحتان ١٨٢ و١٨٣.

لساكان أهالي لبنان أبناء طوائف عديدة، فيجب أن يصير انتخاب أعضاء المجلس من الوجهاء من كلّ ملّة منهم. وممّن هم أكثر جدارة، ولكلّ ملّة أن تختار عضوًا غير المذكورين من أبنائها ليحضر معهم جميع الجلسات التي تعقد في المجلس، وقد عهد إليهم خاصّة النظر في دعاوى أبناء مللهم المذهبيّة، وفصلها بحسب عقيدتهم الدينيّة. فيكون كلّ مجلس والحالة هذه مؤلّفًا من وكيل قائمقام، ومن قاض ومستشار من كلّ ملّة إلّا المتاولة، فيكون لهم الحقّ عستشار فقط، لأنّ قاضى الإسلام يقضى في الطائفتين معًا.

إنّ هـؤلاء القضاة والمستشارين ينتخبون ويعيّنون بمعرفة المطارنة والعقّال من كلّ طائفة. وبعد نهاية انتخابهم يجب عليهم أن يذهب كلّ منهم إلى رئيسه؛ أي قائمقامه الخاصّ وهو يعيّن لهم مكان اجتماعهم(٥٠٠).

إضافة إلى مجلس القائمقامية الذي استحدثه شكيب أفندي لمساندة القائمقام في أعماله وإجراءاته والمشكّل من طوائف لبنان ومذاهبه، فإنّ كلّ طائفة كانت توفد ممثّلين أو موفدين عنها لمناقشة شؤونهم الإداريّة، وهؤلاء الممثّلون هدفهم الدفاع عن مصالح أبناء طوائفهم أمام القائمقام والديوان، وأمام باشا صيدا عند الحاجة (٥٠٠). ولقد جعل الباب العالي مرجع هـؤلاء الـوكلاء القائمقام في القائمقاميّة المسيحيّة، والقائمقام الـدرزيّ في القائمقاميّة المدرزيّة، والقائمة م

وحرصًا منه على حقوق المطارنة والعقّال منحهم حقّ مل المراكز في حال شغورها، إذا كان هذا درزيًا أو مسيحيًّا، أما إذا كان سنيًّا أو شيعيًّا، فيناط أمر اختياره بمشير صيدا، بالاشتراك مع القائمقام وبالتشاور مع أعضاء المجلّس، ويتمّ تثبيته في الحالين بواسطة والي صيدا(٢٠٠).

ولقد جاءت ترتيبات شكيب أفندي بشأن تشكيل مجلس لدى كلّ قائمقام ذي مهمّات واهتمامات واضحة ضمن الأسس التمي وضعها موفد الباب العالي، والذي أعطى لكلّ

<sup>(</sup>۷۷) فيليب وفريد الخازن، مجموعة المحرّدات السياسيّة، الجزء ١، الصفحات ٢١٨ - ٢٢٠ إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، الصفحتان ١١٩ و ١٢٠.

 <sup>(</sup>٩٨) ياسين سويند، فرنسا والمواونة ولبنان، معرّب عن تقارير ومراسبالات الحملة العسكريّة الفرنسيّة على سوريا سنة ١٨٦٠ ١٨٦١ ، الطبعة ١ (بيروت)، الصفحة ٩٩٦.

Corps Expéditionnaire de Syrie Rapports et Correspondance (1860 - 1861)

<sup>(</sup>٥٩) يوسف مزهر، تاريخ لبنان العامّ، الصفحة ١٨٤.

Jouplain, La Question de liban, p. 34; Adel Ismail, Histoire du Liban, p. 285.

طائفة من طوائف جبل لبنان الستّة موقع قاض ومستشار في هذا المجلس، باستثناء المتاولة (الشيعة) الذين اقتصر تمثيلهم على موقع واحد متمثّل بالمستشار المختصّ بالشؤون الإداريّة والماليّة في المجالس، دون القانونيّة التي يقوم بها القاضي الذي يحكم بالقضايا المذهبيّة المتعلّقة بالشيعة والسنة (۱۲). ولقد أسندت مُهمّة المستشار طوال مرحلة نظام القائمقاميّتين بين العام ١٨٤٥ والعام ١٨٦١، للشيخ حسن صالح همدر (۱۲)، الذي كان أوّل من عين في هذا المنصب وفق ترتيبات شكيب أفندي، وهذا مثبت في وثائق نظام القائمقاميّتين (۱۳).

#### ٣. الفتنة الطائفيّة عام ١٨٦٠

إِنَّ تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين نصرانية ودرزية، وتدخّل عدد من الدول الأوروبية والسلطنة العثمانية في شؤون الطوائف والمذاهب اللبنانيّة، أدّى إلى كثير من التشنّج والحقد والصغينة بين الطوائف اللبنانيّة، وإلى الاقتتال خاصّة بين الدروز والمسيحيّين (١٠٠). وانعكس ذلك على جميع طوائف لبنان ومذاهبه، بمن فيهم شيعة جبل لبنان الذين يقطنون بشكل أساسيّ في جبيل، وكسروان، والشمال، وضواحي بيروت، والبقاع. فالعلاقة بين الموارنة

<sup>(</sup>٦١) بسبب تبنّى السلطنية العثمانيّة للمذهب الإسلاميّ الحنفيّ كمذهب رسميّ للسلطنية والولايات التابعة لها، دون الاعتراف بالمذاهب الإسلاميّة الأخرى. إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، الصفحتان ١١٩ و ١٢٠.

<sup>(</sup>٦٢) الشيخ حسن صالح همدر، من مواليد مزرعة مراح الصغير التابعة لقرية بشتليدة في سنة ١٨٠٦، تلقى علومه الدينية في مدرسة دينية صغيرة في مزرعة مراح الصغير، تنزوّج من ثلاث نساء من آل الحسيني، وحيدر حسن، ومنصور، وله منهن سيّة أبناء وثلاث بنات. منذ بداية حياته تقلّب في مناصب دينيّة ومدنيّة عديدة، كان من أبرزها عضويّة المستشار في بجلس القائمةاميّة النصرائيّة طو ال فترة قيام هذه القائمقاميّة، هذا إضافة إلى تقلّده منصب عضو إداريّ في المجلس الإداريّ لمتصرفيّة جبل لبنان منذ تأسيسها عام ١٨٦١، ولمرّات عدّة، وكذلك عضويّة بحلس المحاكمة الكبير. حاول طو ال حياته العمل على وحدة طو الف ومذاهب جبيل وكسروان، مع العمل للمحافظة على أبناء طائفته على المستويات المختلفة و لا سيّما التمسّك بأمورهم الشريعيّة والدينيّة. ولكن هناك رأي آخر و بخاصّة من جانب المسيحيّين يتحدّث عن تعصّب الشيخ همدر ضدّ بأمورهم الشريعيّة والدينيّة. ولكن هناك رأي آخر و بخاصّة اثناء فتنة العام ١٨٦٠. عاش أو اخر حياته في منطقة برج البراجنة، بعد أن المسيحيّين و تنظيمه الأعمال المعادية لهم، و خاصّة أثناء فتنة العام ١٨٦١. عاش أو اخر حياته في منطقة برج البراجنة، بعد أن تروّج من إحدى بنات هذه البلدة و كانت خاعته بالوفاة فيها في العام ١٨٨١، حيث دفن في جبّانة المحلة «الرادوف» ولكن قبل قبره غير موجودة. راجع، «سيرة مقدّمة من أحفاد الشيخ حسن همدر» (ولاسيما الأستاذين همدر همدر وعلي همدر) وذلك بتاريخ ١/ه/٤٠. ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٦٣) محفوظات بكركمي، «ترتيبات شكيب أفندي بشأن تأليف مجلس لكلّ من القائمقاميّين الدرزيّـة والنصرانيّة»، ويظهر ضمن الشخصيّـات المتشكّلة للقائمقاميّـة النصرانيّة من جبيل، عن السنّـة سعيد قبلان دبّوس، وعن المتاولـة حسن همدر من قرية الحسين (والحقيقـة أنّه من بلدة بشتليدة قضاء جبيل). وذلك للعام ٢٦٢ هـ/٥ ١٨٤ ما راجع أيضًا، عبد الله الملّاح، المجلس الاداريّ الأوّل، الصفحتان ٧٨ و ٧٩.

<sup>(</sup>٦٤) محفّوظات بكركمي، «جارور البطريسرك بولسس مسعد لعام ١٨٦٣»، وهيي أوراق البطريرك بولسس مسعد وعنوانها: «الاحتجاجات المارونيّة على قوانين النظام الأساسي لجبل لبنان الصادر في ٩ حزيران ١٨٦١»، وتاريخها ١٨ كانون الأوّل ١٨٦٣.

والشيعة، وبخاصة في جبيل وكسروان التي سادها خلال عشرات السنين جو من الود والتفاهم والتسامح والمحبّة، بدأت بالتغيّر منذ البدايات الأولى لثورة طانيوس شاهين، التي وقف وراء تأجيجها وإشعالها القائمقام المعزول بشير أحمد أبي اللمع، عبر تحريضه الأهالي والمشايخ (١٥٠٠). ترافق ذلك مع مخاوف المسيحيّين وفي مقدّمتهم يوسف بك كرم، خاصّة في كسروان وشمال لبنان، من تنسيق بين الدروز والشيعة والجيش العثماني لمهاجمة هذه المناطق. وقد وقعت فتن زادت من هذه المخاوف، إذ إنّ بعض الشيعة الذين يقطنون بعض قرى وادي «أدونيسس» (وادي نهر إبراهيم)، في ناحية جبيل، حُرّضوا سرًا (من جانب الدروز) على جيرانهم المسيحيّين، فأصرموا النار في بعض بيوت «فتري». فتأر المسيحيّون لأنفسهم وأحرقوا بيوت الشيعة فيها، ولمّا كانوا أكثر عددًا طردوهم منها (١٦٠).

هذا الجوّ السيّئ الذي أو جدت مقدّماته ثورة الفلّاحين بقيادة صالح جر جس صفير، ومن بعده طانيوس شاهين بدءًا من العام ١٨٥٨، وفتنة «فتري» في وادي أدونيس، كان له انعكاسات خطيرة في منطقة كسروان، التي سادها جوّ من الفوضى والفلتان، تُرجم بأعمال سطو ونهب وسلب واعتداءات على الأملاك في عدد من قرى جبيل وكسروان. واتخذت طابعًا طانفيًّا واضحًا عبر الاتّهامات المتبادلة بين «المتاولة والموارنة». وقد حاول قائد حركة الفلّاحين طانيوس شاهين أن يجعل من البطريرك الماروني غطاءً له في اعتداءاته على الشيعة موهمًا الأهالي أنّ هذا يتم بتوجيه من غبطته، وممّا جاء حول هذا الموضوع في نصّ رسالة وجهت للبطريرك المارونيّ:

فقــد روى التاريــخ البلديّ عن طانيوس شاهين أنّه عندما حضر مع جمهور إلى جبّة المنيطرة، كان يقول ظاهرًا: انهبوهم، اقتلوهم، متظاهرًا بأنّ البطريرك بولس مسعد أرسله لتلك الغاية(١٧).

ترافق ذلك في الفترة نفسها تقريبًا، مع اتهامات (باطلة) مستمرّة من جانب الأهالي في القرى المارونيّة للمتاولة بالاعتداء على قراهم والتعدّي على أملاكهم، في رسائل رفعها هؤلاء بشكل أساسيّ للبطريرك المارونيّ.

<sup>(</sup>٦٥) الخوري منصور الحتوني، نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية، الصفحتان ٣٣١ و٣٣٢.

<sup>(</sup>٦٦) فريد وفيليب الخازن، مجموعة المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدوليّة، الجزء ٢، الصفحة ٧٨.

<sup>(</sup>٧٧) محفوظات بكركي، وثيقة يعود تاريخ كتابتها إلى العام ٤٠٠، ومحفوظة في ملف عنوانه «المسائل اللبنائية قبل الاستقلال»، وهي ضمن أوراق البطريرك إلياس الحويك (١٩٩٩–١٩٣١).

#### وممّا جاء في نصّ إحداها:

يعرض عبيد سعادتكم أهالي كسروان أنّه بشريف علم سعادتكم التعدّيات الحاصلة من المتاولة على النصارى من قديم الزمان بالقتل المتواصل والنهب والتقشيط وربط الطرقات [...] وكم صار لهم من الردع بالماضي إن كان من الحاكم وولاة الأمور أو من البلاد فلم يرتدعوا، إلى أنّه من كم يوم قتلوا سمعان الشنعيري في قرية فتري (قضاء جبيل)، وحينما وصل الخبر لأقاربه توجّه كم نفر منهم، نحو عشرة أنفار، لأجل كشف الخبر [...] وتقديم أعراض الحقيقة لدى سعادتكم. وبوصولهم للمحل المذكور، ما كان من المتاولة إلا التهديد عليهم، وأنّهم معزولون عن بيوتهم ومستعدون للمقاتلة وأطلقوا الرصاص عليهم [...] والمتاولة لم يزالوا بالهيجان عليهم ومدوا الصوت على الصوت على بعضهم حتى وصل إلى بلاد بعلبك والهرمل [...] وبوقته انظر ح الصوت على جميع كسروان من قبل النصارى [...] (١٩٠٩).

تحوّلت الحوادث المتفرّقة والتعدّيات الفرديّة إلى حالة شديدة التعقيد بين الشيعة والموارنة تخلّلتها عمليّات قتل جماعيّ متبادل واتّهامات أجّجت مشاعر العداء والرغبة في الانتقام بين هاتين الطائفتين، ولم تنفع جهود المخلصين وفي مقدّمتهم وجهاء من الشيعة في جبيل وكسروان، في الدعوة إلى الهدوء والخلود إلى السكينة، وإلى معالجة الأمور بالحكمة والاتّزان.

كما لم تنفع محاولات الخيّرين وأد الفتنة، وخاصّةً بعد أعمال القتل والتهجير التي تعرّض لها المسيحيّون في عشرات القرى والمدن اللبنانيّة على أيدي الدروز(٦٩).

هكذا طُويت حياة الهدوء والسكينة التي نعم بها أهالي جبيل وكسروان من متاولة وموارنة لعشرات السنين، ولم تنفع دعوات البطريرك الماروني والقيادات الروحيّة والأهالي من الطائفتين للهدوء والسكينة وعدم الانجرار إلى أيّ أجواء طائفيّة، والحفاظ على العيش بين الطائفتين، فاستمرّت الاعتداءات الفرديّة والجماعيّة بين الطائفتين. ويكشف ما جاء في نصّ رسالة رفعها الخوري بطرس بو صعب إلى البطريرك المارونيّ، ما بلغه واقع الفتنة في تلك الفترة:

أيُها الأب الأقدس، نعرض لديكم أنّـه حضرنا عن أمر غبطتكم لنواحي بلاد جبيل لمداركة ومنع أسباب الفتنة فيما بين النصاري وبين طائفة المتاولة، ولمنع الحريق في المحلّات والقرى المختصّة بالطائفة المذكورة بهذه الجهات، مع إبذال الجهود والمجهود مع ذوي الإدراك والعقول من

<sup>(</sup>٦٨) محفوظات بكركي، مضمون وثيقة ضمن ملفّ و ثانق العام ١٨٥٩م، «جارور البطريرك بولس مسعد (١٨٥٤ – ١٨٩٠) لعام ١٨٥٩».

<sup>(</sup>٦٩) حتى إنه أحرق ما يقارب مئة وخمسين قريةً مسيحيَّة، وقد سقط في هذه الصدامات آلاف القتلي، وفقد الآخرون مساكنهم وأملاكهم، وأبيدت كلّ المزروعات تقريبًا، وقُطعت أشجار التوت، وامتلات كسروان باللاجئين، إذ لجنًا إليها وحدها أربعون ألف نسمة، وبدأ الجوع وانتشرت الأمراض. راجع، سميليا نسكايا، الحركات الفلاحيّة في نبنان، النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، تعريب عدنان جاموس، راجعه وقدّم له سالم يوسف (بيروت: دار الفارابي، ١٩٧٢)، الجزء ١، الصفحة ٢٣٨.

الطرفين وإبقاء الحبّ والسلامة كما كان بالقديم. فبوصولنا لمزرعة كفركلاس (قضاء جبيل) وجدنا جميل عكلات المتاولة التي بمقاطعة بلاد جبيل محروقة، من محلّات عمرو وبيت بلوط وصاعبدًا، وانتهى الحال بحيث لم يبق للمتاولة محلّ بلا حريق وجميعهم نزحوا، وهذا ما تأكّدناه من الذين كانوا مع جماهير النصارى، كهنة وعوامًا، فلأجل ذلك بطل كلّ عمل قصدنا عرضه لديكم [...] (٧٠).

ثمّة من يعتبر أنّ أجواء الفتنة التي سيطرت على العلاقة بين الموارنة والمتاولة في جبيل وكسبروان كانت نتيجة الحوادث الدامية وعمليّات التهجير الجماعيّة التي تعرّض لها النصارى من عدد كبير من المناطق اللبنانيّة، إضافة إلى اعتداءات جماعات من المتاولة على بعض البيوت والقرى المسيحيّة في جبيل وكسروان. وأنّ هذه الاعتداءات هي التي ادّت إلى هجرات جماعيّة لمتاولة جبيل إلى عدد من المناطق اللبنانيّة ولاسيّما مدن بعلبك والبقاع، وكان في مقدّمة النازحين عضو مجلس القائمقاميّة النصرانيّة الشيخ حسن همدر، الذي تتّهمه الرسائل والاحتجاجات التي رفعها المسيحيّون إلى البطريرك المارونيّ بأنّه وراء الاعتداءات التي تعرّض لها المسيحيّون أفرادًا وجماعات داخل قراهم، والتي كانت سببًا لهروب المتاولة مع زعيمهم الشيخ حسن باتّجاه البقاع وبعلبك (١٧٠).

لكن ما يتناقله الأبناء عن آبائهم، وبخاصة من قبل أكثريتهم الساحقة التي سكنت مدن البقاع بعد هجرتهم القسرية إليها، أنّ من يتحمل مسؤولية إفساد أجواء المحبة والألفة التي كانت سائدة بين الشيعة والموارنة في جبيل طوال تاريخهم، هي الحرب الطائفية التي وقعت بين الدروز والنصارى، وأنّ الشيعة اعتدي عليهم من جانب الموارنة، وتم الضغط عليهم وبخاصة على زعيمهم الشيخ حسن همدر الذي لوحق واضطهد رغم ما عُرف عنه من دعوات للوحدة بين الطوائف في جبيل، ومن احترام جميع الطوائف له، حتى إنّ قرى وعائلات مارونية عدة كانت تقبله حكمًا في الخلافات داخل قراهم وبلداتهم طوال سنوات عديدة، وبخاصة أثناء فترة نظام القائمقامية ما بين ١٨٤٢ و ١٨٦٠ لكنّ عمليّات الإبادة التي تعرّض لها المسيحيّون، والخوف المتبادل بين المتاولة والموارنة، والعقدة المعروفة بالتآمر والتواطؤ السرّي هو الذي أدّى إلى الفتنة الطائفية بينهما(٢٠٠).

<sup>(</sup>٧٠) مح<mark>فوظات بكركي،</mark> «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، وهمي رسالة موجّهة من الخوري بطرس أبو صعب إلى غبطة البطريرك الماروئي، وموضوعها الفشل في وأد الفتنة والحفاظ على التعايش بين المتاولة والمسيحيّين، وهي صادرة بتاريخ ٢٦ حزيران ١٨٦٠.

<sup>(</sup>۷۱) محفوظات بكركي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، وهي تتحدّث عن واقع حال المتاولة في جبيل وهجرتهم إلى بعلبك، بتاريخ ١٨٦١.

<sup>(</sup>٧٢) مقابــلات مــع عدد من كبار السنّ في جبيــل وفي مقدّمتهم بجيد محمّد حيدر (١٠٠ عام)، وإبراهيــم شقير (٩٦ عامًا)، نقلاً

وتكشف بعض الرسائل الموجّهة إلى البطريرك المارونيّ في تلك الفترة أجواء الفتنة التي ساهمت في تأجيج الصراع الطائفيّ بين الشيعة والموارنة.

من ذلك على سبيل المثال رسالة من القائمقام المسيحيّ الأمير بشير أحمد إلى البطريرك المارونيّ يتّهم فيها المتاولة بالتآمر مع الدروز ضدّ المسيحيّين، وذلك بعد أن اعتدي عليهم من جانب الموارنة، وسعى القائمقام لعدم تجاوب الدروز مع استغاثة المتاولة(٢٧).

وكذلك الرسالة الموجّهة من قبل القائمقام بشير أحمد إلى البطريرك المارونيّ، والتي تتحدّث عن اعتداءات تعرّض لها متاولة جبيل من قبل نصاري كسروان(٢٤).

ورسالة من والي صيدا إلى قائمقام القائمقامية النصرانية، يتحدّث فيها عن الاعتداءات التي تعرّض لها المتاولة في جبيل، وعن نهب قراهم وحرقها والتهجير الذي لحق بهم، وتحذّر الرسالة من عواقب ذلك على المسيحيّين. فتدعو لتحقيق الهدوء والأمن. لكنّ الردّ على رسالة الوالي كان بالحديث عن تعدّيات المتاولة في جبيل وبعلبك على المسيحيّين، وإلى نفي أن يكون أحد قد تعرّض للمسلمين (السنّة) في جبيل، وذلك بتاريخ ٢٧ حزيران ١٨٦٠ (٥٠٠).

ومن الرسائل التي تتحدّث عن «نماذج» الاعتداءات:

١. رسالة موجّهة من مطران بعلبك إلى البطريرك المارونيّ، يتحدّث خلالها عن اعتداءات تعرّض لها معّازة متاولة من قبل بعض الموارنة في بلدة العاقورة، ويطالب المطران غبطته بالدعوة للهدوء ومنع التعدّيات، وذلك بتاريخ ٢٤ أيلول ١٨٦٠ (٢٠٠).

٢. رسالة موجّهة إلى البطريرك المارونيّ. والمرسل غير معروف، وهمي تتحدّث عن
 الاعتداءات التي تعرّض لها المسيحيّون في البقاع من قبل المتاولة، وبخاصة زعيم متاولة

عسن آبائهسم. ونحن اعتمدنا على همذه المقابلات مع هؤلاء، لأنّه ليسس هناك أيّ كتابات تاريخيّة خاصّه بأهالي شيعة جبيل وكسروان حتّى اليوم عن تلك الفترة. والسبب في ذلك يعود إلى عمليّات التهجير القسريّة التي تعرّضوا لها من دون أن يكون باستطاعتهم أن يحملوا أيّ شيء معهم في ظلّ حالة الخوف التي كانوا يعيشونها، إضافةً إلى صعوبة السير بين الجبال الصعبة المسالك، تحديدًا ممرّات جبل المنبطرة.

<sup>(</sup>٧٣) محفوظات بكركسي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، وهي رسالة من القائمقام بشير أحمد إلى غبطة البطريرك المارونيّ، و تتعلّق باعتداءات تعرّض لها متاولة جبيل من قبل نصارى كسروان، بتاريخ ١٦ أيار ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٧٤) محفوظات بكركي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، بتاريخ ٧ أيار ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٧٥) محفوظات بكركي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، بتاريخ ٢٨ حزيران ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٧٦) محفوظ ات يكركسي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، وهي رسالــة من القائمقام بشير أحمد إلى غبطة البطريرك المارونيّ، وتتعلّق باعتداءات تعرّض لها متاولة جبيل من قبل نصاري كسروان، بتاريخ ١٦ أيار ١٨٦٠.

جبيل الشيخ حسن همدر الذي هُجّر من جبيل مع بعض العائلات، ولقد قام الشيخ همدر بتقديم عريضة إلى القائد العثماني عمر باشا، تحدّث خلالها أنّه لا يسزال هناك خمسمائة مسن عائلات الحماديّة معرّضون للقتل بشكلً يوميٌّ، ويطالب بحمايتهم و تأمين سلامتهم، وذلك بتاريخ ٢٧ أيلول ١٨٦٠ (٧٧).

٣. رسالة من فضل الهاشم إلى غبطة البطريرك المارونيّ، وتتعلّق بوجود عائلات شيعيّة من آل مصطفى وزعيتر من أهالي المنيطرة وأفقا الذين حضر مشايخهم إلى المرسل يطلبون منه تأمين حمايتهم ووجودهم عبر غبطة البطريرك، ولقدر دَ غبطته على رسالته بالتأكيد على تأمين حماية المشايخ وعائلاتهم، وذلك بتاريخ تشرين الأول من العام ١٨٦٠ (٨٧٠).

وكانت النتيجة جوًا عامًا من القتل والتدمير والسلب والتهجير بين أبناء المنطقة الواحدة والبلدة الواحدة ، بحيث خلق هذا الوضع مشكلات كبيرة لدى الأهالي ، فأخذوا يبحثون عمّن يعوضهم ما خسروه في الداخل والخارج. كما أدّى إلى خلق واقع سكّاني جديد في جبيل وكسروان بانحسار شبه كامل للوجود الشيعيّ في هذه المناطق ، عبر نزوحهم إلى مناطق البقاع وبيروت والجنوب. وقد ظهر هذا الواقع السكّانيّ الجديد الناتج عن تضاؤل أعداد الشيعة في هذه المنطقة ، وإن حلّ فيما بعد جزئيًا وبشكل محدود بعودة قسم قليل من أهاليها إليها بمساعي الخيرين، وبرغم هدوء أجواء التقاتل الطائفيّ والمذهبيّ في لبنان ، لكنّ القسم الأكبر لم يعودوا إلى قراهم وبلداتهم، وإنما بقوا في المناطق التي هُجروا إليها، حيث بنوا لأنفسهم هناك مستقبلاً جديدًا ، هذا مع استمرار علاقاتهم العائليّة والاجتماعيّة مع جميع الطوائف والمذاهب في هذه المنطقة ، وبخاصّة في المناسبات الاجتماعيّة والمواسم الانتخابيّة المتعدّدة التي تجري دوريًا في لبنان .

ويبقى أن نقول إنّ نظام القائمقاميّتين كان نقطةً سوداء في تاريخ لبنان ووحدته، عدا عن اعتباره المؤسّس والمشرِّع لقيام نظام طائفيّ ومذهبيّ في لبنان، كانت من مخاطره الأساسيّة قيام الفتن والمذابح الطائفيّة بين اللبنانيّين بدعم ومباركة أوروبيّة، وتنفيذ أيد عثمانيّة. وقد كان أحد أخطر نماذجه قيام الفتنة الطائفيّة عام ١٨٦٠، التي انتهى بها هذا النظام، ليؤسِّس لأنظمة وقوانين طائفيّة سار عليها اللبنانيّون في أنظمتهم وقوانينهم وعلاقاتهم في الفترة اللاحقة.

<sup>(</sup>٧٧) محفوظات بكركمي، «جارور البطريرك بولس مسعد لعام ١٨٦٠»، بتاريخ ٢٧ حزيران ١٨٦٠.

<sup>(</sup>۷۸) المصدر نفسه.

## ثانيًا: الشيعة في مرحلة المتصرّفيّة (١٨٦١ - ١٩١٨)

إنَّ الجموِّ الطائفيِّ والمذهبيِّ الذي تسبُّب به نظام القائمقاميِّتين، وانتهي بفتنة طائفيَّة عام • ١٨٦، استوجب العمل لو أد الفتنة بين اللبنانيّين عبر معاقبة المسؤولين عنها، وإعادة وحدة منطقــة جبل لبنــان الذي لم يعرف التقسيم الطائفيّ في تاريخه. فكانــت هذه دوافعَ أساسيّةً لقيام نظام متصرفيّة جبل لبنان بغطاء أوروبيّ ومباركة عثمانيّة. فبعد اتّفاق ٥ أيلول ١٨٦٠، والتحرّ كات والتدخّ لات الأوروبيّة، والاسيّما الحملة الفرنسيّة على لبنان وإنزالاتها على الشو اطبئ اللبنانيّة في آب من العام ١٨٦٠، و إجراءات محمّد فؤاد باشا لوقف الفتنة الطائفيّة، نجحــت الدول الأوروبيّة في مداخلاتها، وتألّفت في بيروت لجنة دوليّة من ممثّلي: بريطانيا، فرنسا، روسيا، النمسا، بيلاروسيا، والسلطنة العثمانيّة؛ استمرّت اجتماعاتها ما بين ٥ تشريس الأوّل من العام ١٨٦٠، والخامس من أيّار من العام ١٨٦١ (٧٩). وقد صدر النظام الجديـ د لجبل لبنــان في ٩ حزيران من العــام ١٨٦١، وعُرفَ بنظــام المتصرفيّة (بروتوكول ١٨٦١). وبناءً على ذلك صدر القسرار التالي: إنَّ الباب العالى، بالاتفاق مع ممثَّلي: فرنسا، والنمسا، وبريطانيا العظمي، وبيلاروسيا، وروسيا (وانضمّت إيطاليا في العام ١٨٦٨)، يثبّت القرار الممضيّ بفرمان سلطانيّ صادر في ٣٠ ذي القعدة ٢٧٧ ١هـ، الموافق ٩ حزيران ١٨٦١ (٠٠٠). ولقد عُرف هذا النظام الجديد للبنان بالنّظام الأساسيّ لمتصرفيّة جبل لبنان؟ جرى التوقيع الرسميّ عليه في الاستانة، ومن خلاله أعيدت الوحدة إلى جبل لبنان. واستمرّ هذا النظام حتى العام ١٩١٥ (١٠١).

ولقد جرى تعديل للنظام الأساسيّ في ١٤ ربيع الآخر لسنة ١٢٨١هـ، الموافق لـ ٦ أيلول ١٨٦٤م(٨٠).

## حال الشيعة بعد تعديل نظام المتصرّفيّة

قامـت المجالس والمؤسّسات الإداريّة التي أقرّها نظام المتصرفيّة بتقسيم إدارتها بين طوائف لبنـان ومذاهبه اعتمادًا علـي تعداد سكّان كلّ منها. ولقد شكّل شيعة جبيل وكسروان جزءًا

Adel Ismail, "Règlement Fondamental Relatif à L'administration Du Mont-Liban, 9/6/1861". (٧٩)

Documents Diplomatiques, Tome 11, pp. 102 - 111.

<sup>(</sup>٨٠) أسد رستم، لبنان في عهد المتمرّقية (١٩٧٣)، الصفحات ٣٣-٣٥.

Documents Diplomatiques, Op. cit.

<sup>(</sup>۸۲) محفوظات بكركمي، «جارور البطريرك بولسس مسعد لعمام ۱۸٦٤»، وموضوعها النصّ الحرفيّ لمسواد بروتوكول ١٦ أيلول ١٨٦٤، بتاريخ ١٨٦٤ إيراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، ١٥، الصفحات ٣٨–٣٩.

من هذه المعادلة الطائفيّة، بحيث كانست لهم حصّتهم التمثيليّة لأبناء مذهبهم ضمن هذه المجالس. لكنّ حصص هذه المجالس كانت في كثير من الأحيان غير منصفة، وكانت سببًا لكثير من الاحتجاجات الرافضة لها لاسيّما من قبل الموارنة.

تنصّ المادّة الثانيّة من النّظام الأساسيّ للمجلس الإداريّ الكبير، الصادر في ٩ حزيران ١٨٦١، على الآتي:

ينبغي أن يكون للجبل كلّه مجلس إدارة كبير، مؤلّف من اثني عشر عضوًا، وهم اثنان مارونيّان، واثنان، مورونيّان، واثنان من المتاولة، واثنان من السرّوم الأرثوذكس، واثنان من المتاولة، واثنان من المسلمين. ويُكلّف هذا المجلس بتوزيع الضرائب، والبحيث في إدارة موارد الجبل ونفقاته، وبيان آرائه الشُوريّة في المسائل التي يعرضها عليه المتصرّف كلّها(١٨٠٠).

ووفق هذه المادّة، تتمثّل كلٌّ من الطوائف والمذاهب اللبنانيّة بعضوين، والشّيعة كان لهم عضوان في هذا المجلس، وكانا بشكل دائم من شيعة جبيل وكسروان.

## الشيعة في مرحلتي الانتداب والاستقلال

## أوّلاً: في مرحلة الانتداب

أدّت هزيمة السلطنة العثمانيّة في الحرب العالميَّة الأولى إلى انتهاء سلطتها عن كافّة البلاد العربيّة، ليحلّ محلّها الحلفاء المنتصرون في الحرب. هكذا قرر المجلس الأعلى للحلفاء المجتمع في سان ريمو في ٢٥ نيسان ٢٩٢٠م، إعلان الانتداب الفرنسيّ على سوريا ولبنان(١٤٠٠.

تأر جحت مواقف اللبنانيين، وفي مقدّمتهم مجلس إدارتهم الكبير من الانتداب الفرنسي. فقد احتج هذا المجلس على الفرنسيين الذين تصرّفوا في بداية احتلالهم بذهنية المنتصر الذي حقّق طموحاته بالهيمنة على البلاد، بعد أن اعتبروا جبل لبنان أرضًا للعدوّ. وجاء رد سلطات الانتداب بأنّ لبنان «لا يُعتبر من أراضي العدوّ المحتلّة؛ بل هو منطقة محرّرة من النير التركيّ، اغتصبت حقوقها و لا يشمله الاحتلال العسكريّ أبدًا [...]»(٥٠٠).

<sup>(</sup>٨٣) نقولا نقاش، نظام جبل لبنان، ترجمة عن التركيّة (بيروت: ١٨٨٥م/١٣٠٣هـ)، الصفحة ٣.

<sup>(</sup>٨٤) «الاستقــلال في جزيرة العرب لا من بــلاد الغرب»، في: مجلَّة العرفان، المجلد ٩، الجــزء ٣ (آذار ١٩٣٠، شوَّال ١٣٤٨هـ)، الصفحة ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨٥) يوسـف مزهـر، تاريخ لبنان العام، الجزء ٢، الصفحتان ٨٦٩ و ٢٨٧٠ جان شرف، آل عقل شديد في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، الصفحات ١٨٥.

وهذا ما شجّع بحلس الإدارة اللبنائي على مزيد من الانفتاح والحوار مع دول الحلفاء، فأصدر القرار رقم ٨٠، بتاريخ ٩ كانون الأول ١٩١٨، القاضي بإرسال الوفد اللبنائي الأوّل إلى مؤتمر الصلح بباريس للمطالبة بتوسيع حدود لبنان إلى ما كان معروفًا به تاريخيًا و جغرافيًا، وما تقتضيه منافعه الاقتصاديّة، على أن يكون لبنان مستقلاً تدار شؤونه بواسطة رجال من أهله بمساعدة الدولة الفرنسيّة (٨٠).

ولكن الاتفاق المبدئي الذي جرى بين رئيس وزراء فرنسا جورج كليمنصو، وممثل مطالب الحركة العربية الأمير فيصل بن الحسين أقر «بحق سوريا في الاستقلال بشكل اتّحاد فدرالي يتألّف من حكومات محلّية تتمتّع بالاستقلال الذاتي بما يتناسب مع تقاليد السكّان ورغباتهم، وأنّ فرنسا مستعدّة تمام الاستعداد لتقديم عونها المادي والروحي لدعم هذا التحرّر الذي فازت به سوريا» (٧٧).

هذا الاعتراف الفرنسي بحق سوريا في الاستقلال تعارض مع طموحات اللبنانيّين، فكان أن تصدّى الشعب اللبنانيّ وفي مقدّمته مجلس إدارته لهذا الاتفاق المبدئيّ بين كليمنصو وفيصل، وكان إصدار المجلس، بصفته ممثّلاً للشعب اللبنانيّ في ١٩١٩/١، ١٩١٩، مضبطةً طالب خلالها المجتمعون وبالإجماع، بعدد من المطالب في مقدّمتها المناداة باستقلال لبنان السياسيّ والإداريّ بحدوده الجغرافيّة والتاريخيّة، واعتبار البلاد المغصوبة منه بلادًا لبنانيّة كما كانت قبل سلخها عنه، على أن تكون حكومة لبنان هذه «ديمقراطيّة مؤسّسة على الحريّة، والإخاء والمساواة مع حفظ حقوق الأقليّة وحريّة الأديان[...]». ولقد وقع المؤتمرون مضبطتهم التي رفعوها إلى مؤتمر الصلح العامّ المنعقد في باريس (٨٨).

وفي ١٦ حزيران ١٩١٩، كلّف بحلس الإدارة وبالإجماع غبطة البطريرك إلياس الحويّك «بمداومة المساعي الجليلة في سبيل تقرير استقلال لبنان الكبير إداريًّا وسياسيًّا، معلّقًا على إنصاف الدول العظمي تحقيق أماني وآمال الشعب اللبناني» (٨٩).

تكرّرت مطالب لبنان بالاستقلال على كامل أرضه المسلوخة عنه من خلال الوفد الذي ترأسه غبطة البطريرك المارونيّ إلى مؤتمر الصلح المنعقد في باريس.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه، الصفحتان ١٨٥ و ١٨٦.

<sup>(</sup>۸۷) زين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولئي سوريا ولبنان، الصفحتان ١٠١ و ١٠٢. بشارة الخوري، حقائق لبنائية، الجزء١، الصفحة ٣٣.

<sup>(</sup>٨٨) آل عقل شديد في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، الصفحات ٢٠٩.

Antoine Hokayem et M-C. Bitar, L'Empire Ottoman; Les Arabes et les Grandes Puissances (1914 - 1920), pp. 210 - 211. (A9)

وفي ٢٥ تشرين الأول ١٩١٩، غادر لبنان وفد إلى مؤتمر الصلح المنعقد في باريس برئاسة غبطة البطريرك الماروني إلياس الحويك، حمل معه المطالب اللبنانية المسددة على استقلال لبنان على كامل أرضه المسلوخة عنه تحت سلطة الانتداب الفرنسي، تطبيقًا لمعاهدة فرساي التي أبرمت بتاريخ ٢٨ حزيران ١٩١٩، والتي أقرّت مبدأ الانتداب على البلاد السورية. وقد نجحت مهمة الوفد الثاني إلى باريس، إذ حصل البطريرك على تطمين من رئيس الحكومة الفرنسية كليمنصو، جاء فيه

إنّ رغبة اللبنائيّن في المحافظة على حكومة مستقلّة ذاتيًّا، وعلى نظام وطنيّ مستقلّ، تتفق كلّ الاتفاق مع مبادئ فرنسا الحرّة [...] أمّا الحدود التي سيُمارَس فيها هذا الاستقلال فلا يمكن تعيينها قبل إقرار الانتداب على سوريا وتحديده [...] على أنّ فرنسا ستحرص باهتمام بالغ، عند رسم حدود لبنان على ضرورة الاحتفاظ للجبل بالأراضي السهليّة، وبالمنافذ البحريّة الضروريّة لازدهاره (١٠٠٠).

ولمواكبة ما يحصل في مؤتمر الصلح في باريس قرّر البطريرك إلياس الحويّك إرسال الوفد الثالث إلى باريس برئاسة المطران عبد الله خوري، ولقد تمثّل الشيعة في الوفد بشخص كامل الأسعد من جبل عامل، وذلك لأجل المتابعة «باسمه وباسم جميع اللبنانيّن المساعي التي باشرها بالنسبة إلى قضيّة لبنان، وأن يطالب للبنان المستقل بالسهول والمدن والمرافئ التي سلخها عنه الأتراك، وبالانتداب الفرنسيّ». ولقد أبلغ البطريرك قراره إلى مجلس الإدارة طالبًا موافقته وتأييده، فأصدر المجلس بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠ ١ التقرّر قراره بتفويض وتوكيل سيادة المطران عبد الله خوري الموجود في باريس بمتابعة قضيّة لبنان أمام مؤتمر الصلح في باريس (١٩٠٠). ولقد جاءت قرارات المؤتمر السوريّ المنعقد بتاريخ ٧ آذار ٢٠ ١، ١٩ (استقلال سوريا بحدودها الطبيعيّة ومنها فلسطين، استقلالاً تامًا لا شائبة فيه، على الأساس المدنيّ والنيابيّ وحفظ حقوق الأقليّة [...] أمّا لبنان، فقد راعى المؤتمر أماني اللبنانيّين الوطنيّة في كيفيّة إدارة مقاطعاتهم ضمن حدود لبنان المعروفة قبل الحرب بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبيّ» (١٩٠٠).

رفضت أكثريّـة اللبنانيّين قـرارات المؤتمر السـوريّ، فكانت برقيّـات الاحتجاج من

 <sup>(</sup>٩٠) آل عقـل شديد في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، الصفحة ١٩٧ (نقلاً عن محفوظات البطريركيّة المارونيّة في بكركي، الملف رقم
 ٢٦) الوثيقة المتعلّقة بنص القرار الصادر عن مجلس الإدارة، بتاريخ ٢٨ شباط ١٩٢٠، الصفحة ٤٦٣).

<sup>(</sup>٩١) يوسف الحكيم، سوريا والعهد الفيصليّ، الصفحات ١٣٥–١٤٣٠.

<sup>(</sup>٩٢) يوسف مزهر، تاريخ لبنان العام، الجزء ٢، الصفحة ٩١٦.

الجمعيّات الاغترابيّة، وعرائض الرفض إلى البطريركيّة المارونيّة، ومجلس الإدارة الذي احتـج على هذه القرارات التي وجدوا فيها «مساسًا بحرّيّة لبنان وحقوقه». وفي حين أنّ ليس للمؤتمر السوريّ ولا لغيره من الحكومات المحليّة صلاحيّة البحث والتدخّل في أمور لبنان وإدارته، فإنّ هذا المجلس يحتج بنيابته عن اللبنانيّين على كلّ ما ورد من قرارات. معلقة بجبل لبنان، ويؤيد استقلاله المطلق المعلن في شهر أيّار سنة ٩ ١ ٩ ١ ، راجيًا رفع هذا الاحتجاج إلى المؤتمر العام المؤتمن على مصالح الأمم (١٠).

وانتها النصالات الوفد الثالث إلى مؤتمر الصلح في باريس إلى «وعد غامض»، فيما يتعلّق بحدود لبنان، ما باعد بين مجلس الإدارة والحكومة الفرنسيّة حول مفهوم الاستقلال في لبنان، ولقد ضاعف من خطورة ذلك تصرّف الفرنسيّين كمحتلّين، «وقد أرسلوا إلى لبنان نفرًا من الموظّفين الحمقى وبثّوهم في مختلف المصالح والإدارات، فأصبحت الكلمة كلمتهم والشور شورهم. فبطروا وشمخوا، وأخذوا يسيئون معاملة اللبنانيّين، وكان في مقدّمتهم القومندان لابرو Labru حاكم الجبل، فقد كان يتطاول على أعضاء مجلس الإدارة فلا ينفّذ قراراتهم، هذا عدا تدخّل رجال الحكومة الفرنسيّة عند ذلك، به كانوا يتدخّلون في كلّ شيء. ولم يبق لرجال الحكومة الوطنيّة ولاسيّما لمجلس الإدارة إلّا سلطة وهميّة». وقد تمادت السلطات الفرنسيّ على لبنان (عه).

لقد جاءت ردّات الفعل على هذا الواقع وبخاصة من قبل مجلس إدارة جبل لبنان الذي عقد اجتماعًا في ١٠ تموز ١٩٢٠، وحضره جميع أعضائه ما عدا أحد ممثّلي كسروان، وأصدر مضبطة وقعها سبعة من أعضائه، بينهم ممثّل المتاولة في المجلس محمّد الحاج محسن أبي حيدر، هدفوا من خلالها إلى رفع ما اتفقوا عليه إلى مؤتمر الصلح في باريس، والمتضمّن الاحتجاج على تصرّفات السلطة المنتدبة، وللمطالبة بالاستقلال التامّ لدولة لبنان، وذلك من دون الإشارة إلى قرار الحلفاء بالانتداب الفرنسيّ (٩٠٠).

<sup>(</sup>٩٣) يوسف مزهر، تاريخ لبنان العام، الجزء ٢، الصفحة ٢١٩؛ زين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط، الصفحتان ٢٦٦ و ١٦٧؛ جان شرف، آل عقل شديد في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، الصفحات ٢٠٧ إلى ٢١٣.

<sup>(42)</sup> نصّ وثيقة صادرة عن بحلس إدارة جبل لبنان في ١٠ تموز ١٩٥٠؛ حسن الحكيم، الوثائق التاريخيّة المتعلّقة بالقضيّة السورية في العهدين الفيصليّ والانتداب الفونسيّ ١٩٤٥- ١٩٤٦ (بيروت: دار صادر)، الصفحات ١٤٤ إلى ١٤٦، يوسف مزهر، تاريخ لبنان العام، الصفحات ٩٢٣ إلى ١٩٠٥ وجيه علم الدين، العهود المتعلّقة بالوطن العربيّ ١٩٠٨- ١٩٢٦ (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٠٥)، الصفحة ١٩٤٤؛ بشارة الخوري، حقائق لبنائيّة، الجزء ١، الصفحتان ٢٧٨ و ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩٥) أنيس نصولي، عشت وشاهدت، الطبعة ١ (بيروت: دار الكشّاف، ١٩٥١) الصفحات ٤٥ إلى ٤١٩ جور ج حنّا، من الاحتلال إلى الاستقمالا، لبنمان في ربع قرن، الطبعة ١ (بيروت: مطبعة دار الفنون، ١٩٤٤)، الصفحتان ٢٥ و ٢٦؛ يوسف مزهر، تاريخ

جاء ردّ السلطات المنتدبة سريعًا، والتي اعتبرت أنّ ما تضمّنته المضبطة يعتبر رفضًا كاملاً للانتداب، فكان أن منعت من وصول القرار إلى مؤتمر الصلح عبر اعتقالها الموقّعين عليه أثناء محاولتهم السفر إلى باريس عبر طريق دمشق.

ردَّ الفرنسيّون، عبر الجنرال غورو، على قرار مجلس إدارة جبل لبنان باتّهام أعضائه بالخيانة العظمي، وتلقيهم الرشاوى الماليّة من الحكومة البريطانيّة، وتمَّ اعتقالهم في منطقة المدير جرحمّانا) أثناء توجّههم إلى دمشق للقاء الأمير فيصل. وفي التاسع عشر من تموز ١٩٢٠، حكم على سبعة منهم بأحكام جمعت بين النفي، ودفع الغرامات الماليّة، وكان نصيب محمّد الحاج محسن أبي حيدر من هذه الأحكام النفي إلى كورسيكا، واسترجاع مبلغ ١٤٠٠ ليرة من أصل المبلغ الذي صُرف له لأجل سفره، وتغريمه بـ ٢٨٠٠ ليرة عثمانيّة (٩١٠).

وبعدئذ حلّ الجنرال غورو مجلس الإدارة، وأصدر قرارًا في أوّل أيلول ١٩٢٠، يقضي بتأليف لجنة إداريّة مُولّفة من ١٧ عضوًا برئاسة حبيب باشا السعد، وأعلن قيام دولة لبنان الكبير.

وبعد توقيع معاهدة الصلح مع تركيا في العاشر من شهر آب من العام ١٩٢٠ محسمت فرنسا الجدل القائم بين اللبنانيّين وسلطات الانتداب، حول حدود لبنان الكبير والمدن الساحليّة عبر ضمّ جبال عكار شمالاً وجنوبًا عند حدود فلسطين، إضافة إلى بيروت وطرابلس اللتين ينبغي أن تحتفظا باستقلاليّة بلديّة واسعة، نظرًا للتفاوت الاقتصاديّ بين هذه المدن والجبل (٧٠).

وممّا جاء في نصّ قرار حاكم دولة لبنان الكبير:

إنّ حاكسم لبنان الكبير بناءً على القرار ٣٢٩ المـؤرّخ في أوّل أيلول سنة ١٩٢٠، وعلى القرارين ٣١٨ و ٣٣٦، المؤرّخ أوّلهما في ٣١ آب، والثاني في ٦ أيلول سنة ١٩٢٠، وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام، قرّر ما يأتي:

المادّة الأولى: إن الحدود الإداريّة للألوية والمدن المستقلّة إداريًّا في لبنان الكبير عُيّنت كما يلي:

لبنان العامّ، الجزء ٢، الصفحة ٢٧ ٩ ٢ بشارة الخوري، حقالق لبنانيّـة، الصفحة ٢٠٠٥ لحد خاطر، الانتخابات اليابيّة، الصفحة ١١٤.

<sup>(</sup>٩٦) جورج حنّا، لبنان من الاحتىلال إلى الاستقلال، الصفحات ٣٦ إلى ٣٣٠ ساطع الحصري، يوم ميسلون (دمشق: ١٩٦٤)، الصفحة المعام، الصفحة ٩٤٠ أنيس نصولي، عشت وشاهدت، الصفحة ٤٤٠ جان شرف، الصفحة تا ٤٤٠ أنيس نصولي، عشت وشاهدت، الصفحة ٤٤٠ جان شرف، آل عقل شديد في تاريخ الحديث والمعاصر، الصفحتان ٢٢٢ و ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩٧) جريدة لننان الكبر، العدد ١٥٧٩ (الأربعاء ٢٥/ ٢٢/١)، الصفحة ٤؛ وجيه علم الدين، العهود المتعلّقة بالوطن العربيّ ١٩٠٨-١٩٠٤، (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٦٥)، الصفحات ٢٣١ إلى ٢٣٣.

لوا، جبل لبنان: من الشمال، الحدود الجنوبية لمديريّات البترون السفلى، والبترون الوسطى و تنورين حتى قمم لبنان. ومن الشرق، خطّ قمم جبال المنيطرة، وصنّين، والكنيسة حتى علوّ ١٥٤٢ م حصرًا (حسب خارطة ١٨٦٠)، وخطّ القمم الكائنة فوق قرية عين الحجل (هذه القرية تابعة لجبل لبنان)، وقمم جبل الباروك ونيحا، ومن الجنوب الحدود الشماليّة لقائمقاميّة جزّين حتى البحر. ومن الغرب نهر بيروت والحدّ الجنوبي لمنطقة بيروت (١٨٥٠).

بيروت في ٣١/ ١٢/ ١٩٢١م، حاكم لبنان الكبير ترابو.

وعهد بالإدارة المحليّة في كلّ سنجق إلى متصرّف يعاونه مستشار فرنسيّ، يكون المرجع في الشوون العموميّة. وإلى جانبه لجنة إداريّة محليّة، قوامها عشرة أعضاء استشاريّين معيّنين لسنة واحدة من قبل حاكم لبنان الكبير بناءً على اقتراح المتصرّف. وجعل على رأس كلّ قضاء قائمقامين معيّنين من قبل حاكم لبنان الكبير بناءً على اقتراح المتصرّف، وعلى رأس كلّ مديرًا مرجعه القائمقام (١٩٩).

وبضمّ هذه المناطق إلى جبل لبنان - ولاسيّما الجنوب اللبنانيّ والبقاع حيث يتركّز الثقل السـكّانيّ للشيعة اللبنانيّين - تحوّلت المجموعات السكّانيّة الشيعيّة في قرى وبلدات جبيل وكسروان إلى أقليّات مذهبيّة قياسًا إلى أعداد الشيعة في لبنان.

## موقف شيعة الجنوب والبقاع من الكيان اللبنانيّ

إنّ الإعلان الفرنسي -البريط إنيّ الذي صدر في ٩ تشرين الثاني ١٩١٨، أكدّ أنّ هدف الحلف التحرير هو «إقامة حكومات وطنيّة وإدارات محليّة تقوم على مبادرة واختيار حرّ من قبل المسكّان الأصليّين [...] ولقد فُهمت هذه القرارات من قبل المسيحيّين وبخاصّة الموارنة بمثابة التحرّر والخروج من معاناة تاريخيّة -بحتمعيّة بات باستطاعتها أن تعطي استقلاليّة المتصرفيّة كلّ أبعادها السياسيّة في دولة لبنان الكبير [...]»، ومن أجل ذلك شكّل أعيان الموارنة «جمعيّة المسيحيّين السياسيّة في بيروت» بهدف عدم الانفراد في تقرير شكل

Rene Deferiet, "L'application d'un Mandat" (Paris: 1929), p.22.

<sup>(</sup>٩٩) بشسارة الخسوري، حقائق لبنائية، الجسز، ١، الصفحسات ٣٦٦ إلى ٣٢٠ ملحم قربان، تاويسخ لبنان السياسسي (بيروت: الدار الأهليّة، ١٩٧٨)، الصفحة ١٦١ الشرة الشهرية للأعمال الإدارية في الموضية العليا ١٩٢٠–١٩٢١، السنة الأولى (١٩٢١)، الصفحسات ١٧ إلى ٣٣؟ تقويم المرأة لسنة ١٩٣٠، مجموعة سنويّة مصوّرة بإدارة خليل زينية السنسة السابعة (الإسكندريّة)، الصفحتان ٣٣٦ و ٢٣٧.

الحكومة الجديدة. وبالمقابل «رفض المسلمون الاشتراك فيها مطلقًا لكونهم يطلبون حاكميّة الشريف (حسين)، وتنظيم الشرائع على موجب الشريعة المحمّديّة لكونهم يُمثّلون في سوريا الأكثريّة»(١٠٠٠).

أمّا الموقف الشيعيّ فقد تفاوت بين موقفين، حيث اختلفت مواقف الشّيعة المُلحقين بجبل لبنان، وبخاصّة شيعة الجنوب والبقاع عن تلك التي كانت تتبنّاها شيعة جبل لبنان، إذ كان شيعة المُناطق المُلحقة يرفضون الدّور الفرنسيّ في البلاد، كما يرفضون أن يكون للبنان كيان مستقلّ ويؤيّدون الالتحاق بسوريّة. ومن أبرز مواقفهم في هذا المجال نورد النماذج الأساسيّة الآتية:

عُقد نهار السبت الواقع فيه ٢٤ نيسان ١٩٢٠ مشعبان ١٣٣٨هـ، في المحلّ المعروف بوادي الحجير في الجهة الجنوبيّة لنهر الليطاني في بلاد بشارة من جبل عامل، اجتماع لعلماء وقدادة جبل عامل، وذلك بدعوة من كامل بك الأسعد، وكان في مقدّمة الحضور السيّد عبد الحسين شرف الدين، والسيّد جواد مرتضى، والشيخ موسى قبلان، وعن قيادة الثورة المعارضة للفرنسيّين صادق حمزة.

ولقد قرّرت الهيئة العامّة في المؤتمر أن تُقدّم باسم المؤتمرين وجبل عامل عامّة، التهنئة للك سورية بما قرّره المؤتمر السوري، من إعلان الاستقلال وملكيّة فيصل، وأن يحمل وفد هذا القرار إلى الملك. وقرّروا أن يكون جبل عامل مستقلاً استقلالاً داخليًّا في ضمن الوحدة السوريّة، ونظّموا بذلك محضرًا وقّعه المؤتمرون(١٠١).

وفي مقابلة جرت عام ١٩٧٤، مع الرئيس صبري حمادة الذي كان عضوًا في المجلس النيابي في العام ١٩٢٥، ورئيسًا لمجلس النواب اللبناني في مطلع عهد الاستقلال في العام ١٩٤٣، قال: (لل جاء الفرنسيّون وأعطوا المسيحيّين حقوقًا أكثر من المسلمين، قال المسلمون بالغبن اللاحق بهم، وصاروا يطالبون بالوحدة السوريّة، والدخول في اتّحاد سوريّ على أساس اللامركزيّة) (١٠٢٠.

وفي المجال نفسه يقول الرئيس حمادة عن الدستور إنَّه

<sup>(</sup>١٠٠) جان شرف، آل عقل شديد في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، الصفحتان ١٨٣ و ١٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۱) أحمد رضا، «من مذكرات الأستاذ الشيخ أحمد رضا»، في بحلة العرفان، المجلد ٢٣، الجزء ٩ (مموز ١٩٤٧/ رمضان ١٠١٦ هـ)، الصفحتان ٩٨٨ و ٩٨٩.

<sup>(</sup>١٠٢) ملحق النهار (ميلاد ١٩٧٤ ورأس السنة ١٩٧٥)، الصفحتان ٦٥ و٦٦.

عندما دُعي المجلس التمثيلي إلى وضع الدستور، اعتقد الكثيرون من أبناء البلاد أنّ المسألة هي للإلهاء، لكن الذي حصل أن فرنسا كانت راغبة فعلاً في عصل شيء للبنان كي تنهي النزاع في بسلاد المشرق ويستقر الأمن. لذلك بادر المجلس، وأقولها صراحة، وبحرية تامّة إلى انتخاب لجنة الدستور. وأعضاء اللجنة عملوا أيضًا بحرّية أكثر من اللزوم، وصاروا يضعون المواد ويناقشونها من دون أيّ ضغط، حتى إنّ مندوب المفوّض السامي الذي كان يحضر الاجتماعات، كان يعطي رأيه في بعض المسائل، لكنة عندما يجد معارضة لا يصرّ على رأيه. وفي إمكاني أن أقول: إنّ المجلس النيابي هو الذي عصل الدستور، بعدما اطلع أعضاء اللجنة على آراء الكثيرين من أبناء البلاد. [ويمضي قائلاً] قام ناس في بعلبك على رأسهم بعض آل حيدر بوضع مضبطة للمطالبة بالالتحاق بسوريا، وقدّموها إلى المجلس (١٠٠٠).

وكذلك جاء قرار بلدية بعلبك في جلستها رقم ١١٧، المنعقدة في ١١ كانون الثاني من العام ٢٦، بناءً على الأسئلة المرسلة من سيادة رئيس المجلس النيابيّ لدولة لبنان الكبير إلى محلس بلديّة بعلبك، تعيين مندوبين من هيئة المجلس البلديّ للاشتراك مع لجنة سنّ الدستور الأساسيّ لدولة لبنان الكبير. وبعد المذاكرة بهذا الأمر تقرّر ما يأتي:

من المعلوم أنّ رغائب ومطالب الأكثرية الساحقة في البلاد التي ألحقت بمتصرفية لبنان منذ إعلان لبنان الكبير عام ١٩٢٠ هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد السوريّ على قاعدة اللامركزيّة، وقد كرّرت احتجاجاتها على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها وبدون استفتائها في ظروف عديدة، وقدّمتها مرارًا إلى المفوّضية العليا وباريس وجمعية الأمم، وهي حاوية لجميع الحجج القاطعة والأسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام، وآخر احتجاج لها قدّمته بصورة شفهية بواسطة وفد من أعيان الطائفة الإسلامية وبصورة خطية إلى فخامة المفوّض السامي. فعليه قرر مجلس بلدية بعلبك منتهزًا فرصة وصول الأسئلة الموجّهة إليه من اللجنة المستوريّة، وإعادة تثبيت الاحتجاجات السابقة من الأكثريّة الساحقة على الالتحاق بلبنان، ورفض الاشتراك في الاسئلة الموجّهة إليه من اللجنة المشار إليها فيما يتعلق بسنّ الدستور اللبنايّ، وبطلب الأكثريّة الساحقة في البلاد التي ألحقت بمتصرفيّة لبنان بشأن الالتحاق بالوحدة السوريّة وبطلب الأكثريّة اللامركزيّة في كلّ وقت (١٠٠٠).

وانطلاقًا من هذا اعتبرت الدولة المنتدبة كلّ المطالبين بالوحدة السوريّة معارضين وعصاة «وأنذر حاكم لبنان الموظّفين الذين يشتغلون بأمر الوحدة أو سلخ الملحق بلبنان عنه بالعزل». وشدّدت الحكومة من ضغوطها عبر نشرها في الصحف بلاغًا رسميّا يأست فيه الناس من إمكانية قبول مطالبهم المشروعة في أمر الوحدة والانفصال عن لبنان، وتعدّ ذلك

<sup>(</sup>١٠٢) ملحق النهار، «الدستور– الميثاق– المشاركة» (ميلاد ١٩٧٤ ورأس السنة ١٩٧٥)، الصفحتان ٦٥ و٦٦.

<sup>(</sup>١٠٤) - نصّ المضبطة الصادر عن مجلس بلديّة بعلبك في ١١ كانون الثاني ٢٦ ١٩ ١ المصدر نفسه، الصفحة ٥٧.

اتَّفاقًا مع العصابات[...]»(١٠٠).

وفي ٥ شباط ١٩٣٣، تداعى زعماء الشيعة وعلماؤهم إلى عقد اجتماع عام في صيدا، وتوافدوا اليها من مختلف الجهات، واجتمعوا في دار الزعيم الشيعي نجيب بك عسيران، وبحثوا في أمور الشيعة وما لهم من حقوق ومطالب. وقرّروا وضع عريضة تتضمّن مطالبهم ليرفعوها إلى الزعيمين الشيعيّين نجيب بك عسيران، وفضل بك الفضل لملاحقة مطالبهم. ولقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:

نحن المجتمعون بمنزل نجيب بك عسيران الممثّلون للرأي العامّ في الطائفة الشيعيّة في الجنوب برئاسة محافظنا المحبوب، نرفع مطالب الطائفة وقدّمناها لترفيع للحكومة الرئيسيّة [...] نطلب تحقيقها منتهزين هذه الفرصة لنبدي شكرنا للحكومة على إلغائها قسمًا من الضرائب، وللحكومة المنتدبة الساعية لإصلاح هذه الحالة[...] ١٠٠٧.

وتلخّصت هذه المطالب بالعناوين الأساسيّة التالية:

الشيعة بقضّهم وقضيضهم يطلبون الوحدة السوريّة، وهم على وفاق تامّ مع السنّيّين وعقلاء المسيحيّين في هذا الأمر [...](١٠٧).

الشيعة طلّاب وحدة لا طلّاب حماية، وإذا تبرّعت حكومة الانتداب بهذه الحماية واحتملت عباها، فإنّ شيعة جبل عامل ولبنان لا يرتاحون إليها، وهم لم يبلغوا منها مأربًا، ويرون مصلحتهم برفع وطأتها الثقيلة عن فرنسا، وضمّهم إلى سوريا وإلى إخوانهم المسلمين السنيّين، وإن كانوا أكثريّة (١٠٨٠).

إنّ هذه المواقف وسواها التي قادها علماء وزعماء شيعة الجنوب والبقاع اللبنانيّ، كانت مستقلّـة استقــلالاً تامًّا عن شيعة مناطق الجبل اللبنانيّ، ولكنّهــا كانت تتحدّث باسم الشيعة وحقوقهم.

وقد عدل شيعة الجنوب والبقاع عن موقفهم نتيجة الضغوط الفرنسيّة التي استمرّت سنوات، وهذا ما توضّح من خلال زيارة وفد كبير من علماء الشيعة ونوّابهم وأعيانهم، نذكر منهم السيّد عبد الحسين شرف الدين كبير علماء الشيعة، والشيخ عبد الله السبيتي، والشيخ

<sup>(</sup>١٠٥) نزار رضا، «لبنان يتأرجع»، في: مجلّة العرفان، المجلّد ٣٣، الجزء ٥ (آذار ١٩٤٧ - جمادى الأول ١٣٦٦هـ)، الصفحة ٩٥٥.

<sup>(</sup>١٠٦) مجلّة لسان الحال (الاثنين ١٩٣٣/٢/٧)، الصفحة ٤.

<sup>(</sup>۱۰۷) أحمد عارف الزين، «الوحدة العربيّة»، في: مجلّة العرفان، المجلد ٥٥، الجزء ٩ (حزيران ١٩٥٨ - ذو القعدة ١٣٧٧هـ)، الصفحة ٢٠٨.

<sup>(</sup>١٠٨) «نحن وصحفيّ فرنسيّ»، بحلّة العرفان، المجلد ٢٦، الجزء ١٠ (آذار ١٩٣٦ – ذو الحجّة ١٩٥٤هـ)، الصفحة ٤٦٧.

حسن صادق، والسيّد نور الدين شرف الدين، والسيّد محمّد جواد شرف، والنائبين نجيب عسيران وبهيج الفضل وغيرهم للمندوب الساميّ الفرنسيّ ورئيسس الجمهوريّة اللبنانيّة، ولقد شدّد الوفد خلال اللقاءات على التمسّك باستقلال لبنان الكبير، ورفض الانضمام إلى سوريا(١٠٩).

ولقد أعرب السيّد شرف الدين خلال زيارته عن رضا الشيعة باعتراف الفرنسيّين بالمذهب الجعفري، وتنظيم المحاكم الشيعيّة. ولقد شرح نوّاب الطائفة الظروف التي اضطرّتهم للتوقيع على عريضة المطالبة بالالتحاق بدمشق، وسبب رفضهم الإجابة عن الأسئلة المرسلة من لجنة الدستور، وأكّدوا أنّ الحركة الانفصاليّة في منطقتهم قد توقفت، وأنّ كلّ الشيعة التحقوا بالوحدة الإقليميّة للبنان الكبير (١١٠٠).

وهـذا ما يتطابق مع موقف شيعة جبل لبنـان، الذين يؤيّدون قيام الكيان اللبنانيّ المستقلّ في ظـلّ الانتداب الفرنسيّ، ولكـن مع مراعاة حقوقهم المتناسبة مع نسبتهم إلى عدد سكّان لبنان..

#### موقف شيعة جبيل وكسروان

وفي المقابل كان لزعماء وأهالي جبيل وكسروان ومن ضمنهم الشيعة، مواقفهم وتحرّكاتهم على المستوى الوطني العامّ والخاصّ، ومن ذلك على سبيل المثال: نظّمت بلاد البترون وجبيل العرائض والمظاهرات مطالبة بالاستقلال والسّيادة ووحدة الأرض. وقد أبلغ المفوّض السامي الفرنسي حكومته بمضمون البرقيّات التي كان يرفعها إليه قائمقامو هذه المناطق. وفي هذا المجال، قد أبرق قائمقام جبيل يقول: «إنّ أهالي مديريّة جبيل اجتمعوا في ٢٣/ ٩١٩ م، وطلبوا استقلال لبنان التامّ مع المسلوخ من أراضيه، وعدم اندماجه بسواه ويلتمسون رفع ندائهم للمراجع العليا[...]». وفي برقيّة أخرى يقول رئيس بلديّة جبيل: «اجتمع عندي أعيان ووجهاء القضاء وجمهور الأهالي، وطلبوا إليَّ بكلّ إلحاح وحماس أن أرفع لناديكم طلبهم استقلال لبنان التامّ، وإعطاءه حدوده الطبيعيّة القديمة. ويلتمسون

<sup>(</sup>١٠٩) بحلَّة لسان الحال (الأربعاء ٢١/١٠/١٩٣٦).

Antoine Hokayem, La Genése de la constitution Libanaise le 1926, (Antélias: les éditions Universaitaires (۱۱۰) du Liban, 1996), p.233.

شمول طلباتهم بالتفاتتكم، ورفعه إلى المرجع الأعلى رجاء إجابة طلبهم»(١١١).

إنّ أبرز موقف لأهالي جبيل بجميع طوائفها ومذاهبها، لاسيّما الموارنة والشّيعة، كان مطالبتهم بقيام دولة لبنان الكبير، وهذا ما نجده في الكتاب الرسميّ الذي رفعه مشايخ مقاطعة جبيل ومختاروها (٧٠ مختارًا وشيخًا)، إلى حاكم لبنان الكبير، بتاريخ ١٩٢٠/١/١، وفيه أيّدوا بشكل مطلق قيام دولة لبنان الكبير المستقلّة عن سوريا، وهذا الكتاب تضمَّن مطالب أهالي جبيل الإنمائيّة والزراعيّة والخدماتيّة، مع الإلحاح في الطلب بفصل قضاء جبيل عن كسروان، وعدم إلحاقه بها(١١٠).

وكذلك عقدت يوم الأحد في ٢٦/ ١٠/ ٩٣٦ م اجتماعات كثيرة في مختلف قرى كسروان والمتن، حضرها جماهير غفيرة من الأهلين. وعلى أثر ها طُيِّرت البرقيّات إلى فخامة الرئيس، وحضرة أمين السرّ، وهي طلبت المحافظة في استقلال لبنان، وتأييد الهيئة المفاوضة مع الفرنسيّين. ووصل إلى العاصمة وفد من جبيل، في خمس وثلاثين سيّارة، تحمل الأعلام البيضاء، وفي قلبها أرزة، فذهبت إلى دار رئيس الجمهوريّة، لتأييده وتأييد وفد المفاوضة لاستقلال لبنان وحريّته (م.١١٥).

وقد قابل السيّد أحمد الحسيني (١١٠)، في ١٩٣٦/١٠/٢٦، رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة وأمين السرّ، مؤكّدًا تأييده الحكومة، والوفد اللبنانيّ الذي سيرأس المفاوضات مع الحكومة الفرنسيّة، مشدّدًا على المحافظة على الكيان اللبنانيّ المستقلّ، ومحدّدًا مطالب المسلمين الشيعة في لبنان ضمن الأسس التالية:

إنّ الشيعة يريدون أن يكونوا على قدم المساواة مع سائر الطوائف، وأن يُعتبروا كعنصر لا غنيٌ عنه من الشعب اللبناني. وقد دلَّ الإحصاء على أنّ الشّيعة كثيرون في البلاد كالسنيّين، والطائفة السنيّة تحصل على إعانة سنويّة من الحكومة تبلغ ٠٠٠,٠٠٠ ليرة، بينما لا يحصل الشّيعة إلا على خُمس هذا المبلغ[...] ولقد ظلّ الشّيعة متعلّقين بوطنهم على الرغم من الاضطهاد[...] (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۱۱) أرشيف وزارة المحارجيّة الفرنسيّة، المجلد١٣، الصفحات ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٧ و ١٤٩ عصام خليفة، أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر (بيروت: دار الجيل، ١٩٨٥).

<sup>(</sup>١١٢) محفوظات النائب عباس هاشم، وثيقة بتاريخ ١٩٢٠/١/١١.

<sup>(</sup>۱۱۳) جلّة لسان الحال (الثلاثاء ۲۷/۱۰/۲۳۹۱).

<sup>(</sup>١١٤) شخصيّة شيعيّة مميّزة من شيعـة جبيل وكسروان، وكان الممثّل الدائــم وشبه الوحيد لشيعة هــذه المنطقة لفترة طويلة من الزمن، وبخاصّة داخل الحكومات المتعاقبة التي تألّفت بعد إعلان دولة لبنان الكبير في الأوّل من أيلول ١٩٣٠.

<sup>(</sup>١١٥) بحلَّة لسان الحال (الأربعاء ١١/١١/١٩٣٦).

وفي ١٣ تشرين الثاني من العام ١٩٣٦، شارك ممثّل شيعة جبل لبنان في المجلس النيابيّ اللبنانيّ السيّد أحمد الحسيني، في حفل توقيع المعاهدة اللبنانيّة الفرنسيّة في السراي الصغير، إلى جانب رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة إميل إدّه(١١٦٠).

#### الواقع الراهن لشيعة جبيل وكسروان

افتقر الشّيعة في جبيل وكسروان والشمال إلى العمل المؤسّساتيّ المنظّم، ذلك أنّ كلّ الواقع الاجتماعيّ والتربويّ والسياسيّ عندهم اتّسم غالبًا منذ مطلع الاستقلال بالفرديّة، والارتجاليّة، وبالفقر، وعدم التنظيم. ويمكننا أن نؤكد أنّ بعض الأعمال المؤسّساتيّة في قرى وبلدات الشّيعة تنحصر في عدد محدود جدًا من المحاولات الجماعيّة الناجحة، وبخاصّة على المستوى الخدماتيّ والاجتماعيّ والإنمائيّ.

ويتوزّع العمل الاجتماعيّ في القرى الشيعيّة في جبيل وكسروان والشمال على الشكل التالي:

# ١- المؤسّسات الاجتماعيّة والإنمائيّة والصحيّة والجمعيّات العائليّة والقرويّة:

## أ- المؤسّسات والجمعيّات الخيريّة والإنمائيّة

تعتبر الجمعيّات الخيريّـة والإنمائيّة داخل قـرى الشيعة، في جبيل، وكسروان، والشمال، محدودة الوجود والفاعليّة، ولعلَّ أبرز هذه المؤسّسات والجمعيّات هي:

- المؤسّسة الخيريّة الإسلاميّة لأبناء جبيل وكسروان.
  - جمعيّة صندوق إنماء القري.
    - الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة.
  - الحركة الإنمائية لبلاد جبيل.

<sup>(</sup>١١٦) غسّان التويني مع فارس ساسين و نوّاف سلام، كتاب الاستقلال بالصور والوثائق، الطبعة ١ (بيروت: دار النهار، ١٩٩٨)، الصفحة ١٦٦، مع صورة لأعضاء الوفود ضمنهم السيّد أحمد الحسيني، الصفحة ١٦٧.

## المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال

- جمعيّة الإخاء اللبنانيّ الجبيليّ.
  - جمعيّة زيتون الخيريّة.
  - جمعيّة بزيون الخيريّة.
- جمعيّة الإمداد الخيريّة الإسلاميّة.
- جمعيّة مؤسّسة جهاد البناء الإنمائيّة.
  - جمعيّة المبرّات الخيريّة الإسلاميّة.
  - جمعيّة القرى الخمس في الكورة.
  - جمعيّة الاسراء الخيريّة- طرابلس.

#### ب- المستوصفات والعيادات الطبيّة.

إنّ المستوصفات والعيادات الطبيّـة الخاصّة بالمسلمين الشّيعة في جبيل وكسروان والشمال محدودة، وهي على الشكل التالي:

١ . مستوصفات المؤسسة الخيرية الإسلامية لأبناء جبيل وكسروان: إنّ المستوصفات الخاصة بهذه المؤسسة العاملة فعليًا وغير المغلقة هي ثلاثة:

أ. مستوصف المعيصرة- قضاء كسروان.

ب. مستوصف كفرسالا- قضاء جبيل.

ج. مستوصف مشّان- قضاء جبيل أيضًا...

تعمل هذه المستوصفات حاليًا تحت إشراف الهيئة الصحيّة الإسلاميّة (١١٧)، بالتنسيق مع المؤسّسة الخيريّة الإسلاميّة لأبناء جبيل وكسروان، وبدعم من وزارة الشؤون الاجتماعيّة، والمؤسّسات والجمعيّات الإنسانيّة والصحيّة في لبنان والخارج، ولكن في حدود ضيّقة (١١٨).

٢. مستوصف الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة في بلدة علمات - جبيل.

<sup>(</sup>١١٨) مقابلة مع مدير عام المستوصفات في الهيئة الصحيّة الإسلاميّة الدكتور محمّد دهيني، بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١.

- ٣. مستوصف بلدة الصوّانة.
- ٤. مستوصف بحبوش الخيريّ التابع لجمعيّة القرى الخمس في الكورة.
  - ٥. العيادات داخل جبيل وكسروان.

وكان لأكسر العائلات الشيعيّة في جبيل وكسروان والشمال، في الربع الأخير من القرن العشريس، جمعيّات مرخّص العمل بها، بموجب قرار صادر عسن وزارة الداخليّة اللبنانيّة، ولكن لأسباب عدّة، قلّت هذه الجمعيّات وضعفت. ويأتي في طليعة تلك الأسباب:

- الحرب الأهليّة التي باعدت بين أبناء العائلات، وحتّى بين أبناء العائلة الواحدة.
- الخلاف ات التي استحكمت بين أبناءً العائلات، إذ وصلت الخلافات إلى داخل العائلة الواحدة وداخل الجبّ والفخذ الواحد بل وحتّى داخل البيت الواحد.
- الشروط الماديّـة المفروضة من قبـل وزارة الداخليّة، للحصول علـي ترخيص للعمل العائليّ، ويأتي في مقدّمتها أن يكون للعائلة المطالبة بترخيص مَرْكَز خاصّ بها.

بناءً على هذه الصعوبات والعقوبات، انحسرت أعداد العائلات المرخّص لها من قبل وزارة الداخليّة والبلديّات، في المديريّة العامّة للشؤون السياسيّة، إلى عدد محدود من الجمعيّات و منها:

- الجمعيّة الخيريّة لآل شقير
- الجمعيّة العائليّة للأعمال الخيريّة لعائلة آل عمرو
  - جامعة آل ناصر الدين
    - جامعة آل زعيتر
  - جمعيّة آل حيدر أحمد
    - جامعة آل المقداد

## ٢ - المؤسّسات والأنشطة التربويّة

بدأ الاهتمام بالمدرسة والتعليم في لبنان، وبخاصّة في جبيل وكسروان باكرًا، وكان يقع على

همّـة خوري أو شيخ الضيعة، بمعونة الأهالي، وغالبًـا ما كان التعلّم يتمّ في الهواء الطلق، أو أمام أحد المعابد.

وشيعة جبيل وكسروان كانوا من المعروف بن بالتعلّم بهذه الكيفيَّة. ولأنّ البناء الخاصّ بالمدرسة حديث العهد، اشتهرت قرى الشّيعة في جبيل وكسروان والشمال، بانتشار التعلّم في ظلّ الأشجار الكبيرة والعتيقة، وحيث شجرة السنديان العتيقة هي الأكثر انتشارًا في هذه القرى، كانت المدرسة والصفوف تتمّ تحت ظلّها. وتكاد مواد التدريس تنحصر غالبًا بالقرآن الكريم واللغة العربيّة، ويضاف إلى ذلك اللغة الإنكليزيّة، والفرنسيّة، والحساب العربيّ، في أحسن الأحوال، وبشكل نادر.

وما زال الكثير من كبار السنّ، يذكرون هذه المدارس وأساتذتها وروّادها، كونهم عاصروا آخر سندياناتها، أو لحكايات توارثوها عنها من آبائهم وأجدادهم، حيث كانت مدرسة الشجرة أو المصطبّة أو الساحة العامّة للبلدة، تجمع الطلّاب ليس من بلدة واحدة، وإنّما أيضًا من القرى المجاورة.

ومن أشهر هذه المدارس، التي باشرت التعليم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت مدرسة محمّد علي أسعد حيدر أحمد، في بلدة رأس أسطا، ومدرسة على خليل حيدر أحمد في علمات، ومدرسة خليل شقير وحسن شقير، في مزرعة العين ومشّان، ومدرسة الشيخ أحمد همدر، في بشتليدا، ومدرسة الشيخ خليل هاشم في طورزيّا، ومدرسة آمنة كاظم عمرو، وميرا الحاج حسين عمرو، في بلدة المعيصرة، ومن مدارس مطلع القرن العشرين ثلاث مدارس قرآنيّة: الأولى في حجولا، بإشراف الأستاذ على خضر (١١٩). والثانية في مشّان، بإشراف الأستاذ حسن شقير، والثالثة في الصوّانة، بإشراف الأستاذ حسن شقير، واستمرّ عمل هذه المدارس من سنة ، ١٩١١ إلى ، ١٩٥٥ (١٢٠٠).

بعد ذلك تطوّر وضع المدرسة، من فَيء الشجرة، و «المصطبة»، والساحة العامّة، إلى بناء المدرسة، المؤلف من غرفة واحدة صغيرة. وما غرفة المدرسة القديمة في لاسا، والتي أسّست

<sup>(</sup>١١٩) مرسوم جمهوري يحمل الرقم ٤٠٥٥، يجيز للسيّد على رشيد خضر بفتح مدرسة قرآنيّة في قرية حجولا وذلك في ٢٩ آذار سنة ١٩٣٩.

<sup>(</sup>۱۲۰) مرسوم جمهوري يحمل الرقم ۸۷۱، ألغي بموجبه المرسوم الذي يحمل الرقم ۲۷۷٤، المورّخ في ۲۲ كانون الثاني 1۲۷۸ مرسوم جمهوري يحمل الرقم ۲۷۱۱، المدوّر خو ۲۵ كانون الثاني الم ۱۹۳۸ مثلاً المدينة أجاز للسيّد خليل سليمان شقير بفتح مدرسة قرآنيّة دينيّة في الصوّانة التابعة لقرية علمات (كسروان)، وذلك بتاريخ ۲۲ شباط ۱۹۶۱، وهذه الوثيقة مصدرها مركز المحفوظات الوطنيّة عبر أحد الموظفين.

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، والتي لا ترال قائمة حتّى اليوم، سوى شاهد على ذلك.

ومدرسة علمات - جبيل، التي أسّست بناءً على مضبطة صادرة عن مجلس إدارة جبل لبنان، في ٢٣ تشرين الأوّل من العام ١٨٩١م، وموقّعة من قبل المتصرّف واصه باشا.

وقد نصّت على تأسيس مدرسة في هذه البلدة. ولقد كلّف المتصرّف واصه باشا الممثّل المتوالي في عضويّة مجلس إدارة جبل لبنان السيّد على الحسيني متابعة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع(١٢١).

أمّـا المدارس المنشأة في أماكن الانتشاِر الشيعــيّ في جبيل وكسروان، فهي على نوعين: مدارس رسميّة، ومدارس خاصّة.

#### أ - المدارس الرسميّة

المدارس الرسميّة في مناطق الانتشار الشيعيّ قليلة وتفتقد إلى التجهيزات المناسبة، وهي نوعان:

#### مدارس رسميّة مفتوحة:

- ١. مدرسة رسميّة ابتدائيّة ومتوسطة في كفر سالا
  - ٢. مدرسة مشّان الابتدائية الرسمية
  - ٣. ابتدائية ومتوسطة علمات الرسمية
    - ٤. معهد علمات المهنيّ
- ابتدائية ومتوسطة الدون بوسكو بئر الهيت الرسمية
  - ٦. مدرسة أفقا الابتدائية الرسمية
    - ٧. مدرسة لاسا الرسمية
    - ٨. ثانويّة المعيصرة الرسميّة

<sup>(</sup>١٢١) يوسف إبراهيم يزبك، أوراق لبنانية (١٩٥٦)، الصفحات ٤٥٤ و ٥٥٥ و ٥١٥.

#### المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال

#### مدارس رسمية مقفلة

١.مدرسة رأس أسطا الرسمية

٢. مدرسة زيتون

٣. مدرسة الحصين

#### ب - المدارس الخاصّة

أما المدارس الخاصّة بالشيعة في جبيل وكسروان فهي قليلة وتكاد تنحصر بـ:

١. ابتدائية مشّان - قضاء جبيل

٢. ثانويّة جبيل الخاصّة بجمعيّة المبرّات الخيريّة

٣. ثانويّة المعيصرة النموذجيّة الحديثة

## ٣ - النوادي الرياضيّة والفنيّة.

النوادي الرياضيّة الخاصّة بالشّيعة في جبيل وكسروان والشمال محدودة جدًا، وذلك بسبب الحالة المتردّية التي يعاني منها أهالي المنطقة عمومًا والشّيعة خصوصًا.

والعمل الكشفيّ الخاصّ بالشّيعة في جبيل وكسروان والشمال ضعيف جدًّا، بل يكاد يكون شبه معدوم، إذ يكاد ينحصر في الظواهر التاليّة:

انخراط عدد قليل من أبناء شيعة هذه المنطقة في الفرق الكشفيّة الصغيرة، داخل القرى والبلدات والثانويّات والمدارس والمهنيّات الرسميّة والخاصّة في جبيل وكسروان. وكلّها نشاطات غير منتظمة، وغير مرخّص لها بالعمل.

وما يمكن أن نطلق عليه عملاً كشفيًا داخل القرى الشيعيّة في جبيل وكسروان والشمال، شكلان يتبعان تنظيمات كشفيّة كبيرة هما: كشّافة الرسالة الإسلاميّة (حركة أمل)، وكشّافة الإمام المهدي (حزب الله).

#### ٤ - المؤسّسات الحرفيّة والاقتصاديّة والتجاريّة

يفتقر الشيعة في جبيل وكسروان إلى المؤسّسات التجاريّة والمصانع الخاصّة بهم، فغالبيّتهم

ليسوا سوى أيد عاملة، ونادرًا ما نجد منهم من يمتلك مؤسّسة أو يكون مديرًا داخل مؤسّسة أو مصنع.

وكلّ ما يفعله الشّيعة من سكّان هذه المنطقة، خارج إطار العمل كأيد عاملة عاديّة، هو ممارسة بعض الأعمال التجاريّة والحرفيّة البسيطة التي تشكّل دخلاً اقتصاديًّا لبعض العائلات يسدّ حاجتها في حدود الاكتفاء الذاتيّ، وفي بعض الأحيان يزيد عن حاجاتهم خصوصًا في الأمكنة التي تسودها الأعمال التجاريّة البسيطة على الطرقات العامّة، كسوقيْ نهر إبراهيم وجبيل، أو في بلدات رأس أسطا ولاسا، أو في أماكن سياحيّة وأثريّة، كأفقا وجنّة.

وهكذا، يعتاش معظم أهالي قرى جبيل وكسروان من الزراعة والمنتجات الزراعيّة، ونادرًا ما يعتمدون على مصادر أخرى لَلدّخل، باستثناء حالات تجاريّة نادرة، ووظائف محدودة وعاديّة.

هذه القاعدة تنطبق بشكل أساسي على قرى وبلدات كسروان: المعيصرة، زيتون والحصين، وقرى جبيل: بشتليدة، حجولا، فدار، طورزيّا، النبع، علمات، الصوّانة، عين جرين، مشّان، أدونيس، المغيري وعين الغويبة وغيرها. يستثنى من هذا الواقع الاقتصاديّ – الزّراعيّ المحدود الأرباح، عدد من القرى التي يعتمد أهاليها على الخدمات لوقوع بلداتهم في أمكنة سياحيّة وعباديّة مميّزة، إذ إنّ هذه المواقع تشكّل مصدرًا أساسيًّا لارتزاق الأهالي وتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة وتميّزها.

#### المؤسّسات واللجان الثقافيّة

إنَّ اهتمام شيعة جبيل وكسروان بالعمل الثقافي محدود نسبيًا، وعملهم الثقافي المؤسساتي شبه معدوم، ويكاد النشاط الثقافي لهؤلاء يتركز في أعمال فردية غير منظّمة، تنحصر في دروس دينية متعلّقة بالقرآن الكريم والسيرة النبوية والأخلاق، وتبتعد بشكل كبير عن الشؤون والشجون الثقافية العامة. ويتخذ هذا النشاط في الغالب طابع الفردية، وفي أحسن أحواله يكون ضمن حلقة محدودة العدد والفاعليّة، في مسجد أو داخل المنازل، ولا يتعدّاه إلى المنتديات والنوادي الثقافيّة العريقة.

واعتمادًا على هذا التقديم، يمكننا حصر النّشاط الثقافيّ لشيعة جبيل وكسروان والشمال ضمن الحدود التالية:

#### المسلمون الشيعة في جبيل وكسروان والشمال

- أ المعهد الشرعتي الدينتي للفتيات: معهد السيّدة خديجة بكمرة طرابلس.
- ب- المعهد الشرعيّ الدينسيّ للفتيات: «معهد السيّدة فاطمة الزهراء» في كفر سالا -قضاء جبيل.
  - ج- الدّروس والمحاضرات الدينيّة في المساجد والحسينيّات والمنازل.
    - د- اللجان والمؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية.

دور الشيعة في جبيل وكسروان ضمن اللجان والمؤسّسات الثقافيّة المنظّمة الرسميّة وغير الرسميّة محدود للغايّة، ويكاد يقتصر على وجود عضو واحد أو عضوين في اللجان الثقافيّة.

وليسس للشّيعة أيّ مؤسّسة ثقافيّة خاصّة بهم سواء أكانت رسميّةً أم غير رسميّة، باستثناء جمعيّة باسم «الرابطة الثقافيّة في جبيل»، ومركزها في جبيل.

ولقــد تمَّ تأسيس هذه الرابطــة بناءً على المرسوم رقم ٤ الصــادر بتاريخ ٢/٤ / ١٩٩٨/١ على علم وخبر يحمل الرقم ٢/٣ أ د.

## ٦ - الأحزاب السياسيّة في جبيل وكسروان

يختلف الواقع الحزبيّ لشيعة جبيل وكسروان اليوم عمّا كان عليه قبل وأثناء الحرب الأهليّة اللبنانيّة.

## أ - الأحزاب في قرى الشيعة قبل اتفاق الطائف

عرفت مناطق جبيل وكسروان بشكل عام، قبل الحرب الأهليّة اللبنانيّة انتشارًا واسعًا للأحزاب العلمانيّة والقوميّة، داخل صفوف الجبيليّين، وخاصّة الشّيعة منهم، وانحصر الوجود الحزبيّ لشيعة جبيل وكسروان ضمن الأحزاب التالية:

- الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ.
- الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ.
- حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي.

- التنظيم الشعبيّ الناصريّ.
- حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ السوريّ.
  - حركة أمل.

هــذا إضافة إلى دور محدود لحزب الكتلة الوطنيّة، التي كان المرحوم محمود المولى عضوًا ممثّلًا للشّيعة في مجلسها السياسيّ، ومن بعده نجله المحامي الأستاذ رشاد المولى.

استطاعت هذه الأحزاب الانتشار بين صفوف شباب شيعة جبيل وكسروان، وبشكل خاص حزب البعث العراقي الذي سجّل حضورًا واسعًا بين صفوف الجبيليّين مسلمين ومسيحيّين، وخصوصًا المسلمين منهم.

ساعد على انتشار هذه الأحزاب ما كانت تقدّمه لمحازبيها من دعم معنويّ وماديّ في بيئة اتّسمت بالفقر وغياب الاهتمام الرسميّ، وكذلك تقديم المنح الدراسيّة لكثير من الطلاب للسفر إلى الخارج لمتابعة دراساتهم العليا وخاصّة في مجاليّ الطبّ والهندسة.

من هنا ارتفعت نسبة المتعلّمين من شيعة جبيل وكسروان المتخرّجين من البلدان الاشتراكيّة، التي كانت حافزًا مساعدًا لانخراط أعداد جديدة من الشباب وآبائهم في هذه الأحزاب.

لكن لم يبادر أيّ من هذه الأحزاب إلى إنشاء مؤسّسات ثقافيّة أو تربويّة أو سياسيّة، ما أدّى إلى انفراط عقد عملها بشكل واسع مع اندلاع الحرب الأهليّة. ولم يعد لهذه الأحزاب أيّ عمل منظّم، أو أيّ وجود ظاهر داخل قرى الشّيعة في جبيل وكسروان، باستثناء ظهور محدود جدًا وغير فاعل من خلال تقديم بعض المساعدات الماديّة والمنح الجامعيّة.

ومع اندلاع هذه الحسرب باتت السيطرة لأحزاب الكتائب والأحرار وحرّاس الأرز، وفيما بعد للقوّات اللبنانيّة.

ولم يسجّل أيّ دور حزبيّ فاعل للشيعة في جبيل وكسروان خلال الحرب، باستثناء عدد قليل من الأفراد ممّن التحق بميلشيات أحزاب الكتائب والأحرار. وهي علاقات كان شبان شيعة يقيمونها بشكل سريّ في غالب الأحيان، على الرغم من العلاقات الإيجابيّة التي سادت طوال سنوات الحرب، بين شيعة جبيل وكسروان، والأحزاب المسيحيّة المسيطرة على قراهم، بحيث ندر أن تعكّر صفو هذه العلاقة الإيجابيّة، باستثناء أحداث فرديّة محدودة

التأثير والنتائج. ويعود الفضل أساسًا لميثاق عنّايا الذي عقد في ٢١ أيلول ٩٧٥ (١٢٢) وأمّن جوًا من الوئام والسكينة.

# ب - الأحزاب في قرى الشِّيعة بعد إعلان اتفاق الطائف

بعد التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في ٢٢ تشريس الأول ١٩٨٩، وعودة الجيش اللبناني بكثافة إلى معظم قرى جبيل وكسروان، تراجعت المظاهر العلنية للأحزاب والميليشيات المسلّحة، وعاد ما تبقّى من «الأحزاب الوطنيّة» السابقة إلى القرى الشيعيّة في جبيل وكسروان، مثل الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ وحزب البعث العربيّ الاشتراكيّ بشقيه السوريّ والعراقيّ. كما استعادت حركة أمل نشاطها الذي كان لا يزال ضعيفًا وجنينيًا في تلك المناطق.

#### ٧- حركة أمل

هذه الحركة التي أسسها الإمام السيّد موسى الصدر في العام ١٩٧٨، تحت اسم أفواج المقاومة اللبنانيّة «أمل»، كان حضورها في قرى جبيل وكسروان محدودًا وعاديًّا، وبشكل متقطّع وغير منظّم، حتّى إعلان اتّفاق الطّائف في العام ١٩٩٠. وذلك على الرغم من الاهتمام المبكر للإمام الصدر بشيعة هذه المنطقة، على المستويات الدينيّة والاجتماعيّة.

ولكن بعد إعلان اتّفاق الطائف أخذت حركة أمل تهتم بشكل نسبيّ بالقرى الشيعيّة في جبيل وكسروان، بحيث أسست لها جسمّا تنظيميًّا في هذه المنطقة، بذل المسؤولون عنم جهودًا كبيرةً لاستقطاب المؤيّدين والمناصرين داخل قرى الشّيعة في جبيل وكسروان، والعمل بكلِّ الوسائل لنسج علاقات بين شيعة هذه المنطقة وجيرانهم المسيحيّين بشكل يؤمّن حسن الجوار والتآلف (١٣٣).

ولقد أثمر هذا التحرّك الجديد لحركة أمل في قرى جبيل وكسروان، تحقيق نجاحات محمدودة في الانتخابات البلديّة التي جرت في ٢ أيّار من العام ٢٠٠٤، وبخاصّة عبر فوزها في رئاسة وعضويّة عدد من البلديّات، ولاسيّما في أفقا وحجولا وعلمات.

<sup>(</sup>١٢٢) هذه النتائج توصّلت إليها من مقابلات قمت بها مع عدد من الحزبيّين القدماء، إضافة إلى مقابلة مع صاحب الدعوة لعقد ميثاق عنايا المحامي جان حوّاط، وذلك بتاريخ ٨-٢٠٠٣/١.

<sup>(</sup>١٢٣) - مقابلات مع عدد من مسؤولي الحركة في لبنان بتواريخ مختلفة، منها مقابلة في ٢٠٠٣/٨/٢، وفي ٢٠٠٣/٩/١٠.

#### ۸ - حزب الله

تركّ ز اهتمام هذا الحزب منذ تأسيسه في صيف العام ١٩٨٢، على مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ ودعم وتعزيز كلّ ما يخدم هذه المواجهة، ولكن من دون أن يغفل الحزب الاهتمام بالقضايا الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة والإنمائيّة.

هذا الأمر جعل اهتمام حزب الله بشيعة جبيل وكسروان والشمال اهتمامًا جيّدًا، عبر سعيه إلى خدمات اجتماعيّة وإنمائيّة لأبناء هذه المنطقة، إضافة إلى سعيه لبناء المساجد والحسينيّات والمستوصفات، وجلَّ ما كان يسعى إليه الحزب، إضافة إلى الخدمات التي يقدّمها، هو توفير الأجواء المؤيّدة والداعمة لمقاومة إسرائيل، بين فاعليّات وأهالي قرى جبيل وكسروان بطوائفهم ومذاهبهم كافّة.

ولقد ظلّ اهتمام حزب الله ضمن هذه الحدود التي تهدف لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والإنمائيّة التي شملت عددًا كبيرًا من أبناء قرى جبيل وكسروان، من دون أن يكون لعمله الطابع الحزبيّ المباشر. وقد نجح حزب الله إلى حدَّ بعيد في كسب تأييد أهالي جبيل وكسروان، ولكنّ نجاحه في إقامة شبكة من العلاقات مع الفاعليّات الشيعيّة والمسيحيّة بقي محدودًا.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الجنوب اللبنانيّ في ٢٥ أيّار من العام ٢٠٠٠م، أخذ حزب الله يهتمّ بشكل أكبر بشيعة جبيل وكسروان، عبر تنظيم شؤونهم الدينيّة، وتأمين التوّجيه الثقافيّ اللازم لهم، وتأمين الخدمات الاجتماعيّة والتربويّة والإنمائيّة للأهالي.

ويبقى القول إنّه ليس لدى حزب الله أيّ عمل حزبيّ ظاهريّ علنيّ في جبيل وكسروان والشمال، كما للأحزاب والحركات الأخرى. لكنّ ذلك لم يمنع عددًا من أبناء هذه المنطقة خصوصًا من سكّان بيروت من الانخراط في المقاومة الإسلاميّة لمواجهة الاحتلال الإسرائيليّ وعملائه.

من خلال هذا العرض لواقع المؤسّسات والجمعيّات الخيريّة والاجتماعيّة، والروابط الثقافيّة والنوادي الكشفيّة والرياضيّة، والأحزاب والحركات السياسيّة لدى شيعة جبيل وكسروان والشمال، تبيّن لنا أنّ شيعة هذه المنطقة يفتقدون المؤسّسات الفاعلة في هذه المجالات، وأنّ كلّ ما قاموا به في هذا المجال لم يكن سوى محاولات لبناء مؤسّسات في المجالات الاجتماعيّة والخيريّة والتنمويّة والسياسيّة، وأنّ كلّ هذه المحاولات لم يُكتب لها الاستمرار النجاح حتى اليوم، ولئن نجحت مرحليًا فإنّها في غالب الأحيان لم يكتب لها الاستمرار

والتطور، نتيجة لعوامل مختلفة، لعل أبرزها غياب دعم الدولة لأبناء هذه المناطق، والصراع والتنافس الدّائم بين الجمعيّات والنوادي والحركات على المواقع داخل هذه المؤسّسات، بحيث تكون نتيجة هذا الواقع وهذه الصراعات ضعف دور هذه الجمعيّات والمؤسّسات، وانحرافها عن أهدافها الأصيلة.

يبقى أن نقول إنّ تجربة الأحزاب الدينيّة والعلمانيّة داخل صفوف أهالي جبيل وكسروان عامّـة والشيّعة منهم بشـكل خاصّ، لا تزال محدودةً وهامشيّـةً ولم تصل هذه التجربة حتّى الآن لتأسيس حالة تنظيميّة وحزبيّـة للأحزاب في هذه المنطقة بحيث يمكن أن تشكّل سندًا ودعمًا لها في مسيرتها.

وإنّما يمكن أن تنظر الأحراب بكلّ مذاهبها وعقائدها وأفكارها إلى محدوديّة دور شيعة جبيل وكسروان في تكبير حجم وقدرة هذه الأحزاب على مستوى السّاحة اللبنانيّة.

هــذا الاستنتاج يمكن أن يطبّق على جميع الفئات والمجموعات والأحزاب التي عملت في جبيــل وكسروان والشمال باستثناء حزب الله، الذي استطاع أن يحصد التأييد الواسع له من شيعة المنطقة، إضافةً إلى بعض التأييد من جانب المسيحيّين والسنّة.

خلاصة القول إنّ شيعة بلاد الشام كانوا يشكّلون أكثريّة سكانيّة، في مرحلة تاريخيّة معيّنة. ولكنَّ المجازر التي ارتكبت بحقّهم من جانب السلطات ((الإسلاميّة)) الحاكمة والحروب التي قادتها الدول الكبرى ضدّ الشعوب الإسلاميّة، حوّلت الشيعة في العالم العربيّ والإسلاميّ من أكثريّة إلى أقليّة، وخير مثال على هذا التغيير ما أشارت إليه كتب الرحّالة منذ قرون عن منطقة الشمال (طرابلس وجوارها)، التي (كان أكثر سكانها من أتباع الشيعة الإماميّة). وما دولة بنو عمّار في هذه المنطقة في زمن إقامة الدولة الفاطميّة والصّروح العلميّة والدينيّة التي أقامتها هذه الدولة في هذه المنطقة إلّا الدّليل على تشيّع هذه النواحي. ولكنّ الحروب الصليبيّة المدمّرة وحروب صلاح الدين ودولة المماليك ضدّ أهاليها حوّلت شيعة هذه المناطق إلى أقليّات ضئيلة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى شيعة جبيل وكسروان والمتن وجزّين، فالحروب المتكرّرة التي تعرّضوا لها وخصوصًا على أيدي المماليك (من خلال الفتوى التكفيريّة التي أصدرها ابن تيميّة بحق الشيعة الإماميّة)، وحروب العثمانيّين على الشيعة بعد ذلك، حوّلتهم من أكثريّة حاكمة إلى أقليّات ضئيلة محكومة، عادت لتبحث من جديد في البني الحزبيّة والسياسيّة عن حماية للذات، وعن خدمات مفقودة، وعن هويّة تائهة لم توفّرها لهم الدّولة التي أرادوا مُبكرًا الانتماء إليها.

#### غسّان طه

# أُوِّلًا: تاريخ تشكّل الشخصيّة الشّيعيّة في بعلبك الهرمل

## ١٠ تشكّل السكّان

لم يسأت سكّان هذه المنطقة إليها في فترة تاريخيّة واحدة و لا من مكان واحد، بل يمكن تصنيفهم في فريقين: الأوّل جاء من مناطق جبيل وكسروان في جبل لبنان، والثاني من الجبال، المجاورة وهي السفوح المطلّة على السهل والمحاذية لسلسلة الجبال السوريّة. وما يُجمع عليه المؤرّخون أنّ أكثر العائلات والعشائر الشيعيّة في هذه المنطقة جاء من جبيل وكسروان، حيث تميّز تاريخها هناك بالصدامات مع السلطات المركزيّة بدءًا من المماليك وحتى الأمراء الشهابيّن. ونتيجة للظروف غير المؤاتية، وفدت إليها عائلات أخرى من المناطق المحيطة ومن مناطق أخرى في لبنان. وقبل حوالي قرنين، لم يكن في المنطقة عائلات شيعيّة؛ فما هو أصل سكّان بعلبك، وكيف جاؤوا إليها من كسروان وجبيل ومن مناطق أخرى؟ ذلك أنه قبل هذا التاريخ لم تكن العائلات الشيعيّة تشكّل ثقلًا عدديًّا بإزاء العائلات السنيّة والمسيحيّة التي كانت و لا تزال تقطن فيها منذ ذلك الحين، فكانت موجودةً إلى جانب هذه العائلات، وتعزّز وجودها بعد حركة النزوح إليها من الجبال الشرقيّة المجاورة، ومن الجنوب اللبنانيّ، لأسباب تعود إلى إحساس العائلات المهاجرة بالأمن في ظلّ سيادة ومن الجنوف الشهة الشيعة.

ولكن، هذا الرأي يثير بعض التساؤلات، فتاريخ الأمراء الحرفوشيين في السلطة يعود، بحسب بعض المؤرّخين، إلى فترة سبقت زوال عهد المماليك بقليل، إذ يؤكّد المؤرّخ ابن طولون الدمشقي (١) والمتوفّى عام ٢٤٦ م بأنّهم كانوا على نيابة بعلبك عام ١٩٤٧م. وهو ما يؤكّده مؤرّخون آخرون كالحسن البوريني في تراجم الأعيان، ممّا يعني أنّ العائلات الشيعيّة، لم تكن على ذلك النحو من العدد القليل، إذ لو كان الأمر كذلك لأصبح السؤال هو: كيف استطاع الأمراء الحرافشة بناء سلطتهم وإخضاع المنطقة بدون الارتكاز في عصبيتهم على تجمّعات شيعيّة تمدّهم بالجند، وتُساندهم في تركيز دعائم نفوذهم آنذاك؟

ويمكن أن نعثر على ما يشير إلى قيام الوجود الشيعيّ قبل حركة النزوح من الجبل، أي إلى فـترة الفتوحات الإسلاميّة، من خلال إيراد بعض ما ذكره المؤرّخون من الإشارات التي من الممكن من خلالها تأكيد هذا الوجود.

فحسب ما ذكره اليعقوبي في نصِّ يعود إلى القرن التاسع الميلاديّ: «إنَّ بعلبك قومها من الفرس وفي أطرافها قوم من اليمن» (٢). وهم أنفسهم الذين سكن بعضهم في أطراف المدينة، ويعود أصلهم إلى قبيلة همدان اليمنيّة وهم من الشيعة. ذلك أن همدان كانت ديارهم في اليمن، ولمّا جاء الإسلام تفرّق منهم وبقي من بقي. وكانت همدان شيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٢)، تفرّقت من اليمن ونزل بعضها في بلاد الشام، ونالت بعلبك نصيبًا من حركة هذا النزوح وسكنت فيها حتى سُمّي أحد أبوابها باسم باب همدان نسبة إلى أهلها، وهو الباب الذي ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ ابن عساكر بقوله: «في الميدان الأخضر خارج باب همدان بعلبك» نسبةً إلى هويّة القاطنين في تلك الجهة من المدينة.

والقاعدة، بحسب الشيخ جعفر المهاجر، أنَّ أبواب المدينة الإسلاميّة تُسمّى بحسب ما تفضي إليها خارجها، أي بحسب المكان أو البلّد الذي يقصده الناس عادة وهم منطلقون منها (٥). وهذا الباب كان يفتح على 'الميدان الأخضر'، أي على مرجة المدينة الكائنة تحت نبع رأس العين وهي من معالمها المعروفة حتى اليسوم، ووراءها مباشرة السفح الجبليّ من

<sup>(</sup>۱) شمس الدين بن طولون العالمي، الكواكب السائرة، الجزء ٢، الصفحة ٢٥، نقلاً عن: حسن نصر الله، تاريخ بعلبك (بيروت: دار الوفاء، ٩٤٤ م)، الصفحتان ٢٣٦ و ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابــن واضـــح اليعقوبي، البلدان، نقــلاً عن: جعفر المهاجر: التأسيس لتاريخ الشيعة (بيروت: دار المــلاك، ١٩٩٢م)، الصفحة ١١٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن على القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإلشاء (بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٩٨٧م)، الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) على بن الحسن بن عساكر، تهديب تاريخ ابن عساكر، الجزء ٤، نقلًا عن: جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ١١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، الصفحتان ١١٩ و١٢٠.

جبال السلسلة الشرقيّة، وفي هذه السلسلة يمكن أن يكون قد سكنها أقوام من الشيعة ونزل بعضهم إلى المدينة. وقد يكون هؤلاء هم أنفسهم الذين قصدهم اليعقوبي في نصّه، حيث أشار إلى أن في أطرافها قومٌ من اليمن.

انطلاقًا من هذه الرؤية لأصل السكّان، يمكن القول: إنّنا لم نكن نقصد الولوج إلى تفاصيل هذا الوجود، بل كلّ ما كنا نرمي إليه هو محاولة فهم التركيبة القرابية وتفرّعاتها الطائفيّة قبل استكمال عمليّة التشكّل العائليّ فيها بتأثير الهجرة إليها في العهد العثمانيّ، ولم نلجأ إلى تعداد هذه العائلات لغياب المصادر التاريخيّة، بل اقتصرنا على ذكر مجمل هذا الوجود الذي ستتضح بعض معالمه، فيما بعد، إثر انتهاء عمليّة التشكّل، وستبرز على المسرح السياسيّ عائلات شكّلت مواقع سلطويّة، وقامت بدور الالتزام في العهد العثمانيّ دون أن يغيب دورها في المراحل اللاحقة، أي في مرحلة الانتداب والاستقلال، حيث لعبت دورها في مدّ شبكة التحالفات في إطار المنافسة على مقاعد التمثيل الطائفيّ في البرلمان.

## أ. الحراك السكّانيّ الكسروانيّ

اختلفت روايات المؤرّخين حول سكان كسروان، فمنهم من رأى أنهم كانوا يوم ذاك دروزًا، ومنهم من رأى أنهم كانوا موارنة، بينما رأى آخرون أنهم كانوا من النصيريّة. وقد لا نجد خلافًا بين المؤرّخين على أن الشيعة كانوا من سكّان هذه المناطق، ولكن الخلاف هدو في أصل هذا الوجود وأسبقيته. وحسبنا في هذا المجال، التركيز على بعض المرويات للمؤرّخين؛ كرسالة ابن تيميّة عام ١٣٤٠م وما تضمّنته من وصف سكان كسروان وما جرى له معهم، ومرويات المؤرّخين الذين أشاروا إلى غلبة الوجود الشيعيّ في هذه المناطق، خصوصًا في القرن الرابع عشر.

فكمال الصليبي يغلّب وجود الشيعة خلال حكم المماليك من خلال تأكيده للمعارك التي جرت بينهم وبين السلطة المملوكية عام ٢٩١م معلّلًا ذلك، ببقاء الشيعة خارج سلطة ملوك دمشق وحكامها(١).

أمّا محمّد على مكّى، فيؤكّد هـذا الوجود، من خلال بعثة ابن تيميّـة وفتواه، والنزوح الى البقاع وجزّين، واستخدامه مصطلح الرافضة الذي عرف بــه الشيعة (٧). لكن عارف

٦) كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، الطبعة ٢ (بيروت: دار نوفل، ١٩٩٢م)، الصفحة ١٣٤.

٧) محمّد على مكّى، لبنان من الفتح العربيّ إلى الفتح العثمانيّ (بيروت: دار النهار، ١٩٨٥م)، الصفحة ٢٢٩.

الزين، يرى أنَّ هذا المصطلح استخدم من قبل ابن تيميَّة بحقَّ كلِّ من خالف مذهبه سواء كان الروافض من الشيعة أم من الموارنة أم من الدروز أم من النصيريّة، وأنَّ حملة المماليك عام ٥ . ٣ . م كان غرضها إخضاع الموارنة ومعاقبتهم لاشتراكهم مع الإفرنج في الاعتداء على الأمراء التنوخيين عام ١٣٠٢م(٨). ولتحديد المصطلح بشكل دقيق، يمكن العودة إلى رسالة ابن تيميّة التي كشف جانبًا منها محمّد على مكي، ثمّ قام بعد ذلك مؤرّخ آخر هو عمر عبد السلام تدمري(٩) بنشرها، ونصّ الرسالة طويل وفيه الكثير من العناصر الهامّة عن مذهب الكسروانيين الذين أفتي ابن تيميّــة بقتالهم، وفيها مقطع لا يترك مجــالًا للشكِّ في أنهم من الإثني عشريّة، وهذا الأمر، تحلّي بوصفه لإيمانهم بالإمام المهديّ المنتظر وبأنه حجّة الله على أرضه، كما تُحدّد الرسالة مناطق انتشارهم. وبذلك تكون رسالة ابن تيميّة التي بعثها إلى الملك الناصر، والتي برّر فيها قتلهم وتخريب ديارهم، ما يشير إلى أرجحيّة الوجود الشيعيّ في كسروان حتى أوائل القسرن الرابع عشر للميلاد، حين اصطدموا مع الجيش المملوكتي. وبقىي هذا الوجود حتى أواخر القرن السابع عشر، ثمّ امتـدّ إلى مناطق أخرى، على قاعدة تسلُّم السلطة. وكما يقول كمال الصليبي إنَّه منذ أواخر القرن السابع عشر، وقعت مناطق بشبري والبترون وجبيل المارونيّة، ومنطقة الكورة، الملكيّة الأرثوذكسيّـة، تحت نفوذ آل حمادة الشيعة الذين تولُّوا أمر هذه المناطق عن ولاة طرابلس، ولم تكن للأمراء الشهابيين في البدء سيادة عليهم(١٠).

وتحدر الإشارة في هذا المجال إلى أنّ العائلات في لبنان لم تتّصف بالثبات في توزّعاتها الديموغرافيّة، بل كانت هذه الوحدات تتعرّض دومًا للتغيير والتعديل، نتيجة أسباب متعددة. لكن يبقى أهمّها عامل الحروب الذي كان يدفع الكثير من أبناء المناطق اللبنانيّة نحو النزوح إلى مناطق أخرى طلبًا للأمن وللعيش الكريم. وما يهمّنا في هذا السياق، رصد حركة العائلات الشيعيّة التي اتجهت صوب منطقة بعلبك الهرمل من مناطق مختلفة في

 <sup>(</sup>٨) أحمد عارف الزين، مجلّة العرفان (تشرين أوّل ١٩٧٠م)، الصفحة ٣١.

<sup>(</sup>٩) عمر عبد السلام تدمري، بحلّة الفكر الإسلامي، العدد ٦ (دار الفتوى، ١٩٨٧م)، ورد هذا النص في كتاب د. أحمد بيضون: الصراع على تاريخ لبنان (بيروت: دائرة منشورات الجامعة اللبنائية، ١٩٨٧م)، الصفحتان ٨١ و ٢٨. يشير الدكتور بيضون في كتابه المذكور في هامش الصفحة ٨١ إلى نصّ الرسالة التي ادّعي تدمري بأنه عثر عليها في مخطوط عن ابن تيميّة باستنبول لابن قدامة المقدسي، وأنه يُنشر لأول مرّة، بأنه نتيجة التحقيق وجد الدكتور بيضون أن الرسالة منشورة عام ١٩٣٨م بالقاهرة في كتاب العقود الدرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة لابن عبد الهادي في الصفحات من ١٨٢ إلى ١٩٤٤، وأن ابن عبد الهادي هو نفسه ابن قدامة المقدسي.

<sup>(</sup>١٠) كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، الطبعة ٧ (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩١م)، الصفحة ٣٢.

لبنان، ولعلَّ أكثرها أهمَّية هو الجبل الذي نزحت منه العشائر الحماديَّة وعائلات أخرى سكنته منذ قرون، فأقامت في كسروان وجبيل وركّزت فيها سلطتها، لكنَّها اندفعت باتجاه منطقة بعلبك-الهرمل نتيجة الظروف السياسيّة غير المناسبة.

فثمّة ما يشبه الإجماع بين المؤرخين، أنّ أسباب نزوح العشائر الحماديّة من مناطق كسروان تعود إلى الظروف السياسيّة غير المناسبة التي تعرّض لها الشيعة طيلة مراحل تاريخيّة متعددة، ممّا يعني أنّ هذا النزوح لم يحصل دفعة واحدة، بل على مراحل حيث استُكملت حركة النزوح هذه في نهاية القرن الثامن عشر، وما إن أطلّ القرن التاسع عشر حتّى انتهت من عملية تشكّلها في جرود الهرمل.

وهناك عدد كبير من المؤرّخين أكّدواعلى أنّ أسباب النزوح تعود إلى الحروب التي دارت في الجبل في العهد المملوكيّ، حيث أورد ابن يحيى في كتابه تاريخ بيروت أنّ العسكر المملوكيّ نجح في اجتياح كسروان بعد محاولات فاشلة كثيرة، فقتل من أهلها من قتل، ونفى أو شرّد قسمًا آخر اتجه صوب بعلبك(١١).

ويتفق معه كمال الصليبي الذي يسرى أنّ أسباب طردهم تعود إلى التناقض المذهبيّ والمواقف الشيعيّة المعارضة دومًا للامتداد السنّيّ، واتّهام الآخرين لهم بتعاملهم مع الصليبيّين ضدّ المماليك الذين انقلبوا عليهم فجرَّدوا حملات على مناطقهم عام ٢٩٢ م استمرّت ثلاثة عشر عامًا إلى أن انهزموا وتشتّتوا في عام ٥٠١٣ م (٢٠٠). ففي عام ٢٩١ م جرّد الملك الأشرف خليل بن قلاوون حملةً من العساكر إلى جبل كسروان لكسر شوكة العشائر الممتنعة عن قبول سلطة الدولة هناك، وكان أهالي كسروان قد بقوا حتّى ذلك الوقت خارج سطوة ملوك دمشق وحكّامها. ولم تؤدّ هذه الحملات إلى سيطرة كاملة للمماليك على جرود كسروان، فلم تمض سنوات حتّى عاد أهل المنطقة إلى تحدّي النظام القائم.

ويعود الصليبي ليذكر أنّه في عام ١٣٠٥م، سار الأمير جمال الدين آقوش الأفرم من دمشق لقتال أهل كسروان، بعد أن قدم إليها عام ١٣٠٤م الفقيه الحنبليّ ابن تيميّة لمفاوضتهم، ولمّا لم ينجع في مهمّته، دعا إلى القضاء عليهم نهائيًّا، فدارت معركة وأعمل فيهم السيف حتى تفرّقوا في جزّين وبلادها، وبلاد بعلبك، وبعضهم أعطوا الدولة أمانتهم (١٣٠).

<sup>(</sup>١١) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ورد في كتاب جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ١١٥.

<sup>(</sup>١٢) كمال الصليبي، تاريخ لنان الحديث، مصدر سابق، الصفحة ١٦.

<sup>(</sup>١٣) كمال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، مصدر سابق، الصفحتان ١٣٦ و١٣٧.

ولم تكن المرحلة المملوكية وحدها قد شهدت حركة النزوح، بل دفعت العوامل نفسها العديد ممن تبقّى من هذه العشائر إلى ترك مناطقها والالتجاء إلى مناطق بعلبك للالتحاق بأقار بهم في أماكنهم الوعرة من السلسلة الغربيّة لوادي البقاع، وما انتصف القرن الثامن عشر حتى تعرّضت العشائر الحماديّة إلى حملات عسكريّة من الشهابيين.

ويـورد طنّوس الشدياق أنّه في عام ١٧٦٣م أتى الأمير يوسف الشهابي من اللاذقيّة إلى جبيـل واستقـر فيها واليًا، ومال إليـه أهاليها واستظهرهم على المشايـخ الحماديّة ولاة تلك البـلاد، فحاربهم مرارًا وكسرهم حتى أضعفهم (١٤٠). وفي نهاية القرن الثامن عشر حاربهم الأمـير يوسف الشهابي، وظهر عليهم فخاف 'المتاولـة'، وقاموا بعيالهم من وادي علمات ومـن جبّـة المنيطرة إلى الكورة، فلحقهم إلى الكورة ثمّ أدر كهـم في دير بعشتار فغار عليهم بمـن اجتمـع إليه من أهل تلك البلاد، وفرّ الباقون فسار خلفهم إلى القلمون (١٠٠). ثم يورد في مكان آخر أن منهم من تفرّق في جبّة المنيطرة وعلمات، ومنهم من سار وسكن بلاد بعلبك وتولّوا بلدة الهرمل (١٠٠).

## ب . الحراك العائليّ في السلسلة الشرقيّة

لم تكن حركة النزوح من كسروان وجبيل هي وحدها التي شهدتها المنطقة، وإنّما تعدّتها إلى حركة مماثلة من أماكن أخرى، دون أن تعبود بأسبابها إلى عامل الحروب وطلب الأمن والاستقرار، وإنّما إلى عامل آخر، تمثّل بطلب الرزق الذي كان يوفّره السهل بخصبه وزرعه الوفير للعائلات التي كانت تسكن الأماكن الجبليّة، وتعاني من الظروف المناخيّة القاسية التي تدفعها إلى ترك أماكنها، والاستقرار في النواحي السهليّة التي تؤمّن لها مستلزمات العيش.

وبالإضافة إلى الظروف السياسيّة التي دفعت العشائر الحماديّة للنزوح إلى المناطق الجرديّة في الهرمل هربًا من السلطة المركزيّة، كانت هناك حركة نزوح من السلسلة الجبليّة الشرقيّة المحاذية لسوريا من قبل عدد من العائلات التي ترجع بأصولها إلى تلك السفوح، ومنها عائلة الحرفوش التي ترجع أصلًا - كما يعتبر جعفر المهاجر في كتابه التأسيس لتاريخ الشيعة

<sup>(</sup>١٤) طنوس الشدياق، أخمار الأعيان في جبل لبنان (بيروت: مكتبة العرفان، ١٩٥٤)، الجزء ٢، الصفحة ٣٧.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه، الصفحة ١٩٧.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، الصفحة ٤٦.

- إلى قريتي 'الجبّة' و 'عسال الورد'. ويرجع أسباب قدوم هذه العائلات إلى فقدان التكافؤ بين القدرة الإنتاجيّة لتلك الجبال والتكاثر السكاني (١٧). ويضاف إليها عوامل أخرى تتعلّق بالأسباب الثأريّة، حيث لا تزال ذاكرة المعمّرين تحتفظ برواية تُرجع أسباب نزول العديد من العائلات من القريتين المذكورتين إلى الحادثة الثأريّة التي وقعت بين 'مرعي البقداني' (نسبة إلى قرية بقدانة المجاورة لعسال الورد)، وعائلات إحدى القرى المجاورة وهم من أهل السنّة، ففر بعد أن قتل عددًا منهم مع عائلته إلى بعلبك، وكذلك فعلت عائلات كثيرة في القرى المجاورة خوفًا من أن يطالها الانتقام. ومن بين هذه العائلات عوائل ياغي، الطفيلي، العوطة، علاء الدين، حسن، طالب، عبّاس (١٠١٥)، وهي من العائلات التي لا تزال تسكن المدينة حتى يومنا هذا.

وإلى جانب النزول من السلسلة الشرقية، ثمّة حركة نزوح من مناطق أخرى، ولكن هذه المرّة بدافع سياسي هربًا من السلطة المركزيّة، تمثّلت بحركة النزوح من جبل عامل باتجًاه بعلبك طلبًا للأمن. وكما يروي محمّد جابر آل صفا في تاريخ جبل عامل، أنّه في فترة حكم الأمير فخر الدين، نزحت بعض العائلات إلى بعلبك، حيث كان يتسلّم زمام السلطة فيها الحرافشة عام ٢٦٦٦م بعدما طلب الأمير فخر الدين من مشايخ تلك البلاد دفع أموال متأخّرة عليهم خمس سنين، فنزح آل الصغير أمراء تلك البلاد ومعهم آل شكر (١٠٠). وكذلك أورد السيد محسن الأمين، بأنّه لمّا استولى الجزّار على جبل عامل بعد قتل ناصيف نصّار، أخذ يقتل العلماء الشيعة فهرب جماعة منهم إلى بعلبك (٢٠٠).

وإن كنّا في هذا المجال لا ندري حجم العائلات التي نزحت من الجنوب في الفترة العثمانيّة وأعدادها، فإنّ وجود نفس المسمّيات العائليّة حتّى اليوم في بعلبك والجنوب قد يشكّل موردًا للقول – ولو على سبيل الظنّ- بأنّ حركة النزوح من جبل عامل باتّجاه بعلبك لم تكن لتقتصر على بعض الأفراد، وإنّما اقتصرت على أعداد يمكن الاعتداد بها.

<sup>(</sup>١٧) جعفر المهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة، مصدر سابق، الصفحات من ١١٥ إلى ١١٧.

<sup>(</sup>١٨) مقابلة مع الأستاذ عبّاس حسن، باحث في تاريخ قدوم العائلات إلى منطقة بعلبك-الهرمل، أجريت في ١٩٥٧/١١/٥.

<sup>(</sup>١٩) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جمل عامل، الطبعة ٢ (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٨٤م)، الصفحة ٤٤.

<sup>(</sup>٢٠) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة (بيروت: دار التعارف)، المجلِّد ٥، الصفحة ٣٠٠.

## ٢. حراك السلطة في أواخر العهد العثمانيّ

# نظام التراتبيّات وتشكُّل سلطة القرابة

ورث العثمانيّـون عـن أسلافهـم المماليك نظامًا إقطاعيًا عسكريًّا. ثمّ ما لبت الإقطاع العسكـريّ أن تعرّض لتغيّرات اتخذت مظاهـر مختلفة، حتى وصلـوا في أحد مراحله إلى نظـام التدرّج، الذي تتدرّج فيه السلطة ضمن إطار تسلسليّ، يبدأ من السلطان، إلى الوالي، فالأمير، ثمّ الشيخ المقاطعجيّ.

هـذا النظام هو الـذي كان قائمًا في الجبل والمناطق، وقـد ارتكز على عمليّة تحصيل الضرائب من الأراضي الزراعيّة التي كانت تقتطعها العائلة المسيطرة، وترسلها إلى الأمير الذي كان يرسلها بدوره بشكل سنوي إلى الوالي، بعد اقتطاع ما يستحقّ منها للإمارة (٢٠).

وقد وصفت العائلات التي تقوم بجمع الضرائب «بالمقاطعجيّة». حيث لعبت دور الوسيط بين الأمراء والفلّاحين، واعتمدت في سيطرتها على عصبيّاتها القرابيّة، وعلى الإقطاعيّة التي لم تكن لفرد من العائلة، وإنما كانت تحت تصرّف العائلة بأسرها(٢٢).

## أ . إمارة الحرافشة في بعلبك

ضمن إطار نظام التدرّج، تسلّم الحرافشة إمارة بعلبك التي امتدت إلى مشغرة في البقاع الغربيّ. وكانت الإمارة تُباع سنويًّا بالمزايدة، وتنتقلِ بين أمير حرفوشي وآخر، حتّى تسلّمها الأمير أمين الحرفوش عام ١٨١٩م(٢٣).

لم يكن أمراء الحرافشة خلال تسلّمهم زمام الإمارة على علاقة وثنام دائم مع الولاة العثمانيين، بل عمدوا في بعض الأحيان إلى الصدام المباشر مع هؤلاء الولاة، لأسباب تعود إلى الصراعات الداخليّة بين الزعماء الحرفوشيين، ونزاعاتهم في سبيل توليّ زمام السلطة. وبنتيجة تفضيل الولاة العثمانيين لبعضهم في توليّ السلطة، أو محاولة الحدّ من أطماع بعض الأمراء الحرفوشيين الذين أرادوا توسيع السيطرة على مناطق جديدة خارج حدود الإمارة

<sup>(</sup>٢١) وجيه كوثراني، الاتجاهات الاجتماعيّة والسياسيّة في جبل لبنان والمشرق العربيّ، مصدر سابق، الصفحتان ١٨ و١٩.

<sup>(</sup>٢٢) خليل احمد خليل، العرب والقيادة (بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٥م)، الصفحة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢٣) طنوس الشدياق، أخمار الأعيان في جمل لهنان، مصدر سابق، الصفحة ٣٩٩.

- التي امتدت من بعلبك إلى مشغرة في البقاع الغربي - سعى هؤلاء إلى الصدام المباشر مع الدولة العثمانيّة. حيث أدّت الصدامات إلى زوال سلطة الحرافشة بعدما أصبحت بعلبك تحكم بشكل مباشر من العمّال العثمانيين (٢٠)، وتمّ بعد ذلك اعتماد نظام القائمقاميّتين في جبل لبنان، وطبّق هذا النظام على بعلبك والبقاع منذ سنة ١٨٥٠م، بعدما عيّنت الدولة العثمانيّة تيمور باشا كأوّل قائمقام على بعلبك (٢٥).

#### ب. المشيخة الحماديّة

قبل زوال نظام الإمارة، خضعت بعلبك على الدوام لسلطة الأمراء الحرافشة. غير أنّ هذه السلطة لم تكن حتى ذلك التاريخ لتمتئة إلى منطقة الهرمل. فخلال القرن التاسع عشر، أصبحت هذه الناحية تحت سيطرة عشائر الحماديّين الذين بسطوا سلطتهم عليها، بعد استكمال عملية النزوح من مناطق جبيل وكسروان. وقد تمكّن الحماديّون من الوقوف بوجه طموحات الأمراء الحرافشة عبر سيطرتهم عليها، كما وقفوا بوجه الأمراء الشهابيين. وما إن حلّ عام ١٨٢٠م، حتى عقد الشيخ حمود حمادة مع الأمير ملحم بن حيدر الشهابي، اتفاقاً ينهى الصراع بينهما (٢٦).

وعلى هذا الأساس، فحتى منتصف القرن التاسع عشر، لم تكن تشكّل منطقة بعلبك المرمل إدارة واحدة، حيث تسلّم السلطة في بعلبك الأمراء الحرافشة بالاستناد إلى بعض عائلاتها وعلى رأسهم الحيادرة، بينما بقيت منطقة الهرمل حتى هذا التاريخ، تحت سيطرة المشايخ الحماديّين.

#### ٣. عهد المتصرّفيّة

## أ . سلطة الحيادرة في بعلبك

في محاولة لمعرفة العلاقة التمي سادت بين نظام المتصرفيّة في الجبل ومنطقة بعلبك، يمكن القول إنّ النظام الإداريّ في مناطق البقاع لم يكن ليختلف عن التنظيم والتقسيم الإداريّ في متصرفيّة جبل لبنان وسناجق الولايات العثمانيّة الأخرى. فقد قُسّمت منطقة البقاع إلى

<sup>(</sup>٢٤) ياسين سويد، التاريخ العسكري للمقاطعات اللبائية (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، ١٩٨٩م)، الصفحة ٣٤.

<sup>(</sup>٢٥) حسن نصر الله، تاريخ بعليك، مصدر سابق، الصفحة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، الصفحة ٤٩.

أقضية، وكان على رأس كل قضاء قائمقام يعاونه مجلسس إدارة ومحكمة بدائية برئاسة نائب القائمقام، كما كانت الحال في المتصرفيّة، ومدير للماليّة، وأمين للسر، وأمين للصندوق، إلى جانب المفتى، وأربعة أعضاء مُنتخبين بالتناوب لمدّة سنتين، كما كان يجري في متصرفيّة جبل لبنان عملًا بقانون الولايات العثمانيّة (٢٧).

وبالإضافة إلى مجلس القضاء، فقد تأسّست المجالس البلديّة التي لم تتشكّل إلّا في الأقضية، بحيث كان المجلس البلديّ كمجلس القضاء، يمثّل الطوائـف إلى جانب أعضاء ملازمين، كطبيب القضاء والمهندسين ورقيب الشرطة (الجاويش) والكاتب وأمين الصندوق(٢٨).

انتظمت العائلات في النظام الجديد، من خلال بروز بعضها في هذه الإدارات. فمن ناحية مجلس القضاء، فقد تشكّل من عائلتي حيدر ومرتضى الشيعيّتَين وعائلة مطران الكاثوليكيّة، بالإضافة إلى عائلة الهراوي ونجيم وشاميّة من الموارنة (٢١)، وهؤلاء من خارج القضاء. إلا أنّ الغلبة فيه كانت لآل حيدر، حيث كان توفيق حيدر أوّل قائمقام وصل إلى هذا الموقع، بعد أن كان القائمقام من الأتراك.

وأما المجالس البلديّة، فمنذ تطبيق نظام المتصرفيّة وحتى نهاية الدولة العثمانيّة، توالت على رئاستها عائلتي حيدر ومرتضى، وعُرِفَ من الرؤساء سعيد سليمان حيدر، ومحمّد حسن مرتضى.

### ب . السلطة الحماديّة في الهرمل

مع استكمال حركة النزوح من جبيل وكسروان إلى جرود الهرمل، عمدت المشيخة التي تجمع حولها العشائر الحماديّة بعاموديها الزعيتريّ والشمصيّ (نسبة إلى آل زعيتر وآل شمص)، إلى تشكيل سلطة محلّية ارتبطت بشكل مباشر بالعثمانيين. معزل عن الولاء للأمراء الحرفوشيين.

وقد مارست سلطتها وقامت بدور الوكيل المحلّي، بجمع الضرائب وبالتوحّد حول زعيمها الحماديّ أسعد بن عبد الملك، ثم ابنه حمود قبيل بروز عهد المتصرفيّة، فأعادت بذلك سلطتها التي فقدتها بعد نزوحها من البترون والزاوية وجبيل في الشمال، بعدما دخلت في صراع مع السلطات المركزيّة لتخلّفها عن دفع الضرائب(٢٠٠).

<sup>(</sup>٣٧) عبد الله سعيد، تطوّر الملكيّة العقاريّة في جبل لهنان وسهل البقاع، أطروحة دكتوراه في التاريخ، إشراف د. مسعود ضاهر (لبنان: الجامعة اللبنائيّة، الفرع الأوّل، ٢٩٩٢م)، الصفحة ٥٩.

<sup>(</sup>٢٨) المصدر نفسه، الصفحة ٥٩.

<sup>(</sup>٢٩) عبد الله سعيد، تطوّر الملكيّة العقاريّة في جبل لبنان وسهل البقاع، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٣٠) فؤاد خليل، «التشكل العشائريّ في الهرمل»، بحلَّه الاجتهاد (شتاء ١٩٩٣م)، الصفحة ٢٠٥.

ومع بروز عهد المتصرفية، استطاع الحماديّون إعادة إنتاج سلطتهم المحلّية بعد ضمّ الهرمل إلى قضاء البترون، كمديريّة تابعة لمتصرفيّة الجبل، دون أن تتبع قضاء بعلبك. لقد أعادت المشيخة الحماديّة دورها عبر مدير الناحية، وهو الموقع الذي وصلت إليه عبر الشيخ حماديّ وهو محسن بن حمود بن عبد الملك الحماديّ، وخلفه فيه ابنه الباشا محمّد سعيد، الذي امتدت سلطته من الربع الأخير للقرن التاسع عشر وحتّى عام ١٩٢٤م.

استطاع مدير الناحية انطلاقًا من الموقع الجديد، توطيد سلطة المشيخة الحماديّة في المديريّة بدون الاستعانة بالجنود ودرك الحكومة المركزيّة، حيث كان قد استعاض عنها باستعمال أعضاء من العصبيات الحماديّة، كأدوات عسكريّة تنفّذ إرادته في فرض الضرائب، وبثّ الأمن، وتقديم الأموال المجباة إلى مجلس إدارة المتصرفيّة (٢٦).

وبذلك تكون المشيخة الحماديّة، قد شكّلت الإطار السياسيّ للعشائـر الحماديّة التي تمحورت حولها، الأمر الذي أتاح لها الانطلاق إلى الخارج.

وعلى هذا الأساس، تكون إرهاصات التشكّل العشائريّ كسلطة محلّيّة، قد بدأت قبيل نظام المتصرفيّة، ثمّ تبلورت معه بعد ضمّ الهرمل إليها. لقد بقيت المشيخة هي الإطار الذي تتمحور حوله العشائر الحماديّة، وبقيت على هذا المنوال، حتى انهيار نظام المتصرفيّة بعد احتلال تركيا المباشر للبنان، حيث تبع ذلك انحلال المشيخة بعد أسر بعض الزعماء الحماديّين ونفيهم إلى اسطنبول (٢٠٠).

# ٤. الكيان اللبنانيّ

مع ضمّ المناطق ووضع الدستور، شكّلت الهويّة التي حُدّدت للبنان موضع القبول والرفض لدى الطوائف.

و في ظـلّ هذه المناخات، يُطرح التسـاؤل حول كيفيّة انتظام العمـل السياسيّ، وموقع الوحدات القرابيّة، منذ بداية الانتداب وحتى عشيّة الاستقلال؟

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، الصفحة ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣٢) أحمد زين الدين، صفحات من تاريخ الرئيس صبري حمادة، مصدر سابق، الصفحة ٤٤.

### أ. الحيادرة بين الكيانيّة والعروبة

تجلّت أولى بوادر انهيار الإمبراطوريّة العثمانيّة بدخول الأوروبيين المتحالفين مع الأمير فيصل إلى سوريا. فما إن بدأت تباشير دعوة فيصل لقيام حكومة عربيّة تضمّ كلَّا من سوريا ولبنان، حتّى بادر سعيد حيدر إلى إعلان التأييد لفيصل المتحالف مع الإنكليز ضدّ الأتراك. وتجلّى هذا التأييد من خلال تروسه لوفد من أهالي بعلبك لمقابلة فيصل في دمشق بعد عودته من أوروبا في ٥ أيار ١٩١٩م، وخطب في دار الحكومة مُعلِنًا أنَّ عموم أهالي قضاء بعلبك ومئات الألوف البقاعيين هم رهن إشارة الأمير الجديد.

وإذا كان هذا الخطاب يميل إلى نوع من المبالغة والتضخيم في أعداد المؤيدين الذي راح يُعلن عنه أحد جُبِّي الزعامة لدى الحيادرة، إلّا أنه بلا شكّ، استطاع مع عدد من الحيادرة تحريك العائلات والعشائر نحو الاتجاه القوميّ المساند للحكومة الفيصليّة. فبعد حوالي شهرين من هذه الزيارة وصلت لجنة كينغ - كراين في ٣٠ حزيران ١٩١٩م إلى بعلبك لأجل تقصي المواقف ورصد اتجاهات السكان وموقفهم من دولة الانتداب. لكن اللجنة تفاجأت بحملة إعلاميّة واسعة بين الأهالي تجلّت بتوزيع البيانات والمناشير الداعية للاستقلال والاتحاد مع سوريا واستقلال كلّ البلاد العربيّة، وكانت عائلة الحيادرة من أكثر المتحمّسين لتوزيع الدعاية للحكومة الفيصليّة ونشرها (٢٣).

ولم تكن تلك المواقف لتقتصر على المطالبة السلميّة بل تعدّتها إلى الاستعداد لاستخدام الخيارات المسلّحة في حال تطلّب الأمر ذلك، وانتزاع الاستقلال بالقوّة.

وقد أفصحت مضامين المنشورات التمي وُزِّعَت آنذاك، عن الكثير من المفردات التي تستحــنَّ الهمــم وتستنهض النفوس للدفاع عن القضيّة، حتـى ولو اقتضى ذلك الموت في هذا السبيل.

وقد حفَّز هذا التأييد فيصل نفسه على الاعتراف بقدرة هذه الزعامة على تحريك العائلات والعشائر باتجاه المشروع القومي، فعمد إلى توطيد علاقته معها، وإلى الاعتراف بهذا التقدير والعرفان الذي أظهره زعيمها سعيد حيدر، حتى إنّه زارها بعد هذا الاستفتاء للجنة كينغ -كراين في بدنايل وبعلبك واجتمع بجميع وجهاء البقاع (٢٠١).

<sup>(</sup>٣٣) ساطع الحصري، يوم مسلون، راجع، «تاريخ علاقة البقاعيين بالسوريين»، الصفحات من ٩٦ إلى ٩٨.

<sup>(</sup>٣٤) مُمَا كَتب في المنشورات: نطلب الاستقلال التمام، الوحدة السورية أو الموت، تهيؤوا للدف عن وحدتكم، على الجماجم

إنَّ هذا التأييد لم يقف عند الالتزام بأوامر فيصل، وإنما تعدّاه إلى محاربة الانتداب الفرنسي حتّى لو لم تصدر الأوامر من فيصل نفسه. فبعد عدّة أشهر من هذه الزيارة حدث اجتماع في قرية الناصريّة حضره عدد من العائلات المؤيّدة للحركة الوطنيّة السوريّة لتدارس إقرار الانتداب الفرنسيّ على سوريا ولبنان، وكان يرافقهم مئتا مسلّح تزعمهم يوسف مخيبر حيدر الذي راح يدعو إلى مهاجمة الفرنسيين في رياق وزحلة (٢٥).

وهو ما أدّى إلى معركة بعلبك التي أصدر بعدها الجنرال غورو أمرًا لقوّة من جنوده بالزحف إليها، فوصلت طلائعها بعد حوالي شهر من اجتماع الناصريّة، حيث حصل الصدام في قرى إيعات ودار الواسعة في معركة غير متكافئة انتهت بمحاصرة الجنود الفرنسيين لزعيمي الحيادرة أسعد بك حيدر وسعيد باشا(٢٦).

وضعت معركة ميسلون حدًّا لإمكانيّة ولادة دولة عربيّة سوريّة مستقلّة تقوم على أنقاض الولايات العثمانيّة، وفتحت مرحلة جديدة هي مرحلة البحث عن البدائل في الإطار الجغرافي الـذي تقرّر للانتداب الفرنسي بعدما بدت الحركة الفيصليّة عاجزة عن مواجهة الخطة الفرنسيّة في الاستيلاء على سوريا. وأصبح موقف الحيادرة حرجًا لجهة الاستمرار في بنّ الخطاب من موقع الرفض للانتداب على قاعدة المواجهة العنفيّة. فالفرنسيون بعد معركة ميسلون تعزّز وجودهم على مداخل منطقة بعلبك الهرمل، بقواهم العسكرية وعتادهم الحربيّ، بعد قتال مع أهالي قرى يحفوفا وتمنين وقصرنبا وبدنايل. وبعد أن استتبّ الأمر لهم دخل الجنرال غورو إلى زحلة في الثالث من آب عام ٢٠١٠م مع حاشية كبيرة من القادة والموظفين والأعيان ووسط حشود كبيرة، فأعلن في خطاب له ضمّ البقاع إلى لبنان.

وأمام حالة العجز هذه، بدا أنّ موقف الحيادرة يميل إلى الانقسام بين التأييد الكلّي للمشروع الفرنسي، وهو ما عبّر عنه أحد زعيمي الحيادرة أسعد حيدر، وبين الموقف المهادن لزعيمها الآخر سعيد باشا. فما إن دخل غورو إلى بعلبك غداة خطابه في زحلة حتّى وقفَ عند قلعتها يصافح الوفود التي تقدّمها أسعد حيدر. أمّا الجبّ الآخر الذي يتزعّمه سعيد باشا فقد أجاب الجنرال غورو الذي راح يعلن في خطابه عن نوايا فرنسا في عمران البلاد مؤكّدًا له ثقة الأهلين بفرنسا وطاعتهم لها(٢٠٠).

تُبنى العروش، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، الاستقلال يؤخذ و لا يُعطى، سيروا إلى الأمام فالحقّ بيدكم، الوطن يستصرخ. راجع، مهيب حمادة، تاريخ علاقة المقاعين بالسورين، مصدر سابق، الصفحة ٩٩.

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه، الصفحة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، الصفحة ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، الصفحة ١٠٦.

إنّ موقف المهادنة الذي اتبعه سعيد حيدر، يُفصح عن أنّ فكرة القبول بالكيان اللبناني الناشئ بدأت تأخذ طريقها نحو تبنّي الحيادرة لها. غير أنّها ما زالت مشوبة بالشك والحذر، وقد أفصحت بعض الأحداث التي أعقبت موقف المهادنة من زعامة أحد جُبّي الحيادرة عن أنّ هذه الزعامة ما زالت تنتظر الظروف الملائمة لتعبّر عن نفسها، وتجلّى ذلك بالمظاهرات الرافضة للنظام الضريبي والتي قادها سعيد حيدر نفسه، مستقطبًا الكثير من العائلات في بعلبك. وقد عبرت العرائض المرفوعة عن الدعوة إلى رفض الكيان اللبناني الذي أعلنه غورو عمام ١٩٢٠ وإصلاح النظام الضريبي. وكشفت تواقيع إحدى هذه العرائض عن مدى الساع مشاركة العائلات التي عملت مع سعيد حيدر على رفض سياسة الانتداب التي وجدتها مجحفة بحق المواطنين.

فبالاستناد إلى الاسم والبلدة، نجد أنَّ إحدى هذه العرائض التي أطلقها سعيد حيدر تضمَّنت أسماء الكثير من وجهاء الوحدات القرابيّة التي بدأت تبرز في مدينة بعلبك بينها عائلة الرفاعي، الساروط، الغوري والفيتروني، إضافة إلى أسماء عائلات أخرى في عموم قضاء بعلبك كعائلة زغيب (يونين) سكريّة (الفاكهة) الجمّال (العين) علاء الدين (مقنة) الموسوي (النبي شيت)(٢٨).

غير أنه برغم الهدوء الـذي أظهره الحيادرة عقب المشاركة في اللجنة الإداريّة والمجلس التمثيليّ، مال بعض أفرادها إلى الصدام من جديد مع الفرنسيين.

فما إن اشتعلت الشورة السوريّة، حتّى انطلقت في بعلبك الشورة على يد توفيق هولو حيدر ابن عم سعيد حيدر، وهو ضابط سابق في الدولة العربيّة، وارتبط أيضًا بعلاقة صداقة مع الشهبندر مؤسّس حزب الشعب السوري.

انتهست هذه الثورة إلى هزيمة الشوّار والتراجع النهائيّ عن إمكانية المطالبة بالانضمام إلى سوريا، فانكف الحيادرة إلى الداخل نحو تعزيز الحضور في توازنات النظام اللبنائيّ. فما إن حلَّ عام ١٩٣٧م، حتى كان إبراهيم حيدر قدعُيِّن في وزارة الزراعة بمؤازرة دولة الانتداب، فأخذت هذه العائلة تعمل على تثبيت مكانتها بمباركة السلطة الانتدابيّة.

لقد سمحت توازنات النظام الجديد بتكريس سلطة الحيادرة استنادًا إلى الحقّ السياسيّ باسم الطائفة والحفاظ عليها. وقد برز ذلك مع إقرار الصيغة عمام ١٩٢٦م التي كان

<sup>(</sup>٣٨) المصدر نفسه، الصفحة ١٥٤.

للحيادرة دور فيها. فخلال المناقشة التي جرت داخل لجنة صياغة الدستور، كان عضو المجلس التمثيلي الأوّل صبحي حيدر قد مثّل الشيعة، وحين دار الجدل داخل اللجنة نتيجة موقف ميشال شيحا الرافض لتوزيع الوظائف في الدولة على أسس طائفية، وبما أن الموارنة وقفوا إلى جانب التوزيع الطائفي، فقد أيّد صبحي حيدر خيار التوزيع بين الطوائف لضمان حصّة الشيعة (٢٩).

### ب. الحماديّون بين الكيان والعروبة

حين دخل الفرنسيون إلى لبنان كان معظم زعماء الحماديّين قدعادو احديثًا من الأناضول (٠٠٠). وحين دخل فيصل إلى دمشق فضًل الحماديون مدّ الجسور معه في بداية الأمر وتجلّى ذلك من خلال تلبية الزعيم الحمادي دعوة فيصل له لزيارة دمشق، بعد أن علم رفضه استقبال الجنرال فاندنبرغ قرب مدينة بعلبك عام ١٩١٩م.

وبالاستناد إلى هذا الرأي، يمكن القول إنّ موقف الزعامة الحماديّة بقي يميل إلى عدم تبنّي مطالب فيصل بمساندة الحكومة العربيّة، ولكنّ عدم الاستجابة هذا، لم يكن ليعني إظهار موقف معاد للحكومة العربيّة رغم المسل إلى مهادنة الفرنسيين. وقد يكون هذا التردّد ناتجًا عن طبيعة التحوّلات التي طرأت على الساحة نتيجة الاستجابة التي لقيتها دعوة فيصل لدى العائلات التي ساندت الحيادرة.

لقد كان للتنافس العائليّ تأثير مهم في هذا المجال. فزعيم الحماديين الباشا محمّد سعيد، كان ينتابه الخوف من المكانة التي تمتّع بها الحيادرة لدى الأمير فيصل، ودفعه ذلك إلى اتخاذ موقف الحياد من الصراع الناشب، لأنّ مساندة الموقف المعادي للحركة العربيّة التي قويت عند معظم أفراد العائلات الشيعيّة في منطقة البقاع، قد يؤدّي إلى حصر زعامته وعزلها داخل الحماديين، حيث بدأ يتعرّض لضغوط من داخل العشائر، بعدما مال بعض زعمائها إلى إعلان الشورة على الانتداب ومساندة فيصل، الذي كان قد عمد إلى تعيين أحد أفراد الحماديين، وهو على حمادة، حاكمًا على منطقة القصير فور وصوله إلى دمشق (١٠)، ثمّ تعزّزت هذه الضغوط من بعض المواقع الأخرى داخل العائلة. ففي ١٢ كانون الأوّل ١٩١٩م، اجتمع

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤٠) أحمد زين الدين، صفحات من حياة الرئيس صيري حمادة، مصدر سابق، الصفحة ٤٤.

<sup>(</sup>١) مهيب حمادة، تاريخ علاقة البقاعين بالسورين، مصدر سابق، الصفحة ١٠٧.

ممثلون عن عائلات منطقة الهرمل في منزل تامر حمادة (مندوب منطقة الهرمل في المؤتمر السوري العام) وتقرّر إرسال ١٠٠ مقاتل من هذه العائلات بقيادة على حمادة لمساعدة الشوّار في تل كلخ لمواجهة القوّات الفرنسيّة الزاحفة إلى هناك، بسبب عمليات الثوّار في المنطقة ضدّها، وقد شارك هؤلاء الثوّار في القتال الدائر يومي ١٣ و ١٤ كانون الأوّل وسقط منهم قتيل واحد هو محمّد على جعفر (٢٠٠). والبارز في هذا الموقف أن مناصرة فيصل بقيت محمد ودة داخل الحماديين بسبب موقف زعيمهم محمّد سعيد المحايد، وهذا ما يفسّر موقفه من اجتماع الهرمل الذي لم يستجب له إلّا نفر محدود من العشائر، مع العلم أنّه لو تدخّل في الأمر لاستطاع أن يجنّد الآلاف من العشائر الحمادية المطبقة لأوامره.

عملت العشائر الحمادية بعد مواجهتها المحدودة مع الفرنسيين إلى تحين الفرصة لخوض معركة جديدة تحت إطار زعامة حمادية جديدة. ففي المرحلة التي سبقت الثورة السورية، لم تصطدم بالفرنسيين صدامًا فعليًّا بسبب تدخّل الباشا الحمادي، فرغم محاولتها للانفكاك عن زعامت كانت تكن له الاحترام، ولم تكن بعد قد أرست تحالفها مع الثورة العربية. ولكن، حدث هذا الأمر بعد وفاة الباشا وتولي ابنه سعد الله الزعامة. فسعت العصبيات الجردية إلى توفير المستلزمات التحالفيّة، ومدّ الجسور مع الثورة السوريّة، التي عملت بدورها على استمالة زعماء العشائر، ضمن أشكال من العلاقات الاجتماعيّة السياسيّة القائمة على مبدإ العقد ما بين سلطة مركزيّة وسلطة محليّة، على غرار سلطة العصبيات الجرديّة (٢٠٠) قبيل الانتداب.

وعلى أساس ذلك، اجتمع ممثّلو العشائر بجرود الهرمل بدعوة من عبد علي سعدون وزين مرعي جعفر (ئئ)، وخاضت العشائر معركتها ضد الفرنسيين في وادي فيسان. وقيّد لها النجاح بعد مقتل تسعة ضبّاط فرنسيين وأسر البعض الآخر، وقد كان من بين المعتقلين القائمقام سعد الله حمادة الذي كان مشاركًا إلى جانب الفرنسيين (ئ). بعدها اجتمعت العشائر لتشكّل جيشها تحت اسم جيش أمير المؤمنين في أيار ٢٦٦ م، بعدما أقرّت بتشكيل زعامة جديدة مناوئة للزعامة الحماديّة تمثّلت بحسن طعان دندش، وقرّرت أن يكون لكلّ عشيرة قوّتها العسكريّة الخاصّة المرتبطة بقيادتها العامّة المنتخبة عن طريق الأكثريّة (٢١٠).

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤٣) وجيه كوثراني، بلاد الشام، مصدر سابق، الصفحة ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤٤) مهيب حمادة، تاريخ علاقة البقاعين بالسوريين، مصدر سابق، الصفحة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤٥) على مصطفى طه، لمحات من تاريخ واحة الصيادين في الهرمل، مصدر سابق، الصفحة ١٤٠.

<sup>(</sup>٤٦) فؤاد خليل، «التشكّل العشائريّ في الهرمل»، مصدر سابق، الصفحة ٢٠١.

ورغم ارتباط هذا الحلف بزعامة عامّة تحت إمرة حسن طعّان دندش، إلّا أنه غدا لكلّ عشيرة زعيمها الخاص الذي تلتفّ حوله، والذي أصبح يمثّل عنصر توحيدها الاجتماعيّ والسياسيّ، وبسات يمتلك الصلاحيات في قمع أفراد عشيرته وتوفير الحماية لها من خلال صلاحيات الطرد والعزل التي لم يكن ليستقلّ بها في العصبيّة الموسّعة (٧٠).

أسًا الأسباب التي أدّت إلى هذا الانفصال عن الحماديّة الأم، وتبنّيها للخيارات العروبيّة فترجع إلى شعور العشائر بعجز المشيخة التي اعتراها الوهن وبدأت تفقد أحد مرتكزاتها، وهي قوّتها وقدرتها الذاتيّة على تحقيق التوازن بالغلبة.

إلّا أن التدخّل المباشر للسلطة الانتدابيّة ساهم في عجز الزعامة الحماديّة عن إعادة إنتاج نفسها، بسبب إلغاء الانتداب للدور الذي كانت تقوم به هذه العصبيات، واستبدال الجهاز العسكريّ للعصبيات بجهاز آخر قوامه الدرك والجيش، بعد أن تمّ إنشاء محكمة في الهرمل لمقاضاة المخالفين، وخصوصًا بعدما فرضت الضرائب على هذه العصبيّات أسوةً بغيرها من أهالي المنطقة (١٤٠٠).

## أشكال العمل السياسي في مرحلة الاستقلال

حين صُنِّف لبنان بلدًا تحت الانتداب، كان لا بدَّ لفرنسا أن تهيئه للفوز بالاستقلال، فمهدت لوضع دستور، متكاتفةً مع المجلس التمثيليّ اللبنانيّ الذي كان جرى انتخابه وفق قانون وضعته الدولة المنتدبة، وفي تشرين الأوّل عام ٩٤٣م سنحت الفرصة لجمع مختلف الأطراف الطائفيّة اللبنانيّة، ضمن إطار كيان لبنانيّ مستقلّ، فأعلِنَ الميثاق الوطنيّ، محدّدًا كيفيّة المعالجة اللاحقة لمسألة الهويّة والنظام.

وليس من شكّ في أنَّ الصيغة الجديدة ستفسح المجال أمام الوحدات القرابيّة لتأكيد حضورها في التسوية التي وإنْ عبَّرَت عن التقاء مصالح الطائفتين المارونيّة والسنيّة، إلّا أنَّها أتاحت للطائفة الشيعيّة تبوَّء موقع الشريك الثانويّ من خلال رئاسة المجلس النيابيّ.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، الصفحة ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، الصفحة ٢٠٩.

#### أ.الحماديون ومطلب الاستقلال

كشفت المراحل الأولى للانتداب عن وجود اتجاهين لدى العشائر والعائلات، تمثّلا في اختلاف الموقسف بين تأييد الكيان اللبناني، وبين خيار الانضمام إلى سوريا وتبنّي الدعوات القوميّة. ولكن ما إنْ حلَّ منتصف الثلاثينات من القرن العشرين، حتى كانت معظم هذه العشائر قد اندمجت مع مشروع الكيان بعد اعتراف الوطنيين السوريين أنفسهم بهذا الكيان.

ومع نمو الاتجاهات المطالبة بالاستقلال عن الانتداب، كان الحيادرة قد توحدوا خلف زعامة جديدة تمثّلت بإبراهيم حيدر، وتوحُد الحماديون خلف زعامة صبري حمادة الذي نجح - بفعل دأبه على لعب دور محوريّ لدى العشائر - في إيجاد مجلس تنسيق عشائريّ، ثمّ تكرّس زعيمًا بقاعيًا خلال الانتخابات التي خاضها إلى جانب الحيادرة في أيلول ١٩٤٣م، حيث حلّ رئيسًا للمجلس النيابيّ في الدورة نفسها.

ولا شكّ في أنَّ تكريس زعامته سيودي إلى لعب دور أساسيّ مع العشائر والعائلات في هـذه المرحلة، وإلى تشكيله إحدى الدعامات الأساسيّة الساعية إلى تكريس دولة الاستقلال إلى جانب الشيخ بشارة الخوري ورياض الصلح. فأثناء خوض معركة الاستقلال عبَّر الزعيم الحمادي عن رغبته بمغادرة بشامون إلى منطقة بعلبك – الهرمل لإثارة العشائر التي أظهرت التأييد الكامل له طوال الفترة التي بدأ فيها رجالات الاستقلال بمناوأة الانتداب، حيث أخذ يستقبل الوفود من المنطقة أثناء وجوده في بشامون للوقوف على رأيه، ولدعوته إلى المنطقة للقيام بمواجهة واسعة مع الفرنسيين (٢٠).

ورغم أنَّ تداعيات الأحداث التي أدّت إلى نيل الاستقلال قد حالت دون إمكان خوض ثورة شاملة بزعامة موحّدة ضدّ الانتداب، إلّا أنَّ ما لا يمكن إغفاله هو أنَّ مرحلة الاستقلال قد كشفت عن قُدرة الوحدات القرابيّة في تشكيل أحد الدعامات الأساسيّة للزعيم الحمادي المتحالف بدوره مع الحيادرة، وعن تأكيد حضورها، ومن موقع القرابة، في تحديد شكل الدولة المنشودة، وهي دولة الاستقلال التي شكّلت موضع القبول العام، وحسمت معها المواقف لناحية الاندماج مع الكيان اللبنانيّ.

<sup>(</sup>٤٩) أحمد زين الدين، صفحات من حياة الرئيس صبري حمادة، مصدر سابق، الصفحات ٧٧ و ١٠١٥ و ١٥١.

### ب . الثورة على شمعون

برزت من جديد لدى اللبنانيين مشكلة الهويّة، واشتدّت غداة تجربة ١٩٥٨ م التي هزّت المعادلة اللبنانيّة، بين فريق مسيحيّ أعاد إلى الواجهة موضوع التماهي مع الغرب، وفريق إسلاميّ برزت لديه عودة التوجّهات القوميّة مع بروز الحقبة الناصريّة.

على هذا النحو، وقبل اندلاع الثورة، كانت التشكيلات العائليّة والعشائريّة قد عبّرت عن اندماجها في الصيغة الجديدة غداة تشكيل الكيان وإقرار الدستور، ثمّ الميثاق عبر تحالفها مع الزعامة الحماديّة، من خلال دور هذه الزعامة الثانويّ في التراتب الطائفيّ عبر موقعها في رئاسة المجلس النيابيّ، وتعاقبها على المقعد النيابيّ بالتشارك مع الحيادرة في الدورات التي سبقت هذه الأزمة. إلّا أنها سرعان ما وجدت نفسها مدفوعة للمشاركة في الثورة التي اجتاحت لبنان خلف الزعيم الحماديّ الذي خاضها، على أساس الحفاظ على الصيغة التي أرساؤها في ميثاق ١٩٤٣م.

ولكن من جهة أخرى، ثمّة أسباب إضافيّة كانت قد برزت بين الرئيس شمعون والزعيم الحمادي ساهمت في تسريع حالة انضمام صبري حمادة إلى صفوف المعارضة تمثّلت في أحد جوانبها بتدخّل الرئيس شمعون بمجريات الانتخابات النيابيّة. فبعد تسلّمه لمهامه وتشكيل حكومة جديدة، عمد إلى حلّ المجلس النيابيّ لاستحداث قانون جديد يرسم الدوائر الانتخابيّة بما يسمح له الإتيان بنوّاب مؤيّدين له. وقد كان ذلك مصدرًا للخلاف مع صبري حمادة، الذي اعتبر أنّ الرئيس شمعون سعى إلى إقصائه نهائيًّا عن النيابة والقضاء على حلفائه التقليديين، ومعظمهم من منطقة بعلبك الهرمل، بعدما وسّع الدائرة الانتخابيّة فيها ودفع نايف أمهز لمنافسته.

ويروي حمادة أيضًا، أنه تمكّن في إحدى الدورات الانتخابيّة لرئاسة المجلس النيابيّ من الحصول على ٣٦ صوتًا من أصل ٤٦ لكن انتزاع الأكثريّة من منافسه لم يحُل دون فشله والمجيء بعادل عسيران(٥٠٠).

وعلى وقع هذه الخلافات من جهة، ورفضًا للإخلال بمعادلة الميشاق الوطنيّ من جهة أخرى، ما إن بدأت المعارضة توحيد صفوفها عام ١٩٥٧م عبر تشكيل جبهة الاتحاد الوطنيّ، والتي تبنّت مشروعًا تضمّن بنودًا تدعو إلى رفض الأحلاف الأجنبيّة والتمسّك بالميثاق الوطنيّ حتى تبيَّن أنَّ الزعيم الحمادي كان أحد أعمدتها الرئيسة (١٥).

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه، الصفحة ٢٥١.

<sup>(</sup>٥١) المصدر نفسه، الصفحة ٢٥٥.

فدور الزعيم الحمادي كان منسجمًا مع رفض كلّ أشكال المساومة على تغيير وجه لبنان الذي ارتضاه اللبنانيون منذ العام ١٩٤٣م. ويسجّل للرئيس حمادة في هذا المجال، أنّه كان مع تصاعد الثورة ضد العهد الشمعوني يحضر اجتماعًا في مكتب عبد الحميد السرّاج في دمشق، يضمّ معظم قادة المعارضة في لبنان، وحين طرح المشير عبد الحكيم عامر السؤال حول انضمام لبنان إلى الجمهوريّة العربيّة المتحدة، أجاب الزعيم الحمادي بأن ذلك يجب أن يراعي الموقف المسيحيّ الذي يرفض هذه الوحدة، ثمّ غادر الاجتماع لمتابعة معركة إسقاط الرئيس كميل شمعون (٥٢).

وعلى أي حال، جاءت أحداث عام ١٩٥٨ م لتعيد تأكيد دور الوحدات القرابيّة (عشائر وعائلات)، وحفاظها على الصيغة المعمول بها منذ عام ١٩٤٣ م، إلى جانب الزعيم الحمادي بمعزل عن الانقسام السائد حول الهويّة المنشودة للبنان لجهة العلاقة مع الخارج.

### ج . العهد الشهابي واستيعاب العشائر

بعدر حيل الرئيس شمعون، سارعت السياسة الشهابيّة إلى احتواء مصالح فئات اجتماعيّة وسياسيّة جديدة ضمن المصالح المسيطرة على الدولة. فأحيت دور البرلمان كأداة للأمن السياسيّ بتوسيع عدد مقاعده واستيعاب وجوه جديدة، وعمدت إلى تنمية المناطق المحرومة من خلال إنشاء بعض المؤسسات الإنمائيّة.

فتحـت السياسة الجديدة للرئيس شهاب الباب واسعًا أمام أبناء المنطقة للمساومة مع الدولـة باتجاه مواقع البرلمان التي استحدثها شهابِ نفسه، للتخفيف من حالة العداء للدولة وللاستفادة من السياسة الإنمائية تجاه مناطقها المحرومة.

ولكن، ثمّة علاقة بدأت تمتد جسورها بين شهاب وبين العشائر برزت أثناء تولّيه قيادة الجيش، أي قبل وصوله إلى سدّة رئاسة الجمهوريّة، وقد مهّدت لها حادثتان:

الحادثة الأولى: عندما أقدمت عشيرة دندش على قتل مخانيل روفايل ضمن عمليات الثأر المتبادلة بين أهالي بلدة رأس بعلبك والدنادشة.

صدرت إثر حادثة القتل أحكام غيابيّة بإعدام عدد من الأفراد ممّن اتهموا بالقيام بعملية القتل، وعندما رفض المتهم ون تسليم أنفسهم، عمدت السلطة إلى إرسال قوّة مشتركة من

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦٧.

الجيشس والدرك، وذلك عام ١٩٤٨م، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين. فجرت معركة قُتِل على أثرها عدد من أفراد الجيش وضبّاطه، الأمسر الذي أدّى إلى وضع القضاء يده على القضية، وإصدار أحكام غيابيّة بحقّ الفاعلين(٥٠٠).

الحادثة الثانية: هي محاولة الحزب السوري القومي الاجتماعي الاستيلاء على السلطة عام ٩٤٩ م مستغلًا حالة العداء والصراع بينها وبين العشائر على أثر أحداث بلدة رأس بعلبك، وفي هذا الإطار، حصل اجتماعان، أحدهما مع مسؤول في الحزب هو جورج عبد المسيح، والآخر مع أنطون سعادة نفسه، وفي خلالهما تمَّ الاتفاق على أن تقوم العشائر باحتلال مخافر الدرك في منطقة بعلبك-الهرمل.

ولكنَّ الخطة فشلت قبل تنفيذها إثر اكتشاف الدولة لما كان يُحاك ضدَّها، وعلى أثر ذلك تمَّ اعتقال أنطون سعادة ليُنَفَّذ بحقَّه حكم الإعدام في العام نفسه.

بعدهذه المحاولة، طلب قائد الجيش فؤادشهاب، عبر بطرس عبد الساتر، من زعماء عشيرة دندش، الاجتماع إليهم في وزارة الدفاع، فوعدهم بالعمل على إصدار عفو عن المطلوبين شرط أن تمرّ خمس سنوات دون حصول ما يخلُّ بالأمن في منطقة بعلبك-الهرمل(٤٠٠).

وأثناء تموي كميل شمعون مقاليد رئاسة الجمهوريّة (١٩٥٢ – ١٩٥٨م) طلب فؤاد شهاب منه أن يمنح العفو الخاص عن المطلوبين، ولمّا رفض شمعون هذا الأمر، قدّم اللواء شهاب استقالته عام ١٩٥٤م احتجاجًا، فآزره عدد من ضبّاط الجيش، عندها رضخ الرئيس شمعون وأصدر أمر العفو<sup>(٥٥)</sup>.

يتضح من ذلك، أنّ فؤاد شهاب أولى العشائر اهتمامًا خاصًا، لا يدخل في دائرة الوظيفة العسكريّة المباشرة، إذ ربط العشائر بوزارة الدفاع مباشرةً عبر بطرس عبد الساتر، الذي عُيِّن في الوزارة المذكورة بصفة مستشار للعشائر.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يقوم هذا الأخير بترتيب اللقاءات بين زعمائها وبين شهاب، إذ قلّما وُجد زعيم منها لم يقم بزيارته. وكانت مواضيع هذه اللقاءات لا تتعدّى مطالب العفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن والتوسّط لطلب وظيفة، وغالبًا ما كانت مطالب

<sup>(</sup>٥٣) فـوزي الحاج حسن، الشهابيّـة وعشائر الهرمل، رسالة دبلـوم في علم الاجتماع السياسيّ، إشـراف د. وضّاح شرارة (لبنان: الجامعة اللبنانيّة، معهد العلوم الاجتماعية، الفرع الأوّل، ١٩٨٣م)، الصفحة ٤٦.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، الصفحة ٧٤.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه، الصفحة ٤٨.

هو لاء الزعماء تجد طريقها إلى الاستجابة، حتى أنّ شهاب نفسه كان يطلب إلى أحدهم أن يقوم بتسليم بعض الأفراد من عشيرته إلى السلطة – وكان التسليم يتم في وزارة الدفاع، حتى بعد تولّي شهاب منصب رئاسة الجمهورية - ثم يُصار إلى إطلاق سراحهم بعد فترة وبيعادون إلى قراهم بواسطة سيارات الجيش العسكرية (٢٥٠). لذلك، ما إن وجدت العشائر الطريق مهيّأةً لنسج علاقة مباشرة مع الدولة بفعل سياسة الاستيعاب التي اعتمدها اللواء فؤاد شهاب، حتى سارعت لإرسائها ولو على حساب زعامتها التقليديّة التي مثلها صبرى حمادة.

على هذا الأساس، يمكن القول إنّ المرحلة الشهابيّة تميَّزت بسعي العشيرة للاندماج في مشروع الدولة على قاعدة الاستقلال عن الوصاية الحماديّة، بعد أن كانت من قبل العهد الشهابيّة تحاول تأكيد استقلالها الناجز دون أن يكتب لها النجاح. لقد عرفت الشهابيّة كيف تستغلّ سعي بعض العشائر للوصول إلى مقعد البرلمان، بمعزل عن التحالف مع الزعيم الحمادي، فعمدت إلى مدِّ يد العون لها، لإدخالها في توازنات النظام، فصار للعشائر منذ ذلك الحين، مرشّحها الخاص (آل دندش) في مقاعد البرلمان(٥٠).

### ٦. الحرب الأهليّة وأفول دور القرابة

بدا عمليًّا ومنذ منتصف الستينات، أنَّ المشروع الشهابيّ سائر إلى الفشل سواء على المستوى السياسيّ أو على المستوى الاجتماعيّ. وفي حزيران ١٩٦٧م تلقّي عبد الناصر هزيمته المدوّية بمواجهة الجيش الإسرائيليّ، مما أدّى إلى انهيار التوازن الـذي استند إليه المشروع الشهابيّ، الداخليّ والخارجيّ.

ومنذ ذلك الحين، تقاطعت العناصر الداخلية والخارجية الدافعة نحو الانهيار، فقد تعرّضت الامتيازات التي كان شهاب قد خصّ بها النخب الإسلامية لإعادة نظر، تحت وطأة خطاب ماروني أكثر تصلّبًا، جمع خلفه الأكثرية الساحقة للطائفة المارونية التي أصرّت على الدفاع عن امتيازاتها السياسية والإدارية، قاطعة الطريق على البدائل الملموسة المقترحة لإصلاح النظام. وتجلّى ذلك مع عودة التقليديين الموارنة إلى المسرح السياسي مستفيدين من الوضعية الداخلية (فشل شهاب، وهزيمة عبد الناصر) حيث حقق مرشحو الأحزاب

<sup>(</sup>٥٦) أنطوان شعبان، «العائلات اللبنانيّة رحلة في الجذور»، جريدة الديار (١٩٩٧/١٢/١٣).

<sup>(</sup>٥٧) المصدر نفسه، الصفحة ٢٧٨.

المارونيّة الثلاثة بقيادة بيار الجميل، وكميل شمعون، وريمون إده، انتصارًا ساحقًا على مرشحي النهج الشهابيّ (٥٨).

مع بدايات الحرب، برزت بعض المتغيرات التي جعلت العائلة والعشيرة عاجزة عن التعاطي مع الواقع الجديد من خلال طبيعتها القرابيّة. فعائلة الحيادرة أخفقت منذ الدورة الانتخابيّة عام ١٩٧٢م في الإجماع على زعامة موحّدة للعائلة، بسبب صعود مواقع متعدّدة في داخلها، تجلَّت بكثرة الترشيحات لديها. وكذلك كانت العشائر الحماديّة قد شهدت تصدّعات مماثلة، فلم تخل عشيرة من ترشيح عدد من أفرادها لموقع المجلس النيابيّ بعدما دخلت في مشروع المهادنة مع الدولة.

ترافق ذلك مع بوادر الخلل في البنية الداخلية للوحدات القرابية، التي بدأت تبرز مع فقدان العائلة والعشيرة لوحدتها المكانية منذ منتصف الخمسينات وحتى بداية السبعينات، بالنووح إلى ضواحي بيروت الشرقية والجنوبية على شكل أسر، أخذت تنزل في الدكوانة وتل الزعتر والفنار وعين السيدة والجديدة، حتى باتت أحياء هذه المناطق تكتظ بالنازحين الجدد. فالنبعة أصبحت تعرف بوجهها البعلبكيّ الهرمليّ، والدكوانة والفنار وعين السيدة سكنتها تكتلات من آل زعيتر، وطي، والحاج حسن (٥٩).

ومن جهة أخرى، فقد كان لهذه الحالة في النزوح، الدور البارز في حركة التسييس لدى الشبّان عبر الانخراط في الحركات الحزبيّة. فلقد أقبل عدد من هؤلاء على الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ، وأقبل بعضهم على حرزب البعث العربيّ الاشتراكيّ وشطره العراقيّ، واحتذوا على مثال إخوة لهم من أبناء الشيوخ والعشائر. ولم تلبث المنظّمات الفلسطينيّة أن ضمّت أعدادًا كبيرة من هؤلاء، فدرّبتهم وسلّحتهم واعتمدت عليهم (١٠٠).

مع بروز حركة التهجير من ضواحي بيروت الشرقية في بداية الحرب الأهلية، استمرّ النشاط الحزبيّ بين العائدين إلى مناطقهم في بعلبك - الهرمل لتنتقل العدوى إلى أفراد آخرين، بحيث لم تخل عائلة أو عشيرة من هؤلاء المنضوين الجدد مما أفقد الزعامة القرابيّة دورها. فحتّى نجل الزعيم الحمادي كان قد باشر تشكيل تنظيم جديد أطلق عليه اسم 'نسور البقاع'، والذي بدأ ينضم إليه العشرات من الشباب البقاعين(١١١).

<sup>(</sup>٥٨) كمال حمدان، الأزمة اللبنائية، مصدر سابق، الصفحة ١٥٨.

<sup>(</sup>۹۷) وضًاح شرارة، دولة حزب الله: لمنان مجتمعًا إسلاميًّا (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩٦)، الصفحة ٧٥.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه، الصفحة ٧٦.

<sup>(</sup>٦١) أحمد زين الدين، صفحات من حياة الرئيس صبري حمادة، مصدر سابق، الصفحة ٩٠٩.

ولكن إذ نجح صبري حمادة في ثني نجله عن هذا التنظيم، بإرساله إلى خارج لبنان، لم يقيد له الحدّ من الاندفاعة لدى الأفراد الآخرين على الانضواء في الميليشيات الحزبيّة حتّى بات يقول: «إنّ حكمة هذه الأيام أن المقاتلين أصبحوا أقطابًا وغير المقاتلين أصبحوا من الدرجة الثانية»(١٢).

على هذا النحو، فمع فقدان العائلة والعشيرة لوحدتها المكانيّة والتي ترافقت مع حركة لافتة في التسييس بين هؤلاء النازحين، يهمّ القول بأن روابط القرابة، وإن اعتراها الضعف والوهن والانقسام في المرحلة التي سبقت الحرب الأهليّة، لكنها بدت محافظة بعض الشيء على الخيوط التي تربط بينها، بحيث كان الأفراد يعودون إلى قراهم في فترات الانتخابات للتصويت لصالح مرشحيهم. إلّا أنّ نشوب الحرب الأهليّة، ووقف العمل بقانون الانتخاب، أدّى إلى غياب مفاعيل اللُحمة الداخليّة فيها، والتي كانت لا تزال تحافظ عليها إلى حدّ ما حتى دورتي ١٩٦٨ و ١٩٧٢م.

### أ. عسكرة المجتمع

بعدما فقدت الزعامة الجامعة دورها جرّاء تفكّك اللُحمة القرابيّة وحلول الأسرة محلّها، نأت بعض الأسر بنفسها عن المشاركة بالقتال الدائر، فيما لجأ بعض الأفراد من أسر أخرى إلى الانخراط بشكل يوميّ في الحركات الحزبيّة وحمل السلاح للمشاركة في محاور القتال في المناطق القريبة من سكنها في السلسلة الغربيّة، في مناطق عيون السيمان، ودير الأحمر، وجبال العاقورة، فيما عمد الآخرون إلى احتلال السراي الحكوميّ في بعلبك (١٣٠).

إنَّ انخراط أفراد العائلات والعشائر في الحركات الحزبيّة لم يكن ينطلق من الإيمان المفاجئ بالخطاب الأيديولوجيّ للأحزاب خلال الحرب وقبلها، بقدر ما كان يعبّر عن الرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي وعدتهم بها هذه الأحزاب، وعن محاولة الخروج من الأزمة التي لحقت بالبنية الداخليّة لوحداتهم القرابيّة خلال هذه المرحلة بعد وقف العمل بقوانين الانتخاب، وعلى وقع الحرب الأهليّة التي وجدت فيها أسرهم ما يهدّد أمن مناطق سكنها في السلسلة الغربيّة المحاذية للوجود المسيحيّ في المقلب الشرقيّ، حيث لا تستطيع الأسرة أو العائلة حمايتها انطلاقًا من أطرها القرابيّة.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، الصفحة ٣١٥.

<sup>(</sup>٦٣) حسن نصرالله، الحركات الحزبيّة في بعلبك، مصدر سابق، الصفحة ٥١.

في حين غلب بين هذه الأسباب دور الحرمان الاجتماعيّ الذي غلب على الوجود الشيعيّ بشكل عام، وبالخصوص في بعلبك - الهرمل، حيث بقيت الدولة غائبة عن مناطقهم التي عاشت على هامش الاقتصاد اللبنائيّ، بالتلازم مع تقاعس نوّاب مناطقهم، فاستمرّ الحرمان في جميع المرافق الخدماتيّة، كالصحة والتعليم، فضلًا عن استمرار تدهور القطاع الزراعيّ. وبنتيجة هذه الأحداق، توجّه العديد من أبناء المنطقة نحو بيروت منذ الخمسينات في القرن الماضي، حتى غدت قرى عديدة شبه خالية من سكّانها.

غير أنّ حالة النزوح هذه لم تكن أفضل من الحال السابقة. فالعمّال الذين تركوا عيالهم ليؤمّنوا قوتهم ونفقات مدارس أبنائهم، باتوا يعيشون في ضواحي بيروت في ظروف معيشيّة قاسية.

جسرًاء استمرار هذا السردّي في الأوضاع شكّلت الحسركات الحزبيّة موئلًا للطامحين في تغيير أوضاعهم الاجتماعيّة.

ولكن، كان لا بدّ من الانتظار إلى حين بروز حركة المحرومين التي أثّرت على الحراك التنظيميّ لأبناء الطائفة، حيث بدأت معها تشهد مرحلة الانسلال من الحركات الحزبيّة للانضمام إلى صفوف الطائفة التي راحت تعلن تحدّيها للدولة حتّى تغيير الأوضاع الاجتماعيّة، والتي راحت تعلن عن أهدافها تباعًا مع بروز نجم السيد موسى الصدر.

#### ب. صعود الطائفة

مع بدايات الحرب الأهليّة، تحوّلت الدعوة لرفع الحرمان، التي أطلقها الإمام الصدر على مروج رأس العين في بعلبك إلى إطار تنظيمي للطائفة الشيعيّة، راح يتنامى بين أفرادها على حساب الدور الاستقطابيّ للحركات الحزبيّة.

لم يكسن هـذا التنامي حصيلة التصدّع في جنبات المجتمع اللبنانيّ الذي بسرز مع بداية الحسرب الأهليّة، بقدر ما كان وليد مناخات تدرّجت في مسار زمنيّ سبق الحرب، أدّت إلى هذا الالتفاف بين أبناء الطائفة الشيعيّة.

فبدايةً، سبق للمجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى أن أخذ على عاتقه حثّ الدولة على تلبية المطالب التي طرحها لإنصاف المناطق المحرومة. ولكنّ الفشل في تحقيق هذه المطالب، عزّز الانطباع الذي يميّز الشيعة عن غيرهم من حيث الحرمان والفقر جرّاء إهمال الدولة لمناطقهم. من جهة أخرى، فإنَّ فقدان الأحزاب اللبنانيّة في الوسط الشيعيِّ ثقة جماهيرها جرّاء إخفاقها في تحقيق وعودها الإنمائيّة، وجرّاء ثغرات قامت بها هذه الأحزاب، خصوصًا المنظّمات الفلسطينيّة في الجنوب الذي كان يتعرّض لاعتداءات إسرائيليّة متكرّرة، أدّى إلى تراجع دورها الاستقطابيّ بين الشيعة.

ولعل الفائدة التي اكتسبها الشيعة من تجربة الأحزاب العلمانية والمنظمات الفلسطينية، هي أنّ تلك القوى لعبت دورًا هامًّا في تسييسهم وإعانتهم على وعي واقعهم، رغم أنّها لم تفلح في رفع معاناتهم الإجتماعية والسياسية، مما عزز تطلّع الشيعة نحو حركة سياسية شيعية (١٤٠). مع ذلك، فقد بدا أنّ الشيعة اللبنانيين عدموا كلّ آلية سياسية أو عسكرية يتوسّلون بها إنشاء جسم سياسي وعسكري يجمع متفرّقهم، ويبيّن عن مقاصدهم وحاجاتهم، وكانت الطوائف الدينية اللبنانية قد جنحت إلى مشل هذا التجسيم، الذي بقي متخيّلا لدى الشيعة ومتوهمًا (١٠٠٥)، ولكن بدا مرموزًا إليه مع حركة الإمام الصدر التي حاول فيها استدراك ما فات الطائفة من خُمة وقوّة، وذلك عن طريق وصل ما تباعد بين أهل الجنوب اللبناني والبقاع وشماله الشرقي، ممهدًا لذلك بحركة الاحتجاج والتنديد التي اتخذت شكلًا جماهيريًّا (١٦٠). وقد أرخت هذه الحركة الاحتجاجية بتأثيراتها على عموم أبناء الطائفة وخصوصًا في منطقة بعلبك الهرمل.

فالطائفة الناشئة راحت تجمع عشرات الألوف من الناس، وتضم أجنحة الشيعة اللبنانيين، في الجنوب والبقاع وفي الريف والمدينة. لقد كشفت هذه التظاهرات، مع ما رافقها من حشود ضخمة، عن نجاح الإمام الصدر في جعل شعار الحرمان مشروعًا لتحديث الدولة. فمهرجان رأس العين الذي دعا إليه عام ١٩٧٤م في مدينة بعلبك، بلغت حشوده عشرات الآلاف من بينهم سبعون ألفًا يحملون السلاح ويرددون شعار «معًا حتى لا يبقى محووم واحد» (٧٦).

وليس من شكّ في أنّ تلك الأعداد من المشاركين أفصحت عن بداية التحوّل للمضيّ نحو قضيّة عادلة ترضي رغبتهم الجماعيّة بالانضواء تحت زعامة جامعة للطائفة، تستطيع بما تمتلكه من مؤهّلات وقدرات، التعاطي مع واقع جديد، قوامه المشروع السياسيّ المطالب

<sup>(</sup>٦٤) نجيب نور الدين، أيديو لوجيا الرفض والمقاومة (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٤م)، الصفحة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦٥) وضّاح شرارة، دولة حزب الله، مصدر سابق، الصفحة ١٠٦.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه، الصفحة ٧٩.

<sup>(</sup>٦٧) مقابلة مع زكريا حمزة، مصدر سابق.

بنيل حقوق الطائفة، بعدما كانت زعامتها الممثّلة لها في البرلمان، قد غابت عن مثل هذه المطالب طوال الفترات الانتخابيّة المتعاقبة. غير أنّ تطورات الأوضاع التي دفعت الصدر إلى تشكيل حركة المحرومين أمل سوف يؤدّي إلى الارتقاء في العلاقة بين أبناء المنطقة وبين الإمام الصدر، التي تحسّدت في الاستجابة إلى دعوات التظاهر، وإلى الانخراط في التنظيم الجديد للطائفة، التي راحت تدعو إلى حمل السلاح للدفاع عن قراها جرّاء الاعتداءات الإسرائيليّة في الجنوب، ومن دون إسقاط المطالب المتعلّقة بإصلاح النظام السياسيّ وبرفع الحرمان. وسرعان ما وجدت نفسها شديدة الارتباط بها بنتيجة الوقائع الكارثيّة التي خلّفتها بدايات الحرب الأهليّة.

ومع أنَّ الإمام الصدر حاول أن يتخـذُ موقفًا وسطًّا من الأحداث عبر المحافظة على الاتصال بالمعسكر المسيحيّ، ومحاولته ثني بعض أفراد الطائفة الذين التحقوا بصفوف الأحـزاب السياسيّة، عن محاصرة قريتي القاع ودير الأحمر المسيحيّتين الواقعتين بين بعلبك والهرمل (١٨)، كانت العائلات والعشائر التي انكفأت على ذاتها، قد وجدت نفسها أسيرة حمايـة أفرادهـا العائدين مـن النبعة وسائر دوائـر تواجدهم في ضواحي بـيروت الشرقيّة، فأقدمت على حمل السلاح بعدما أصبحت حركة أمل مشاركةً بصورة جزئيّة في القتال. فهاجسس تأمين الأمن الجماعيّ لأفرادها، غدا أحد عوامل الارتباط بينها وبين الحركة. غير أن تأمين الأمن الجماعيّ لم يتحوّل مع اشتداد أو اصر الحرب، إلى تحويل وجهتها نحو محاولة الانقضاض على الدولة الذي طالبت به الأحـزاب اليساريّة، بل استمرّت في تظهير ولائها للطائفة على قاعدة مسعى الإمام الصدر إلى حلَّ سياسيٌّ سريع للأزمة، ويرضى جميع الأطراف اللبنانيّة دون التورّط في فرض الحلّ العسكريّ، فبرزت معالم هذا التظهير بتأييدها موقف الصدر إلى جانب التدخّل العربيّ وطليعته السوريّة في لبنان عقب قمّة الرياض. وقد برز ذلك عبر الترحيب بدخول الجيش السوريّ إلى بعلبك، الأمر الذي يشير إلى تطلّعها نحو نجاح الوثيقة الدستوريّة التي توصّل إليها الرئيسَين اللبنانيّ والسوريّ آنذاك، بما تضمّنته من مبادئ لاعادة حلّ الأزمة اللبنانيّة على أسس جديدة من الحقوق الطائفيّة المتوازية (٢٩). غير أن اشتداد الحرب الأهليّة حال دون حصول أيّ من هذه الاصلاحات.

<sup>(</sup>٦٨) جمال باروت وآخرون، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميّة، مصدر سابق، الصفحة ٩١٩.

<sup>(</sup>٦٩) باتريك سيل، الأسد، الصراع على الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي، ١٩٩٢م)، الصفحة ٥٧٩.

ورغم أنّ تداعيات الحرب أدّت إلى مشاركة حركة أملٍ في حكومة الوفاق الوطنيّ، عقب إلغاء اتفاق السابع عشر من أيار ، إلّا أنها لم تصبح شريكا فاعلًا في بنية النظام إلّا بعد إقرار اتّفاق الطائف الذي أعطى الشيعة دفعًا آخر في لعبة التوازنات بين الطوائف.

#### ٧. مرحلة دستور الطائف

بعد انقضاء سنوات الحرب الأهليّة، وبعد بروز شكل تنظيميّ آخر للطائفة تمثّل ببروز حزب الله بعد الاجتياح الإسرائيليّ، انقضت سنوات دون أن يطرأ حراك فعليّ على صعيد المطالب السياسيّة للشيعة، ثمّ جاء دستور الطائف ليصحّح الخلل في العلاقة التي قامت بين السلطات خصوصًا دور مجلس الوزراء، والبرلمان الذي اقترنست رئاسته بالشيعة. لقد أدّى دستور الطائف إلى تعزيز دور رئيس المجلس النيابيّ والمجلس كهيئة ومؤسّسة.

ورغم أنّ هذه التعديلات من تقنيات العمل الدستوريّ أو الممارسة القانونيّة، ولكنها جميعها تقع تحت عنوان واحد هو تصحيح العلاقات بين السلطات، وبينها تعزيز دور المجلس النيابيّ وخصوصًا رئيسه، ممّا جعل الطائفة الشيعيّة تتمتّع بقدر أكبر من الحماية القانونيّة التي تجعلها قادرة على التصدّي لضغوط السلطة الأخرى وطغيانها.

إزاء التطـورات الدستوريّة التـي أحدثها اتفاق الطائف، عمــدت الطائفة الشيعيّة ومن خلال جناحَيها الممثلَين بحركة أمل وحزب الله إلى الاندراج بالصيغة الجديدة.

وليسس من شك في أنَّ عمليّة الاندراج هذه، والمترافقة مع استمرار غياب اللُحمة الداخليّة للبنية القرابيّة جرّاء ظروف الحرب الأهليّة، ستدفعها من جديد للوقوف خلف الطائفة الساعية إلى تثبيت حضورها في المعادلة الجديدة التي شرّعها لها دستور الطائف.

فحركة أمل، غدت ومن خلال رئيسها نبيه بري إحدى ركائز هذه التوازنات، بعدما أصبح رئيسًا للمجلس النيابي، وبعدما أصبحت الحركة لاعبًا أساسيًّا في اختيار مرشحي الشيعة لتبوَّء مقاعد البرلمان، وإن كان ذلك ليسس من موقع الانتماء للحركة، وإنما من موقع القدرة على إدارة التحالفات.

أمّا حزب الله الذي اعترض على هذه التعديلات الدستوريّة، فلأنها أعادت تظهير النظام الطائفيّ بحلّة جديدة، وقد أصدر الحزب منشورًا شرح فيه اعتراضاته على وثيقة الطائف، بينها عدم تحديد الوثيقة إطارًا زمنيًّا لإلغاء الطائفيّة السياسيّة ممّا جعلها وفق موقف الحزب تطوى في دهاليز البرلمان(٧٠).

<sup>(</sup>٧٠) وثيقة الطائف، دراسة في المضمون (بيروت: المكتب السياسيّ لحزب الله، عام ١٩٨٩م).

ولكنّ رغم هذا الاعتراض، فقد أيّد الحزب الشقّ المتعلّق بإنهاء الحرب، وقد برز ذلك بتسهيل الحزب بسط سيادة الدولة في منطقة الضاحية الجنوبيّة، وتخلّيه عن الثكنة العسكريّة في بعلبك بإعادتها للجيش اللبنانيّ (۱۷). أمّا مشاركته في اللعبة البرلمانيّة، فيما بعد، فقد أفسحت المجال أمام تحوّله نحو دور استقطابيّ جديد، مستفيدًا من امتداداته الواسعة بين سائر أبناء المنطقة التي أظهرت تأييدًا لافتًا له في السنوات التي رافقت نشأته وحتّى انتهاء الحرب الأهليّة.

فالمراحل الانتخابيّة التي أعقبت إرساء دستور الطائف، كشفت قدرة الحزب على لعب دورٍ محوريّ في إرساء التحالفات الانتخابيّة على مستوى قضاء بعلبك الهرمل، حيث جرت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابيّةِ عام ١٩٩٢م، ثمّ على مستوى محافظة البقاع في المرحلة الثانية عام ١٩٩٦م.

وبذلك أصبح حزب الله شريكًا لحركة أمل في مقاعد البرلمان التي تخصّ الطائفة في مختلف الدوائر، وبشكل خاصّ في منطقة بعلبك - الهرمل التي بات حضور الحركة فيها باهتًا قياسًا إلى منطقة الجنوب.

يتبيّن لنا من هذا العرض، أنّ الأوضاع السياسيّة للشيعة في بعلبك - الهرمل منذ بدايات التشكّل السكّاني كانت محكومة بالعلاقة السلبيّة مع كلّ العهود، منذ نهاية العهد العثمانيّ وحتّى بدايات مرحلة تطبيق دستور الطائف، وبطبيعة الحال، عادت هذه العلاقة إلى الحرمان الاجتماعيّ والسياسيّ الذي وصف به الشيعة.

غير أنَّ هذه العلاقة تميّزت في المراحل السابقة للتشكّل التنظيميّ للطائفة بعدم قدرة الشيعة على بلورة مشروع سياسيّ خاص بهم للارتقاء بأوضاعهم على غرار غيرهم من الطوائف، أقلّها الاعتراف بهم كمذهب ليتبلور في وضع سياسيّ، فاستمرّ هؤلاء يعيشون على هامش الدولة كجماعات عائليّة وعشائريّة مفتقدين إلى هويّة سياسيّة جامعة.

مع البروز التنظيميّ للشيعة، استطاعت الحركة الوليدة استدراك ما فات الشيعة اللبنانيين في خُمة وقوّة، فتقدّمت بمطالب شملت الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة، ومع المشاركة التي أتاحها تطبيق دستور الطائف، أضحى الشيعة أمام تحدّي إعادة بناء الدولة على أسس وركائز متينة، ليسس أقلّها بناء الدولة القويّة القادرة العادلة التي تمكّنهم من ترسيخ أطر

<sup>(</sup>٧١) مسعود أسد اللهي، الإسلاميون في مجتمع تعدَّديّ، مصدر سابق، الصفحة ١٩٠.

العيش المشترك مع جميع أبناء وطنهم، وهو مشروع ما زال ينتظر جميع المكوّنات السياسيّة والاجتماعيّة للبنانيين على حدٌّ سواء.

# ثانياً: تأثير الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة على صعيد الطائفة

### ١. الأوضاع الاجتماعيّة

في منتصف القرن التاسع عشر، كان الشيعة يوصفون بأنهم شعب خامل، ويُنعتون بأوصاف تشير إلى تدنّي مرتبتهم الاجتماعيّة. فرغم أنهم كانوا يشكّلون أكثريّة محليّة في سهل البقاع ومنطقة الجنوب، غير أنهم كانوا على العموم قومًا فقراء ومتأخّرين يملكون القليل من الأرض (٢٢). ويبدو أنّ هذه السمة التي عُرف بها الشيعة في لبنان، حتّى في الخمسينات من القرن الماضي، تعود إلى عدم تأثيرهم في مجرى الحياة السياسيّة. وقد أدّى غياب هذا التأثير إلى إهمال الدولة لمناطقهم، فلم يصلهم التحديث، فبقوا جماعات معزولة تعيش على هامش الاقتصاد اللبنانيّ.

وبقيت الدولة غائبة عن مناطق تواجدهم في الجنوب والبقاع، واستمر الحرمان غالبًا عليهم عهودًا طويلة. فثمة مشاريع كثيرة كانت توضع على الورق، لكن بدون تنفيذ أي من هذه المشاريع، ودون أي مطالبة من نوّاب مناطقهم. وإلى جانب مليارات أمتار المياه التي كانت تصبّ في البحر وتذهب هدرًا، والتي حالت دون تنمية الأراضي الزراعيّة، فقد عاني أها لي هذه المناطق من الحرمان في التعليم وبناء المدارس، ممّا حرمهم من الترقّي الاجتماعيّ. وإلى جانب قلّة المدارس هذه، فقد كان على الكثير من أبناء القرى، قطع كيلومترات للوصول إلى مدارسهم في الشتاء والصيف، ولم تكن المدرسة سوى غرف متباعدة مستأجرة من قبل أهالي القرية، فضلًا عن التجهيزات غير اللائقة (٢٠).

ونتيجـةً لهذه الأوضاع، يمّم العديد منهم شطر بيروت، فأقاموا في ضواحيها منذ عقد الخمسينات، حتّى غدت قرى عديدة في الجنوب والبقاع، شبه خالية من قاطنيها.

<sup>(</sup>٧٢) ستيفن لونغريغ، تاريخ سوريا ولهنان تحت الانتداب الفرنسي (بيروت: دار الحقيقة، ١٩٧٨م)، الصفحة ٤٢.

<sup>(</sup>٧٣) هواسات في ميثاق حركة أمل (بيروت: مركز الدراسات والعقيدة في حركة أمل).

غير أنّ حالة النووح هذه، لم تكن تشكّل حالًا أفضل من السابق. فالعمّال الذين تركوا قراهم ليؤمّنوا قوت عيالهم ونفقات دراسة أبنائهم، باتسوا يعيشون في ضواحي بيروت، في ظروف قاسية. تمظهرت في بيوت مزدحمة، بدون تنظيم، وتعاني من قلّة الماء والكهرباء، فضلًا عن الأحياء المحرومة من المجارير والطرق والمستوصفات، ويسكنها مئات الآلاف من العمّال، فيما التدبير الرسميّ والوحيد من قبل الدولة، هو تخطيط شوارع متقاربة فقط(١٧٠).

### ٢. الأوضاع السياسيّة

كانت الأوضاع السياسية للشيعة، منذ وجودهم في لبنان وحتى نهاية العهد العثمانيّ، محكومة بالعلاقة السلبيّة مع كلّ العهود والقوى السياسيّة الحاكمة. فلا هي ذات امتيازات شبيهة بامتيازات أهل الذمّة، ولا هم محسوبون على اللائحة الإسلاميّة لينالوا حصّتهم من امتيازات الدولة. فعدم الاعتراف بالشيعة مذهبًا سياسيًا منعهم من بناء كيان خاصّ بهم، باستثناء مرحلة الحكومات الإقطاعيّة، التي لم يُكتب لها أن تستمرّ لتتبلور في وضع سياسيّ ذاتيّ (٥٠٠).

ومع قيام نظام المتصرفيّة الذي ضمّ بعضِ القرى التي يسكن فيها الشيعة، فإنّ تخصيص مقعد للشيعة في المجلس الإداريّ، وإن شكل اعترافًا ضمنيًّا بالشخصيّة القانونيّة للطائفة الشيعيّة، إلّا أنّها بقيت حتّى ذلك الوقت مختلطةً، بنظر العثمانيين، بكتلة طائفة السنّة.

بعد مرحلتَى الانتداب والاستقلال، أفصحت الصيغة اللبنانيّة عن مسارات التبلور الطائفيّ الذي سلكته، بعد عام ١٩٢٠م، الطائفتان الإسلاميّتان الكبيرتان، دون أن يرقى ذلك إلى الشيعة إلّا قُبيل الحرب الأهليّة.

فالشيعة منذ ضمّ المناطق إلى الجبل، كانوا لا يزالون يظهرون للرائي في صورة جماعات تتقدّم فيها الصفة الإقليميّة العشائريّة على الصفة الطائفيّة. وأنّ هويّتهم الطائفيّة كانت، على الأصبح، مسبوقة بتوسّط المماهاة بإقليم تسيطر عليه مشيخة قبليّة تتوّج سيطرتها الفروع العائليّة. ولم يكن بين جماعتي جبل عامل والبقاع الشمالي إلّا وشائح ضامرة. ووسط هذه العلاقة، كان حضور علماء الدين، بما هم قطب للهويّة الطائفيّة في مراحل الاضطراب التي تلت انهيار الإمبراطوريّة العثمانيّة، خافتًا بإزاء حضور الأعيان. فلم يكن يوجد لهم أيّ بنية مؤسسيّة تعمد لاستقبال مبادراتهم وتأطيرهم في هيئة قائمة بذاتها (١٧).

<sup>(</sup>٧٤) المصدر نفسه، الصفحة ١٢١.

<sup>(</sup>٧٥) حسن غريب، نحو تاريخ فكريّ سياسيّ لشيعة لبنان (بيروت: دار الكنوز الأدبيّة، ٢٠٠٠م)، الجزء ١، الصفحة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧٦) أحمد بيضون، الجمهوريّة المتقطّعة، مصدر سابق، الصفحة ٢٥.

ورغم أنّ ميثاق ١٩٤٣، الذي صاغ قواعد تقسيم المناصب السياسيّة، اعترف بالحصّة الديمغرافيّة للشيعة عبر منحهم ثالث أهمّ منصب سياسيّ في البلاد، إلّا أنّ ذلك لم يكن انعكاسًا للوعي السياسيّ للطائفة. فحصّة الشيعة هي حصّة الزعماء السياسيين التقليديين، الذين يتربّعون على السلطة بدون منازع. لذا، بقيت الطائفة ترزح تحت وطأة سيطرة عدد قليل من هؤلاء الزعماء، دون أن يكون لها تأثير في مجرى السياسة اللبنانيّة.

ولدى حلول الانتخابات، يتحوّل دورهم إلى سيطرة سياسيّة عبر تأييد آلي لهم من ناخبيهم المطواعين، يؤيّدون اللائحة التي يعيّنها الزعيم ويدافعون عن مصالحه وممتلكاته، ويسهرون على الحفاظ على المهابة والاحترام اللائق به (۷۷٪). خلال المراحل المتلاحقة، شكّلت الدورات الانتخابيّة الانعكاسات المزمنة للتخلّف السياسيّ للشيعة، ولاستمرار رابطة السيد والتابع بين الزعماء والفلّاحين، ولدى حلول الانتخابات، يقوم الناخبون الشيعة كغيرهم من اللبنانيين، بانتخاب الزعيم ومرشحه دون أي اعتبار للبرنامج السياسيّ ولا للأيديولوجيا، ولا حتى لمواصفات المرشّح. فالمشاركة السياسيّة مشاركة معبّأة أكثر منها مشاركة ذاتيّة، وهي مشاركة تهدف إلى مراعاة الآخرين، أي غير نابعة من أي شعور بالمسؤوليّة (۸۷٪).

أمّا لناحية التمثيل السياسي في البرلمان، والذي استند إلى إحصاء عام ١٩٣٢م، حيث كان الشيعة يشكّلون ٣٠٪ من السكّان، تبدّى فيما بعد أنّ هذه الحصّة لا تتناسب مع الوزن العدديّ للطائفة. فالمجلس المنتخب عام ١٩٧٢م، تألّف من ٩٩ نائبًا، ضمّ ٩١ نائبًا شيعيًّا مقابل ٣٠ نائبًا مارونيًّا. ولكن إذا ما تمّ توزيع المقاعد بحسب التغيير الديمغرافيّ، يظهر أهميّة مطلب زيادة التمثيل السياسيّ لدى الشيعة، إلّا أنّهم كانوا منشغلين عنه بأهداف أقل أهميّة بكثير (٧٠).

ورغم انتظار الشيعة حتى نهاية الستينات، لينشئوا لهم مجلسًا بعدما استُحدث لهم تشريع خاص بهم، وباشرت الطائفة بذلك وجودها بما هي هيئة جامعة لأفرادها، بعد أن كانت عبارة عن تجمّعات ينقسم كلّ منها بين عوائل وعشائر وزعامات، إلّا أنّ بروز الزعامة العائليّة، كان يحجب الطائفة في كثير من الحالات، إذ يقسّمها، ويفتح أبواب التداخل ما بين

<sup>(</sup>٧٧) أ. ر. نورثون، أمل والشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٤٤.

<sup>(</sup>٧٨) المصدر نفسه، الصفحة ٦٧.

<sup>(</sup>٧٩) المصدر نفسه، الصفحة ٤٦.

أقسامها وأقسام من طوائف أخرى. وكانت الأحزاب الطائفيّة، لا العائلات، على درجة استثنائيّة من القوّة في أكثر الطوائف تبلورًا وأوسعها طبقةً وسطى، أي عند الموارنة. وكان كسب حزب من الأحزاب غير الطائفيّة لبضعة نفر من الموارنة، يعدّ نصرًا مؤزّرًا. هذا، بينما أخفق الشيعة إخفاقًا مبينًا حتى السبعينات، وهم كانوا في الدرجة الدنيا من هذا السلم، في تكوين حزب طائفيّ لهم، يعلو اسمه ويستتبّ أمره، وكانت شبيبتهم كثيفة الحضور في الأحزاب غير الطائفيّة (١٨٠)، حتى أنها كادت أن تقضي على بعضها حين خرجت منها، لتضوي إلى الطائفة المتنامية مع بروز الإمام موسى الصدر.

### ٣. تطوّر أوضاع الشيعة وانعكاسها على منطقة بعلبك - الهرمل

سعى الإمام الصدر إلى استدراك ما فات الشيعة اللبنانيين من خُمة وقوّة، وذلك عن طريق وصل ما انقطع بين المقيمين في الأرياف، وبين النازلين في المدن، وعن طريق تقريب ما تباعد بين أهل الجنوب، وبين أهل بقاعه أو شماله. وكان على موسى الصدر أن يتصوّر الفروق الاجتماعيّة والثقافيّة المتعاظمة في صفوف الشيعة التي عملت على تأخّر وحدة جماعتهم (١٨).

في عام ١٩٦٧ م، وضع المجلس النيابي قانونًا صوّت إلى جانبه النوّاب الشيعة قضى بإنشاء مجلس شيعي أعلى كهيئة تمثيليّة للشيعة بشكل منفصل عن السنّة. وحتى تأسيس هذا المجلس، لم يكن يوجد منصب شيعي ينافس في مكانه و نفوذه رئاسة المجلس النيابيّ. فالمحكمة الجعفريّة التي تعالىج الأحوال الشخصيّة للشيعة كانت ذات شخصيّة دينيّة بالتعريف، وبالتالي هامشيّة سياسيًّا. خرج المجلس إلى حيّز الوجود الفعليّ في ١٨ أيار ١٩٦٩م، ولحدى انتخابه الإمام الصدر رئيسًا له، تقدّم بمطالب شملت الأصعدة العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة، بما في ذلك الإجراءات الكفيلة بتحسين الدفاع عن الجنوب، وتوفير اعتمادات الإنماء والبناء وتحسين وضع المدارس والمستشفيات، وزيادة عدد الشيعة المعيّن في الفئات الوظيفيّة الحكوميّة العليا.

ترافقت هذه المطالب، مع تنظيم الإمام الصدر الاحتجاجات والإضرابات والتنديد بسياسة الإهمال، وعدم اكتراث الدولة للتهديدات الإسرائيليّة.

<sup>(</sup>٨٠) أحمد بيضون، الجمهوريّة المقتطعة، مصدر سابق، الصفحة ٥٥.

<sup>(</sup>٨١) وضَّاح شرارة، دولة حزب الله، مصدر سابق، الصفحة ٧٩.

ففي عام ١٩٧٠م، وبعد غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، نظَم الإمام موسى الصدر إضرابًا للتعبير عن حجم المخاطر التي يتعرّض لها الجنوب، وبالكارثة التي يعاني منها جرّاء مواجهته التهديد العسكري الإسرائيلي. وندد الإمام بموقف الحكومة المتمثّل بلعب دور الجمعيّة الخيريّة ووكالة الغوث، التي لا تمدّيد المساعدة لمواطنيها إلّا بعد وقوع الكارثة، فتأتي مصحوبة بخيم الصليب الأحمر، بدلًا من السهر على تأمين الأمن داخل حدود البلاد.

استمر المجلس الشيعي يؤدّي مهامه كأداة للدفاع عن مصالح الشيعة، إلا أنّ تطورات الأحداث جرّاء تدفّق آلاف الفدائيين خلال عامي ١٩٧٠ - ١٩٧١م، والتدهور المتسارع للوضع الأمني في الجنوب، والمترافق مع استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، أدّى إلى إفقاد المجلس فعاليته، وانتقال السيطرة بسرعة إلى الميليشيات والأحزاب. ونظرًا لعدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها، أدخل الإمام الصدر شعار الكفاح المسلّح في حملته لتمثيل الشيعة وتعبئتهم، تمثّل هذا الشعار عمليًا بالدعوة إلى التظاهر في عموم المناطق، حيث بدأ من مروج رأس العين في بعلبك التي لاقت استجابةً واسعة من عموم أبناء الطائفة (٢٠٠).

### ٣. ١. ظهور حركة أمل

أكّدت الاستجابة التي لاقتها دعوة الصدر إلى الاحتجاج بالتظاهر، على سياسة الإهمال التي اتبعتها الدولة، إلى تكريس الإمام الصدر كرجل الدين الشيعيّ الأوّل في البلاد، وواحد من أهمّ القيادات السياسيّة الشيعيّة.

ولأجل تنظيم صفوف أبناء الطائفة، أنشأ الإمام الصدر إطارًا خاصًا بالطائفة دُعي حركة المحرومين، فجاءت في سياق اشتداد الحرب الأهليّة وبروز تعابيرها، حيث أعلن عسن ذلك في أواخر آذار ١٩٧٥م، أي قبل أسبوعين من اندلاع الحرب الأهليّة. إلّا أنّه وإثر انفجار عين البنية في جرود بعلبك، الذي ذهب ضحيّته ٤٣ شابًا من شباب الحركة في معسكر التدريب، اضطرّ للاعتراف بوجود ذراع عسكريّ للحركة، هو 'أفواج المقاومة اللبنانيّة التي اختصر اسمها رمزيًّا به 'أمل'. في ٦ تموز ١٩٧٥م، تمّ الإعلان عن ولادة 'أمل' كذراع لحركة المحرومين، التي اعتبرها الإمام موسى الصدر مستقلّة تنظيميًّا عن المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، دون أن تقوم العلاقة بينهما على الاندماج بل على التنسيق (٨٣).

<sup>(</sup>٨٢) أ. ر. نورثون، أمل والشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٨٨.

<sup>(</sup>٨٣) جمال باروت وآخرون، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميّة، (دمشق: المركز العربيّ للدراسات الاستراتيجيّة، ١٩٩٩م)،

وإذ كشف انفجار عين البنية في بعلبك عن وجود ما لا يقلّ عن مئة متدرّب، فإن عوامل الاستقطاب لهؤلاء الشبّان لم تكن بطريقة فجائيّة، بل نتجت عن مرحلة سبقها الكثير من الاتصالات بين الإمام الصدر ومجموعة من الأساتذة والوجهاء الذين أشرفوا على تنظيم احتفال مروج رأس العين في بعلبك، على غرار حسين الموسوي، وزكريا حمزة، ومحمّد شريف، وحوالي أربعين رجلًا يمثّلون دورًا محوريًا في عائلاتهم.

وبعد الاحتفال، أرسل الإمام الصدر الدعوة لهم للإشراف على شؤون التنظيم الوليد. واتّخذت جرود الهرمل مركزًا لها، مستقطبة العديد من الشبان. وبعد عمليات التدريب، كان على هوؤلاء العودة إلى قراهم لتشكيل خلايا تنظيميّة تتألّف الواحدة منها من ٧ إلى ٥ اعضوًا. ولم يمض عام واحد، حتّى باتت معظم القرى تتشكّل في الواحدة منها بين ٣ أو ٤ خلايا تنظيميّة.

شكّلت قسرى بعلبك-الهرمل منطقةً واحدةً تديرها لجنة ويرأسها مسؤول تنظيميّ. ومن مجمل المناطق، تشكّل إقليم البقاع الذي يديره مسؤول أعلى تعاونه لجنة تضطلع بمهام ثقافيّة، واجتماعيّة، وإعلاميّة، وعسكريّة، وسياسيّة.

استمرّ هؤلاء في تأدية مهامهم حتّى فترة إخفاء الإمام الصدر عام ١٩٧٨ م. بعد اختطاف الإمام الصدر عمدت الحركة إلى إحداث بعض التغييرات في بنيتها التنظيميّة، فأصبح لها مؤتمر يُعقد كلّ ثلاث سنوات ويتمّ خلاله انتخاب الأعضاء القياديين.

بعد إخفاء الإمام الصدر، واجهت القيادة الجديدة أعباءً إضافيّة في مدّ نفوذ الحركة، فمؤسّسها ورمزها أصبح غائبًا، فيما النفور الشيعيّ الفلسطينيّ، ومعه الأحزاب التي انضوت في إطار الحركة الوطنيّة، ازداد خطورةً وعنفًا، ليتّخذ ذلك شكل الصدامات العسكريّة التي عمَّت مناطق الجنوب، ثمّ لتنتقل إلى بعلبك فخرجت الحركة بعدها أشدّ صلابةً وأكثر احتضانًا من أهالي المدينة والقرى، منتهية بإقفال مكاتب حزب البعث الاشتراكيّ (جناح العراق) في مدينة بعلبك، وخروج العديد من أفراد الشيعة منه.

حافظت الحركة على تماسكها الداخليّ خصوصًا بعدما أصبحت قضية إخفاء الإمام الصدر تُشعرهم بالحاجمة إلى الالتفاف حول قضية تركست لديهم الكثير من الإحساس

الجزء٢، الصفحة ٢١٧.

بالمظلوميّة وبالتهديد من قبل قوى خارجيّة، بعدما لاح لهم الأمل بأنّ حركة الإمام الصدر تجاه أوضاعهم الاجتماعيّة وضرورة تحسينها تؤتي ثمارها، لا محال، فيما لو كان بينهم.

كان من المفترض بنتيجة استمرار هذه الأوضاع، محافظة الحركة على تناميها وصعودها، غير أن نتائج الاجتياح الإسرائيليّ عام ١٩٨٢م، وبروز لجنة الإنقاذ في بيروت الغربيّة، الذي ترافق مع نداء لنبيه بري لقى استجابةً واسعةً، يدعو فيه الجنود الشيعة لإلقاء سلاحهم.

ومع انسحاب القوّات المتعدّدة الجنسيّة في منتصف الشهر نفسه، سارعت الحكومة إلى الغاء اتفاقيّة ١٧ أيار وإجراء حوار المصالحة، وبعد شهرين من الحوار تسلّم نبيه بري وزارتّي الجنوب والعدل(٨٤).

من جهة أخرى، كان من المفترض مع عودة البنية التنظيميّة للحركة في بعلبك – الهرمل إلى سابق عهدها، والأحداث التي تلتها عقب مشاركة نبيه بسري في الحكومة، أن تشهد الحركة مزيدًا من الاستقطاب داخل صفوفها، غير أن مؤتمرها الذي عقد عام ١٩٨٦م والذي حافظت فيه الكوادر الحركيّة في بعلبك على مواقعها في البنية التنظيميّة، أفصح فيما بعد عن تنامي الراديكاليّة لدى العديد منهم. فمع استمرار عمليات المقاومة التي كانت بحري وفق شعار المقاومة الوطنيّة، عمد بعض القياديين في الحركة إلى إطلاق تسمية على العمليات العسكريّة حملت اسم 'المقاومة المؤمنة' كدلالة على البعد الإيمانيّ الذي عكسه ميشاق الحركة، مما أدّى إلى بروز اتجاهات تعمل على تنقية الحركة والعودة بها إلى منطلقاتها الأساسيّة. وهو ما بدا فيما بعد، حين الإعلان عن المقاومة المؤمنة كتشكيل خارج الحركة، تقوده كوادر بعلبكيّة بينها المسؤول العسكريّ المركزيّ في الحركة 'زكريا حمزة'، والمسؤول الجهاز الأمنيّ المركزيّ 'مصطفى الديراني'، ومسؤولها التنظيميّ 'على الحسيني'، ومسؤول الجهاز القضائيّ 'الشيخ أديب حيدر'.

لقد شكّلت عمليّة الانشقاق هذه، ضربةً قاسيةً للبنية التنظيميّة للحركة، مما أدّى إلى ضمورها لمصلحة التسكيل الجديد، ولمصلحة الحالة الأصوليّة التي كانت تشهد تناميًا تصاعديًّا لافتًا في المنطقة (٥٠).

<sup>(</sup>٨٤) أ.ر.نورثون، أمل والشيعة، مصدر سابق، الصفحة ١٩٢.

<sup>(</sup>٨٥) مقابلية منع أكرم طليس، مسبؤول منطقة البقاع، وعضو مكتب سياسي سابق في حركة أمل، أجريبت في بعلبك، صيف ٢٠٠٥.

فالأصوليون لم يكن في عهدتهم أي مسؤوليّة سياسيّة أو حكوميّة. أما نبيه بري، فقد كان عليه أن يثبّت، بحكم مشاركته في الحكومة، دعمه للنظام السياسيّ ولو ظاهريًّا، في حين كان الأصوليون الشيعة يدعون الناس للعمل على إيجاد تغيير أساسيّ في بنية النظام السياسيّ اللبنانيّ، وإلى احتضان المقاومة، وكانت الحكومة تفتقر إلى الوجود العمليّ في المناطق الشيعيّة، ولم ينتج عن عضويّة نبيه بري في الحكومة منفعة لمناطقهم (٢٦).

### ٣. ٢. بروز حزب الله

## أ. انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران

أرخى انتصار الشورة الإسلاميّة في إيران بتأثيراته على الساحـة الإسلاميّة عمومًا والساحة الشيعيّة خصوصًا. فما إن تمّ الإعلان عن نجاح الثورة بقيادة الإمام الخميني حتّى بادر الشيعة إلى إعلان تأييدهم لها.

وبالرغم من أنّ هناك فاصلًا جغرافيًا بين لبنان وإيران، إلّا أنّه نشأت في الواقع، وقبل انتصار الثورة، علاقة وثيقة جدًّا بين الطائفة الشيعية في إيران، والطائفة الشيعيّة في لبنان. فالعائلات الدينيّة الشيعيّة التقليديّة، والسادة منها خاصّة، آل الأمين، وشرف الدين، ونور الدين، وغيرهم كانت موزّعة بين لبنان وإيران، بسبب علاقات المصاهرة بين العائلات الدينيّة. فقد تزوّج الإمام الصدر من آل شرف الدين، وتزوّج أحمد الخميني (ابن الإمام الخميني) بنت أخت الإمام الصدر، وبين أوائل المهاجرين الإيرانيين تزوّج مصطفى شمران، الذي شغل موقعًا تنظيميًّا رفيعًا في حركة أمل قبل انتصار الثورة، من امرأة لبنانيّة (١٨٠٠).

ونتيجة هذه العلاقة، عمد الإيرانيون إلى الانفتاح على شيعة لبنان في السنوات التي سبقت انتصار الثورة، متّخذين من معسكرات حركة أمل مراكز للإعداد والتدريب، كان روّادها ولدي الإمام الخميني أحمد ومصطفى. وبعد انتصار الثورة، كان عدد من أفراد حركة أمل اللبنانيين بين الحرّاس الشخصيين للإمام الخميني، ولم تمض أسابيع على إعلان الثورة حتى بادر المؤتمر الرابع للحركة في آذار عام ١٩٨٢م، إلى الإعلان عن أن الحركة هي جزء لا يتجزّأ من الثورة الإسلاميّة، فهي بمنزلة الجزء من الكلّ، والنوع من الأصل، والخاصّ من العامّ.

<sup>(</sup>٨٦) مسعود أسد اللهي، الإسلاميون في مجتمع تعدَّديّ، مصدر سابق، الصفحة ١٧٠.

<sup>(</sup>٨٧) جمال باروت، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميّة، مصدر سابق، الصفحة ٤٣٠.

غير أن هذه العلاقة ستضع شيعة لبنان أمام اختبار الولاء لأيديولوجيا الثورة، التي راحت تبت خطابًا ثوريًا يتعلّق بمناهضة الهيمنة الأمريكيّة والإسرائيليّة على المنطقة. فالدعوة إلى توحُّد المسلمين في وجه المخطّطات الأميركيّة، يجب أن تقترن بالعمل من أجل تحرير القدس وزوال إسرائيل من الوجود. وليس من شكّ في أنّ صدى هذه الدعوات سوف يعني الشيعة في لبنان، وبته إلى خطورة المؤامرات التي تُحاك ضد لبنان والمقاومة الفلسطينيّة، بعدما كان لبنان خارجًا من الاعتداءات التي طالته خلال تعرّض بعض القرى الجنوبيّة لقصف الطائرات الإسرائيليّة. ومع الاجتياح الإسرائيليّ عام ١٩٨٢م، أصبح لبنان يشكّل الأرضيّة الخصبة لمدى تقبّل الشعارات الثوريّة واختبارها (١٩٨٠).

## ب . الاجتياح الإسرائيليّ ونشأة حزب الله

فيما اتِّحه شيعة لبنان إلى توطيد العلاقة مع الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة، شنّ الكيان الإسرائيليّ في حزيران ١٩٨٢م هجومًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا واسعًا على لبنان بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينيّة.

وفيما أعلن الكيان الإسرائيليّ أن العمليات العسكريّة ستستمرّ لمدّة اثنين وسبعين ساعة، وأنّهما تستهدف الوجود الفلسطينيّ فقط، وستعود فور نجاح مهمّتها، تابع الاحتلال تقدّمه باتّجاه بيروت لإسقاطها.

وفي غمرة الاجتياح، وجدت المقاومة الفلسطينيّة، والأحزاب اليساريّة، وحركة أمل، أن الكلّ في المعركة سواء.

غير أنّ حجم الدمار اللذي خلّفه الاجتياح، وانعدام التكافؤ بين المقاومة وبين الآلة العسكريّة الإسرائيليّة، أدّيا إلى تسريع تقدّم القوّات المهاجمة. فكانت المواقع تتساقط الواحدة تلو الأخرى، والقوات الفلسطينيّة تتراجع نحو بيروت العاصمة، فيما نجحت حركة أمل في تصدّيها للتقدّم الإسرائيليّ عند مدينة الزهراء في خلدة، إثر اصطدام مجموعة من مقاتليها برتل من الدبّابات الإسرائيليّة، فدارت معركة على مسافة بين الجهتين، انتهت

<sup>(</sup>٨٨) القصية الفلسطينية في كلام الإمام الحميني (دمشق: سفارة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، عام ٢٠٠٠م)، الصفحة ٣٨.

بتدمير بعض الدبّابات، وباستقدام ملّالة مع عدد من جثث الجنود الإسرائيليين إلى الأوزاعي وأحياء ضاحية بيروت الجنوبيّة(٩٩).

وبينما كانت المعارك لا تزال تدور في خلدة، كان وفد عسكري إيراني برئاسة وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري، يزور العاصمة السورية لتنسيق المواقف مع الرئيس حافظ الأسد بهدف ردع العدوان. وقد سمحت سوريا فيما بعد، لأوّل وحدة من قوات الحرس الثوري الإيراني، يبلغ تعدادها ثمانمائة عنصر، للانتقال من مقرّها في منطقة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية، والتمركز في بعلبك.

بدأ الحرس الشوري مهمّته من مسجد الإمام على في بعلبك، حيث تدفّقت قوافل المتطوّعين لتسجيل أسمائهم في دورات التدريب العسكري، وفي الدورات الثقافيّة. وقد أنجزت الدورة الأولى للمتطوّعين على يد الحرس الثوريّ، ومن ثمّ بدأ توجّههم إلى مناطق القتال (٩٠).

بعد حوالي أسبوعين من الاجتياح الإسرائيلي، وإحكام القوّات الإسرائيليّة قبضتها على بيروت، وجدت حركة أمل نفسها أمام جملة من التحدّيات الداخليّة. ففي أوج الغزو، وافق رئيس الحركة نبيه بري على الانضمام إلى 'هيئة الإنقاذ الوطني' التي دعا إليها رئيس الجمهورية، آنذاك، إلياس سركيس.

كانت الهيئة تضم إلى جانب رئيس الحركة، رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكيّ وليد جنبلاط، وقائد القوّات اللبنانيّة، في حينه، بشير الجميّل. وانتهت مشاركة 'أمل' إلى خلاف مع إيران التي طالبت بواسطة سفيرها في لبنان الشيخ موسى فخر روحاني بمقاطعة هذه الهيئة، باعتبارها ولدت برعاية أميركيّة.

وفي نفس اليوم الذي شارك فيه نبيه بري في اجتماع 'هيئة الإنقاذ'، عقد مسؤول حركة أمل في طهران السيد إبراهيم الأمين مؤتمرًا صحفيًّا شجب فيه هيئة الإنقاذ والمشاركين فيها، وخاصّة رئيس الحركة نبيه بري، واعتبرها هيئةً أميركيّةً.

<sup>(</sup>٨٩) حسن فصِّل الله، حرب الإرادات: صراع المقاومة والاحتلال الإسرائيليّ في لبنان (بيروت: دار الهادي، ١٩٩٨م)، الصفحة ٥٨.

<sup>(</sup>٩٠) مسعود أسد اللهي، الإسلاميون في مجتمع تعدَّديّ، مصدر سابّى، الصفحتان ١١٩ و١٢٠.

وفي تموز من العام ١٩٨٢م، طرح حسين الموسوي، عضو مجلس قيادة حركة أمل، تساؤلات خطيرة حول الأهداف السياسيّة للحركة، وقام بعدها بتأسيس حركة أمل الإسلاميّة التي اتخذت من بعلبك مقرًا لها(١١).

تحست وطأة الغزو الصهيوني، وردًا على ما اعتبر انخراطًا لأمل في السياسة الأميركية في لبنان، بدأت المجموعات التي تبنّت خيار استمسرار القتال ضدّ إسرائيل تتنامى، متخذةً من بعلبك مركزًا لنشاط هذه المجموعات. ولم تمض أسابيع قليلة، حتى دعا قائد حرس الثورة الإيرانيّة الجنرال شمخاني، الذي كان ما يزال يوجد في منطقة بعلبك، لتأسيس حزب جديد في لبنان، بعدما دعا كافّة الأحزاب الإسلاميّة الشيعيّة (حزب الدعوة، تجمّع العلماء المسلمين، حركة أمل الإسلاميّة، اللجان الإسلاميّة)، أن تحلّ نفسها وتؤلّف حزبًا واحدًا المناء المسلمين، وقد كان على هذه المجموعات التي اجتمعت في بعلبك الاندماج في نهج واحد، فكان اتفاقها على الالتزام بنهج ولاية الفقية الذي أرسى ركائزه الإمام الخميني، ومقاومة الاحتلال الإسرائيليّ.

من جهة أخرى، كان هؤلاء الشبّان ورجال الدين المجتمعون في بعلبك يعتقدون بأن ما كان متواجدًا على الساحة من أحزاب وتنظيمات، لم يعبّر عن طروحاتهم السياسيّة، ولا عن الشكل البنيويّ الذي كانوا يسعون إلى تحقيقه، وقد ساهم في هذا المنحى أيضًا نجاح الثورة في إيران عام ١٩٧٩م، حيث كانوا أقاموا معها علاقات واستفادوا من تجاربها. وهكذا تبلورت لديهم فكرة تنظيم يترجم اهتماماتهم وأفكارهم. أدّت هذه العوامل إلى دمج هذه القوى في تنظيم موحد جديد تحت رعاية إيرانيّة. وقد أتاحت الحكومة الإيرانيّة بواسطة سفيرها في دمشق، وقوّات الحرس المتمركزة في بعلبك، المجال لاجتماع كوادر هذه المجموعات، وإجراء محادثات فيما بينهم. بعد مناقشات عدّة، انبثقت لجنة مثّلت هذه التجمّعات، عُرفت باسم مجنة التسعة واقتصر دورها على بلورة القواعد الأساسيّة لصيغة تظمية جديدة (١٣٠).

<sup>(</sup>٩١) جمال باروت وآخرون، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميّة، مصدر سابق، الصفحة ٤٦٨.

<sup>(</sup>٩٢) حسن نصر الله؛ الحركات الحزية في بعلبك، مصدر سابق، الصفحة ١٦٨.

<sup>(</sup>٩٣) مسعود أسد اللهي، الإسلاميون في مجتمع تعدَّديّ، مصدر سابق، الصفحة ١٢٢ .

بعد أيام، استُبدلت 'لجنة التسعة' بلجنة خماسيّة أطلق عليها اسم 'شورى لبنان' وهي الهيئة القياديّة لإطار تنظيميّ يقوم على قاعدة الاستقلال والمغايرة عن حركة أمل.

كانت النقطة المهمة في تشكيل هذا التنظيم الجديد، الدور الذي لعبه شيعة البقاع في التحولات السياسية، فقد كان هؤلاء يشعرون باستمرار، أنّ دورهم في التحولات السياسية في لبنان ضئيل مقارنة بشيعة الجنوب، وكانوا مستبعدين من الكوادر القياديّة في حركة أمل. لذلك وجدوا في التنظيم الجديد في بعلبك كيانًا يعطيهم مكانًا مهمًّا في كوادره القياديّة (١٤٠). ورغم التداول بأسماء عدد من رجال الدين البقاعيين، على غرار السيد عباس الموسوي، والسيد إبراهيم أمين السيد، والشيخ محمد يزبك، والشيخ صبحي الطفيلي، على أنهم أعضاء في الشورى، لكن أسماء أعضائها بقيت طي الكتمان، ولم يتمّ الإعلان عنها بشكل رسميّ.

فور بروز هذا التشكيل الجديد راحت الشورى تندّد في بياناتها المتكرّرة بالاحتلال الإسرائيلية عام ١٩٨٣ م والتي الإسرائيلية عام ١٩٨٣ م والتي أنتجت اتفاق ١٧ أيار (١٠٠٠).

وقد رافق هذه البيانات شعارات بدأت تظهر، تحمل اسم 'حزب الله' في بعلبك وسائر قسرى البقاع، وازدياد في أعداد الراغبين في القتال، والالتحاق بمعسكر 'جنتا' القريب من قرية النبي شيت. وسرعان ما كان يلتحق هؤلاء بعد انتهاء التدريب بالعمل المباشر الذي اتخذ شكل العمليات المباشرة في الجنوب والبقاع الغربي، مستفيدين من الصورة التي ينقلها الجنوبيون القادمون للمشاركة في التدريب عن حالة الإسرائيليين وتجمّعاتهم، وفقدان الحذر والاحتياطات الأمنية، مما يسهّل عليهم العمل العسكريّ.

وكانت هذه المبادرات والهجمات تتم في وقت تتوالى فيه الاستعدادات على المستوى القياديّ لتنظيم الصفوف، وإنشاء الهيكليات القياديّة، وتأمين عمليات الدعم والتخزين. وكانت الاتصالات تتم مع الشبّان الذين سبق لهم أن خاضوا تجربة العمل العسكريّ، فيتمّ إيصال السلاح إليهم لتوزيعه على رفاقهم، بهدف المشاركة في المهام الجديدة، واختيار هؤلاء كان يخضع لمواصفات محدّدة تمليها الطبيعة السريّة لهذا العمل (٢١٠).

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه، الصفحة ١٢٥.

<sup>(</sup>٩٥) غسان العزّي، حزب الله: من الحلم الأيديولوجيّ إلى الواقعيّة السياسيّة (الكويت: دار قرطاس، ١٩٩٨م)، الصفحة ٣٣.

<sup>(</sup>٩٦) حسن فضل الله، حرب الإرادات، مصدر سابق، الصفحة ٧٣.

بعد ذلك، تم توسيع الدورات التدريبية في إطار من تشكيلات جديدة اتخذت تسمية التعبشة العامّة، فراحت تستقبل الراغبين في التدريب، ثمّ للمشاركة بعد الإعداد في العمليات، والمرابطة لفترة محدودة ومتكرّرة، بما ينسجم مع الظروف العملية لعناصر التعبئة الذين كانوا بعد المجيء من المرابطة على ثغور القرى، يمارسون حياتهم بشكل طبيعيّ، في الجامعات أو في أعمالهم المعيشيّة، سواء كانوا مهندسين أو عاملين، وهو ما أمدّ الحزب بطاقة شابّة واسعة.

وإلى جانب أفراد التعبئة، اعتبر حزب الله كلّ المشاركين والمساهمين في احتفالاته ونشاطاته وأهدافه أعضاء فيه (٩٧)، فاستوعبت هذه الطريقة شرائح المؤمنين بأهدافه، وراعت خصوصيات الشرائح، لاسيّما التي لا تستطيع المشاركة المباشرة بأعمال المقاومة على غرار عمليات التخزين للأسلحة، وإعداد المجموعات العسكريّة، وتنفيذ الهجمات المحدودة.

وكان هنـاك إعـداد من نوع آخر، هو إنشـاء الهيكليات التنظيميّة التـي تدير العمليات العسكريّة، وقوالب تنظيم الجسم السياسيّ للتنظيم الجديد.

فإلى جانب 'شورى الخمسة'، تم تقسيم منطقة البقاع إلى أحد عشر قطاعًا حظيت منطقة بعلبك – الهرمل بتسعة منها. تألف القطاع من مجموعة قرى، وضمّت كلّ قرية عدّة مجموعات، كلّ مجموعة تضمّ تسعة أعضاء. ويدير هذه القطاعات مسؤول عام هو مسؤول منطقة البقاع. شملت هذه القطاعات بعلبك، وبوداي، وشمسطار، وبريتال، وتمنين، والهرمل، والنبي شيت، والبزّ اليّة (١٨٠).

وكان على مسؤولي المجموعات والقطاعات، استقبال العناصر القادمة من القرى إلى معسكر التدريب، ثمّ تأمين انتقالهم إلى محاور القتال. وبدأ يتمّ نقل العناصر على دفعات، فبعضها يتّخذ بيروت محطّة أولى للانتقال عن طريق الساحل إلى الجنوب، وبعضها الآخر عن طريق جزّين والجبل، على الرغم من كونهما يشكّلان حاجزًا أمام حركة الانتقال. فالساحل يخضع لسيطرة ميليشيا القوّات اللبنانيّة، والجبل يعتبر حاجزًا طبيعيًا، وهو ما دفع العناصر إلى قطع مسافات طويلة لتلافي الوقوع بأيدي الإسرائيليّين وأعوانهم، ولو اضطرّهم الأمر الى المسير لعدّة أيام.

<sup>(</sup>٩٧) الشيخ نعيم قاسم، حزب الله: النهج-النجربة-المستقبل (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٤م)، الصفحة ٩٤.

<sup>(</sup>٩٨) حسن نصر الله، الحركات الحزييّة في يعلبك، مصدر سابق، الصفحة ١٧٣.

وبعد أن أثبتت هذه العمليّات فعاليّتها، توجّهت أصابع الاتهام إلى الناشطين في بعلبك ممّا عرّضهم للاستهدافات المباشرة في مختلف المراكز التي اتّخذها الحزب قواعد له. فكان الهجوم على معسكر 'جنتا' باعتباره يشكّل قاعدة لانطلاق العمليات (۱۹۰). ثمّ الغارة على الثكنة العسكريّة للحزب جنوب بعلبك، نفّذتها طائرات فرنسيّة عقب تدمير مراكز القوّات الفرنسيّة والأميركيّة في بيروت، ليعقبها هجوم آخر بالطائرات على سيّار الدرك ومدينة الصدر، اللذين اتخذهما الحزب مراكز لنشاطه (۱۰۰۰).

ومع تزايد وتيرة العمليات العسكريّة التي تزامنت مع حالة الاستقطاب الشديد للشبّان الراغبين بالانخراط في صفوف حزب الله، عمد الحزب إلى تنظيم مؤتمرات يجري خلالها انتخاب الأعضاء القياديين في الشوري والأمانة العامّة للحزب.

لقد جرت أوّل عمليّة انتخاب، في هذا المجال، في بداية العام ١٩٨٩م، حيث جرى انتخاب ستة أعضاء للشورى حظيت منطقة بعلبك -الهرمل بأربعة أعضاء هم: السيد عباس الموسوي، السيد إبراهيم الأمين، والشيخ محمد يزبك، والشيخ صبحي الطفيلي (١٠١) الذي انتُخب أمينًا عامًا للحزب من قبل أعضاء الشورى لمدّة ثلاث سنوات.

وبكونها تشكّل أعلى هيئة في الحزب، راحت الشورى تواجه المعضلات المتداخلة محتمعة، بينها التنظيم الداخليّ للحزب، وتصعيد العمل العسكريّ ضد الاحتلال، من خلال توجيه مسؤولي المناطق الثلاث: الجنوب، وبيروت، ومنطقة البقاع، وكان على مسؤولي هذه المناطق الذين يشكّلون أعضاء في المجلس التنفيذيّ، تنفيذ ما تضعه الشورى من قرارات. وفيما يتعلّق بمنطقة البقاع، فقد كان على مسؤولها محمّد ياغي الذي تسلّمها بعد السيد حسن نصر الله، الالتزام بأوامر الشورى ونقلها إلى مسؤولي القطاعات، بعدما أصبحت هذه القطاعات تتمتّع ببنية ثابتة، ويتولّاها متمرّسون في القتال والعمل التنظيميّ. وبعد مضي ثلاث سنوات حلّت الشورى نفسها لانتخاب مجلس جديد. ومع إجراء هذه الانتخابات في عام ١٩٩١، شغل السيد عباس الموسوي موقع الأمانية العامّة، وصعد

<sup>(</sup>٩٩) حسن فضل الله، حرب الإرادات، مصدر سابق، الصفحة ٧٤.

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر نفسه، الصفحة ٥٧.

<sup>(</sup>١٠١) حسن نصر الله، الحركات الحزبيّة في بعليك، مصدر سابق، الصفحة ١٧٠.

مسؤول المنطقة محمّد ياغي إلى الشورى، بعدما سجّل نجاحًا ملحوظًا في المنطقة، ولاقى تأييدًا من مسؤولي القطاعات(١٠٢).

وأثناء ممارسة السيّد الموسوي نشاطه متنقلًا بين البقاع والجنوب، أقدمت الطائرات الإسرائيليّة على اغتياله مع طفله وزوجته بعد عودته من قرية جبشيت في شهر شباط الإسرائيليّة على اغتياله مع طفله وزوجته بعد عودته من قرية جبشيت في شهر شباط لا ١٩٩٢م، فأعطى استشهاده زخمًا جديدًا للمقاومة. فالسيد الموسوي حظي بمكانة خاصّة لدى المقاومين قبل اغتياله. فهو شاركهم في عيشهم، وخطّط وخاض معهم العمليات على تغور القتال، ونشأت بينه وبينهم علاقة حميمة، وهو ما برز غداة استشهاده، حيث تطوّع آلاف الشبّان للقتال، وتنادى عشرات الألوف لتشييعه في بلدته النبي شيت (١٠٠٠، وبعده شهد الحزب تناميًا تصاعديًا مما جعله الإطار الأكثر استقطابًا من الناحية الشعبيّة، وقد برز ذلك في انتخابات دورتَي ١٩٩٢ و ١٩٩٦ التي حقّق فيهما الحزب نجاحًا ملحوظًا.

<sup>(</sup>١٠٢) مقابلة مع النائب محمّد ياغي.

<sup>(</sup>١٠٣) أمير الذاكرة، سيرة حياة السيد عباس الموسوي (بيروت: الوحدة الإعلاميّة في حزب الله، ١٩٩٤م).

# حركات المقاومة عند الشيعة في جبل عامل

# محمّد كوراني

## التشيّع في بلاد الشام

يعود الوجود الشيعي في بلاد الشام إلى القرن التاسع الميلادي عندما تشيّع سنة الشام، وكان قسم منهم يعبّر بذلك عن معارضة سياسيّة للخلفاء العبّاسيّين في بغداد (١٠). وعندما مرّ ناصر خسرو الرحّالة الإيرانيّ بعد ذلك بقرن في هذه البلاد، ذكر أنّ سكّانها من الشيعة، وكذلك الأمر في طرابلس وصور حيث كان جميع السكان يدينون بالتشيّع (٢٠).

وبالفعل فإنّ خسرو وصل إلى طرابلس في عهد بني عمّار (٥٩ ١ - ٩ - ١ ١ م) (٣) وأهلها من الشيعة، وإلى صور في عهد عين الدولة بن عُقيل، وهو أمير شيعيّ. نستنتج من ذلك أنّ العصر كان «عصرًا شيعيًا»، فالبويهيّون كانوا يسيطرون على بغداد وإيران (٥٩ ٥ - ٥ م)، والحمدانيّون على شمالي سوريا، والفاطميّون على جنوبها، بالإضافة إلى مصر والحجاز (١٠).

وفي سنة ١١٨٤ للميلاد بدأ رحّالة آخر هو ابن جبير رحلةً وصل بها إلى دمشق، وذكر أنّ الشيعة في هذه البلاد عظيمو الشأن وأنّهم أكثر عددًا من السنّة وأنّهم قد نشروا عقيدتهم في كلّ مكان. وكان معظم قبائل الصحراء في أو اخر العهد البويهيّ من الإسماعيليّين، أو من

١) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، الطبعة ١ (بيروت: دار النهار للنشر، ٣٠٠٣)، الصفحة ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الصفحة ٢٥.

<sup>(</sup>٣) حسن الأمين، المنهاج، العدد ١ (١٩٩٦)، الصفحات ١٦٣ -١٨٦.

عابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٢٥.

غلاة الشيعة(°). أمّا في أوائل العصور الوسطى فكان سكّان لبنان من الشيعة ما خلا الجيوب المسيحيّة في الأودية الشماليّة(١).

وقد ظلّت حلب مركزًا للعلوم الشيعيّة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديّين رغم أنّ عدد الشيعة حينها كان في تناقص لأنّ دولة المماليك التي قامت على أنقاض الدولة الأيّوبيّـة اتّبعت العنف والقسوة في محاربة المتشيّعين الذين اعتبروا من الفرق الخارجة على الإسلام بفتوى ابن تيمية، فكانت مذابح كسروان التي سمّيت بـ«الفتوح».

وقد أورد القلقشندي في صبح الأعشى ما يلي: «كان شيخنا ابن تيمية [...] يرى أنّ قتالهم [أي شيعة كسروان] وقتال النصيريّة أولى من قتال الأرمن، لأنّهم عدوّ في دار الإسلام، وشعر بقائهم أضرّ» (٧). وبعد هذه المذابح المروّعة التجأ من نجا من الشيعة إلى منطقتي بعلبك وجزّين (٨). وبعدها أخذ الموارنة يتكاثرون في المنطقة التي خلت من سكّانها.

بدأت بعد ذلك المقدّميات بالظهور، كما في مشغرة على أيدي عائلة آل صبح الشيعيّة، ومقدّمية غامضة في جزّين كانت نواة لنهضة كبيرة فيما بعد (٩). وقد تغيّر الموقف بعد وصول العثمانيّين إلى الحكم إذ كانوا يكرهون الشيعة لأنّهم اعتبروهم تهديدًا للمجتمع، بعدما ربطوا في البداية بين الشيعة والصفويّين الإيرانيّين الأعداء التقليديّين لدولتهم آنذاك. لذلك كان كثير من الشيعة في بلاد الشام يلجؤون إلى التقيّة وتمويه معتقدهم وشعائرهم حتى لا يلاحقوا بسببها، كأسر آل الزهراوي في حلب وآل مرتضى في دمشق وآل أبو علوان في بعلبك (١٠). وهكذا فإنّ الجيوب الشيعيّة القليلة في بلاد الشام أثناء الحكم العثمانيّ احتوت أسرًا كبيرةً من الأشراف واستمرّت إلى يومنا هذا. إلّا أنّه، بالمقابل، انقطع التقليد القائم على التعليم الدينيّ الشيعيّ وانقطعت سلالات العلماء، إلّا في جبل عامل.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن على القلقشندي، صبح الأعشى (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦٣)، الجزء ١٣، الصفحة ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨) المقريزي، كتاب السلوك لمعرفة دور الملوك (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة، ١٩٣٩)، الجزء ٢، الصفحتان ١٥ و١٦.

<sup>(</sup>٩) محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني (بيروت: دار النهار)، الجزء ١، الصفحة ٢٤٧.

 <sup>(</sup>١٠) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٢٨.

### الشيعة في جبل عامل

يتَفق المؤرّخون حول انتساب العامليّين إلى قبيلة عاملة بن سباً، وهذا ما يؤكّده محمّد جابر آل صفا في كتابه تاريخ جبل عامل بقوله: « إنّ قبيلة عاملة هاجرت من اليمن إلى أطراف الشام قبل الميلاد بثلاثماية سنة على وجه التقريب بعد حادثة سيل العرم وانهيار سدّ مأرب وضياع مملكة سبأ [...]، وباسمها سمّى الجبل» (١٠٠).

والعامليّون عرب خلّص بنسبهم ولغتهم وعاداتهم كما تدلّ على ذلك القرائن (١٢٠)، ومنهم عديّ بن الرقاع العامليّ الشاعر. والأقوى أن يكون أصل سكّان هذا الجبل من عرب اليمن (١٢٠). كذلك فإنّ عادات أهل جبل عامل في إكرام الضيف والافتخار بالجود والكرم وحفظ الجوار والنجدة كلّها من المظاهر التي يتّصف بها العرب الأقحاح (١٤٠). ولهجة العامليّ بن من اللهجات القريبة إلى الفصحى وتوشك أن تكون أقرب اللهجات السوريّة إلى الفصحى كما يتضح لكلّ من يخالطهم من أدباء الفصحى (١٥٠). كما أنّ سلائق العامليّين العربيّة المعتدلة في النظم والنثر – التي تظهر لمن قرأ أشعارهم ونثرهم وطالع مؤلّفات علمائهم قديمًا وحديثًا – تؤكّد أصلهم العربيّ (١٦٠).

يتّضح مما ورد أنّ العامليّين عرب لا يشكّ في أصلهم العربيّ، نسبًا ولغةً، عادات ومآثرَ. وكانــوا من معتنقي الدين الإسلاميّ بعد الفتح الإسلامــيّ لبلاد الشام، وتمازجوا مع غيرهم من الوافدين من عرب وعجم(١٧).

### الهويّة والتّاريخ

لم يُلـقَ الضوءُ علـى تاريخ الشيعة في لبنـان، أو علي الأقلّ، على تاريـخ المناطق التي عاشوا فيهـا، لأنّ التاريـخ العربيّ تمّت كتابته لمصلحـة حكام وأنظمة مـن دون أيّ اعتبار للمعايير التي تفرضها كتابة التاريخ في اعتمادها الأساسيّ على الحدث وذمّته وصحّته وسلامته(١٨).

<sup>(</sup>١٢) إبراهيم الشريقي، التاريخ الإسلاميّ في خلال أربعة عشر قرنًا، الطبعة ٢ (١٩٧٩)، الصفحة ١٣.

<sup>(</sup>١٣) على الزين، للبحث عن تاريغنا، الطبعة ١ (١٩٧٣)، الصفحتان ١٥٧ و ١٥٨.

<sup>(</sup>١٤) الشَيخ محمّد تقي الفقية، جمل عامل في التاريخ، الطبعة ٢ (بيروت: دار الأضواء، ١٩٨٦)، الصفحة ٨١.

<sup>(</sup>١٥) على الزين، للبحث عن تاريخنا، مصدر سابق، الصفحة ٧٦.

<sup>(</sup>١٦) محسَّن الأمين، خطط جَمل عامل، الطبعة ١ (بيروت: الدار العالميَّة، ١٩٨٣)، الصفحتان ٦٢ و٦٣.

<sup>(</sup>١٧) محمَّد كرد علي، محطط الشام، الطبعة ٣ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٣)، الجزء ٦، الصَّفحة ٢٨.

<sup>(</sup>١٨) ابن خلدون، مُقدَّمة ابن خلدون، الطبعة ٤ (بيروت: دار إحباء التراث العربيّ)، الصفَّحتان ٩٦ و ١٩٧.

فلم يكن الوجود الإسلامي في جبل لبنان لا سيّما في كسروان طارنًا وغريبًا، بل هو وجود تاريخي وحضاري قديم مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنًا، أي منذ أن افتتح المسلمون هذه المناطق والسواحل المحيطة بها، وبنوا فيها القلاع والموانع الحصينة لرد هجمات البيزنطيّين. وقد تعزّز الوجود الإسلاميّة المتتالية. ولمّا انتهى الحكم إلى الحمدانيّين الشيعة الذين تمكّنوا من الاستيلاء على شمالي سوريا، وجعلوا حلب عاصمة لهم، توسّعوا في وسط سوريا وجنوبها ووصلوا إلى المناطق الشماليّة من لبنان، فأسهموا في بثّ التشيّع في الشمال (١٩).

وبرزت إمارة بني عمّار التي أسسها أبو طالب عبد الله بن محمّد بن عمّار الطائي. وكان أديبًا ومؤلّفًا وفقيهًا وقاضيًا (٢٠٠٠ لكنّ فترة حكم فخر الملك أبو علي بن عمّار (١٠٩٨ - ١٠٧ للميلاد) هي الفترة التي بدأت فيها الحروب الصليبيّة، فراح هذا الأخير يطوف البلاد الإسلاميّة شرقًا، يستخدم الأمراء والملوك للدفاع عن تغور المسلمين والتصدّي للهجمة الصليبيّة. وعرفت طرابلس في هذه الفترة من حكم بني عمّار ازدهارًا علميًّا وتجاريًّا وزراعيًّا وسياسيًّا. وقد نبغ منها الكثير من العلماء والشعراء والفلاسفة، كما قصدها الكثير من العلماء والشعراء والفلاسفة، كما قصدها الكثير من السمراء والرحّالة. وأبرز فلاسفتها وفقهائها: المحقّق الكرجكي والقاضي ابن البرّاج، وأبرز من زارها أبو العلاء المعرّي (٢١٠).

بما أنّ جبال لبنان الحصينة كانت منذ زمن بعيد ملجاً الحركات المعارضة للسلطة، وإذا صحح أنّ الدروز والإسماعيليّة خرجوا من الشيعة الإماميّة في أواخر القرن الرابع الهجريّ وأوائل القرن الخامس (أواخر القرن العاشر الميلاديّ وأوائل القرن الحادي عشر)، فإنّ هذا يدلّ على أنّهم، أي الشيعة الإماميّة، كانوا في جبال لبنان قبل هذا التاريخ (٢٠٠). ولا ريب في أنّ الجماعات الشيعيّة التي اضطهدت ولوحقت في مختلف العهود والأقطار، كان لديها سبب كاف للهجرة ناجية بنفسها إلى مكان غامر وحصين كجبال لبنان. ومن ذلك تواجد الشيعة في جبال «الضنيّة» التي كانت تعرف قديماً بـ «جبال الظنين» في أعالي شمالي «لبنان»، والتي يرى بعض المؤرّخين أنّها أخذت اسمها من فرقة شيعيّة سكنتها في

<sup>(</sup>١٩) محمَّد حسين المظفِّر، تاريخ الشيعة (بيروت: دار الزهراء، ١٩٨٥)، الصفحة ١٣.

<sup>(</sup>٢٠) المصدر نفسه، الصفحة ١٥٣.

<sup>(</sup>٢١) محمَّد جواد الفقيه، أبو فرَّ العفاريُّ، الطبعة ٣ (بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي، ١٩٨٥)، الصفحة ٧٣.

<sup>(</sup>٢٢) محمّد حسن الحرّ العاملي، أمل الآمل، الطبعة ٢ (بيروت: مؤسّسة الوفاء، ١٩٨٣)، الجزء ١، الصفحة ١٣.

الماضمي(٢٢)، وكذلك وجود الشيعة التاريخيّ في الجبال المجاورة لمنطقة «زغرتا» حيث لا تزال أعقابهم موجودةً إلى اليوم.

إنّا مضطرّون في هذا البحث إلى معالجة هذه النقطة، ونشير بسرعة إلى وثيقة تجاهلها الجميع، وهي الرسالة «الوثيقة» التي كتبها ابن تيمية جوابًا على رسالة بعث بها إليه السلطان المملوكيّ محمّد بن قلاوون يلومه فيها على الفظائع التي ارتكبت أثناء الحملة التي ترأسها إلى جبال «كسروان» العام ٥٠ ١٣م، من إهراق للدماء، بمن فيهم النساء والأطفال، وتحريق النروع وتقطيع الأشجار، ممّا لا يحلّ حتّى في دار الحرب بإجماع المسلمين، فكيف في دار الإسلام؟ ونرى أنّ جبال «كسروان» كانت منطقة شيعيّة خالصة، حتّى في أوائل القرن الثامن الهجريّ (الرابع عشر الميلاديّ). وممّا لا شكّ فيه أنّ الشيعة كانوا منتشرين في السواحل اللبنانيّة، أو في ثلاث من حواضرها على الأقلّ.

وقد صنّف السيّد المرتضى، عليّ بن الحسين (٥٥٥ - ٤٣٣ هـ / ٩٦٥ - ١٩٥) الفقيه والمتكلّم الشيعيّ الشهير رسالتين لأهل طرابلس على الأقلّ، عرفتا باسم «المسائل الطرابلسيّة الأولى»، و «المسائل الطرابلسيّة الأخيرة» (١٠٨ هـ ١٠٨٨) وظلّ ابن السرّاج (٤٨١ هـ ١٠٨٨) والموصوف «بوجه الأصحاب وفقيههم» (٢٠٠ قاضيًا فيها مدّة عشرين سنة (٢٠٠)، أو ثلاثين سنة (٢٠٠)، ومن بعده أبو الفضل ابن أبي روح (توفي قبل ٢٥ه / ٢٦ ١١م) (٢٥٠). يضاف إلى ذلك أنّ ناصر خسرو، الرحّالة الشهير، لاحظ أنّ «سكان طرابلس [وقد مرّ فيها سنة (٤٣٨ هـ ٢٦ ١٠م)] كلّهم شيعة، وأنّ الشيعة قد شيّدوا مساجد جميلةً في كلّ البلاد» (٢٠٠ وقد بقيت طرابلس إمارة الشيعة إماميّة مستقلّة مدّة أربعين سنة حتّى سقوطها بيد الصليبيّن (٢٠٥ه / ١٠٩م). وصنّف السيّد المرتضى نفسه، رسالة لأهل صيدا سمّاها «الرسالة الصيداويّة» أو «المسائل الصيداويّة». وقد لاحظ ناصر خسرو، في رحلته نفسها أنّ معظم سكان صور شيعة.

<sup>(</sup>٣٣) آغا برزك الطهراني، اللريعة إلى تصانيف الشيعة، ، الطبعة ٣ (بيروت: دار الأضواء، ١٩٨٣)، الجيزء ٥، الصفحة ٢٥١، والصفحة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢٤) محمّد حسن الحرّ العاملي، أمل الآمل، مصدر سابق، الجزء١، الصفحتان ١٥ و١٦.

<sup>(</sup>٢٥) محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٦٨.

<sup>(</sup>۲۶) الخوانساري، روضات الجئات ( ايران: ۱۹۶۷)، الصفحتان ۳۵۱ و ۳۵۲. (۲۷) التفريشي، نقد الرجال ( ايران: ۱۹۰۰م)، الصفحة ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢٨) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان (بيروت: ١٩٧١)، الجزء ١، الصفحة ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲۹) ناصر خسرو، سفر نامة، ترجمة يحيى خشاب، الطبعة ١ (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٧٠)، الصفحة ٤٨.

<sup>(</sup>٣٠) ابن شهرآشوب، معالم العلماء، الطبعة ١ (النجف: ١٩٦٠)، الصفحة ٧٠.

والحقيقة أنّ هذه الصورة، المحصورة حتّى الآن، فيما عرف فيما بعد باسم لبنان لم تكن إلا جزءًا من حالة أشمل تمتد في المنطقة الشامية. فقبل قيام الدولة الفاطمية بزمن طويل (أي قبل العام ٥٥٨ هـ / ٩٦٨م) «كان أهل طبرية والقدس وأكثر عمّان شيعةً» (٢٠٠). وصنّف السيّد المرتضى الآنف الذكر أيضًا رسالةً لأهل «طبرية» سمّاها «المسائل الطبرية» (٢٠٠). والحقّ أنّ التشيّع الذي از دهر، وقارب أن يستكمل شخصيّته، في الساحل اللبناني خصوصًا في طرابلس، قد ضُرِبَ على يد الصليبيّين دون سواهم. ومن عبث الزمان أنّ المماليك الذين يعود إليهم الفضل في تدمير الإمارات الصليبيّة التي قامت على أنقاض الشيعة، لم يكن لهم هم بعد ذلك، إلّا تجريد الحملات على المنطقة الوحيدة التي استعصت في تلك البقاع، على الصليبيّين، أي جبال «كسروان»، فقادوا عليها الحملة تلو الحملة، إلى أن دخلوها عام على المهيلاد فخرّ بوها، وقتلوا أهلها دون تمييز وقطعوا كرومها وبساتينها، وأحرقوا غاباتها، الأمر الذي أثار استنكار السلطان في مصر كما أوضحنا ذلك سابقًا، لأنّ المجازر تحلّ حدّ "٢٠٠".

نتيجـة تلك التطوّرات السياسيّة، أقصـي الشيعة عن شمال لبنان ساحلًا وجبلًا. ولم يبقّ منهـم إلّا الذيـن رابطوا في قراهم البعيدة. وظلّ جبل عامل والجبال التي تتاخمه شرقًا، جبل الشيعة الإماميّة وكذلك منطقة بعلبك والبقاع البعلبكيّ.

ومن حسن حظ جبل عامل أنّ العمليّات العسكريّة أيّام الصليبيّين كانت تجري على أطراف وحافّات وهذا أمر يمكن تصوّره من توزيع القلاع والحصون التي أقيمت آنذاك وكانت بمثابة مراكز حربيّة في بانياس وهونين وتبنين وشقيف أرنون. وبعد أن استعاد صلاح الدين قلعة هونين من أيدي الصليبيّين العام ١٨٨٨م، ولى على المنطقة أميرًا محليًّا، هسو حسام الدين بشارة بن أسد الدين العاملي (٢٠٠٠). وكان من حسن أثره وجميل سيرته، أن أعطى المنطقة اسمه، فصارت تعرف من ثمّ بـ ((بلاد بشارة)). وظلّت سلالته في الحكم حتى الفتح العثماني (٥٠٠)، وكانوا شيعة أيضًا (٢٠٠). وقد أتاح النظام الإقطاعيّ، المستقل إلى حدّ ما، لأهل جبل عامل أن يعيشوا في جبالهم مستقلين استقلالًا ماذيًّا وثقافيًّا.

<sup>(</sup>٣١) آدم منز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريّ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٧)، الجزء ١، الصفحة ١٣١.

<sup>(</sup>٣٢) ابن شهراشوب ، معالم العلماء ، مصدر سابق ، الصفحة ٧٠.

<sup>(</sup>٣٣) جعفر المهاجر، الهجرة العامليّة إلى إيران (بيروت: دار الروضة، ١٩٨٩)، الصفحة ٤٧.

<sup>(</sup>٣٤) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٢٨.

<sup>(</sup>٣٥) بولياك، الإقطاعيّة في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان، ترجمة عاطف كرم (بيروت: ١٩٨٤)، الصفحة ٤٩.

<sup>(</sup>٣٦) القلقشندي، صبح الأعشى، مصدر سابق، الجزء ٤، الصفحة ١٥٢ وما بعدها.

تأسّست في جبل عامل والمناطق المجاورة له من سهل البقاع مراكز علميّة يمكن القول إنّها كانت مشروعًا سياسيًّا، أنجزته تلك المراكز العلميّة، متمثّلةً بالفقهاء. ثم حمل المهاجرون من عاملة إلى الجوار العربي القريب والبعيد وإما إلى أقطار العالم الإسلامي البعيدة هذا المشروع. وفي أعماق أسباب الهجرة تكمن الخصوصيّة الفكريّة والسياسيّة في آن، ويمكننا أن نسمّي هذه الخصوصيّة بالمسألة الأولى. أمّا المسألة الثانية فهي الأرضيّة التي تفاعلت مع الأفكار أو المشروع الذي حمله المهاجرون معهم بكامل عناصره الثقافيّة والاجتماعيّة.

وإذا رجعنا إلى ما نملك من معلومات من مصادرنا، نجد أنّ المنطقة أقامت صلات طيبة بالمراكز العلمية الشيعية في العراق، وأنّ هذه الصلات ظلّت تتطوّر و تزداد توثّقًا باستمرار. ومن أكبر الدلائل على هذه الصلات، أنّ حدثًا كبيرًا، كوفاة شيخ الشيعة في العراق، الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (٣٣٦-٣١٢هـ/ ٤٧ ٩-٢٠٢م) قد ترك صدّى واضحًا بين الشيعة في جبل عامل، كما في أيّ جماعة متحفّزة، وبقي لنا من آثار ذلك الصدى أبيات رئاه بها شاعر صور عبد المحسن غلبون الصورى (١٠٢هـ/ ٢١٥هم) منها:

ياله طارق من الحدثان ألحاق بن النعمان بالنعمان

صيحة أصبحت تبلـــغ أهـــل الشام صوت العويل من بغدان(٢٨)

<sup>(</sup>٣٧) محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، الجزء١، الصفحة ٦٠.

<sup>(</sup>٣٨) محسن الأمين، أعيان الشيعة (طبعة دمشق وبيروت)، الجزء ٣٩، الصفحة ١١٤.

وممّا يثبت عمق التواصل والانفتاح، أنّ قاضي طرابلس كان تلميذًا للسيّد المرتضى في بغداد، وأنّ السيّد المرتضى نفسه صنّف لأهل طرابلس وصيدا رسائل جوابًا على أسئلة وجّهوها إليه. وأنّ أبا الفتح الكراجكي (ت ٤٤٩هـ/٥٣ م) تلميذ الشيخ المفيد ورأس الشيعة كما وصفه ابن العماد الحنبلي، قد حضر إلى صيدا وصور وأقام في كلّ منهما زمنًا، وألّف كتبًا ورسائل (٢٩).

تلك الصلات الثقافية، اتّخذت، فيما بعد، شكلاً أكثر تحديدًا وذلك بعد أن افتتح اسماعيل بمن الحسين العودي الجزّيني (ت٥٨٠هـ/١٩٠م) الرحلة إلى العراق في طلب العلم، ووفد على علماء الحلّة ثمّ رجع إلى بلدة جزّين وتوفّي فيها(٤٠٠).

ثمة لم تتوقف الرحلة بعد ذلك أبدًا، فتبعه طومان بن أحمد المناري ويوسف بن حاتم وابسن طاووس وصالح بن مشرف وعز الدين بن الحسن بن الحسام (١٠). ثمّ بدأت الحركة العلميّة تتحقّق على أيدي كوكبة من العلماء المميّزين أمثال: طه بن محمّد بن فخر الدين الجزّيني وأسد الدين صائغ الجزّيني ومكّى بن محمّد بن حامد الجزّيني (٢٠).

سيلاحظ القارئ بسرعة أنّ هؤلاء الفقهاء جميعهم من قرية واحدة هي جزّين. وتلك إشارة إلى حركة علميّة في هذه القرية الجميلة، ستُكسبها مكانةً خاصّةً، حيث هاجر إليها وسكنها فقيه شيعي شهير، هو أبو القاسم بن الحسين بن العود الأسدي (٢٠٠). هذه الحركة العلميّة الصغيرة، هي التي أنجبت محمّد بن مكي الجزّيني الشهير به ((الشهيد الأول)) الذي حوّلها إلى نهضة علميّة حقيقيّة، لعلّها كانت أكبر تحول في تاريخ الشيعة في لبنان.

# الشيعة في مواجهة الغزو الصليبيّ

بدأت الحركة الصليبيّة في جنوبي فرنسا منذ أو اخر القرن الثالث الهجريّ (التاسع الميلاديّ)، وكانت موجّهة في البداية ضدّ الأندلس والممالك الإسلاميّة الأوروبيّة. وفي عام ١٠٨٨ للميلاد، اعتلى العرش البابويّ «أربانوس الثاني» وهو من باباوات الحيّ اليهوديّ. وقد

<sup>(</sup>٣٩) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخوار من ذهب، الطبعة ١ (بيروت: المكتب التجاريّ)، الجزء ٣ الصفحة ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤٠) الحُرّ العاملي، أمل الآمل، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ١٤١؛ أُعيان الشيعة، مصدر سابق. الجزء ١١، الصفحة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه. الجزء ١. الصفحات ٢٦، ٢٧، ١٠٣، ١٠٣، ١٠٩.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، الجزء ١١، الصفحة ٩٤.

<sup>(</sup>٤٣) جعفر المهاجر، الهجرة العامليّة، مصدر سابق، الصفحة ٤٥.

اعتلى إحدى المنصّات في مدينة «كليرمونت» الفرنسيّة ليـزفّ للجماهير إعلان الحروب الصليبيّة، وقد ابتـدأ بالقول: «انهضوا وأديروا أسلحتكم التي كنتـم تستخدمونها ضد إخوانكـم ووجّهوها ضد أعدائكم، أعـداء المسيحيّة [...] قاتلوا أعداءكـم الذين استولوا على مدينة القدس [...]».

وهكذا بدأت الحملة الصليبيّة الأولى (١٠٠٠). بدأت هذه الحملة اجتياحها لبلاد الشرق الإسلاميّ بعد أن اجتازت القسطنطينيّة وهزمت السلاجقة المسلمين وأسّست أول إمارة صليبيّة في «الرّها». ثمّ خرجوا إلى أنطاكية واحتلّوها وأسّسوا فيها إمارة صليبية ثانية واندفعوا نحو بلاد الشام مرورًا بالساحل الشماليّ للبنان. وأوّل من اعترض هذه الحملة مدينة صيدا والقرى المجاورة لها أثناء زحفهم نحو بيت المقدس، زمن الحكم الفاطميّ، وظلّت صيدا تنعم بالهدوء والاستقرار بحماية الأسطول الفاطميّ من البحر وقوّات طغتكين أتابك دمشق السلجوقيّ. لكنّ طرابلس التي استبسلت بالدفاع عن نفسها زمن حكم بني عمّار لها جعلت الصليبين يضيّقون الخناق والحصار برًّا وبحرً اعليها فسقطت العام ٩ ١١٠م، بعد انقطاع الإمدادات عنها. وكان لسقوط طرابلس وقع كبير على بقيّة المدن اللبنانيّة الساحليّة، فسقطت بيروت عام ١١٠٥م ثمّ صيدا في نهاية العام نفسه. وبسقوطها تكون المنطقة الجنوبيّة من لبنان الحالى قد أصبحت، ما عدا صور، بأيدى الصليبيّين (٥٠٠).

#### سقوط جبل عامل

بنى الصليبيّون قلعةً كبيرةً في تبنين لمراقبة حصار صور، وبقيت منطقة جبل عامل بعد سنة المنطقة الوحيدة التي تربط دمشق بميناء صور البحريّ، لذلك كان طغتكين أتابك دمشـــقيهتمّ كثــيرًا بإبقاء المنطقة نقطة ضعف مستمرّة، وأصبــح تاريخها بعد سقوط صيدا مرتبطًا بمعركة مدينة صور وبمصيرها (٤٦).

تميّزت هذه المرحلة التي يمكننا أن نسمّيها «المرحلة الأولى» بالتركيز على الدفاع عن حاضرة جبل عامل الكبرى، مدينة صور، حتّى لا تسقط بيد الفرنج، في ظلّ حالة إحباط

<sup>(</sup>٤٤) يواكيم برز، باباوات من الحيّ اليهوديّ، ترجمة خالد عيسي (دمشق: دار حسّان للنشر، ١٩٨٣)، الصفحة ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤٥) محمّـــد كوراني، الجذور التاريخيّة للمقاومـة الإسلاميّة في جبل عامل، الطبعة ٢ (بسيروت: دار الهادي، ٢٠٠٥)، الصفحتان ٣٢ و٣٣.

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت: دار بيروت، ١٩٦٦)، المجلَّد ١٠، الصفحة ٤٨٤.

تام شبيه بالشلل للقوة السياسية والعسكرية في العالم الإسلامي، خصوصًا بعدما نجحت الحملة الصليبية الأولى في اختراقه والوصول إلى قلبه، لتحتل مدينة القدس وترتكب فيها واحدة من أبشع المجازر في التاريخ. الأمر الذي كشف عن مدى هشاشة العالم الإسلامي هشًا وعجزه.

لم يكسن في وسع أبناء جبل عامل أن ينظّموا طاقتهم الضئيلة، قياسًا إلى قوّة الأعداء، في سبيل الدفاع عن حاضرتهم لولا السند الخارجيّ. والحقّ أنّ صمود المدينة زهاء ربع قرن يرجع الفضل فيه أوّلًا إلى استماتة أهلها في الدفاع عنها، ولمَا تلقّوه ثانيًا من عون مباشر من إخوانهم أبناء جبل عامل. وقد تولّى أمر الدعم أنبل الرجال في تاريخ تلك الأيّام العصيبة، وهما الأفضل بن أمير الجيوش وزير الخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله وظهير الدين طغتكين أمير دمشق. ولم تسقط صور أخيرًا إلّا بعد صمود طويل، وذلك إثر مقتل الوزير الأفضل، وعجز طغتكين وحده عن حمايتها في وجه تحالف القوى الصليبيّة كافّة، التي نجحت في إخضاع المدينة واحتلالها(٤٧).

وها هو المؤرّخ ابن القلانسي (ت٥٥هـ/١٦٠م) يورد في ذيل تاريخ دمشق ما يلي:

وأتـت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذلك مع رجالة من دمشق وصلوا اليهم وحصلوا عندهم وشرع أتابك في إنفاذه عدّة أخرى. فحين عـرف بغدوين ما تقرّر بين أتابك وأهل صور بـادر [إلى] النزول عليها فيمن جمعه وحشده في اليوم الخامس والعشرين من جمعات الأولى سنة ٥٠٥. وتقـدٌم بقطع الشجر والنخل وبني بيوت الإقامة عليها وزحف اليها فقاتلها عدّة دفعات [وعاد] خاسرًا لم ينل منها غرضًا وقيـل إن أهل صور رشقوا في بعض الأيام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين ألف سهم.

لقــد كان لصمود صور ربع قرن من الزمن أثر كبــير في نفوس المسلمين، لكنّ سقوطها بعــد هذا الصمــود المجيد ترك وهنّـا عظيمًا عليهــم وبسقوطها غدا جبــل عامل كلّه تحت الاحتلال الصليبيّ.

# «الجهاد العامليّ» ضدّ الصليبيّين

بعد خمس وستّين سنةً من الاحتلال الصليبيّ التامّ لجبل عامل بدأ بحرى الأحداث يتحوّل شيئًا فشيئًا إلى غير صالح المحتلّين. والحقيقة أنّ هذا التحوّل اتّخذ بمرور الأيّام شكل هجوم

<sup>(</sup>٤٧) جعفر المهاجر، جمل عامل تحت الاحتلال الصليميّ، الطبعة ١ (بيروت: دار الحقّ، ٢٠٠١)، الصفحتان ١١٩ و١٢٠.

مضادً على الاحتلال الصليبي، لكنّ هذا لم يحقّق اتصالًا بالأرض العامليّة إلّا على يد الخليفة نور الدين زنكي ووارث سلطان صلاح الدين الأيّوبي، حيث شهد سهل مرجعيون أوّل صدام كبير بين عسكر صلاح الدين والصليبيّين، تحقّبق فيه أوّل نصر كبير على القوّات الصليبيّة المنظّمة والمتأهّبة. لكنّ الانعطاف الأكبر في تاريخ جبل عامل باتجّاه التحرير كان بعد معركة حطّين في تموز ١١٨٧ للميلاد(١٠).

ما حدث كان أكبر بكثير من نصر عسكري في معركة. فهي لم تتمخّض عن قتل قادة وأسر آخرين بل أنهت مملكة القدس التي استمرّت أربعة وثمانين عامًا. كما تركت إمارة الاحتلال ومعاقله في جنوب الشام، ومنه جبل عامل، جسمًا مشلولًا عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، فتهاوت قلاعه الواحدة تلو الأخرى: وهكذا تحرّرت قلاع الشقيف وتبنين وهونين، ومدينتا صيدا والصرفند، وكادت صور تسقط لو لم يتشاغل صلاح الدين عنها بغيرها(٤٩٠).

# حسام الدين بشارة بن أسد الدين العاملي: البطل المحرّر

هو حسام الدين بشارة بن أسد بن عامر بن مهله ل بن سليمان بن أحمد بن سلامة العاملي (٥٠). والمرجّح أنّ هذا الأمير وعسكره اشتركوا في معركة حطّين. وما ذلك الارتفاع واكتساب المكانة إلّا إثبات للكفاءة في ميدان القتال. وقد ولّاه صلاح الدين على عكا(٥٠)، وغدت المنطقة الممتدّة من عكّا إلى صيدا محرّرةً بما في ذلك الأعالي الشرقيّة، ومنها جبل عامل. ولم يبق بيد الصليبيّين سوى حاضرة الجبل الساحليّة صور. وفي شهر رمضان من العام ٢٨٥ الهجريّ الموافق لتشرين الأوّل ١٩٠١ للميلاد، كان حسام الدين قد غدا واليًا على بانياس (٢٠). وعلى الرغم من صفة حسام الدين الرسميّة التي كانت تعرف به «صاحب بانياس»، فقد كان يتّخذ قلعة تبنين مركزً العمليّاته العسكريّة لتضييق الخناق على صور المحتلّة، ويتولّى وعسكره العامليّ حراسة البلاد الإسلاميّة من جانبها (٢٠). وقد توفّى هذا البطل العامليّ بعد حياة مليئة بالجهاد العام ٩٨٥ للهجرة (١٠٥). ويؤكّد المؤرّخون أنّ حسام البطل العامليّ بعد حياة مليئة بالجهاد العام ٩٨٥ للهجرة (١٠٥).

<sup>(</sup>٤٨) ابن الاثير، الكا**مل في التاريخ**، مصدر سابق، الجزء ١١، الصفحتان ٥٥٥ و ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، الجزء ١١، الصفحة ٥٤٣.

 <sup>(</sup>٥٠) محمد تقى الفقيه، جبل عامل في التاريخ، مصدر سابق، الصفحة ٧٣ (بالواسطة عن ابن فتحون).

<sup>(</sup>٥١) جعفر المهاجر، جمل عامل تحت الاحتلال، مصدر سابق، الصفحة ٧٤.

<sup>(</sup>٥٢) بهاء الدين بن شدَّاد، النوادر السلطانيَّة والمحاسن اليوسفيَّة (مصر: ١٩٦٤)، الصفحة ١٧٤.

<sup>(</sup>٥٣) جعفر المهاجر، جبل عامل تحت الاحتلال الصليمي، مصدر سابق، الصفحة ٧٣.

<sup>(</sup>٤٥) ابن أسامة المقدسي، الديل على الروضتين (بيروت: دار الجيل)، الصفحة ٣١.

الدين بشارة خاض الحروب بعسكر من العامليّين، وقد نجح من خلفه في إدارة إرث أبيهم وكانت إمارتهم تضمّ جبل هونين وقاعدتها بنت جبيل، وناحية تبنين وقاعدتها تبنين، وساحل قانا وقاعدتها قانا، وساحل معركة وقاعدتها صور (٥٠٠). أي إنّ الإمارة كانت تشمل القسم الأكبر من جبل عامل، وقد نجحوا في الاحتفاظ بإمارتهم طيلة العهد المملوكيّ، أي حوالي ثلاثة قرون (٢٠٠).

وكما ستصبح حاضرةً علميّةً، وباعثةً لنهضة عامليّة متكاملة، سيكون لجزّين أيضًا دورها في الجهاد ومقاومة الاحتلال. فعندما وصلها الإفرنج من الطور (قلعة شرقي عكا) وعددهم خمسمائة وهم من أبطال الفرنج أخلاها أهلها ونزل الفرنج فيها. فتحدّر أهالي جزّين من الجبل، فأخذوا خيولهم وقتلوا عامّتهم وأسروا قائدهم وهرب من بقي منهم إلى صيدا ولم يفلت منهم سوى ثلاثة (٥٠٠). ويؤخذ من هذه الحادثة التي أوجزناها باختصار أنّ جزّين بقيت أرضًا طاهرةً لم يدنّسها الصليبيّون ولم تطرقها قدم محتلّ.

وعلى الرغم من دورهم الكبير في الجهاد، فقد ارتكبت افتراءات كثيرة بحق أهل جبل عامل، وصلت إلى حد توجيه الاتهامات بالخيانة والتحالف مع العدو في وجه القوى الإسلامية. وخلاصة القول، إنّ العامليّين تغلّبوا على محنة الاحتلال واستطاعوا أن يؤسّسوا مدارسهم وأن يحتفظوا بوجودهم كاملًا، وأن يظلّوا أمناء على رسالتهم الفكرية الأصيلة، فحرسوا اللغة العربيّة وصانوا علومها في ذلك البحر الفرنجيّ الطاغي، وحرسوا علوم الشريعة وحفظوها وأورثوا الأجيال التالية أمانة خالدةً (٥٠٠).

# الفقيه الكبير ابن ملّي الأنصاري البعلبكي يتصدّى للتتار

إنّه نجم الدين أحمد بن محسن بن ملّي الأنصاري البعلبكي (٦١٧ - ٩٩هـ/١٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ - ١٢٢٠ وفضلائهم في الفقه و ١٢٢٠ م)، أوّل فقيه شيعيّ إماميّ أنجبته بعلبك. أحد أذكياء الرجال وفضلائهم في الفقه والأصول والطبّ والفلسفة والعربيّة والمناظرة (٥٠٠). كان متبحّرًا في العلوم، كثير الفضائل،

<sup>(</sup>٥٥) محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، ص١٣١.

<sup>(</sup>٥٦) محمّد كرد على، خطط الشام، مصدر سابق، الجزء ٢، الصفحة ١٩١.

<sup>(</sup>٥٧) ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (بيروت: ١٩٨٥) الجزء ٨، الصفحة ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥٨) يوسف ديب، فهرست جبل عامل ١٩٧٩-١٩٨٦ (بيروت: المركز اللبنانيُ للبحوث والتوثيق والإعلام)، الصفحة ١١.

<sup>(</sup>٩٥) اليافعي، مرآة الجنان، الطبعة ٢ (القاهرة: دار الكتاب الإسلامتي، ١٩٩٣)، الجزء ٤، الصفحة ٢٣١.

أسدًا في المناظرة، فصيح العبارة ذكيًا متيقظًا، حاضر الحجة، حاد القريحة، مقدامًا (٢٠٠). وقد نجيح في أن يكون ضمير قومه، بهل أمّته في لحظة من أشد اللحظات وأقساها، يوم اجتاح التتار «دار الإسلام» من مشرقها ذلك الاجتياح المهول. وشمل اجتياحهم المنطقة الشاميّة، ومنها وطن ابن ملّي بعلبك في ١٥٦هه / ٢٠٩ه. فنظم وقاد حرب عصابات شعبية ناجحة في وجههم في بعلبك وجبالها، في وقت تهاوت فيه العروش، ولم تثبت الجيوش النظاميّة من تركستان إلى أبواب مصر، وتلك مبادرة فريدة في تلك الأيّام السوداء، وذلك درس حقيق أن يقرأ اليوم ويستعاد.

كان لابن ملّي موقع خاصّ بين الشيعة من أهل بعلبك وجوارها، بحيث وصفه اليونيني بأنّـه كان إمامًا في مذهب الشيعة يقتدى به. يقول اليونيني: «في سنة ٢٥٨هـ عندما استولى التتار على الشام كان ابن ملّـي بجبال بعلبك، وإنّه جُمع له عشرة آلاف نفر، وإنّه تسمّى بالملك الأقرع، وإنّهم كانوا يتخطّفون التتار في الطرقات وخصوصًا في الليل. لأنّ التتار ما [كانوا] يركبون في الليل»(١٦).

نجح ابن ملّى في نقل الشيعة إلى موقع متقدّم على طريق الجهاد، ونجح في تنظيمهم لأوّل مرّة في تاريخهم في المنطقة منذ أن اضطرب وضعهم بسبب الغزو الصليبيّ وما تلاه. وذلك هو المغزى التاريخيّ الكبير لأعماله ولما قام به.

ومن مهازل الدهر أن بطلنا ظلّ ما يزيد قليلًا على الأربعين سنةً لا يجرؤ على العودة إلى مسقط رأسه، بعد أن غادره خائفًا يترقّب، بسبب طلب السلطة له. ومع ذلك فإنّ التجربة التي خاضها الشيعة في بعلبك وجوارها تحت قيادته، لا يمكن أن تكون قد ضاعت أو ضاع أثرها.

### ثورات الشيعة في كسروان

استفاد الشيعة من مناعة مناطقهم الجبليّة في كسروان وتمتّعوا باستقلال تامّ عمّن يجاورهم من الصليبيّين في المدن الساحليّة، وعمّن يجاورهم جنوبًا وشرقًا من مذاهب أخرى. وبعد استرجاع المدن الساحليّة من أيدي الصليبيّين تردّد الشيعة الكسروانيّون بالخضوع الكامل للسلطة الجديدة. وعمل التنوخيّون المجاورون على تحريض المماليك، وبالتنسيق مع الأمراء

<sup>(</sup>٦٠) أبو الفتح محمَّد بن موسى اليونيني ذيل مرآة الزمان (حيدر أياد: ١٩٥٤)، يُنظر في حوادث ٧٠٠هـ.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه.

المجاورين لكسروان اتّخذوا قرارًا بتصفية الشيعة في كسروان، ويتضح ذلك من خلال ما ذكره صالح بن يحيى في تاريخ بيروت من أنّ ملك الأمراء لاجين المملوكيّ نائب دمشق، أمر عساكره و أتباعهم، أنّه من نهب امرأةً منهم كانت له جارية أو صبيًا كان له مملوكًا، ومن أحضر منهم رأسًا فله دينار. وقد وجّه قائده سنقر لاستئصال شأفتهم ونهب أموالهم وسبي ذراريهم وأنفسهم وكان ذلك عام ١٢٨٥ للميلاد(١٢٠). لكنّ الشيعة في كسروان تصدّوا ببسالة واستماتة لهذه الحملات المتالية. وقد فصّل كلّ من صالح بن يحيى والمقريزي لهذه الحملات وما وقع فيها وما تلته من زحف قادة المماليك واستعداد الكسروانيّين للقتال والامتناع بجبالهم نظرًا إلى صعوبة المرتقى لهذه المناطق، وقتالهم ستة أيّام قتالًا شديدًا حتّى استطاع العسكر هزم الكسروانيّين وقتل وأسر الكثير منهم و تغريمهم بمائة ألف دينار، وأخذ عدد من مشايخهم وأكابرهم.

أراد الكسروانيّون الشيعة أن يشأروا فتجدّد القتال سنة ١٢٠٣م فسارع المماليك إلى الرسال قوّة كبيرة إلى كسروان والجبيليّين فوقعت معركة كبيرة عند مدينة جبيل، فحمل الكسروانيّون على جيش المماليك فقتلوا كثيرًا وغنموا أمتعتهم وسلاحهم وأخذوا أربعة آلاف رأس من خيلهم وهزموا الأكراد الذين قدموا لنجدتهم (١٦٠). وحاولت دولة المماليك أن تصليح الوضع بعد هزيمة جيشها على يد شيعة كسروان، ولعلّها أرادت بذلك أن تستفيد من هدنة ما، ريثما تعيد تنظيم الأمور والاستعداد لجولة قاصمة تستأصل من خلالها الوجود الشيعيّ في تلك الناحية.

ويقول صالح بن يحيى في تاريخ بيروت إنّ الكسروانيّين أظهروا الخروج عن الطاعة، فعمد ابن تيمية إلى إصدار فتوى بهدر دماء الشيعة الكسروانيّين وهدم بيوتهم وحرق أشجارهم أنّ. وقد أكد القلقشندي ما أورده صالح بن يحيى وصحّة هذه الفتوى بقوله: «كان شيخنا ابن تيمية يرى أنّ قتالهم [أي الكسروانيين] وقتال النصيريّة [العلويين] أولى من قتال الأرمن، لأنّهم عدو في دار الإسلام، وشرّ بقائهم أضرّ» (١٥٠). وبناء على هذه الفتوى جهز أقوش سنة ١٣٠٥ للميلاد جيشًا كبيرًا بلغ خمسين ألف محارب وبدأ بغزو المناطق الكسروانيّة من الشمال، فعرفت بالفتوح وسقطت كسروان بعد أحد عشريومًا من القتال.

<sup>(</sup>٦٢) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٩)، الصفحة ٥٣.

<sup>(</sup>٦٣) المقريزي، السلوك (بيروت: المكتبة العلميّة)؛ يُنظر في: الجزء ٢، الصفحة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦٤) محمّد عليّ مكّي، لبنان من الفتح العربيّ إلى الفتح العثمانيّ، مصدر سابق، الصفحة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦٥) القلقشندي، صبح الأعشى، مصدر سابق، الجزء١٣، الصفحة ٢٤٨.

فخرّب أقوش ضياعهم وقطع كرومهم ومزّقهم، وملك الجبل عنوةً ووضع فيه السيف وأسر ستمائة رجل وغنمت العساكر منهم مالًا كثيرًا(٢٦٠). والسالمون منهم تفرّقوا في جزّين وبلادها، والبقاع وبلادها (بعلبك)، وبعضهم أعطته الدولة أمانًا(٢٧).

وكان من نتيجة ذلك تفريغ هذه المنطقة من سكّانها الشيعة، وبداية الهجرة المارونية اليها على نطاق واسع من شمال لبنان لتغدو فيما بعد منطقة مارونية إلى يومنا هذا. لكن، على صعيد آخر، كان من نتائج هذه المأساة، ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة والعلم في بعلبك، وظهور مقدّمية جزّين التي كانت نواة لنهضة علمية شيعية كبيرة فيما بعد، ومقدّمية أخرى في مشغرة على أيدي عائلة صبح (١٨٠). وكان من نتائج الحملة أيضًا أنّ الشيعة مُنعوا من ممارسة شعائرهم الدينية فاعتمدوا مبدأ التقية وأعلنوا انتماءهم إلى المذهب الشافعي، واستمر هذا الوضع حتى قيام الحركة الشيعية على يد الشهيد الأوّل محمّد بن مكي الجزّيني سنة ١٣٨٣م. وقد توزّع شيعة كسروان ونصيريتها في مناطق جزّين والبقاع بالإضافة إلى وجودهم السابق في طرابلس وجبال الضنيّة. وقد أصبحت جزّين مركزًا هامًّا للتجمّع الشيعيق المستر بالشافعية خلال القرن الرابع عشر الميلاديّ. وقد فشلت الحركة الشيعية التي قادها شمس الدين محمّد بن مكّي الجزّيني بسبب انصراف شيعة بيروت والسواحل إلى مذهب أهل السنة و تأثير المعتقدات النصيرية (١٩٠٠).

#### الشيعة والدولة العثمانيّة

لم يكن وضع الشيعة في عصر الأتراك بالإجمال أسعد حالًا وأنعم بالًا من بقية الطوائف وأهل المقاطعات، بل كانت وطأة الترك عليهم أشد وقعًا، وظلمهم أعظم أثرًا. وقد نال الشيعة من أذاهم وإضرارهم الشيء الكثير بسبب الفروق المذهبية والتعصّب الدينيّ، فنكّل العثمانيّون بعلمائهم واستحلّوا دماءهم وشتتوا شملهم وصادروا مكتباتهم وجعلوا مؤلّفاتهم طعامًا للنار. وساروا في البلاد بسياسة الإفقار والتدمير وجمع الأموال (٧٠٠). وكان من مساوئ

<sup>(</sup>٦٦) المقريزي، السلوك، مصدر السابق، الجزء ٢، الصفحة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦٧) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، مصدر سابق، الصفحة ٩٦.

<sup>(</sup>٦٨) محمّد عليّ مكّي، لبنان من الفتح العربيّ إلى الفتح العثمانيّ، مصدر سابق، الصفحة ٢٤٦؛ المقريزي، السلوك، مصدر سابق، الجزء ٢، الصفحة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦٩) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٨١.

<sup>(</sup>۷۰) صالح بن يحيي، تاريخ بيروت، مصدر سابق، الصفحة ١٩٥.

النظام الإقطاعي ونظام الملل أنّ الولاة والحكّام راحوا يبنون علاقاتهم وتصرّفاتهم على أساس الربح الشخصي، فكانوا ينهبون أموال المسلمين ويستحلّون أعراضهم ويتلفون مزروعاتهم. ما أجبر المسلمين الشيعة في عهد الإمارة المعنية والإمارة الشهابية على هجرة مناطقهم وقراهم في البترون وبشرّي وجبيل ومناطق واسعة من جبل لبنان مرّة أخرى بعد نكبة كسروان في عهد المماليك. فهذا الأمير أحمد المعني مثلًا يتحالف مع الأتراك، ويستقدم جيش الدولة ضدّ أبناء جبل عامل في معركة عيناتا سنة ١٦٦٩م، ومعركة النبطية سنة جيش الدولة معركتي أنصار ووادي الكفور سنة ١٦٦٧م (١٧).

نال الشيعة في لبنان من أذى العثمانيّين الشيء الكثير، خصوصًا عندما كانت تنشب الحروب بين العثمانيّين والصفويّين في إيران. أمّا في أوقات الصلح بين الطرفين فكان الشيعة ينعمون بشيء من الحرّيّة.

حاول الشيعة في جبل عامل الاستفادة من هذا الوضع، فتقرّبوا من الدولة العثمانيّة، لكنّهم لم يفكّوا عرى التعاون مع الصفويّين. فالشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبعي العاملي كان يدرّس في بعلبك بعد أخذ الإذن من الدولة العثمانيّة، في الوقت الذي كان العلماء العامليّون يتقاطرون على بلاط الصفويّين الإيرانيّين ويتولّون مناصب الإفتاء والتدريس (۲۷). هذا الترابط ترك آثاره في العلاقة المتبادلة بين الشيعة والدولة العثمانيّة. وتتحدّث المصادر عن أنّ الشهيد الثاني حوكم وقتل عام ٥٥٥ ١ م نتيجة التعصّب المذهبيّ (۲۲). ويمكن أن تكون عاكمة القاتل وقتله من ذيول الصلح عام ٥٥٥ ١ م الذي ترك لأتباع الشاه طهماسب حرّية مزاولة مذهبهم بدون تعرّض.

وبالعودة إلى التمركز السكّانيّ الشيعيّ في لبنان، فإنّ عائلةٌ شيعيّةٌ ذات جذور عربيّة خزاعيّة تمركزت منذ الفتح الإسلاميّ الأوّل في البقاع (٢٤٠) وبرزت إلى الواجهة السياسيّة في القرن السادس عشر الميلاديّ، عندما تسلّموا حكم البقاع بعد مقتل منصور الفريخ على يدو الي دمشق العثمانيّ بوشاية فخر الدين الثاني عام ٩٣ ١٥ م (٥٠٠)، ولمع اسم الأمير موسى

<sup>(</sup>٧١) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٨١.

<sup>(</sup>٧٢) على درويش، جبل عامل بين ١٦٥١ و١٦٩٧ (بيروت: دار الهادي، ١٩٩٣)، الصفحة ٣٣.

<sup>(</sup>٧٣) الحرّ العامليّ، أمل الآمل، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ٩١.

<sup>(</sup>٧٤) محسن الأمين، أعيان الشيعة، مصدر السابق، الجزء ٥، الصفحة ٣٧٢.

<sup>(</sup>٧٥) محمّد المحبّى، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (نسخة مصوّرة عن طبعة مصر: ١٢٤٨ هـ/١٨٣٢م) الجزء ٤، الصفحات ٢٦٤٦ - ٢٤٨.

الحرفوش الذي اشترك في قتل ابن فريخ، ثمّ تسلّم حكم البقاع مكانه الأمير يونس الحرفوش الـذي كان له شأن كبير في مطلـع القرن السابع عشر الميــلاديّ. وكان على وفاق مع الأسر الشيعيّة في جبل عامل وجبل لبنان، وكان يحسن وفادتهم في أيّام ضيقهم (٢٧).

وقد برز من هذه العائلة أيضًا عدد من الأمراء والعلماء ثمّ راحوا يتطلّعون لمدّ نفوذهم إلى مناطق خارج بعلبك والبقاع، ما سيؤدّي إلى نزاع وتخاصم بينهم وبين المعنيّين، خصوصًا في عهد فخر الدين. وقد برز الدور الرياديّ لآل حرفوش في تجميع الشيعة، بعد تدهور نفوذ الأمير المعنى فخر الدين. فتوحّد آل حمادة وآل حرفوش بعد مهاجمة فارس شهاب بعلبك فهُزم الشهابيّ المذكور(٧٧). وفي عهد الأمير يونس الحرفوش كانت العلاقات مع الأمير المعنى فخر الدين قد تطوّرت وتمّت المصاهرة بين الأسرتين بعد زواج أحمد يونس الحرفوش بفاخرة كريمة فخر الدين عام ١٦١٨م (٧٨). لكنّ هذا التقارب سرعان ما تعكر عندما حاول الأمير يونس الحرفوش مــدّ نفوذه جنوبًا نحو سنجقيّة صفد، ومـن ضمنها جبل عامل، ما دفع الأمير فخر الدين إلى الإيقاع بيونس الحرفوشس والعمل على ضربه، خصوصًا أنَّ فخر الدين شعر بالتعاطف القويّ المتبادل بين العامليّين والحرافشة. هذا التقارب أقلق فخر الدين الــذي أخذ يُعدّ العدّة ضدّ حلفاء الأمس، إلى أن جاءت سنة ١٦١٨م فقرّر صهر فخر الدين الأمير أحمد يونس الحرفوش بناء قصر في مشغرة، وصار يراسل ويكاتب «المتاولة»، كما يقول الصفدي، من المشايخ المتعيّنين، من بني داغر وأولاد على الصغير وابن منكر، ما أقلق فخر الدين. وانتهى الأمر إلى معركة عنجر الشهيرة سنة ١٦٢٣م والتي أسر فيها الوالي الذي كان حليفًا للامير الحرفوشيّ وانتهى البقاع إلى فخر الدين حتّى سنة ١٦٣٣م عندما اعتقل فخـر الدين ونُقلَ إلى الاستانة. وسرعان ما استعـاد آل حرفوش في نهاية القرن السابع عشر الميلادي قوتهم على بلاد البقاع.

يمكن أن نستنتج أنّ آل حرفوش كانوا ملاذًا للشيعة سواء في بلاد جبيل من آل حمادة أو للعامليّين من آل منكر، وقد لاقت رغبة يونس الحرفوش مدّ نفوذه إلى أبعد من البقاع تجاوبًا لدى العامليّين الذين كانوا يتوقون إلى التخلّص من سيطرة آل معن. ويبدو أنّ العامليّين كانوا يتصلون بالحرافشة على أساس الجامعة المذهبيّة لاشتراكهم مع البعلبكيّين في اعتناق التشيّع

<sup>(</sup>٧٦) محمّد حسين المظفر، تاريخ الشيعة، مصدر سابق، الصفحتان ١٦٨ و ١٦٩.

<sup>(</sup>٧٧) محمّد كرد على، خطط الشّام، مصدر سابق، الجزء ٢، الصفحة ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧٨) أحمد الخالدي الصفدي، لبنان في عهد الأمير فخر الدين العني الثاني، عني به أسد رستم وفواد أفرام البساتني، الطبعة ٢ (بيروت: المكتبة البوليسيّة، ١٩٨٥)، الصفحة ٦٦.

منــذ العهــد الأوّل (٢٩). وهكذا كان تطلّع العامليّين ناحيــة آل حرفوش، ضمن السياق العامّ الذي تطلّع من خلاله العامليّون إلى من يخلّصهم من تحكّم المعنيّين.

# العامليّون في مواجهة تسلّط الأمراء والحكام

أصيب الشيعة في لبنان عامّةً وفي جبل عامل خاصّةً بالبلاء والمحن من جرّاء الاضطهاد التركيّ، فأصبحت بلاد عاملة عرضةً للغارات من كلّ حدب وصوب، فاشتبك العامليّون - يقودهم علماؤهم وزعماؤهم - مع أعدائهم في حسروب دامية رخصت فيها النفوس واستهينت الأرواح.

لقد كان توالي تلك الحروب الطاحنة، وتألّب الطوائف المجاورة على أبناء جبل عامل لاختلافهم عنهم عرفًا ومذهبًا، سببًا أوّليًا لوقوفهم وقفة المستميت دفاعًا عن أوطانهم، وحفظًا لكيانهم.

وقد خلق منهم هذا الإرهاق الشديد شعبًا حربيًا باسلًا يهزأ بالمنايا ويرى الموت حياة خالدة تحت شفار السيوف. وانصرف الشعب العامليّ كلّه في ذاك العهد لممارسة فنون الحرب، وكان لا هم لهم في فترات السلم إلّا شحذ السيوف وتسديد المرمى والكرّ على ظهور الخيل يعلمونها أو لادهم منذ الصغر. لا يعبؤون بذهب يجمع أو ذخر يرفع أو قصر يبنى، أو غرس يجنى و لم يكن فخرهم إلّا بعدوّ يُغلب(٨٠٠).

وكان الشعب العامليّ مدرِّبًا على الطاعة، ينفرون كبارًا وصغارًا في حالة الخطر للدفاع عن وطنهم، والانضواء تحت لواء القادة عند أول إشارة. وكانت قصائدهم وأهازيجهم وشعرهم الزجليّ حماسيّة محضًا، تكاد تكون مقصورةً على التباهي بالنصر والظفر والحثّ على خوض المنايا والموت في سبيل الذود عن الوطن والكيان (١٨)، وزادهم عزّةً في نفوس جيرانهم، الظفرُ الخاطفُ والسريعُ الذي كانوا يحققونه في المعارك التي يخوضونها (١٨).

كانت سلطة الدولة العثمانية سلطة اسمية، لا يهمّها إلّا تحصيل الضرائب، وكان حكّام المقاطعات العامليّة مطلقي اليد في مقاطعاتهم، لا رقيب على أعمالهم سوى سلطة

<sup>(</sup>٧٩) محمّد تقى الفقيه، جبل عامل في التاريخ، مصدر سابق، الصفحة ١٦٥.

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه، الصفحة ٨٣.

<sup>(</sup>٨١) المصدر نفسه، الصفحة ٨٤.

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه، الصفحة ٨٣.

العلماء. لم يكسن العامليّون في زمن الأمراء الشهابيّين أحسن حالًا ممّا كانوا عليه في زمن من سبقهم من الأمراء المعنيّين. شم إنّ السلطة العثمانيّة كانت عبر ولاتها وموظّفيها من الأمراء والمقدّمين وغيرهم ترى أنّ الأوضاع تقتضي أن لا يبرز فقهاء شيعة أو حكّام ومشايخ لأنّ ذلك يبرّر شرعيّة عدوّتها اللدود، الدولة الصفويّة، التي اتّخذ حكّامها من ولاية الفقيه نظريّة للحكم، في مقابل مبدأ الخلافة عند العثمانيّين. ومن أجل ذلك أرهقت الدولة العثمانية العامليّ بن بالحروب المتواصلة والذرائع التعسفيّة فهاجر كثير من علمائهم إلى إيران. ورغم ذلك اتّصف العامليّ ون بالشجاعة والإقدام والتضحيات ومكافحة المعتدي الدخيل وردّ الغارات. وكانوا إذا هاجمهم الأعداء أو أراد بهم حاكم أجنبيّ ببلادهم شرًّا، يهبّون في المقاطعات كلّها هبّة رجل واحد، ويتّحدون لصدّ المعتدي بقوّة السلاح، لا فرق بين صغير وكبير وغنيّ وفقير (٨٣).

وخير دليل على ذلك ما خاضه العامليّون من معارك دفاعًا عن أنفسهم وأرضهم وعائلاتهم وعقيدتهم. لكنّ ذلك لم يوقف نهج الولاة والأمراء لإضعاف الشيعة واقتلاعهم من أرضهم، مثل ما فعل ملحم الشهابي عندما تذرّع بالتفتيش عن خصمه علي علم الدين، فهاجم قرية أنصار سنة ١٧٤٣م والقومُ عزّل من السلاح. فذبح منهم ألفًا وأربعمائة رجل وهم يؤدّون صلاة الجمعة ثمّ أتبع ذلك بمعارك مرهقة في مرجعيون ودير قانون.

ولم يكسن الشيعة رغم ذلك كلّه طائفة منغلقة، بل على العكس من ذلك فقد تحالفوا مع ظاهر العمر حاكم فلسطين، الذي تحالف بدوره مع على بك الكبير حاكم مصر. ويستشفّ من هذه التحالفات أنّ الدولة العثمانيّة كانت تعانى من مشكلتين كبيرتين:

الضعف الذي وصلت إليه نتيجة سوء إدارة السلاطين والحكومات المتعاقبة. فيما
 كانت الدول الأوروبية قد قطعت طورًا كبيرًا من التقدّم والرقي وتطوير أنظمتها
 السياسيّة وتحديث جيوشها.

٢. تخلّف النظام الإقطاعي السائد، وظلم الباشوات والأمراء وحكّام للولايات والمقاطعات، الأمر الذي شجّع بعض الحكّام المحلّين على التفكير في الإفلات من التبعيّة للدولة العثمانيّة، وعقد تحالفات خارجيّة معادية للسلطنة العثمانيّة، كما فعل على بك الكبير وظاهر العمر بالتحالف مع روسيا عدوّة الدولة العثمانيّة التقليديّة. وفي

<sup>(</sup>۸۳) المصدر نفسه، الصفحتان ۱۰۶ و ۱۰۰.

تلك الفترة من نهاية القرن الثامن عشر الميلاديّ كانست سدّة الحكم الإقطاعيّ في جبل عامل قد آلت إلى حاكم قويّ، كما تصفه المراجع التاريخيّة العامليّة، هو الشيخ ناصيف النصّار «شيخ مشايخ جبل عامل». إنّ طموح على بك الكبير حاكم مصر وطموح ظاهر العمر جعلهما حليفان قويّان، فأعدّا جيشًا كبيرًا يؤازر هم حكّام مقاطعات جبل عامل وعلى رأسهم الشيخ ناصيف النصّار واستعدّوا لقتال باشويّة الشام بقيادة عثمان باشا وإلى دمشق. لكنّ هذا الأخير أقنع قائد جيش مصر محمّد أبيو الذهب سرًّا أن ينسحب بجيشه كي لا يهرق السلطان دمه إذا ما فرغ من حرب الروس، ففعل ذلك و ترك الشيخ ظاهر العمر وحلفاءه وعاد إلى مصر. فاندفع عثمان باشا يجمع الجيوش للقضاء على ظاهر العمر والعامليّين، وعسكر على بحيرة الحولة في ٣٠ آب ١٧٧١م. وعسكر الشيخ ناصيف بجنوده في جوار مقام النبيّ يوشع (جنوب شرق جبل عامل)، وعقد الشيعة ديوان مشورة ورتّبوا خطّة للهجوم. وانتدب الشيخ ناصيف فرقة من أبسل فرسانه وأوفرهم شجاعةً لا تزيد عن خمسمائة فارس لتفاجئ العدو، فز حفت إليه ليلا وأحاطت به من جهات ثلاث وأعملت فيه السيف. ولم ينج من القتل إلّا من ألقى نفسه في البحيرة، وفرّ الوالي عثمان باشا منهزما(١٠٠).

لم يتعظ عثمان باشا من هذه الهزيمة، فأوغر صدر الأمير يوسف الشهابي أمير جبل لبنان وأقنعه بمهاجمة جبل عامل، فدخله في ٢٩ تشريس الأول ١٧٧١م من جهة صيدا وجباع متجهًا نحو النبطية مركز جبل عامل الشمالي. وراح يحرق القرى ويجتث الأشجار حتى وصل إلى مشارف النبطية فتصدى له الشيخ على الفارس، وكتب إلى الشيخ ناصيف يستنجده، شارحًا الخطر الذي تتعرّض له الطائفة الشيعية، وسرعان ما لبى الشيخ ناصيف، و دارت معركة ضارية ما بين كفر رمّان والنبطية شارك فيها مشايخ جبل عامل كلهم بما فيهم الشيخ ناصيف والشيخ ناصيف والشيخ علي الفارس والشيخ محمود النصّار والشيخ حيدر الفارس، وانتصر الشيعة بثلاثة آلاف مقاتل على جيش تذكر المصادر التاريخية أنّ عديده كان أكثر من عشرين الفيا. وقبل أن تشارف المعركة على نهايتها وصلت النجدة من الشيخ ظاهر العمر بألف مقاتل ووقع الأمير يوسف الشهابي أسيرًا بيد الشيخ ناصيف النصّار، ثمّ عفا عنه (٥٠٠٠). لكنّ انهزام عثمان باشا في معركة بحيرة الحولة وفشل يوسف الشهابي في معركة النبطيّة، شجّع

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه، الصفحة ٨٣.

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نفسه، الصفحات ١٢٥، ١٣١، ٢١٧، ٢٢٣.

الشيخ ناصيف والشيخ ظاهر العمر على الاستيلاء على صيدا مركز الولاية وطردوا واليها درويش باشا ابن عثمان باشا. إلا أنّ درويش هذا، بعدما تحقّق أن لا طاقة له على مواجهة زعماء جبل عامل وحليفهم الشيخ ظاهر العمر، رفع عريضة إلى الدولة العثمانيّة، يذكر فيها تمرّدهم، وتملّكهم صيدا. لكنّ الوقائع التي تلت هذه الشكاوى لم تؤدّ إلى ما يرضي عثمان باشا لأنّ الدولة كانت عاجزة أوّلاً ومشغولة بحربها مع الروس ثانيًا.

### نكبة جبل عامل على يد الجزّار

شاءت الأقدار أن يصبح الجزّار واليًا على صيدا ودمشق وعكا بعد اغتيال الشيخ ظاهر العمر ما بين ٢٧٨٦ - ١٧٨٥. ولمّا استفجل أمر الجزّار ودانت له فلسطين بأكملها، حوّل نظره إلى جبل عامل يريد أن يخضعه لسلطته، وكان جبل عامل يومشذ أمنع من عقاب الجيوّ، وكان زعيمه الأكبر الشيخ ناصيف النصّار من أشجع رجال عصره وبنهاية الشيخ ظاهر العمر استولى الأميرال العثماني حسن باشا على عكا وسلّمها لأحمد باشا الجزّار، فقام هذا الأخير بالاستفادة من تحصيناتها وسعى إلى التخلّص من أخصامه. فقضى أوّلا على أو لاد الشيخ ظاهر العمر، وحين رأى العامليّون ما حلّ بأبناء ظاهر توقّعوا أن تكون الحملة التالية على بلادهم، فبدأوا بحشد حصونهم بالمقاتلين والسلاح واستعدّوا للقتال. وبالفعل فقد صدق حدسهم، فما لبث القبطان حسن باشا أن اتّفق مع والي صيدا الجديد لتجهيز حملة على جبل عامل، وتهديم قلاعه وحصونه وجمع «الميري» من ملتزميه (١٨٠٠). لكنّ العامليّين امتصّوا نقمة الدولة خشية أن يصيبهم ما أصاب أبناء ظاهر العمر، فقرّروا أن يدفعوا «الميري» ويقفوا على الحياد بين المتنازعين على نفوذ المنطقة. ورضي الأميرال بهذه الاتفاقيّة وخشي مهاجمة جبل عامل نظرًا لانتشار الحصون في ربوعه وما عُرف عن سكانه من شجاعة وفروسيّة ومهارة في القتال وتعلّق بالحرّية (١٨٠٠).

#### معركة يارون

شهدت الفترة الممتدّة من العام ١٧٧٦ إلى ١٧٨١ سلسلةً من الفتن الداخليّة في جبل لبنان استفد منها مشايخ جبل عامل فامتنعوا عن دفع «الميري» المتوجّبة على بلادهم، فصدر فرمان سلطاني إلى والي صيدا يأمره بالسير على جبل عامل و تدميره للأسباب التالية:

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦١.

<sup>(</sup>٨٧) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦٢.

- أ تمرّدهم أيّام ظاهر العمر ودورهم في هزيمة عثمان باشا والي دمشق.
  - ب غزواتهم على منطقة دمشق.
  - ت امتناعهم عن دفع «الميري».
- ث استيلاؤهم سابقًا على أماكن متعدّدة من ولاية صيدا مثل شفا عمرو وحيفا وعكًا.

فقرّر الجزّار الاستفادة من الفرمان السلطانيّ باستعمال القوّة والحزم من أجل تعزيز مركزه وزيادة قوّته وإقامة حكم مركزيّ فعّال في الولاية. وسعى إلى القضاء على مراكز القوى المستقلّة، لأنّ ذلك يعيق مخطّطاته. وعمل على تحقيق مكاسب مادّيّة من خلال السيطرة على جبل عامل الغنيّ بالموارد الزراعيّة والتجاريّة والاستيلاء على ثروات مشايخه (٨٨).

ونظرًا لعلم الجزّار بمدى كفاءة وشجاعة السكّان القتاليّة، ووعورة البلاد وما فيها من حصون وقلاع قرّر تجهيز حملة قويّة قادرة على تحقيق آماله. فوجئ الشيخ ناصيف النصّار باجتياح قوات الجزّار لبلاده، فخرج من قلعة تبنين على رأس ألف فارس للتصدّي للحملة، والتقيى العساكر المهاجمة عند قرية يارون الداخلة ضمن بلاد بشارة، وجرى اقتتال بين الفريقين في ٢٣ أيلول ١٧٨١. وأثناء القتال زلّت قدم جواد الشيخ ناصيف على بلاطة يارون فعاجله بعض الجنود بإطلاق الرصاص فخر قتيلًا وقد تبعه أربعمائة قتيل من فرسانه، في حين خسر الجزّار ثلث قوّاته. ثمّ تقدّم بعساكره في بلاد بشارة لتحطيم القلاع السبع الرئيسة فيه، وهي هونين، وتبنين، ويارون، ودير كيفا، وميس الجبل، وصربا، وجباع، وشمع، واستولت العساكر على ميناء صور.

وخشي مشايخ جبل عامل أن يتعرّضوا للذبح والقتل والإهانة ففرّوا بعيالهم وأنصارهم واختفى بعضهم في بلاد بعلبك لدى مشايخ آل الحرفوش والبعض الآخر في بلاد عكّار لدى محمّد بك المرعبي (الأسعد)، في حين صمد الشيخ حيدر الفارس برجاله الستمائة في قلعة الشقيف، وفشلت جميع جهود الجند لاحتلال تلك القلعة (٩٠٠). من ناحية ثانية اكتسح جنود الجزّار البلاد وأحرقوا القرى ودمّروا المنازل، ثمّ شُحنت المكتبات من جبل عامل إلى عكّا على ظهور الجمال، وكانت تلك أعظم حادثة، إذ أحرقت الكتب النفيسة

<sup>(</sup>٨٨) المصدر نفسه، الصفحتان ٢٦٣ و ٢٦٤.

<sup>(</sup>٨٩) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ١٣٧.

<sup>(</sup>٩٠) محمّد تقي الفقيه، جبل عامل في الناريخ، مصدر سابق، الصفحتان ٢٦٤ و ٢٦٥.

كمكتبات آل الأمين في شقرا، وآل سليمان في مزرعة مشرف، وآل خاتون في جويًا(١٠). وكان يكفي سببًا لإتلاف هذه الكتب كونها مختصّةً بالشيعة بل كونها من كتبهم وإن لم تختصّ بهم(٢٠).

وقد أسرف رجال الجرّار قتلًا وذبحًا، وقبضوا على فريق من الوجهاء فأماتوهم خنقًا في سجون عكال (١٣٠٠). ثم هاجم الجزار قلعة الشقيف، وكان قائد حاميتها الشيخ حيدر الفارس من الأمراء الصعبيّة، فحاصرها شهرين قبل أن يدخلها بالأمان. ولكنّه قتل جميع من فيها غدرًا (١٤٠٠). ثم هاجر العلماء وأهل الفضل للبلاد الإسلاميّة النائية كالهند والعراق وإيران وبلاد الأفغان و خدموا فيها الإسلام (٥٠٠). وقد أقفرت قرى عديدة في جبل عامل و خلت من سكّانها وأصبحت أثرًا بعد عين (١٠٠).

### حرب العصابات

هذه النكبات القاسية التي تجرّعها العامليّون ضروبًا من التعسّف والشقاء، حملتهم على الاستبسال والاستماتة في سبيل الدفاع عن حوزتهم، فثار الزعماء وأبناء العشائر وألّفوا العصابات الثوريّة. وفي عام ١٧٨٣ اجتمع في قرية شحور جماعة من أعيان البلاد، وقد أعياهم أمر الجزّار وأرهقهم جوره وما أصاب البلاد من شروره، فأجمع رأيهم على الكفاح وإنقاذ البقيّة الباقية من وطنهم من الدّمار، فألّفوا فرقةً من رجالهم الأشدّاء للفتك بعمّال الجنزّار وجنوده الذين كانوا يرابطون في حواجز جبل عاملة ويحتلّونها احتلالًا عسكريًا صارمًا، ويلزمون أهلها بنفقاتهم وعلف خيولهم وإعاشتهم واحتمال أضرارهم وأذاهم، وقد جمعهم الجزّار من شذّاذ الآفاق.

وكان على رأس الثورة الشيخ حمزة بن محمّد النصّار، ومدير شؤونها الشيخ عليّ الزين صاحب شحور. وهاجمت الفرقة حاكم البلاد العامّ في تبنين من طرف الجزّار فذبحوه ذبح النعاج وأثخنوا بأعوانه وجنده، ونهبوا الخزينة الأميريّة. فأرسل الجزّار جنوده وزبانيته

<sup>(</sup>٩١) محسن الأمين، خطط جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ١٨٥.

<sup>(</sup>٩٢) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ١٣٧.

<sup>(</sup>٩٣) محسن الأمين، خطط جيل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٢٤٦

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه، الصفحة ٢٤٢.

<sup>(</sup>٩٥) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، المصدر السابق، الصفحتان ١٣٨ و ١٣٩.

<sup>(</sup>٩٦) المصدر نفسه، الصفحتان ١٣٨ و ١٣٩.

تتعقّب الثوّار فداهموهم في قرية شحور وثارت بينهما حرب دامية استشهد فيها الشيخ حمزة النصّار، ومن بقي حيًّا فرَّ هاربًا.

وسار الشيخ عليّ الزين وإخوانه إلى العراق، وواصل الشيخ عليّ سيره إلى إيران. ثمّ أتى الهند، فاستوزره أحد ملوكها. ولم تهدأ الأحوال في جبل عامل إلّا بعد هلاك الطاغية الجزّار سنة ٤ ، ١٨ ، لكنّ حرب العصابات اتسعت، وامتدّت سلطة الثوار فشملت عكّا وصفد. أيق ن الوالي الجديد أنّ جنده سيصابون بالفشل نتيجة اتساع سيطرة الثوّار، فاستدعى إلى عكّا الشيخ عليّ الفارس ليقيمه حاكمًا على جبل عامل من قبله، فأبى إلّا بعد الاتّفاق مع الثوّار وإجلاء جيش الأتراك والأرناؤ وطعن البلاد وعودتها إلى حالها قبل فتن الجزّار.

وأخيرًا استجاب الوالي سليمان باشا بعد اجتماع بحضور بشير الشهابي، حضره أيضًا الشيخ فارس الناصيف النصّار ممثّلًا جبل عامل، وعُفي عن الثوّار وأعيدت الأملاك المصادرة إلى أصحابها، واستقرّ الوضع حتّى مجيء إبراهيم باشا المصري سنة ١٨٣٢.

### حملة إبراهيم باشا المصري(١٧)

كان محمّد عليّ باشا صديقًا للأمير بشير الشهابي وحليفًا لفرنسا التي أيّدت قيام إمبراطوريّة «عربيّة» تابعة لسياستها ومشاريعها. وقد سقطت سوريا كلّها بيد الجيش المصريّ، وقسّمها الفاتح الجديد إلى مقاطعات ومتسلّمات، وألحق جبل عامل بجبل لبنان وأميره يومئذ الأمير بشير الشهابي الشاني (٩٠٠). وقد كلّف هذا الأخير ولده مجيد إدارة شوون مقاطعات جبل عامل، وكان شابًا غرًا، فصبّ جامّ غضبه على المسلمين الشيعة في جبل عامل وأرهقهم ظلمّا، وساق مئات منهم إلى السجّون. فثار من جرّاء هذا التعسّف المسلمون الشيعة في بعلبك وجبل عامل، وكان قائد الثورة في بعلبك الأمير جواد الحرفوشي، وفي جبل عامل، حسين شبيب الفارس الصعبي وشقيقه محمّد (٩١٠).

صور الشهابيّون للمصريّين جبل عامل بلادًا ثائرةً وشعبًا متمرّدًا يجب أن يحكم بالشدّة والبطش. فصبّوا جامّ غضبهم ونكّلوا بالزعماء والأعيان وزجَّـوا معظمهم في السجون. فقامـت بسبـب ذلك الثورات في جبل عامـل ودافع العامليّون عـن كراماتهم وقاتلوا قتال

<sup>(</sup>٩٧) المصدر نفسه، الصفحة ١٤٠.

<sup>(</sup>٩٨) المصدر نفسه، الصفحة ١٤٦ و١٤٧.

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه، الصفحة ١٤٧.

المستميت (١٠٠٠). لكنّ القوّات المصريّة عادت فألقت القبض على حسين شبيب وعلى عشرة من أتباعه وأعدمتهم. أمّا جواد الحرفوش فكان قد التجأ إلى بشير الثاني مستأمنًا، فقام هذا بتسليمه إلى السلطات المصريّة في دمشق. وبوصوله إليها أمر شريف باشا نائب إبراهيم باشا بإعدام ستّة من أعوانه بينهم رجل من جماعة شبلي العريان (١٠٠١).

### مؤتمر دمشق السرّيّ

عقد هذا المؤتمر للنظر في استقلال سوريا سنة ١٨٧٧. فقام وجهاء من جبل عامل وبيروت وصيدا ودمشق، بالتعاون مع علماء من الطائفة الشيعيّة في جبل عامل، بعدد من الاتصالات والاجتماعات للبحث في مصير البلاد الشاميّة، وفي ما يجب عمله في ظلّ اضطراب الدولة العثمانيّة، وذلك لتجنيب البلاد الأخطار، ومن أفجع صورها وقوع احتلال أجنبيّ (١٠٢٠).

وتردد في الاتصالات السرّية الأسماء التالية: الحاج إبراهيم آغا الجوهري (من صيدا)، والسيّد محمّد الأمين والشيخ عليّ الحرّ (من علماء الطائفة الشيعيّة)، والشيخ عبّاس الأزهري، والحاج حسين بيهم. وأسفرت اللقاءات والاتصالات الأولى عن تشكيل وفد للتباحث مع زعماء دمشق وعلى رأسهم الأمير عبد القادر الجزائري. وكذلك أرسلت رسل ووفود إلى حماة وحمص وحلب واللاذقيّة وحوران. وتمّ الاتفاق على عقد اجتماعات سريّة في بيروت لوضع الخطط اللازمة، ثمّ انتقل المجتمعون إلى دمشق لإكمال البحث والمداولة في دار السيّد حسن تقيّ الدين الحمصي، وانتهت هذه الاجتماعات بعدد من المقرّرات هي:

- ١. اختيار عبد القادر الجزائري ليكون رأس هذه الحركة.
- ٢. الاعتراف بالخلافة العثمانيّة (أي بقاء السلطان العثمانيّ خليفةً للمسلمين).
- ٣. إقرار مبدأ السعي لتحقيق استقلال بلاد الشام وتأجيل البتّ في مدى هذا الاستقلال
   إلى انتهاء الحرب الروسية-العثمانيّة وانجلاء وضع الدولة ومصيرها(١٠٣).

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر نفسه، الصفحة ١٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠١) رياض غنام، المقاطعات اللبنانية في ظل الحمكم المصري (المختارة: الدار التقدّميّة، ١٩٨٨)، الصفحتان ١١١١ و١١٢.

<sup>(</sup>١٠٢) عادل صلح، سطور من الرسالة، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي (بيروت: ١٩٦٦)، الصفحة ٩٢.

١٠٣) المصدر نفسه، الصفحة ١٢٦.

وكان من نتيجة هذا الاجتماع أن فرضت السلطات العثمانيّة إقامةً جبريّةً على زعماء الحركة في مناطق نائية، كما نفت السيّد محمّد الأمين أحد أركان الحركة إلى طرابلس(١٠٠٠).

أسهم العامليّون إسهامًا فعليًّا، مثل سواهم، في صياغة منحّى سياسيّ عامّ في دولة المسلمين. وكانوا على المستوى القوميّ يعملون لما فيه دوام الدولة وتقدّمها. ولم يختلفوا عن غيرهم من مسلمي السلطنة في تطبيق السياسة العليا للدولة، رغم سمتها الإسلاميّة السنيّة. ولم يميّز انتماء الشيعة المذهبيّ تطلّعهم السياسيّ عن غيرهم من العرب أو من المسلمين السنّية، لأنهم كانوا كغيرهم من المسلمين من مختلف الأعراق، يكادون لا يشعرون بغير الجنسيّة الدينيّة (١٠٠٠). وظلّوا يعتبرون أنفسهم ككلّ العرب في القرون الأربعة الأولى من عمر السلطنة العثمانيّة مسلمين وعربًا (١٠٠٠) في آنِ معًا.

أمّا تطور الحركة القوميّة العربيّة في جبل عامل فيندرج في سياق مواجهة حركة التتريك. وعندما بدأت تنعقد الجمعيّات السريّة والعلنيّة العربيّة لمعرفة مصير البلاد، كان للعامليّين وقادتهم ومفكّريهم أثر كبير في تلك اللقاءات على الرغم من الإرهاب الذي مورس بحقّهم من قبل السلطنة. ولم يمرّ ذلك من دون ردّ فعل لدى العرب. وأُوّل ردّ فعل عامليّ على تلك الممارسات كان مؤتمر دمشق الذي أشرنا إليه سابقًا، والذي كان فيه السيّد محمّد الأمين العامليّ متطرّفًا في عروبته مجاهدًا بفكرته السياسيّة يحرّض العامليّين على الثورة.

إنّ بوادر الحركة التحرّرية ظهرت في المنطقة خلال عهد السلطان عبد الحميد وبعده، فمورست سياسة استبدادية عنصرية ضد العرب، ممّا هيّا تربة صالحة لنمو الفكر القوميّ العربيّ الإصلاحيّ. وساعد على ذلك ظهور حرّكة «تركيا الفتاة» المنبثقة عن جمعيّة الاتّحاد والترقّي التي دعت إلى المساواة القوميّة، والإصلاح الاجتماعيّ في الدولة العثمانيّة، ما جعلها حركة مقبولة من المتنوّرين العرب الذين سارعوا إلى الانخراط فيها، حيث نشأت لها فروع في معظم البلاد العربيّة وخصوصًا في المدن الرئيسة (١٠٠٠).

لكنّ وصَوْلُ الاتحاديّين إلى الحكسم وإعادتهم للحياة الدستوريّة في البلاد، جعل من انتخابات بحلس «المبعوثان» مناسبةً لبروز الصراع السياسيّ في جبل عامل، فكان للتيّار

<sup>(</sup>١٠٤) مجلّة المنار، المجلّد ١٧، الجزء ٧ (يونيو ١٩١٤)، الصفحة ٥٣٤.

<sup>(</sup>١٠٥) - زين زين، الصراع الدوليَ في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (بيروت: دار النهار، ١٩٧١)، الصفحة ١٣٥.

<sup>(</sup>١٠٦) محمّد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٨.

<sup>(</sup>١٠٧) مصطفى بزّي، جيل عامل في محيطه العربيّ (بيروت: مركز الدراسات في المجلس الشيعيّ، ١٩٩٣)، الصفحة ٣٤.

العروبيّ في ولاية بيروت مرشّحه عن جبسل عامل، وهو عبد الكريم الخليسل عضو جمعية الإخاء العربيّ ورئيس المنتدى الأدبيّ في الآستانة (۱۰۰۰). وكان له في جبل عامل منزلة رفيعة لا تُصاله بفريق كبير من الأدباء والأعيان. وقد التسفّ حوله الشبّان المتنوّرون والعروبيّون في جبل عامل (۱۰۰۰). ويؤكّد محمّد جابر آل صفا أنّ عبد الكريم الخليل أتى إلى جبل عامل في ١٨ تشرين الأول سنة ١٩١٤ مندوبًا لجمعية الشورة العربيّة التي اتّحدت مع جمعيّة اللامركزيّة، وأنشأ فرعًا لتلك الجمعية في صيدا وآخر في النبطيّة، وكان في طليعة مؤسّسيه الثلاثيّ العامليّ من رجال الدين المتنورين: الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر ومحمّد جابر آل صفال (۱۰۰۰). وكان عبد الكريم الخليل يريد أن يُسرع في العمل لأنّه كان يخطّط لقيام الثورة على الأتراك في نهاية السنة (١٩١٤)، لكنّ مخطّطه اصطدم باستبدال زكي باشا في قيادة الجيش التركيّ الرابع. إذ كان يتحضّر لتشكيل فرقة من المتطوّعين العامليّين لحمل السلاح في وجه تدخل الرابع. إذ كان يتحضّر لتشكيل فرقة من المتطوّعين العامليّين لحمل السلاح في وجه تدخل الحلف المساندة العسكر، ولا سيّما عسكر زكي باشا. ثمّ تلحق الثورة بذلك.

واضطر العروبيون إلى القيام بجهد للتقرّب من جمال باشا، حتّى أنّ عبد الكريم الخليل أصبح من المقرّبين منه المناه. لكنّ هزيمة جمال باشا في حملته على السويس سنة ١٩١٥ عجعلت عبد الكريم الخليل يسرع في تنظيم الاجتماعات مع أنصاره الموثوقين لإعلان موعد بدء العمليّات ضدّ الأتراك ولعل الأمر كان بالتنسيق مع الخلفاء. لكنّ بعض هؤلاء الموثوقين تحدّث بالأمر أمام رجال من قريته، فكانت لهذه الزلّة سلسلة من النتائيج الوخيمة على الحركة (١١٢)، أقلها تقديم الكثير من المناضلين إلى حبل المشنقة، ومنهم عبد الكريم الخليل نفسه.

# جبل عامل في الحرب العالميّة الأولى

ولَّ اشتعلت نار الحرب العالميّة الأولى، سيق الناس للجنديّة أفواجًا وبدون تمييز، واشتدّ البلاء، وعّمت الفوضى البلاد واشتدّ نفور الشّعب من الدّولة وتربّصوا بها الغوائل. وكان الناس موقنين أن أمر الدولة العثمانيّة سيؤول إلى الخسران، لأنّ قوّتها كانت ضعيفةً، وجندها

<sup>(</sup>١٠٨) محمّد عزّة دروزة، حول الحركة العربيّة الحديثة (صيدا: المكتبة العصريّة، ١٩٥٠)، الجزء ١، الصفحة ١٦.

<sup>(</sup>١٠٩) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحة ٣٧.

<sup>(</sup>١١٠) محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحتان ١١١ و١١٢.

<sup>(</sup>١١١) فواد ميداني، «جمعية العهد تنشئ لها فرعًا في صيدا بمهمّة عبد الكريم الخليسل»، مجلّة العرفان، المجلد ١٨، الصفحات

<sup>(</sup>١١٢) على الزين، من أوراقي (بيزوت: ١٩٧٨)، الصفحة ٢٤.

جانعون، ولأنّ القابضين على زمام الأحكام وذمّة السياسة لا خلاق لهم ولا ضمير ولا وطنيّة، دأبهم الكيد والدسسّ لبعضهم والاستئثار بالأموال والنفوذ. فكان حتميًّا أن تسير هذه الدولة إلى الاضمحلال والتدهور السريع(١١٣). وقد أورد السيّد عبد الحسين شرف الدين في مخطوطته بغية الراغبين ما يلي:

أمّــا أنمّة المساجد وهم علماء البلاد وأبرارها فلم تعترف سلطات السوق بإمامتهم إذ لم يكن ثمّة مــا يثبتها رسميًــا. وبذلك أجمعت على سوقتهم مع سواد الناس بــكلّ شدّة وأمعنت في طغيانها تتعقّبهم لا تدّخر في ذلك وسعًا، فذعروا وتواروا، وهال الطائفة أمرهم.

تُم يورد السيّد في مذكّراته أنّه سعى إلى رفع العرائض إلى العاصمة الآستانة للنظر في ظلامة أئمّة مساجد الشيعية إلى أن فاز بمطلبه وصدر قرار إعفاء أثمّة المساجد الشيعيّة من التجنيد الاجباريّ.

#### جبل عامل بين فيصل والفرنسيّين

تمخضت الحرب العالميّة الأولى عن هزيمة الدولة العثمانيّة. ودخلت جيوش الشريف حسين والحلفاء دمشق في الأوّل من شهر تشرين الأوّل سنة ١٩١٨، ورفع فيصل علمه على المدن الرئيسة في سوريا وشكّلت فيها حكومات عربيّة. فكان لذلك صدّى كبير في جبل عامل، وقد ظهر ذلك من خلال الحماس الذي شهدته المنطقة بعد التخلّص من النير التركيّ، وفي مظاهر البهجة التي عمّت المنطقة عامة، إذ لم يخف المواطنون، كلّ المواطنين، ارتياحهم لهزيمة الأتراك. ذلك أنّ سكّان المنطقة عامة عانوا من ظلم الأتراك ومن تعصّبهم المذهبيّ والطائفيّ، إذ كان الشيعة والمسيحيّون يُعتبرون مواطنين من درجة ثانية وثالثة (١١٤).

وقد غادر الأتراك منطقة جبل عامل بعد أن تركوا مستودعاتهم في صور مملوءةً بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائيّة الخاصّة بالعسكر. واستولى عليها آل الخليل ووزّعوها على الأهالي، والمؤونة تكفي لأكثر من سنة (١١٥).

لم يتأخّر الحلفاء في دخـول البلاد. فوصلت الحملـة العسكريّة بقيـادة المارشال هنري اللنبـي إلى صور قادمةً من فلسطين باتّجاه صيدا وبـيروت فحلب. وبدأت نوايا المستعمرين

١١٣) محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٢١١.

<sup>(</sup>١١٤) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربي، مصدر سابق، الصفحة ٥٠.

<sup>(</sup>١١٥) المصدر نفسه، الصفحة ٤٥٠.

الجدد تظهر جليّة من خلال منعهم للاجتماعات العامّة والمظاهرات والتهديد بالجزاء للمخالفين (١١٦).

شعر العرب أنَّ وعود الحلفاء لم تكن سوى سراب يحسبه الظمآن ماءً. وقد أشار السيّد عبد الحسين شرف الدين إلى ذلك بقوله:

في أعقاب تلك الحرب [...] انتهت فلسطين إلى الاحتسلال الإنكليزي، وانتهت دمشق إلى الامارة الهاشميّة برئاسة فاتحها فيصل. وكان نصيبنا من التقسيم يومئذ نصيبًا لم تجر فيه الرياح كما كنّا نشتهي، وكما كنّا نقدّر، ولكن ابتدأ نشاطنا على كل حال وفق آمالنا التي كنّا نعلّقها على ما بعد الحرب. وبدأ العمل في هذه البلاد بإنشاء حكومات مؤقّت تحفظ الأمن باسم الملك حسين وكان هذا العمل معه [...]، فأنشأنا في صور يومئذ حكومة على هذا الغرار. لكنّ الإنكليز أبطلت هذا التدبير الذي رجوناه لمستقبل عربي مستقبل، وإذ اجتاحت في مرورها ما بنيناه من أبطلت هذا الكيان الناشئ، ولم تعترف بشيء من هذا الجهد المؤمّل. وبذلك شطب على الخطوة الأولى، ومُهد لفرنسا أن تسيطر وتحتل باتفاق مع عصبة الأم التي كانت توجّه السياسة العالميّة، ولكن ما كان لنا ولسائر المخلصين للدين والقوميّة والوطنيّة أن نستكين للقوّة [...](١٧٠٠).

عندما دخل الفرنسيّون والإنكليز إلى جبل عامل اعتبر الوطنيّون العامليّون أنّ الحلفاء سيمنحونهم الاستقلال التامّ، خصوصًا بعد أن شجّعوا على إقامة حكومات محليّة في سوريا والعراق. لكنّ هذه الحكومات أصبحت منشأ صراع بين أطراف الإقطاع السياسيّ والزعامات المحليّة التقليديّة. إلّا أنّ هذا الصراع لم يمنع السياسيّين في جبل عامل من معارضة فرنسا والمطالبة بالاستقلال عنها. وعندما تكشّفت نوايا الحلفاء، وراحت فرنسا تكيد للسوريّين واللبنانيّين. عن فيهم العامليّين، اندلعت الحروب والمعارك في جبل عامل، وبدأت الفرق الفرنسيّة بالتقهقر في بعض المواقع، وحصرت عساكرها في المدن المهمّة.

وقد تنبّه السيّد محسن الأمين لخطّة الحلفاء التي كانت تقضي بإحداث دولة شيعيّة في جبل عامل منفصلة في تبيانها السياسيّ والإداريّ والاقتصاديّ عن الحكومة العربيّة في دمشق. فتوجّه إلى دمشق مع وفد من العلماء والزعماء كالسيّد عبد الحسين شرف الدين والشيخ أحمد رضا والشيخ يوسف الفقيه ومحمود الفضل وغيرهم، وبحسب قول حسن الأمين نجل السيّد محسن، فإنّ الوفد طلب الوحدة السورية من الملك فيصل، ويذكر السيّد حسن الأمين ما يلي:

[...] في مطلع الاحتمالال الفرنسيّ للبنان نشط الفرنسيّون في بئّ دعاتهم ليكون أبناء جبل عامل أو بالأحرى الشيعة في صفهم [...]. وأدرك السيّم محسن خطورة الأمر وعمل على قيام

<sup>(</sup>١١٦) راجع: محمّد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل، مصدر سابق، الصفحتان ٢٢٤ و ٢٢٥.

<sup>(</sup>١١٧) عبد الحسين شرف الديس، بغية الواغبين، تحقيق عبد الله شرف الدين، الطبعة ١ (بيروت: المدار الإسلاميّة، ١٩٩١)، الصفحة ٢٢.

تظاهرة عامليّة كبرى [...]، حيث توجّه المتظاهرون فوق خيولهم يتقدّمهم العلم العربيّ ملفتين أنظار الدنيما بالأهازيج والأناشيد. وهبّت دمشق تستقبسل العامليّين وتكرّمهم أجمل تكريم. وكانت هذه التظاهرة الحدّ الفاصل الذي حسم الأمر للصالح الوطنيّ (١١٨).

ويذكر أنّه بعد رجوع الوفد إلى بيروت طلب الجنرال غورو الاجتماع برجال الطائفة الشيعيّة، فقابل بعض العلماء وبعض الزعماء. ويظهر من خلال تسارع الأحداث أنّ غورو حاول أن يثني العامليّن عن عزمهم على الانضمام إلى الحكومة العربيّة الفيصليّة في سوريا، خصوصًا أنّ رفع العلم العربي في بيروت لأوّل مرّة كان له ردّة فعل إيجابيّة لدى معظم المواطنين، وردّة فعل سلبيّة لدى الحلفاء الذين لم يرتضوا رفع علم عربيّ فوق أرض عربيّة تحست سيطرتهم وتشكل مسرحًا لتحقيق أحلامهم واستغلال ثروتها (١١٩٠٠). وطلب قائد القوات البريطانيّة من شكري الأيوبيّ أن ينزل العلم العربيّ وينسحب. وهكذا حُلّت الحكومات العربيّة المؤقّتة في النبطيّة وصور وصيدا. ولمّا احتج فيصل على ذلك أجابه اللنبي المأنّ هذه الإجراءات ستكون مؤقّتة، فسحب فيصل الحكّام والممثّلين الذين كان قد أرسلهم إلى أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا إلى المنطقة الفرنسيّة (١٠٠٠).

حسم الإنكليز والفرنسيّ ون صراعهم في بلاد الشام بتقسيم المنطقة حسب اتفاقيّة «سايكس-بيكو». وقد نصح الإنكليز الأمير فيصل أن يعقد اتفاقًا سريًّا مع كليمنصو رئيس الموزراء الفرنسيّ يتضمّن موافقة الأمير واعتراف بالانتداب الفرنسيّ، مقابل الاعتراف بحكم على سوريا، على أن يقنع السوريّن بذلك وأن يوقف الثورات التي أشعلوها في سوريا (١٢١). لكن هذا الاتفاق لم يلق النجاح لأنّه اصطدم برغبة الجماهير المناهضة للاستعمار الفرنسيّ، فاضطرّ فيصل إلى التراجع، ووقعت حوادث عنيفة في مناطق عدّة بين القوّات الفرنسيّة والقوّات العربيّة، خاصّةً في جوار طرابلس وبعلبك وفي الجنوب في مناطق مرجعيون والأردن الأعلى. وكان لهذا الأمر أثر بالغ في منطقة جبل عامل بالذات، لكونها كانت تعيش في صميم القضيّة المطروحة آنذاك.

<sup>(</sup>١١٨) حسن الأمين، «من دفتر الذكريات الجنوبيّة»، جريدة السفير، العدد ٢٠٨٤، (٩ شباط ١٩٨٠).

<sup>(</sup>١١٩) مصطفى بزّي، جيل عامل في محيطه العربي، مصدر سابق، الصفحة ٥٨.

<sup>(</sup>۱۲۰) سليمان موسسي، الحركة العربيّة ١٩٠٨-١٩٣٤، الطبعة ٢ (بـيروت، دار النهـار للنشـر، ١٩٧٧)، الصفحتان ٤٠١ و٤٠٠.

<sup>(</sup>١٢١) مُحمّد جميل بيهم، العهد المخضرم في سوريا ولبنان (بيروت: دار الطليعة، ١٩٦٨)، الصفحة ٨٨.

### اتّحاد العامليّين حول فيصل

عبر جبل عامل عن تأييده لفيصل في اجتماع حاشد عقد في دار الحكومة في دمشق، وكذلك عن تأييده للشورة العربية الكبرى، من خلال الوفد الكبير الذي أرسله العامليّون إلى دمشق. وقد مثّل جبل عامل في التعبير عن موقفه الشيخ عبد الحسين صادق الذي قال: «إنّني باسم أهل جبل عامل أبايعك على الموت». والواضح أنّ كلام الشيخ هذا هو خير تعبير عن مدى اندفاع العامليّين في طريق الوحدة السوريّة(١٢٢).

في هذه الفترة كانت أميركا قد اقترحت تأليف لجنة تحقيق مكلّفة استقصاء مطالب الناس المعنيّين بهذا الأمر، بعدما صدّقت عصبة الأمم على نظام الانتداب. ولم يكن فيصل قد توصّل إلى توقيع اتّفاق مع كليمنصو. وفي أثناء ذلك كانت قد نشبت معارك عديدة بين القوّات العربيّة والقوّات العرابيّة، وبدأت العصابات المسلّحة بالظهور وارتفعت حدّة التوتر (١٢٣). ليس هذا فحسب، بل تواترت البيعة لفيصل على لسان معظم زعامات جبل عامل ووجهائه السياسيّين والدينيّين على حدّ سواء. فقد بعث السيّد عبد الحسين شرف الدين بخطاب إلى الأمير فيصل يؤكّد فيه مبايعته بالإمارة وتهنئته بالعودة (١٢٠)، وذلك باسمه وباسم جبل عامل.

أمًا بشاُن الحكومة العربيّة المستقلّة، فإنّ العامليّين كانوا يظاهرون فيصل على إنشائها كما يقول السيّد عبد الحسين شرف الدين:

طيّرنا برقيّات، وأرسلنا عرائض عن آمال البلاد وأمانيها في جلاء فرنسا واعتزالها الحكم فينا. ولم تقتصر من السعي على العرائض والبرقيّات في جهادنا السلميّ، بـل كانت لنا أصوات عريضة، أذاعتها صحف بيروت ثمّ تولّـت إذاعتها صحف دمشق بعد أن كمّها الاستعمار في بيروت. وكانت لنا مواجهات ومواقف مع المسيطرين الفرنسيّين(٢٠٠٠).

# موقف العامليّين من الاحتلال الفرنسيّ

كان استقبال جبل عامل للاحتلال الفرنسيّ «استقبالاً صاخبًا محتجًا، يواجهها [أي فرنسا] بالرفض والمصارحة، والميل عنها ميلا لا هوادة فيه ولا لين»(١٢٦). وقد أكد السيّد شرف

<sup>(</sup>١٢٢) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربي، مصدر سابق، الصفحة ٧٠.

<sup>(</sup>١٢٣) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحتان ٤١٤ و ٤١٥.

<sup>(</sup>١٢٤) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحة ٧١.

<sup>(</sup>١٢٥) عبد الحسين شرف الدين، بغية الراغين، مصدر سابق، الصفحة ٦٢.

<sup>(</sup>١٢٦) المصدر نفسه، الصفحة ٦٢.

الدين نفسه هذا الموقف في مذكراته: «ثم كانت لنا مواجهات مع المسيطرين من الفرنسيين كبيكو وغورو وشربنتييه ودلبستر ونيجر»(١٢٧). وقد أظهر الفرنسيّون تحيّزًا واضحًا نحو طائفة معيّنة وبدأ السعى لإقامة دولة موسّعة (لبنان الكبير)، فكان رفض العامليّين شديدًا.

وفي هذه الأثناء كانت لجنة كينغ كراين قد وصلت إلى صور للتحقق من رأي العامليّين الذين كانت مواقفهم واضحةً ومميّزةً أمام هذه اللجنة. ويذكر السيّد شرف الدين أن بلاد عاملة أجمعت على أن يمثّلها لدى اللجنة اثنان، هما شيخ العلماء المقدّس الشيخ حسين مغنيّة والسيّد عبد الحسين شرف الدين. وفي ذلك يقول السيّد شرف الدين: «ثمّ توليّت ادارة الحديث في حوار طويل، أفضيت خلاله بتصوير رغبات الأمّة وأمانيها، في 'الوحدة السوريّة' المستقلّة بحكومتها الدستوريّة، وأن يكون على رأسها الأمير فيصل ملكًا، ورفضت أن يكون لأمّة دولة أجنبيّة يد في حكم [...]، وبذلك از داد الطين بلّة بيننا وبين الفرنسيّين» (۱۲۸). وقد سجّل السيّد شرف الدين في نهاية الاجتماع خلاصة الرأي المتفق عليه، ومنعًا لكلّ لبس لدى المترجم ودفعًا لأيّ تقوّل من الذين يحرّفون الكلام عن مواضعه، قدّم السيّد مذكّرة جبل عامل للجنة كينغ كراين وجاء فيها ما يلي:

أُوّلاً: لا نرضى بغير استقـلال سوريا التامّ الناجز بحدودها الطبيعيّة التـي تضمّ قسميها الجنوبيّ (فلسطين) والغربيّ (لبنان) وكلّ ما يعرف ببلاد الشام دون حماية أو وصاية.

ثانيًا: تكون الدوّلة ملكيّـة، ذات عدالة ومساواة، يستوي فيها جميع الناس كافّة في الحقوق والواجبات.

ثالثًا: الأمير فيصل بن الحسين هو مرشّح العرب الطبيعيّ لملك سوريا لما لــه من جهاد في سبيل القضيّة العربية.

رابعًا: لا حقَّ إطلاقًا لما تدَّعيه فرنسا في أيّ بقعة من سوريا ولا تُقبل أي مساعدة منها.

خامسًا: إذا كان لا بـد لسوريّـة مـن مساعدة فـإنّ الرئيس ولسن قـد فتح بابًا معقـولًا لطلب المساعدة من أميركا. وذلك بإعلانه أنّ القصد من دخول الحرب إنّما كان للقضاء على فكرة الفتح والاستعمار.

<sup>(</sup>١٢٧) المصدر نقسه، الصفحة ٦٢.

<sup>(</sup>١٢٨) عبد الحسين شرف الدين، «صفحات من حياتي»، مجلَّة العهد، العدد ١، (السنة الرابعة: شباط ١٩٤٨) الصفحة ٥.

وعندما رجعت اللجنة إلى باريس وقدّمت تقريرها، أصيبت بخيبة كبيرة عندما رأت أنّ الآمال التي عُلقت على اللجنة لم تكن بمحلّها. فتقريرها لم يلق أيّ اهتمام، فقد قال المستر كراين: «عندما غادرنا باريس في صيف ٩١٩، ووجهتنا بلاد المشرق، كان لنا آمالنا بنجاة سوريا وتحريرها، عدنا ووجدنا أنّها بيعت بيع السلع، باعها الإنكليز بزيت الموصل، وهو الزيت التي تنازلت عنه فرنسا ثمنًا لإطلاق يدها في سوريا» (١٢٩).

تكشفت نوايا الفرنسيّين عندما راحوا يكيدون للسوريّين واللبنانيّين معًا، واندلعت الحروب والمعارك في جبل عامل، بين الشوّار العامليّين بقيادة صادق حمزة الفاعور وأدهم خنجر من جهة والفرنسيّين وأتباعهم المحليّين من جهة ثانية. وبدأت الفرق الفرنسيّة بالتقهقر في بعض المواقع، و حُصرَت عساكرها في المدّل المهمّة. و في هذا الخضمّ العاصف استقبل الناس في بعبل عامل نبأ تتويج فيصل ملكًا على سوريا المستقلة، في ٣ آذار سنة ٢٩١، استقبالاً حسنًا. أمّا الفرنسيّون فقد حاولوا جمع العرائض لصالحهم قبل أن ينقضي موعد مؤتمر سان ريمو. و توجّهوا إلى حلفائهم من بعض الشيعة وطلبوا منهم أن يقوموا بحملة توقيع من حولهم اعتراضًا على مملكة فيصل. إلّا أنّهم لاقوا الرفض، إذ لم يكن باستطاعة هؤلاء – وهم من الزعماء – أن يخالفوا الشعور السائد لدى الناس. ولئن يكن باستطاعة هؤلاء وهو من الهاشميّين، حدثًا سياسيًّا، فقد اتّخذ صبغةً دينيّةً في نظر العامليّين (٢٠٠٠). فكيف للمؤمنين العاديّين أن يفضّلوا دولة أجنبيّةً على ملك عربيّ، وله فوق ذلك، صفة مقدّسة.

## «العصابات العامليّة» في مواجهة الفرنسيّين

تزامن انفجار الثورة في جبل عامل سنة ١٩٢٠ ضدّ الفرنسيّين مع انفجار الثورة في العراق في الوقت نفسه ضدّ الإنكليز. وما إن اندلعت المعارك في جبل عامل بين الثوّار والفرنسيّين حتّى أصدر المراجع الكبار في النجف الأشرف الفتاوى بضرورة التصدّي للاستعمار الإنكليزيّ في العراق. وقد خرجت ثلّة من العامليّين بقيادة صادق وأدهم وحملت السلاح بما تيسّر للدفاع عن حياض الجبل الأشمّ في مواقع البحرة وكفررمّان وسهل الغازيّة ويارون وصور وأنصار وعيناتا وغيرها من ساحات الشرف والعزّ. وكانت حياتهم ترخص دون كراماتهم وحرّيتهم، لا يأبهون بالنوائب إن وقعت، ولا بالحروب كثرت عدّتها أو عددها.

<sup>(</sup>١٢٩) سِليمان موسى، «الإنكليز والثورة العربيّة»، بحلّة دراسات عربيّة ( ٨ حزيران ١٩٦٦)، الصفحة ٤٨.

١٣٠) أحمد رضا، «مذكرات للتاريخ»، مجلّة العوفان، المجلّد ٣٣، الصفحتان ٧٣٣ و ٧٣٤.

وراحوا يرابطون في شعب الأودية وعلى مفارق الطرقات يكيلون بالعدو ضربًا وتنكيلًا، رافضين تسلّطه وما يسمى باستعماره.

كانت أقوى العصابات برئاسة صادق الحمزة الذي رفع العلم العربيّ على عديسة وبليدا والطيبة. وقد حظي بالشهرة إذ قام بالكثير من الأعمال الباهرة ولا سيّما في هجومين ضدّ الفرنسيّين في مدينة صور سنة ١٩٢٠. وقد ساهم في محاولة اغتيال غورو في ١٩٢٠ حزيران ١٩٢١. ويأتي بعده أدهم خنجر وعصابته، وكان قد استقرّ في قلعة الشقيف وكان ينتمي لآل الدرويش من آل صعب. وقد اعتقله الفرنسيّون بخدعة في منزل سلطان باشا الأطرش في جنوب سوريا ونقلوه إلى بيروت وحكموا عليه بالإعدام رميًا بالرصاص بجرم القتل في جنوب المريا و المرادية و المرا

ويسرى المؤرّخ حسن الأمين أنّ هذه العصابات كانت التعبير الحسّيّ عن ثورة العامليّين، وإن تكن قد اتّخذت أشكالًا من الفوضى الوطنيّة التي لم يكن لها زعيم يروّضها ولا مفكر يرشدها ولا أدوات لتنظيمها (١٣٢٠). وقد أدّى تطوّر هذه العصابات إلى تغيير حقيقيّ في تقسيمات المناطق في جبل عامل، وكان أكثرها تنظيمًا عصابة صادق الحمزة، التي أنشأت حكومات صغيرة مستقلّة، كانت تحكم في حماها. وظلّت فرق الإمداد في جيش فيصل تدعم هذه العصابات طالما كانت تقاتل لحساب الحكومة العربيّة، فكانت تمدّها بالسلاح وتلحق بها ضابط ارتباط. لم تكن هذه الظاهرة منفردة بل كانت تخضع لإستراتيجيّة مفادها أنّ الحكومة العربيّة كانت في وضع لا يسمح لها بإعلان الحرب رسميًّا على الفرنسيّين، فرأت أن تدعم العصابات التي كانت تجهز عليهم تدريجيًّا. أضف إلى ذلك أنّ العصابات العامليّة كانت تناضل في وجه الإحتلال، وتلقى دعم عصابات البدو في منطقة سهل الحولة العامليّة كانت تناضل في وجه الإحتلال، وتلقى دعم عصابات البدو في منطقة سهل الحولة في فلسطين والجولان والواقعة تحت السيطرة البريطانيّة (١٣٠٠).

وكان معظم المسيحيّين قد اتّخذوا جانب الفرنسيّين، وتلقّوهم بالترحاب، وكان معظمهم يريد إلحاق جبل عامل بلبنان تحت حماية الفرنسيّين، وكانوا يأوون الجنود الفرنسيّين ويسدّون حاجاتهم إذا ما مرّوا في قراهم. وقد قام المسيحيّون، بتنظيم صفوفهم للدفاع عن أنفسهم في وجه من يعتدي عليهم، فأنشؤوا هم أيضًا، عصاباتهم (١٢٤). وكان

<sup>(</sup>١٣١) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، ص٢١.

<sup>(</sup>١٣٢) حسن الأمين، الذكريات من الطفولة إلى الصها (بيروت: دار الغدير)، الصفحتان ٦ و٧.

<sup>(</sup>١٣٣) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحتان ٤٢٢ و٤٢٣.

<sup>(</sup>١٣٤) المصدر نفسه، الصفحة ٢٣٤.

الجيش الفرنسي قد وزّع الأسلحة على مسيحيّي جبل عامل للردّ على الهجمات عليهم ممّا وسم الصراع بسمة طائفيّ، إلى إثبات أنّ الشعب لم يكن جديرًا بالاستقلال(١٣٥).

كان انتشار الأسلحة والفوضى والاضطراب وفقدان الأمن قد عمم جبل عامل بُعيد مؤتمر سان ريمو، وكان الوطنيّون والثوّار في جبل عامل قد ضيّقوا الخناق على زعيم البلاد كامل الأسعدلكي يتوقّف عن المماطلة، وعن اتّخاذ المواقف المزدوجة. ولكي يختار بين فيصل وغورو، فإمّا أن يتابع باعتباره حامل راية الزعامة الوحيد في جبل عامل وأن يتحمّل مسؤوليّتها مهما كانت النتائج، وإمّا أن يتكيّف مع الواقع الجديد. وقد أرغم على اتّخاذ موقف صارم، وهذا ما سيكون محور المناقئتات في مؤتمر وادي الحجير.

### مؤتمر وادي الحجير

اختير وادي الحجير مكانًا لاجتماع العامليّين بكلِّ شرائحهم، الزعماء والعلماء والوجهاء. وقع الاختيار عليه نظرًا لتوسّطه البلاد العامليّة، ولأنّ الثوّار كانوا يسيطرون عليه. زد على ذلك أنّه كان صعب المنال على الجيش الفرنسيّ (١٣٦٠). وقد تداعى أهل عاملة للبحث في الموقف السياسيّ من جميع جوانبه، والنظر في مصير البلاد العامليّة على نحو تطمئنّ إليه الجماعة القلقة. وفي يوم السبت ٢٤ نيسان سنة ٢٠ ٩ عقد المؤتمر بحضور العلماء والزعماء والثوار. وقد اندفع العلّامة الكبير السيّد عبد الحسين شرف الدين يتكلّم ويشرح (١٣٢٠)، حيث القى خطاب الافتتاح مذكّرًا بالموقف الحرج. وكان أثر كلامه في النفوس واضطرامها حقدًا وكرهًا لسياسة فرنسا المتّبعة كبيرًا وعظيمًا.

كان كلام السيّد عنيفًا يهدف إلى تعبئة العواطف ضدّ الفرنسيّين. وقد عبّر بذلك عن وجهة نظر المؤتمرين باستقلل جبل عامل ضمن المملكة السوريّة التي دعوا إليها باسم الوحدة السوريّة. ثمّ حثّ على التضامن والاتّحاد، وبيَّن عاقبة الاختلاف والفوضى التي تفسح المجال للقول بأنّنا لا نستطيع التمرّس بالحكم الذاتيّ، ومن هنا يأخذ المستعمر طريقه

<sup>(</sup>١٣٥) عبد الحسين شرف الدين، بغية الراغين، مصدر سابق، الصفحة ٦٣.

<sup>(</sup>١٣٦) راجع: منذر جابر، الكيان السياسيّ لجمل عام قبل ١٩٢٠ (بيروت: المجلس الثقافيّ الجنوبيّ، ١٩٧٨).

<sup>(</sup>١٣٧) - أحمسد رضا، «يوميسات للتاريخ»، مجلَّة العرفان المجلد٣٣، (مُوز ١٩٤٧)، الصفّحة ٩٨٨. وقد توسّع في ذكر الأسماء ووصف جوّ المؤتمر.

إلينا. وحثّ على المحافظة على الأمن في البلاد عامّةً وتأمين المسيحيّين خصوصًا، ثمّ تناول قرآنًا من جيبه، وأخذ اليمين على العلماء والزعماء(١٢٨).

وفي نهاية المؤتمر انتخب الشيخ حسين مغنية، رئيس العلماء، ليرأس وفدًا إلى دمشق لمناقشة ما اتّفق عليه مع فيصل لكنّه اعتذر لكبر سنه. فانتدب السيّد عبد الحسين شرف الدين والسيّد عبد الحسين نور الدين لملاقاة السيّد محسن الأمين في دمشق – وكان نزيلها – والذهاب معًا للقاء فيصل. وقد صُدّق بالإجماع على الوثيقة المتّخذة في المؤتمر والتي تضمّنت المسائل الآتية:

١. الموافقة على القرارات الصادرة في المؤتمر السوري، أي استقلال سوريا الشامل
 بإمرة فيصل، بلا تقسيم ولا حماية فرنسيّة.

٢. خضوع العامليّين لفيصل.

٣. التحاق جبل عامل بسوريا في إطار الاستقلال الإداريّ(١٣٩).

وقبل انطلاق الوفد إلى دمشق، طلب العلماء والزعماء ، ككامل الأسعد، من صادق الحمزة ورجاله أن يعدهم بعدم مهاجمة العامليّن، فانصاع صادق لطلبهم واستثنى من كان إلبًا للفرنسيّين وعونًا على الوطن واستقلاله، مجاهرًا بذلك مع الغاصبين المحتلّين، مسلمًا كان أو مسيحيًا، لأنّ جهاده كان حسب قوله: «سياسيًا لا دينيًا» (١٤٠٠).

اعتبر المسيحيون أن عقد المؤتمر موجّه ضدّهم بالدرجة الأولى، خاصّةً وأنّه لم يدع أيّ متنفّذ مسيحيّ، أو حتّى من الطوائف الأخرى، لحضوره. وبذلك اكتسب المؤتمر هويّةً شيعيّة خالصةً. ولعلّ ما زاد في الأمر سوءًا أنّ أخبارًا مشوّهة صدرت عن بعض الأشخاص أشيع فيها «أنّ قرارات قد اتّخذت في المؤتمر للتنكيل بالمسيحيّين»، وشرع هؤلاء بتحريض أهل القرى المسيحيّة في جنوب جبل عامل لمناوأة الشيعيّين (١٤١).

<sup>(</sup>۱۳۸) أحمد إسماعيل، «من أحداث سنة ۱۹۲۰ في جبل عامل، مؤتمر وادي الحجير»، بحلّة العرفان، المجلّد ٧٥، العدد ١ (آذار ١٩٨٧) والعدد ٢ (نيسان ١٩٨٧)، الصفحتان ٩٥ و ٩٦.

للاطِّلاع على نصِّ خطاب السيد شرف الدين في مؤتمر وادي الحجير انظر في:

محمّــد كُوراني، الجذور التاريخيّة للمقاومة الإسلاميّة في جبل عامــل، مصدر سابق، الصفحات من ١٣٩ إلى ١٤١ مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحتان ١٧٢ و ١٧٣.

<sup>(</sup>١٣٩) أحمد رضا، «مذكّرات للتاريخ»، مصدر سابق، الصفحة ٩٨٩.

<sup>(</sup>١٤٠) المصدر نفسه، الصفحة ٩٨٩.

<sup>(</sup>١٤١) محمد جابر آل صفا، تاريخ جبل عامل. مصدر سابق، الصفحة ٢٢٦.

كان من شأن المبالغات التي أعقبت عقد مؤتمر وادي الحجير والنقل المشوّه والمحرّف لوقائعه، إثارة عواطف المسيحيّن واستعدائهم، وتشجيع المستغلّين لمثل هذه الأحداث، ما زاد التوتّر في جبل عامل بين الشيعة والمسيحيّين. وساءت الأحوال، وزاد في الأمر سوءًا أيضًا، ما فعل الفرنسيّون الذين ذرّوا على الجرح ملحًا، فسلّحوا أهل عين إبل من جهة وأظهروا عجزهم إزاء العصيان المدنيّ الشامل الذي تحصّن به العامليّون. وقد سوّل المستعمر لأهل عين إبل فاغتروا بحصانة موقعهم وبقوّة أسلحتهم وابتدروا من مكانتهم متصلّين بالعداوة والمجاهرة بالاعتداء. فكانت هذه حركة استفزازيّة، قابلها الفتيان العامليّون بالاستياء والحفيظة (١٤٢).

ولا بد من القول إنّ القرى التي هو جمت والتي كان يسكنها مسيحيّون لم يخفوا انتصارهم لفرنسا، وكان سكان عين إبل، أكثر القرى المصابة، قد استقبلوا الجنرال غورو بفرحة عارمة وهم يردّدون هتافات عن تعلّقهم ببلده. لذلك أوفدوا شخصًا لطلب الحماية الفرنسيّة من الضابط المقيم في صور، فاكتفى بتزويدهم بالسلاح، نظرًا لعجزه عن إجابة طلبهم. كما أنّهم رفضوا طلب موفد صادق الحمزة بإعطاء المتمرّدين سلاحًا ومالًا وبرفع راية فيصل. ومن البديهيّ أنّ سكّان هذه القرى كانوا بذلك يعرّضون أنفسهم لتهمة التعاون مع الفرنسيّين أو العمالة لهم من قبل الشيعة (١٤٠٠).

وفي الخامس من أيّار سنة ١٩٢٠، هاجمت عصابة محمود أحمد بزّي، يصاحبها وجهاء من آل بزّي، آخر قرية مسيحيّة في قضاء صور، وهي عين إبيل القريبة من بنت جبيل. أمّا صدادق حمزة فقد اتّخذ هدف موقع صور الفرنسيّ. وقد تابعت العصابات انتشارها في جبيل عامل، يشجّعهم في ذلك الوطنيّون في دمشق. إذ أرسلوا إلى صادق حمزة رسائل التهنئة يصفونه فيها بأنّه قائد جبل عامل (١٤١٠). وفي النصف الثاني من شهر أيّار انطلقت مفرزتان بإمرة العقيد نيجر من النبطيّة وصور والتقتا في تبنين ثمّ تابعتا سيرهما نحو بنت جبيل وعددها ٤ آلاف جنديّ. والحقيقة أنّ المعركة كانت شرسة، فصد الفرقة صادق ورجاله عن التقدّم، حتّى نفذت ذخيرتهم ولم يموّلهم أحد بمدد فتراجعوا. وكان من شجاعة الثوّار أن أحدهم اقتحم برج مصفّحة فقتل سائقها ورجع سالمًا (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١٤٢) عبد الحسين شرف الدين، صفحات من حياتي، مصدر سابق، الصفحة ٥.

<sup>(</sup>١٤٣) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحتان ٢٦٩ و ٤٣٠ (عن الأرشيف الفرنسي).

<sup>(</sup>١٤٤) المصدر نفسه، الصفحة ٤٣٤ (عن الأرشيف الفرنسي).

<sup>(</sup>١٤٥) أحمد رضا، «يوميّات»، مجلّة العرفان. المجلّد ٣٤، الجزء ٢، الصفحتان ١٩٩ و٢٠٠.

وفي الوقت نفسه كانت فرقة أدهم تتصدّى للحملة على طريق المصيلح. وعند قدومها آتيةً من الزهراني أمطرها الثوّار بكثافة. لكنّ الحملة كانت مسلّحة تسليحًا كاملًا بالدبابات والمدافع وعربات الجنود. وقتل من الحملة عدد لا يستهان به، ثمّ انسحب الثوّار باتجّاه النبطيّة حتّى منطقة مرجعيون. وهناك التقت مجموعت صادق وأدهم ثمّ تابعا إلى سهل الحولة فانضمّت إليهم مجموعات الثوّار هناك وبدأوا بمهاجمة الفرنسيّين في مرجعيون وضواحيها(١٤١).

كانت تدابير القمع بحق الثوّار وقراهم قد أثّرت تأثيرًا عميقًا في العامليّين. ما يسمح بالقول إنّ الفلّاحين أصيبوا بالرعب. وما زالت ذكرى قصف القرى الشيعيّة بالطائرات تتناقل إلى اليوم في الأحاديث الشفهيّة. وكان الوجهاء الشيعة كلّهم في نظر الفرنسيّين متورّطين. فمن لم يفرّ منهم بسبب حكم عليه، كان يُطلب قهره. وقد استدعى العقيد نيجر في ٥ حزيران سنة ١٩٢٠ عشرة منهم إلى مطرانيّة الروم الكاثوليك في صيدا. وقد وبتخهم بحضور الوجهاء السنّة والمسيحيّين. ثمّ ألزم الشيعة بتوقيع شروط مفروضة عليهم تحت طائلة النفي من بلادهم، ومنها: دفع الشيعة غرامة ماليّة قدرها مئة ألف ليرة ذهبيّة، وأن يُسمح تُدفع الضرائب، وأن يُسلّم المحكومون، وأن يُنشر الأمن في القرى المسيحيّة، وأن يُسمح لهم بالعودة إلى قراهم (١٤٧٠).

لقد فهم الشيخ أحمد رضا أنّ هذه السياسة تهدف إلى إفقار الطائفة الشيعيّة. وقد عانست بالفعل الكثير من الصعوبات في إنعاش اقتصادها بعد هذه الاضطرابات. كما أنّه أشار إلى أنّ شيعة جبل عامل لم ينالوا من الوطنيّين أيّ مساعدة، بل كانوا موضع سخريتهم اللاذعة (١٤٨٠). ولقد كشفت القسوة في قمع العامليّين من جهة، وعزلتهم من جهة أخرى «سقوط الجبل» بتعبير السيّد عبد الحسين شرف الدين (أي جبل عامل) وقد اعتبر ذلك أساسيًّا في سقوط القضيّة السوريّة (١٤٩١).

على أنّ العصابات لم توقف هجماتها، والخلافات لم تهدأ بين الشيعة والمسيحيّين. بل قام لصوص مسيحيّون بمهاجمة القرى الشيعيّة في محيط صور بموافقة الفرنسيّين، ولم تتوقّف هجمات العصابات إلّا بسقوط الحكومة العربيّة في دمشق بعد أن هزمها الجيش الفرنسيّ

<sup>(</sup>١٤٦) جريدة السفير (١٩٠/٧/٣١).

<sup>(</sup>١٤٧) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٤٣٦ (عن الأرشيف الفرنسي).

<sup>(</sup>١٤٨) أحمد رضا، «يوميّات»، مصدّر سابق، الصفحات من ٢٠٢ إلى ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٤٩) عبد الحسين شرف الدين، بغية الراغيين، مصدر سابق، الصفحة ٦٤.

في معركة ميسلون في ٢٤ تموز سنة ١٩٢٠، وبإعلان دولة لبنان الكبير وبضم جبل عامل لهذه الدولة في الأوّل من أيلول سنة (١٠٠٠، ١٩٢٠ ولمّا انطلقت الثورة الدرزيّة في سوريا في حزيران سنة ١٩٢٥ عبر العامليّيون عن تعاطفهم مع الثوّار، وبالغوا في تشجيعهم وأرسلوا اليهم سيّارات محمّلة بالفاكهة والحلويات. وبدأ بعض الوطنيّين بتوزيع العرائض المؤيّدة للوحدة السوريّة (١٠٠٠).

و بمراجعة الواقع الذي آلت إليه البلاد نستنتج أنّ الانتداب الفرنسيّ أرسى قاعدة الخلل في التوازن الطائفيّ لمصلحة المسيحيّين، وبدأ الصراع يبرز في منطقة جبل عامل بين الوحدويّين الذين رفضوا الانتداب ودولة لبنان الكبير، وتمسّكوا بالوحدة مع سوريا، وبين معظم مسيحيّي المنطقة الذين وجدوا في الانتداب الفرنسيّ ملاذًا لهم، ومساعدًا على تخطّي الأزمات التي كانوا يعيشونها خلال العهد العثمانيّ في سبيل تحقيق طموحاتهم في تأسيس دولة جديدة تشكّل كيانًا سياسيًّا خاصًّا مستقلًا لهم.

#### جبل عامل بين لبنان الكبير ومعاهدة ١٩٣٦

استطاع الانتداب الفرنسي، ولأسباب عديدة داخلية وخارجية، أن يوجّه ضربة قوية وقاسية إلى «العصابات» الوطنية في جبل عامل التي وقفت بوسائلها المعروفة وبإمكانياتها المتواضعة والمتوافرة ضد الفرنسيين والمتعاونين معهم في المنطقة. إلا أنّ الفرنسيين لم يستطيعوا أن يقضوا نهائيًا على تلك «العصابات»، ذلك أنّ أهالي جبل عامل وممثليهم، لم يفوتوا فرصة سانحة دون تأكيد مواقفهم الأساسية، ودعوتهم الدائمة والمستمرّة للعلاقة مع سوريا ولرفض الانتداب الفرنسي. وقد عبرت مجلة العرفان عن هذه الطموحات من خلال ما ورد فيها عام ١٩٢١: «بأن الوحدة السورية أنجح دواء لأدوائنا، وأفضل واسطة تجمع قلوبنا، ولا يستحسن ضمّ لبنان الكبير لهذه الوحدة فقط، بل حبّذا ضمّ فلسطين وما وراء الأردن وما دلك بعزيز لو صحّت العزائم» (١٥٠٥).

إنَّ ما جرى في جبل عامل سنة ١٩٢٠، كان تمهيدًا لما سيجري بعد ذلك في سوريا، حيث كان الفرنسيّون يخطَّطون بعد احتلال المنطقة إلى متابعة طريقهم لاحتلال الشام، وذلك لإكمال مخطط سايكس- بيكو.

 <sup>(</sup>١٥٠) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٥١) المصدر نفسه، الصفحة ٤٤١ (عن الأرشيف الفرنسي).

<sup>(</sup>١٥٢) مجلَّة العرفان، المجلد ٦، الجزء ٨ (حزيران سنة ١٩٢١)، الصفحة ٥٠٥.

وشاء القدر أن يكون اعتقال أحد قادة العصابات (وهو أدهم خنجر) من قبل الفرنسيّين، همو الشرارة الأولى التي ألهبت منطقة جبل العرب بأسرها. فكانت الثورة السوريّة الكبرى هناك بقيادة المناضل سلطان باشا الأطرش. وبعد فرار معظم رجال العصابات من جبل عامل إلى فلسطين، بقي منهم من يعمل ضدّ الفرنسيّين، إن في المنطقة الشرقية أو في جبل حوران وغيره، ومن هؤلاء أدهم خنجر الذي حاول اغتيال الجنرال غورو في القنيطرة السوريّة.

وصادف وجود أدهم ذات يوم في منزل سلطان باشا الأطرش فقبض عليه الفرنسيون بوشاية، وحمل إلى السويداء ثمّ إلى بيروت وأعدم هناك كما أسلفنا سابقًا. وقد لعب المجاهدون العامليّون دورًا بارزًا في دعم الثورة السوريّة، وكانت الثورات تتلاقى بين سوريا ولبنان، خاصّة ثورة سنة ٢٥، ١٥، التي لعب فيها المجاهدون الشيعة في جنوب لبنان دورًا بطوليًّا رائعًا(١٥٠٠). وفي غضون ١٩٢٧، كانت الثورة السوريّة ما تزال مشتعلة، أو قبيل انتهائها بفترة وجيزة، وخوفًا من انتقال عدوى هذه الثورة مجددًا إلى منطقة جبل عامل، المنات السلطات الفرنسيّة إلى جمع السلاح من المنطقة وكلّفت الجندرمة المحليّة بالتفتيش عنها، وهدّدت باستعمال أقصى العقوبات بحقّ كلّ من يدلي بتصريحات ناقصة أو كاذبة، بقصد الحؤول دون جمع السلاح من صور ومنطقتها(١٠٠٠).

إلى ذلك، قسم الدستور اللبناني الذي وضع سنة ١٩٢٦، اللبنانيين إلى قسمين. فقد تعامل معه فريق بالارتياح وآخر بالارتياب، وكان بالنسبة إلى الفريق الأول، بداية الخلاص من الاستعمار الفرنسي وضربًا من ضروب التحرّر والإعتاق. في حين كان الدستور بالنسبة إلى الفريق الثاني لا يلبّي الحاجات والمطالب القوميّة المطلوبة، في الوقست الذي كان أبناء جبل عامل عامّة لا يعرفون المصير الذي سيؤولون إليه، فهم ما زالوا يفكّرون بالانضمام إلى سوريّا، وبقوا على موقفهم ينادون بشعار الوحدة السوريّة ويعملون من أجل تحقيقه.

المواقف نفسها تتكرّرت أثناء مؤتمر القدس، بهدف لفت الرأي العامّ الإسلاميّ إلى خطر الاستيطان الصهيونيّ في فلسطين. وشارك في المؤتمر قيادات سياسيّة إسلاميّة وكبار رجال الدين الإسلاميّين من ٢٢ دولة، وتمثّل جبل عامل بوفد مؤلّف من رياض الصلح، وأحمد رضا، والشاعر محمّد علىّ الحوماني والشيخ سليمان ظاهر. «وجاءت مشاركة العامليّين

<sup>(</sup>١٥٣) زاهية قدّورة، تاريخ العرب الحديث، الطبعة ٢ (بيروت: دار النهضة العربيّة، ١٩٧١)، الصفحة ٩٣.

<sup>(</sup>١٥٤) مصطفى بزّي، جبل عامل في عيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحة ٢٥٧.

نتيجة قناعة راسخة بأنّ الخطر الصهيونيّ لا يطال فلسطين فقط بل يمتدّ إلى جبل عامل»(٥٥٠). وكان لمشاركة العامليّين وقع مهمّ على المهتمّين بإنجاح المؤتمر. هذا ولم تتوقّف الاجتماعات والمؤتمرات العامليّة أو التي شارك فيها عامليّون لإثبات أنّ جبل عامل كان جزءًا من سوريّا وأنّ العامليّين لم يكونوا أبدًا من طلّاب الانتداب الفرنسيّ.

وفي عام ١٩٣٦ انفجر الوضع في بنت جبيل على أثر تلزيم زراعة التبغ في جبل عامل لشركة فرنسية هي شركة «الريجي». حينها احتج عدد من شبّان البلدة فاعتقلتهم السلطات الفرنسية، فقامت القرى المجاورة وعلى رأسها عيناثا بمظاهرات صاخبة لإخراج المعتقلين من سجن بنت جبيل، فوقع عدد من المحتجين صرعى وجرحى، وبات جبل عامل في حال من الإضراب العام وعمّت المظاهرات المنطقة بكاملها من أقصاها إلى أقصاها. وكان من نتائج هذه الانتفاضة شعور السلطة بأنّ جبل عامل بكلّ أهله يقف وقفةً واحدةً ضدّها وضد احتكار شركة «الريجى»، ودعمًا للوحدة السورية والمطالب الوطنية.

كان التوتّر على أشدّه في البلاد الخاضعة للانتداب في أواسط العقد الرابع من القرن العشرين. فقامت الثورات في المناطق الريفيّة، في أماكن مختلفة من فلسطين، ولا سيّما في الجليل الأدنى حيث قاد الشيخ عزّ الدين القسّام مواجهات بطوليّةً مع البريطانيّين إلى أن استشهد في ساحة القتال في تشرين الثاني ١٩٣٥.

استمر العنف إلى بداية الحرب العالميّة الثانية، وعُزِّر بإضراب في المدن دام ستّة أشهر. وكان العامليّيون في الجهة المقابلة من الحدود التي وضعتها سلطات الانتداب، يتابعون هذه الأحداث عن قرب (٢٠٦٠). وكانت العلاقات التي تربط العامليّين الجنوبيّين بفلسطين أقوى بكثير من تلك التي كانت تربطها بالمدن اللبنانيّة، خاصّة صيدا وبيروت وغيرهما. حتّى إنّ العملة الفلسطينيّة كانت الأكثر تداولًا في معظم أسواق الجنوب وبلداته. أمّا على الصعيد السياسيّ، فكانت العلاقة بين الحركة الوطنيّة في كلّ من القطرين قويّة إلى درجة أنّها كانت علاقة بين جناحين لحركة وطنيّة واحدة. وكذلك كانت العلاقة مع الحركة الوطنيّة السوريّة التي كانت تقارع الاستعمار الفرنسيّ أيضًا (١٥٠٠).

<sup>(</sup>١٥٥) على شعيب، مطالب جمل عامل ١٩٠٠-١٩٣٦، الطبعمة ١ (بيروت: المؤسّسة الجامعيّـة، ١٩٨٧)، الصفحتان ١٠٧ و ١٠٨.

<sup>(</sup>١٥٦) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ١٥٥١.

<sup>(</sup>١٥٧) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحتان ٣٦٥ و ٣٦٦.

تخوق العامليّون من حلول الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على الحدود الفلسطينيّة. لذا كانوا معنيّين فعلا بالشورة التي أعلنتها الجماهير الفلسطينيّة سنة ١٩٣٦. وكان الثوّار الفلسطينيّ من يتلقّون المعونة الماديّة والدعم المعنويّ من وطنيّي جبل عامل. ونحت العلاقة الوثيقة بين بنت جبيل ومنطقة صور من جهة، والثوّار الفلسطينيّ من من جهة ثانية، حتى أنّ شهداء عامليّين سقطوا وهم يقاتلون إلى جانب إخوانهم في فلسطين. فقد قضى الشهيد قاسم أبو طعام من بنت جبيل في منطقة الفينري في حيفا. وكتبت صحيفة التايمز اللندنيّة آنذاك «إنّ المقاومة الفلسطينيّة تدار من دمشق وبنت جبيل» (١٩٣٨. وفي عام ١٩٣٧ عقد في بلودان في سوريًا مؤتمر حضره بالإضافة إلى أعضاء الكتلة الوطنيّة في سوريًا الوحدويّون في لبنان ومنهم وحدويّو جبل عامل المطالبون بالوحدة السوريّة. وكان المؤتمر فرصةً لبحث الوضع في المنطقة وفي فلسطين، وخاصّة انتفاضة الشعب هناك ضدّ الاستعمار الإنكليزيّ والصهاينة. وقد رفض المؤتمرون رفضًا قاطعًا الحلول المفروضة من اللجنة الملكيّة للاستقصاء والتحقيق، وقرروا ضرورة إلغاء وعد بلفور وإنهاء الانتداب الإنكليزيّ على فلسطين واستقلالها وإيقاف الهجرة اليهوديّة ومنع بيع الأراضي لليهود (١٥٠٠).

أمّا بالنسبة للواء الاسكندرون الذي تنازلت فرنسا عنه لتركيا في ٢٣ حزيران سنة ١٩٣٩، فقد نفّذ جبل عامل إضرابًا كبيرًا وتظاهر الأهالي في كلّ مكان وعبّروا عن استيائهم تجاه سلخ بقعة عربيّة وإعطائها للأتراك. وقد طيّروا البرقيّات التي وقّعها العلماء والقادة الوطنيّ ون (١٦٠٠). ما يعكس الحسّ الواضح لدى العامليّين تجاه كلّ القضايا الوطنيّة التي نبّه إليها المراجع والعلماء العامليّون وإلى المؤامرات التّي تحاك. فها هو السيّد عبد الحسين شرف الدين يوجّه نداءًا في شهر نيسان سنة ١٩٤٨ إلى الملك عبد الله (ملك الأردن) يقول فيه:

[...] الآن، وقد أسفر الصبح لكل ذي عين، وأعلن الطائرون إلى الظلّ والماء، تردّهم في خوض المحنة ودفع الكارثة، أروا الأمّة ماعوّد تموها - بني هاشم - من هبوبكم للأخذ بكضمها كلّما اجرحتّ الخطوب [كذا في الأصل] وابتسموا لها في ثنايا ليلها الفاجع على مفترق السدروب. وليس ذهاب فلسطين فاجعًا، لولا أنّه ذهاب لريح العرب وعيز الإسلام، وكرامة الإنسان المسترق في غد هذا الشرق القريب(١١١).

<sup>(</sup>١٥٨) المصدر نفسه، الصفحة ٣٦٧ (مقابلة مع الشاعر موسى الزين شرارة).

<sup>(</sup>١٥٩) أحمد عارف الزين، «مؤتمر بلودان»، بحلَّة العرفان، المجلَّد ٢٧، الجزء ٦ (١٩٢٧)، الصفحة ٤٤٢.

<sup>(</sup>١٦٠) مصطفى بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحة ٣٨٢.

<sup>(</sup>١٦١) السيّد عبد الحسين شرف الدين، بغية الراغين، مصدر سابق، الصفحة ٤٦٠.

ئمّ أعقب النداء ببرقيّة أرسلها إلى مؤتمر عمّان لإنقاذ فلسطين يوم إعلان دولة «إسرائيل» في ١٥ أيار ١٩٤٨:

كرامة العرب الجريح تنظر إلى مؤتمركم من مأساة لا موضع فيها للصبر. تنمُّر الصهاينة يتحدَّى رسالة القرآن. انبعثوا على بركة الله بذات محمّد. الشعب العربيّ يجيش بثورة ضارية، فكونوا من وراء تضحيته، يكفكم الله عدوان شذَّاذ الآفاق(١٦٢).

وعندما تشكّل جيش الإنقاذ، كانت منطقة جبل عامل مسرحًا لعمليّاته، ومكانًا لتواجده ومنطلقًا له ضدّ الصهاينة. وعندما كان يشتدّ الضغط الإنكليزيّ على الحاج أمين الحسين وزملائه كان أقرب مكان يأتون إليه هو مدينة صور. وكان أهالي صور يؤمّنون لهم ما يحتاجون إليه، كما كانوا يساعدونهم على العودة إلى فلسطين بوسائل خاصة وبمساعدة أشخاص معيّنين. وأوّل مقاومة قام بها «حسن سلامة» كانت برفقة جماعة من صور وعلى رأسهم عليّ كامل الخليل الذي كان معه حين استشهاده (۱۲۲۰). وبعد إنشاء «مكتب فلسطين الدائم» سنة ٧٤ ٩ ١، عمد هذا المكتب إلى إنشاء لجان مختلفة، منها لجنة توفير الأسلحة وحشد المتطوّعين وتجهيزهم، إذ كان شباب عامليّون يطوفون القرى داعين شبابها إلى الالتحاق بالثورة والالتمام بها. وكان هؤلاء يلقون من السكّان حماية بالغة وهتافات بحياة الثورة (۱۲٬۰۱۰).

تمركز جيش الإنقاذ في جبل عامل في أماكن عدة. كما رابطت ألوية من الجيش السوري في المنطقة، وبذلك شكّل جبل عامل أحد أهم ساحات الحرب مع العدو الصهيوني، وأحد أهم الجبهات للجيوش العربية، وتحديدًا فرق الإنقاذ السورية والمتطوّعين العرب واللبنانيين. والمعارك التي دارت على أرض الجنوب سنة ٤٨ ١ كانت أشد ما عرفته فلسطين من معارك، كما يسروي أحد قادة جيش الإنقاذ فوزي القاوقجي في مذكّراته (١٦٥٠). وكانت الإدارة والتموين والشؤون الصحيّة لجيش الإنقاذ مؤمّنة من جبل عامل. وكانت مستشفيات صور وبنت جبيل تستقبل الجرحي من المصابين. وكان معظم المتطوّعين من الشباب العامليّين في الميدان الوطنيّ في لبنان وسوريّا، وبعضهم تمن جاهد ضدّ الاستعمار الفرنسيّ (١٦٠٠).

وقد شهدت المنطقمة الشماليّة لفلسطين والمتاخمة لجبل عامل معارك عدّة خاضها

<sup>(</sup>١٦٢) المصدر نفسه، الصفحة ٢٦١.

<sup>(</sup>١٦٣) مصطفي بزّي، جبل عامل في محيطه العربيّ، مصدر سابق، الصفحة ٤٠٤.

<sup>(</sup>١٦٤) - شفيق الأرناؤوط، معروف سعد: نضال وثورة (بيروت: المؤسّسة اللبنانية للنشر والخدمات، ١٩٨١)، الصفحة ١٠٤.

<sup>(</sup>١٦٥) صفحات من تاريخ جمل عامل إعداد مجموعة مسن الباحثين في المجلس الثقــافيّ اللبنانيّ الجنوبيّ، الطبعــة ١ (بيروت: دار الفارابي، ١٩٧٩)، الصفحة ١٤٠.

<sup>(</sup>١٦٦) هاني الهندي، جيش الإنقاذ، الطبعة ١ (بيروت: دار القدس، ١٩٧٤)، الصفحتان ١٧ و ١٨.

«الإنقاذ» من المطلّة وحتى الناصرة، وفي المنارة وجدّين والهراوي والنبي يوشع والشجرة والمالكيّة وترشيحا والجشّ والصفصاف. ولعلّ معركة المالكيّة في ٦ حزيران ١٩٤٨ كانت من أهمّ المعارك التي حصلت في تلك المنطقة والتي استشهد فيها عدد من الشبان العامليّين وعدد من الجنود من الجيش اللبناني على رأسهم النقيب محمّد زغيب (١٦٧). وقد حصلت في تلك الفترة مجزرة في قرية صلحا الحدوديّة، قتل فيها اليهود ٥٥ شخصًا من سكان البلدة بعد اعتقالهم. فترك أهل البلدة ديارهم وهاموا على وجوههم.

ثمّ بدأ عدد كبير من أبناء فلسطين يغادرونها تدريجيًا بعد المذابح الرهيبة التي ارتكبها الصهاينة، فوقف أبناء جبل عامل من إخوانهم موقفًا مشرّفًا وقدّموا لهم البيوت والفرش والطعام. ولعلّ الحماسة الدينيّة والقوّميّة المتجذّرة في قلوب العامليّين مردّها إلى مواقف مراجعهم والعلماء، فها هو السيّد محسن الأمين يعلن الجهاد المقدّس في فلسطين ويوجّه نداءًا يقول فيه:

أيّها العرب، أيها المسلمون: إنّ لكم في فلسطين تراثًا، وإنّ لكم في كل غور ونجد وحزن وسهل فيها العرب، أيها المسلمون: إنّ لكم في فلسطين قد أقضّ فيها دمًا عُجن به ترابها، واختلط بـه ماؤها ونباتها [...]، وإنّ إخوانكـم في فلسطين قد أقضّ مضاجعهم ما هم فيه من محنة وبلاء، وأسهر عيونهم وبرّح أجسامهم ما يلاقونه من كبد الخصوم [...]، وإنّ بنـي أبيكم ليقدمون إقدام الآتي ويدافعون دفاع المستميت [...] فلا تضنّوا عليهم ببذل التافه الحقير وهم بذلوا الجليل العظيم [...] (١٦٠٨).

واستصرخ السيّد عبد الحسين شرف الدين كذلك الأمّة بنداء آخر قال فيه:

أيُها المسلمون، أيها العرب، هذا شهر المحرّم الدامي الذي انتصرت فيه عقيدة، وبعث فيه مبدأ. ألا إنَّ قتلمة الحسين عليمه السلام بكر في القتلات. فلتكن قدوتنا فيمه بكرًا في القدوات. ولنكن نحن في فلسطين مكان سيّد الشهداء من قضيته. ليكون [كذا في الأصل] لنا ولفلسطين ما كان له ولقضيته من حياة ومجد و خلود.

أيّها العرب، أيها المسلمون، لقد حُمَّ الأجل وموعدنا فلسطين عليها نحيا وفيها نموت. والسلام عليكم يوم تموتون شهداء، ويوم تبعثون أحياء (١٦٥).

كان للصهاينـة مطامع في جبل عامل قبل إقامة الدولة على أرض فلسطين، فقد أكّد بن

<sup>(</sup>١٦٧) المصدر نفسه، الصفحة ٨٨.

<sup>(</sup>١٦٨) جلَّة العرفان، المجلَّد ٣٤، الجزء ٤ (آذار ١٩٤٨)، الصفحة ٦٢١.

<sup>(</sup>١٦٩) مخطوطة بخطّ يد السيّد جعفر عبد الحسين شرف الدين، الصفحة ٣١.

غوريون على «أنّ قدرة الدولة اليهوديّة على البقاء يجب أن تكون أراضي النقب القاحلة [...]، وأن تكون أراضي النقب القاحلة ولل أردن مياه الأردن والليطاني مشمولة داخل حدودنا» (١٧٠٠). من أجل ذلك نفّدت مجزرة صلحا التي أشرنا إليها ومجزرة أخرى في حولا سقط فيها ثمانون شهيدًا تقريبًا، تشرّد بعدها السكان وهاموا على وجوههم، ما دفع السيّد عبد الحسين شرف الدين إلى توجيه كتاب إلى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة آنذاك الشيخ بشارة الخوري يطالبه فيها برعاية المنكوبين قائلاً:

وحسبنا الآن نكبة جبل عامل في حدوده المتاحة، ودمانه المباحة. وقراه وقد صيح فيها نبهًا! وأطفاله وقد تسأو دت رعبًا. وشبابه وقد استحرّ بهم الفتك. إلى ما هنالك من هلاك الحرث والطفاله وقد تسأو بعب الذلة والمسكنة، ممّن ضربت عليهم الذلة والمسكنة في سحيق التاريخ. هذا الجبل الذي يقوم بما عليه من واجبات، ولا يعطى ما له من حقوق، كأنّه الشريك الخاسر، يدفع الغرم ومن الغنم يحرم. أجل جاسوا خلال دياركم يتصرّفون بها تصرّف الفاتح. فإذا لم يكن من قدرة على الحماية، أفليس من طاقة على الرعاية [؟]. وإذا قرأتم السلام على جبل عامل فقل السلام على حجل عامل فقل السلام على حجل عامل فقل السلام على وعلى لبنان. (۱۷۷)

### جبل عامل والقضيّة الفلسطينيّة

بعد ضياع فلسطين قضمت الدولة الصهيونيّة آلاف الدونمات من أراضي قرى جبل عامل وضمّتها إليها، كما اقتطعت بريطانيا من قبلُ قرى طربيخا وصلحا وقُدُس والنبي يوشع وهونين والمالكيّة وآبل والمنصورة وغيرها من المزارع والقرى الصغيرة. وبعد الهزيمة التي مُني بها العرب عام ١٩٦٧ أصبحت قرى جبل عامل على موعد دائم مع الاعتداءات الإسرائيليّة.

وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية بعد العام ١٩٦٧ ورسّخت أقدامها في لبنان التحق بصفوفها المئات من الشبّان العامليّين، وسقط منهم الكثير من الشهدا، في مواجهات مع العدو الصهيوني داخل فلسطين و خارجها. وقد ساهم في خلق تلك البيئة من تأكيد العداء لإسرائيل ومن تأييد للمقاومة والانخراط في صفوفها الشعارات والنداءات التي أطلقها الإمام السيّد موسى الصدر كقوله: «إنّ التعامل مع إسرائيل حرام»، و «إسرائيل شرّ مطلق»، و «بعمامتي هذه سوف أحمي الثورة الفلسطينيّة»، و «إنّ شرف القدس يأبي أن يتحرّر إلّا

<sup>(</sup>١٧٠) مجلَّة المنطلق، العدد ٢١ (حزيران ١٩٨٣)، الصفحتان ٢٢ و٢٣.

١٧١) مخطوطة بخطَّ يد السيَّد جعفر عبد الحسين شرف الدين، الصفحتان ٢٥ و ٢٦.

على أيدي المؤمنين الشرفاء». ولم تكن تلك الشعارات غريبةً عن تاريخ ارتباط جبل عامل بفلسطين.

كما أكد الإمام الصدر على العلاقة المتينة والمصير المشترك بين من سمّاهم «المحرومين في وطنهم والمحرومين من والفلسطينيّين اللاجئين. ومن هذا الواقع ولدت حركة المحرومين وهي تتطلّع من حيث المبدأ إلى كلّ المحرومين في لبنان (۱۷۲). ولم يكتف الإمام بذلك بل أخذ يدعو الدولة (كما فعل في مهرجان بعلبك في ١٧ آذار ١٩٧٤) إلى إنشاء مخيّمات التدريب:

[...] أنا سأطلب منكم إنشاء مخيّمات التدريب، مخيّمات في البقاع والجنوب، وأنا سأتدرّب معكم. لا تعتقدوا أنّ المعركة مع إسرائيل قاربت نهايتها وأنّ العالم العربيّ سينام مرتاحًا. [علينا أن] نربّي جيلايتمكن من حمل السلاح [...]، نحن مضطرّون إلى تدريب أولادنا وتسليحهم لكي نحفظ كرامة بيوتنا ونحفظ أعراضنا ونؤدّي دورنا في صيانة الوطن.(١٧٣)

## الاجتياح الإسرائيليّ سنة ١٩٧٨

سبق الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عمليّة قامت بها مجموعة من الفدائيّين في عمق الأراضي الإسرائيليّة على شواطئ حيف اتخذتها إسرائيل ذريعة لاجتياح جبل عامل. وفي الخامس عشر من آذار سنة ١٩٧٨ بدأ «الجيش الإسرائيليّ» هجومًا واسع النطاق على طول الحدود مع لبنان من الناقورة غربًا حتّى راشيا شرقًا، على جبهة يبلغ طولها حوالي مائة كيلو متر. بدأ الهجوم البرّيّ بعد التغطية بالقصف الجوّيّ والمدفعيّ البعيد المدى والمكتف. ثمّ دفعوا بقوّاتهم المحمولة، تدعمها الآليّات الضخمة. وقد قدّر مجمل المشتركين في هذه الهجمة بحوالي ٢٨ ألف جنديّ و ٥٠ دبّابة وأربعة ألوية مدرّعة تساندها المدفعيّة الصاروخيّة.

تعاونت ميليشيات سعد حدّاد (جيش لبنان الجنوبيّ) مع القوّات الغازية على تدمير القرى وتشريد السكّان، ففي بلدة الطيبة لم يبقّ بيت واحد من أصل ثمانمائة بيت إلّا وقد دمّر كلّيًا أو جزئيًّا. وقامت الميلشيات بنهب أثاث البيوت وسائر الممتلكات بما فيها موجودات المحللات التجاريّة والسيّارات والتراكتورات (١٧٠١). كما دخلت الميلشيات إلى قرية يارين وباشرت عمليّات النسف والتدمير الكلّي للقرية بما في ذلك المسجد والحسينيّة، حتّى أن

<sup>(</sup>١٧٢) مجلَّة الطليعة الإسلاميّة، العدد ٨، الصفحة ٢٩.

<sup>(</sup>١٧٣) من الخطاب الذي ألقاه السيّد موسى الصدر في مهرجان بعلبك، جريدة النهار (١٩٧٤/٣/١٨).

<sup>(</sup>١٧٤) جريدة السفير (٢/١٧)، الصفحة ٥.

نسبة البيوت المدمّرة بلغت ٩٠ بالمائة(١٧٠٠).

واقتحم رجال سعد حدّاد بالتعاون مع الصهاينة بلدة الخيام فقتلوا أكثر من ثمانين مدنيًّا عاجزًا، ودمّروها تدميرًا شاملًا. وشنّ الطيران هجومًا على قرية العبّاسيّة، فقصف الجامع الذي التجأ الأهالي للاحتماء به، ودُمّر على رؤوس من كانوا فيه، ولم ينج منهم أحد، وقتل أكثر من سبعين شخصًا أكثرهم من النساء والأطفال. وتكرّرت المجازر في بلدات كونين والغندوريّة وفرون، فتشرّد السكان وهربوا من بيوتهم، وأقيمت لهم المخيمات في صيدا، وافترشوا ملاعب المدارس ومداخل البنايات في بيروت. واستقرّت القوّات الإسرائيليّة على مقربة من نهر الليطاني، بالقرب من برج رحّال. أطلقت إسرائيل على عملية الاجتياح اسم «عملية الليطاني»، لأنّ الليطاني هو الحلم الذي يراود مؤسّسي الدّولة العبريّة قبل نشوئها. هكذا استقرّت القوّات الإسرائيليّة، بالقرب من قرية عين بعال على مقربة من مدينة صور وبالقرب من مخيّم الرشيديّة جنوب صور وعلى مقربة من جسر القعقعيّة الواقع على نهر الليطاني.

تعاظمت مخاوف الإمام الصدر من قضم جبل عامل وضمّه إلى «إسرائيل». فراح ينبّه إلى الأخطار الصهيونيّة ومآربها ويحثّ على التدريب والمقاومة. وقال:

إسرائيل طامعة في مياهنا وأرضنا [...]، واجبنا أن نكون مقاومةً قبل أن نشرّد من أراضينا [...]، الدفاع عن الجنوب يتمّ بالمقاومة وحمل السلاح [...]، وإذا ابتلي الجنوب فستكون مشكلة تفجّر لبنان كلّه.(١٧١)

ثم ذهب إلى مخيّمات الهاربين من الاجتياح الإسرائيليّ في صيدا يحتّهم على العودة قائلًا:

أخاطبكم وأنا واحد منكم، وجرحكم جرحنا ومصيبتكم مصيبتنا، لو بقي الوطن سليمًا حريصًا على وحدته لما حصل الذي حصل. علينا العودة لكي نثبت أنّنا نستحـقَّ الأرض وأنّنا قادرون على حمايتها.(١٧٧)

تُـمّ يحذّر الإمـام من خطر سقوط جبل عامـل بأيدي الصهاينـة وتداعياته على العرب والمسلمين والعالم:

<sup>(</sup>١٧٥) جريدة السفير (١٩٧٩/٣/١)، الصفحة ٥.

<sup>(</sup>١٧٦) بجلَّة الهدى، من منشورات مكتب العقيدة والثقافة لحركة أمل، العدد ١٠ (١٩٨٩/١٠/١)، الصفحات ٢٩-٤٤.

<sup>(</sup>١٧٧) الإمام الصدر والفكر المقاوم (بيروت: المكتب الإعلاميّ لحركة أمل)، الصفحتان ٤٨ و ٤٩.

ومـاذا يعني سقوط الجنـوب؟ وللعرب بالذات؟ إنّه يعني أيضًا سقـوط لبنان وتقسيمه بل تشظّى لبنـان وانتشار شـرارة التوتّر في العـالم العربيّ كلّه، بـل في العالم كلّه حتّـى في الولايات المتحدة نفسها!(^^)

### الاجتياح الإسرائيليّ عام ١٩٨٢

كان هذا الاجتياح الذي أدّى إلى خروج المقاومة الفلسطينيّة من جنّوب لبنان نقطة تحوّل في تاريخ الصراع مع «إسرائيل». فقد تبلورت بسبب هذا الاجتياح ولأوّل مرّة منذ احتلال فلسطين مقاومة لبنانيّة شاركت بفاعليّة في قتال جنود الاحتلال ونجحت في إخراجهم من العاصمة بيروت ومن قسم كبير من الجنوب بعد نحو ثلاث سنوات فقط على الاجتياح (١٩٨٥)، إلى أن تمّ التحرير عام ٢٠٠٠. وكانت المررّة الأولى في تاريخ الصراع العربيّ - الإسرائيليّ الذي تخرج فيه إسرائيل من أرض عربيّة محتلة من دون قيد أو شرط أو معاهدات أمنيّة أو سياسيّة. ولا يزال لبنان يحتفل إلى اليوم بتاريخ ٢٥ أيار عيدًا للمقاومة والتحرير.

تميّزت تلك المقاومة في بداياتها بمشاركة قوّى سياسيّة مختلفة الاتجاهات فيها. لكنّ الدور الرئيس اقتصر بعد العام ١٩٨٥ على المقاومة الإسلاميّة، التي قادها حزب الله. ومن المعلوم أنّ الحزب بدأ أصلًا كحركة مقاومة بعد الاجتياح الإسرائيليّ عام ١٩٨٢ وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران التي شجّعت ودعمت تأسيس تلك المقاومة. هكذا سيكون جبل عامل مرّة أخرى مسرحًا لمواجهات بطوليّة مع قوّات الاحتلال وسيدفع فيها الأثمان الباهظة من الشهداء ومن التهجير وتدمير البيوت والممتلكات من جراء الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة. ولكنّ محطة التحرير التاريخيّة في أيار/مايو ٢٠٠٠ متكون بداية تراجع المشروع الإسرائيليّ التاريخيّ. وسيصبح جبل عامل في جنوب لبنان ومقاومته موضع اهتمام دوليّ غير مسبوق في تاريخه، وستتحيّن إسرائيل الفرص للانتقام من هزيمة التحرير والانسحاب المذلّ في عام

### الحرب الإسرائيليّة عام ٢٠٠٦

لم ينعم لبنان طويلًا بالاستقرار بعد التحرير عام ٢٠٠٠. فقد أصدر مجلس الأمن في نهاية عام ٢٠٠٤ قراره الشهير ٥٥٩ الذي دعا إلى خروج القوات السوريّة من لبنان وإلى نزع

<sup>(</sup>۱۷۸) جريدة النهار (۱۹۷۸/۳/۲٤).

ما سمّاه أسلحة الميليشيات اللبنانيّة والفلسطينيّة. ودعا في الوقت نفسه إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة. انقسم اللبنانيّون إثر صدور القرار بين مؤيّد ورافض. وتفاقم هذا الانقسام بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في مطلع عام ٢٠٠٥ (١٤ شباط/فبراير). وقد بحصت الضغوط الدوليّة القويّة التي ترافقت مع تظاهرات واعتصامات شعبيّة في إخراج الجيشس السوريّ من لبنان. وقد انتقلت القوى التي رفعت شعار الاتّهام لسوريا باغتيال الرئيس الحريري، إلى المطالبة بنزع سلاح المقاومة التزامًا بالقرار الدوليّ ٥٥٥١.

لم تكن تلك التغيرات المتسارعة في لبنان بعيدة عن تأثير الاحتدلال الأميركي للعراق الدي حصل عام ٢٠٠٣، وانتقلت بعده الولايات المتّحدة إلى الهجوم الشامل على الشرق الأوسط لإعادة تشكيله من جديد (الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير)، كما ردّد ذلك مرّات عدّة رموز الإدارة الأميركيّة وأقطاب المحافظين الجدد. وكان من المفترض بحسب التصوّر الأميركي أن يودي انسحاب القوّات السوريّة من لبنان «تنفيذًا للقرار وهو سحب سلاح حزب الله، وه ١٥٥»، إلى الانتقال إلى البند الجوهريّ في ذلك القرار وهو سحب سلاح حزب الله، بعدما فقد الحزب الغطاء السياسيّ السوريّ الذي كان يحظى به في السنوات السابقة.

عقدت القوى السياسيّة اللبنانيّة، التي انقسمت إلى فريقين أساسيّين ( ٨ آذار و ١٤ آذار)، لقاءات لبحث قضايا الخلاف حول العلاقة مع سوريا وحول مستقبل سلاح المقاومة. استمرّت اللقاءات حتّى منتصف عام ٢٠٠٦. وقد بادر حزب الله إلى طرح فكرة الإستراتيجيّة الدفاعيّة كمخرج لقضيّة السلاح، بحيث تكون هناك إستراتيجيّة مشتركة بين الجيش والمقاومة والشعب لحماية الناس في الجنوب وللدفاع عن لبنان ضدّ الهجمات الإسرائيلية، ولكن، لم يؤدّ الحوار إلى أيّ نتيجة فعليّة.

في هذه الأثناء كان شعور الولايات المتحدة بالتورّط في العراق يرداد وضوحًا مع تصاعد العمليّات ضدّ قوّاتها ومع عجزها عن السيطرة التامّة على الأوضاع في البلاد ومع فشلها في تقديم العراق نموذجًا للديمقراطيّة التي روّجت لها لتبريس احتلال العراق والبقاء فيه. كما لم تفلح واشنطن في ردع طهران التي استمرّت في تخصيب اليورانيوم وفي متابعة برنامجها النووي. وشعرت إدارة الرئيس جورج بوش بأنّ ما أنجزته في لبنان من إخراج القوّات السوريّة لم يؤدّ إلى التغيير المطلوب بعد الانتخابات النيابيّة عام ٢٠٠٥ التي عاد فيها حزب الله إلى مواقع القوّة السياسيّة بعيدًا عن وجود القوّات السوريّة في لبنان. هكذا شنّت إسرائيل حربًا جديدة على لبنان في تموز/يوليو من العام ٢٠٠٦ بعد أسر حزب الله لجنديّين إسرائيليّن لمبادلتهم بالأسير سمير القنطار ورفاقه المعتقلين في السجون الإسرائيليّة.

أرادت إسرائيل من الحرب القضاء على حزب الله والتخلّص من سلاح المقاومة بعدما فشلت الوسائل الأخرى كلّها في الوصول إلى هذا الهدف. كانت الحرب الأعنف والأخطر من حيث حجم التدمير الذي لحق بالبنسي التحتيّة وبالمدنيّين وبالتهجير الذي طاول نحو مليون لبنانيّ من سكّان الضاحية الجنوبيّة والجنوب والبقاع.

لم يكن من المتوقع بالنسبة للكثيرين أن تصمد المقاومة بوجه العدوان الجديد. فقد سقط على القرى الجنوبية الآف أطنان القذائف التي أطلقتها الطائرات والمدفعيّة الإسرائيليّة. لكنّ المفاجاة التي أذهلت كلّ دوائر القرار الإقليميّ والدوليّ هو صمود المقاومة الأسطوريّ وفشل العدوّ الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في نزع سلاح حزب الله أو في توظيف نتائج هذه الحرب لتشكيل «شرق أوسط جديد» كما قالت وزيرة الخارجيّة كوندوليزا رايس عندما طُلب إليها التوسّط لوقف إطلاق النار، فردت بأنّ «هذه الحرب لن تتوقّف لأنّها مخاض ولادة شرق أوسط جديد».

اعترفت إسرائيل بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وشكّلت لجنة تحقيق (لجنة فينوغراد) لتقصّي أسبابه وتحديد المسؤوليّات المتربّبة عليه. وأدانت هذه اللجنة القيادتين السياسيّة والعسكريّة في إسرائيل. أمّا حزب الله فتحوّل بعد انتصاره في هذه الحرب إلى محطّ أنظار الشعوب العربيّة والإسلاميّة التي رأت في ما حصل هزيمة جديدة لإسرائيل لم تتحقّق طيلة الصراع العربيّ الإسرائيليّ. لكنّ الداخل اللبنانيّ لم يتعامل بالطريقة نفسها مع هذا الانتصار فعاد الانقسام حول نتائج الحرب بين من حمّل مسؤوليّتها إلى حزب الله ولم ير فيها أيّ انتصار بل تهجيرًا و دمارًا، وبين من رأى في ما حصل إيذانًا ببداية مرحلة تراجع تاريخيّ للمشروع الاسرائيليّ.

## طلال عتريسي

بدأ نزوح الشيعة من جبل عامل ثمّ من البقاع إلى العاصمة بيروت في مطلع القرن العشرين عام ١٩٠٠، أي قبل أن يشهد لبنان دولته المستقلة بأكثر من أربعة عقود. واستمرّ هذا النزوح بوتيرة متصاعدة على مراحل حتّى اندلاع الحرب الأهليّة عام ١٩٧٥. فقد حدّت هذه الحرب من النزوح بعدما طاولت نيرانها تجمّعات الشيعة السكنيّة وممتلكاتهم في مناطق كثيرة من ضواحي العاصمة التي عاشوا فيها أكثر من نصف قرن (في النبعة والكرنتينا والدكوانة وتبلّ الزعتر وبرج حمّود)، فتحوّل النزوح في اتجّاه آخر نحو ضاحية بيروت الجنوبيّة تارةً، وإلى مسقط الرأس في جبل عامل والبقاع تارةً أخرى.

كانت بيروت منذ منتصف القرن التاسع عشر قد بدأت باستقبال الوافدين من مناطق لبنانية عدّة إثر النزاعات الطائفية التي حصلت في الجبل بين الدروز والموارنة بين ١٨٤٠ و ١٨٦٠ وقد غلب على هذه الهجرة إلى بيروت الطابع المسيحيّ، مع تزايد هجرة مسيحيّي دمشق إلى العاصمة اللبنانية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في مقابل تدفّق مستمر للناز حين المسلمين (السنة) من أطراف السلطنة (العثمانية) بعد الضغوط التي تعرّضوا لها في بلدان مثل ألبانيا وسواها. ويشهد على هذا التزايد السكّانيّ للمسلمين عدد المساجد التي ارتفعت من ستة، عام ١٨٠٠، إلى ٣١ مسجدًا في مطلع القرن التاسع عشر (١).

وشهدت بيروت إقبالًا شديدًا منذ بداية الانتداب عام ١٩٢٠. واستمرّ النزوح إليها حتّى نهاية الخمسينيّات. وكانت حركة النزوح الأقوى هي التي حصلت عقب الحربين

Dominique Chevalier, La Societé du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe (Paris: (1) Geuthner, 1971), p. 291.

العالميّتين، من هجرة الأرمن قبل الحرب العالميّة الأولى وبعدها، الذين أقاموا في معسكر الكرنتينا، ثمّ في برج حمّود، إلى هجرة الفلسطينيّين في عام ١٩٤٨، بعد احتلال فلسطين. وبين هاتين الموجتين وبعدهما حصلت هجرات متفرّقة: الأكراد الذين وفدوا من تركيا في الفترة التي امتدّت بين الحربين العالميّتين، والسريان والآشوريّين الآتين من العراق في الفترة نفسها (تكرّرت هجرة المسيحيّين من العراق بعد الاحتلال الأميركيّ منذ عام ٢٠٠٣ إلى لبنان ودول أخرى مجاورة مشل سوريا والأردن). وقد تركّز النشاط الاقتصاديّ للاجئين الميسوريين في بيروت في قطاع التجارة والخدمات، في حين كانت معظم الصناعات متمركزة في ضواحي بيروت حيث وجد كثير من الشيعة فرصةً للعمل في تلك الصناعات، وللسكن بقربها خاصّة في الضواحي الشرقيّة.

كما هاجر كثير من أرثوذكس دمشق إلى بيروت، ومن الروم الكاثوليك من الداخل السوري، ومن الدروز الذين سكنوا إلى الجهة الغربيّة من تلال بيروت بتدوت بذلك موئلًا لتنوّع الطوائف التي توزّعت بشكل أساسيّ بين المسلمين السنّة والأرثوذكس والموارنة، وبعض الأقليّات من البروتستانت والسريان والكاثوليك اللاتين.

واصل الشيعة نزوحهم إلى العاصمة التي شهدت نموًا واسعًا في مرحلة الانتداب الفرنسيّ. وسوف يودّي هذا النمو ليس فقط إلى اتساع هجرة سكّان الأرياف إليها بحثًا عن العمل، بل وإلى تحوّلات عميقة في بنية المدينة الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة. فافتتحت دور السينما، والمطاعم الفاخرة، والفنادق الفخمة المطلّة على البحر، واتخذت جميعها أسماء فرنسيّة، وازدادت أعداد السيارات بشكل ملحوظ، ومعها عدد أمكنة اللهو والترفيه. وبحسب «دليل سوريا» في ذلك الوقت، فقد ارتفعت في نحو ستّ سنوات فقط بين ١٩٢٣ و ١٩٢٩، الفنادق من ١٦ إلى ٢٦ فندقًا، وصالات السينما من ٦ إلى ١٠ وكالات، وشركات التأمين من ٢٦ إلى ٥٥، ووكالات السفر من ٦ إلى ١٠ وكالات، ومكاتب الجمارك من ١٤ إلى ٢٥، والمحامون من ٨٦ إلى ١٠ والأطبّاء من ١٦٤ إلى ١٣٠، والمهندسون المعماريّون من ١٣ إلى ٥٠. ومع هذا التوسّع في شقّ الطرقات وبناء الفنادق استعاضت النساء تدريجًا عن اللّباس التقليديّ بآخر على الطريقة الغربيّة، لاسيما التجار الأثرياء الذين كانوا سبّاقين إلى ارتداء الزيّ الأوروبيّ. وحققت الموضة الأوروبيّة، التحصوصًا الفرنسيّة، تقدّمًا حثيثًا.

لقد انطلقت أعمال الانتداب في وقت مبكر جدًا من تواجدها في المدينة. ومنذ ولاية الجنرال غورو، شُرع في أعمال التجديد وفقًا لخطّة عمرانيّة استطاعت في بضع سنوات أن تحوّل المدينة القديمة الموجودة داخل الأسوار إلى مركز تجاريّ حديث. وخلال العقد الأوّل من الانتداب، أصبحت بيروت ورشةً ضخمةً، أضيفت إليها أعمال أخرى على نطاق واسع كإنشاء شبكة بحارير، واتّساع نطاق الإنارة العامّة، وإنتاج التيّار الكهربائيّ، واستبدال عربات البغال التابعة للبلديّة بمعدّات ممكننة. وإلى هذه البُني التحتيّة أنشئت تجهيزات مدرسيّة واستشفائيّة خاصة لكنّها متصلة من قريب أو من بعيد بسلطة الانتداب(٢).

شَجّع توسّع العاصمة العمراني والخدماتي والترفيهي هجرة الكثيرين من الأرياف إليها، وكَسواهم من القادمين إلى العاصمة، كان جافز الشيعة الرئيس هو البحث عن العمل لسدّ حاجمة أفراد العائلة التي تجاوزت غالبًا عشرة أشخاص. ولذا، لم يصطحب الأب القادم إلى العاصمة التي لم تطأها قدماه سابقًا، أيًّا من هؤلاء الأفراد خوفًا من «المجهول». لكنّ استقرار النازحين الذي ارتبط بالحصول على العمل والمسكن وفر فرصة التحاق الزوجة والأولاد بهم، ليبدأ ما يُطلقُ عليه البعض المحطّة الثانية من النزوح، أي النزوح العائلي إلى العاصمة بعدما بدأ النزوح فرديًّا.

وفي محاولة لتقسيم موجات النزوح الشيعي إلى العاصمة، من مطلع القرن إلى بداية الحرب الأهليّة عام ١٩٠٥، يرى البعض أنّها مرّت بمحطّات عدّة: الأولى من ١٩٠٠ إلى المحرّب ١٩٠١ وكان النزوح فيها لا يزال محدودًا من صيدا وصور والنبطيّة ومرجعيون. وفي هذه المحطّة استقرّ النازحون في المناطق الفقيرة والشعبيّة داخل مدينة بيروت (زقاق البلاط، السراي القديمة، البسطة، الخندق الغميق). ويبدو أنّ اختيار هذه المناطق كان بسبب قربها من أسواق العاصمة التجاريّة، التي يمكن للنازح الانتقال إليها سيرًا على الأقدام حيث كثافة التجمّعات العمّالية، ومواقف السيارات والباصات، والمطاعم ودور السينما، التي تتيح فرصًا عدّةً ومتنوّعةً للباحثين عن العمل.

المحطّبة الثانية كانت بين ١٩٢٠ و ١٩٣٠. في هذه المرحلة تزايدت أعداد النازحين من أقضية أخرى مثل بنت جبيل، وجزّين، ومرجعيون، والنبطية، وصيدا، وجبيل. وقد التحق بعض هؤ لاء بمن سبقهم إلى الأحياء نفسها حول العاصمة، وذهب الآخرون إلى أحياء «جديدة» في برج أبي حيدر والمصيطبة، وحيّ اللجا، ورأس النبع، وتوجّهت قلّة منهم

<sup>(</sup>٢) سمير قصير، تاريخ بيروت، الطبعة ٢ (بيروت، دار النهار، ٢٠٠٧)، الصفحة ٢٩٣.

إلى حارة حريك والغبيري. وفي المحطّة الثالثة بين ١٩٣٠ و ١٩٤٠ تزايدت خلال مدّة قصيرة أعداد النازحين بكثافة. وسكنوا بدورهم في الأحياء التي سبقهم إليها أبناء البلدة أو الأقارب أو السزوج أو الأخ، مع «تمدّد» البعض إلى عين المريسة، والأشرفيّة، والظريف وعائشة بكار، والبسطة، وحيّ السلّم، وعين الرمّانة، والمريحة. لكن هذه المحطّة ستشهد أيضًا بداية قدوم الزوجة والأولاد مع النازحين، أو التحاق هؤلاء بالوالد الذي انقضى على قدوم الى العاصمة أكثر من عقد من الزمن، وبات بإمكانه بعدما استقرّ عمله أو ازدهرت تجارته أن يستدعى باقى أفراد العائلة بعد سنوات «العزوبيّة» القهريّة (٣).

وفي المحطّتين الرابعة والخامسة بين ١٩٤٠ و ١٩٥٠ و ١٩٥٠ و ١٩٠٠ و ١٩٦٠ انضمّ نازحون من حاصبيًا والبقاع الغربيّ وبعلبك، والهرمل، وزحلة، وفتوح كسروان، إلى القادمين إلى العاصمة للسكن أيضًا في أحيائها الشعبيّة التي سبقهم إليها إخوانهم من القرى نفسها، وصولًا إلى رأس بيروت وزاروب الجمال (حيّ شعبيّ قريب من وسط البلد ومن ساحة رياض الصلح)، والحمرا، وبشارة الخوري (قرب الخندق الغميق)، والفاكهاني، وبرج البراجنة وصفير، والمسلخ، والكرنتينا، وكورنيش النهر، وبرج حمّود، والنبعة (في الضاحية الشرقيّة للعاصمة). وما يلاحظ هنا هو أنّ النزوح اتجّه نحو الضاحية الشرقيّة لبيروت، حيث نشأت المعامل والمصانع المختلفة، والتي كانت بحاجة إلى الأيدي العاملة. أمّا الملاحظة الثانية فهي تأخّر هجرة البقاعيّين نسبيًا عن الهجرة الجنوبيّة إلى العاصمة.

ساهمت عوامل عدة في هذا النزوح الشيعيّ المتصاعد إلى العاصمة التي بدأت تتحوّل إلى مركز واسع للخدمات، الذي يطمح الكثيرون إلى الالتحاق به، والاستفادة من الفرص التي يتيحها. أضف إلى ذلك معاناة الجنوبيّين من الحكم العثمانيّ، والمجاعة التي رافقت الحرب الأولى ١٩١٤، وفتكت بالقرى والمناطق كافّة. ولا يسزال الجنوبيّون يسروون فظاعات الجوع التي لحقت بهم في تلك الأيّام وتركت أثرها في عادات بعض من

<sup>(</sup>٣) تسرك نبيل قريته دير الزهراني في بداية الخمسينيات، ونزل إلى بيروت مع والدته للانضمام إلى والده وإخوته. كان والده ربّ عائلة تتألّف من ٩ أفراد تعيش في بيت متواضع في القرية. اختيار الوالد أن تكون وجهته بيروت بعيد فلسطين التي كان يقصدها وكثيريين من أبناء جيله للعمل في قطاع الخدمات في حيفا ويافا. سبقه والده وعيدد من أخوته إلى المصيطبة حيث أقاموا وعملوا في بلدية بيروت. أقاموا في منطقة آل سلام ولم يكن حيّ اللجاقد نشأ بعد. المنطقة التي وصل إليها نبيل كانت «بيوتها تشبه القصور»، وتحلكها عائلات سنية من بيروت. كانت العائلات السنية الأخرى متوسطة الدخل، ويعمل معظم أفرادها موظّفين في مرفأ بيروت، وشركتي الكهرباء والمياه. عصل والد نبيل الحاج بدران في توزيع قيارورات الكاز على البيوت، وأبّر غرف البيت الرملي لشبان وافدين من الجنوب للعمل في العاصمة. كانوا يأتون من قراهم بحثًا عن العمل ومعهم فرش نومهم الخاصة، فتكفيهم مساحة صغيرة للنوم مقابل ٣ ليرات في الشهر.

عايش تلك الحقبة من خشية وخوف، وحرص على تخزين أيّ شيء حتى لو لم يكن له أيّ قيمة مادّية أو حتى غذائية. كما ساهم جلاء الجيوش الأجنبية وإعلان استقلال لبنان في تشجيع الكثيرين على القدوم إلى العاصمة أملًا في فرص جديدة للعمل. كما لعب الصراع على النفوذ النيابيّ في العاصمة بيروت بين بعض زعماء الشيعة مثل آل الزين وآل بيضون دورًا مهمًا في تشجيع الانتقال إلى العاصمة بعدما تمّ نقل سجلات نفوس عدد كبير من الجنوبيّين إلى العاصمة لأغراض انتخابيّة.

كانت وجهة الجنوبيّين سابقًا باتِّجاه الشام وحمص والجولان، وإلى البلدات والمدن الفلسطينيَّـة بحثًـا عن آفـاق أوسع لتحصيل الـرزق، ولم تكن بقصد الهجـرة أو التوطن أو الاستقرار. ولم يكن الأمر غريبًا في بلاد لم يَعرف الحدود في ما بينها. وقد سُدَّت هذه الآفاق بعدما بات هناك حدود دوليّة وحكومات مستقلّة وأنظمة عبور من هذه الدولة إلى تلك. لقد ازداد الأمر سوءًا مع احتلال فلسطين وإعلان ولادة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، فغابت حيفا وغاب ميناؤها، وأقفرت طرقات صفد وطرقات الحولة، وانقطعت الأواصر مع الجولان، واستولـت إسرائيل على بعض القرى اللبنانيّة وضمّتها إليهـا (القرى السبع)، فخسر بذلك أهـل الجنوب موردًا مهمًّا من موارد الرزق والتجارة. وكان الوصول إلى العمل بالنسبة إلى كثير من سكان القرى الجنوبيّة عمومًا، والحدوديّة خصوصًا أقرب وأسهل من الوصول إلى العاصمة بيروت(١٠). لذا باتت بيروت بعد احتلال فلسطين هي وجهة الجنوبيّين ومقصدهم. خاصّـةً وأنَّ من سبقت هجرته من الجنوبيّين إلى العاصمـة في بدايات القرن العشرين، بات أكـــُر قدرةً على توفير عمــل للقادمين الجدد، ومدّ يد العون لهم من خلال شبكة علاقاته مع الكثير من التجار، وأصحاب المحال في العاصمة. وهكذا ارتفعت معدّلات الهجرة إلى بيروت بين بداية الأربعينيّـات وبداية الخمسينيّات. وقد تطوّرت هذه الهجرة في السنوات اللاحقة من مختلف «مناطق الأطراف» إلى العاصمة التي شهدت نموًّا كبيرًا علَى مستوى التجمارة والخدممات والترانزيت، بحيث يمكن القول إنَّ لبنان قد انتقل خلال جيلين من مجتمع ريفيي، حيث كان قوام الحياة ينتظم حول القرية، إلى مجتمع مدنيّ شديد التمركز. تعرف أحياؤه الشعبية أعلى مستويات الكثافة السكانيّة في العالم(٥).

<sup>(</sup>٤) مع اشتداد الإرهاب اليهوديّ في فلسطين عاد والدي من حيفا إلى مسقط رأسه في طيرزبنا. ويقبول والدي إنّ خالي على أصيب بجبروح بالغة قرب مكان عملهما في مقهى ناتانيا في شارع المملوك حيث دحرج الصهاينة من اليهود برميل متفجّرات من إحدى الشاحنات العابرة بالقرب من الشكنة البريطانية». على بيضون، السيرة القلقة، طير زبنا النبعة، من الجنوب إلى حزام البؤس البيروتي والثورة (بيروت: دار التنوير، ٢٠٠٨)، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) كلود دوبار وسليم نصر، الطبقات الاجتماعيّة في لبنان مقاربة سوسيولوجيّة تطبيقيّة (بيروت: مؤسّسة الابحاث العربيّة، ١٩٨٢)، الصفحة ٧٠٣.

كان من اللافت أنّ معظم الشيعة القادمين إلى المدينة لم يحملوا معهم مهنة محدّدة يلجأون اليها ويعتمدون عليها لتحصيل الرزق. بل عمد الجيل الأوّل منهم إلى ممارسة أيّ مهنة توفّرت (مسح الأحذية، بيع العلكة، العتالة في الأسواق، بيع الكعك، بيع الأدوات المنزليّة على العربات، بيع أوراق اليانصيب، تعبئة تنك الغاز في شركة شل، نجارة الباطون، وجلي الصحون في المطاعم). المهم هو تحصيل لقمة العيش أوّلاً ثمّ البحث ثانيًا في كيفيّة زيادة المدخول لادّخار ما يكفي لإرساله إلى العائلة في «الضيعة»، أو لتحسين شروط العمل أو توسيعه. ومع تطوّر وسائل المواصلات وتوسّع العمران وشقّ الطرق از دادت محفّزات الهجرة من الأرياف إلى العاصمة.

ترافقت تحوّلات المهنة وتحوّلات السكن جنبًا إلى جنب. وبدأت المهنة بسيطة ومؤقّتة ومتواضعة وكان السكن مثلها بسيطًا ومشتركًا. فلم يكن بمقدور القادم الجديد إلى المدينة أن يتخذ لنفسه مسكنًا منفردًا يدفع إيجاره لوحده. لذا، عمل هؤلاء على السكن في مجموعة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، تستأجر غرفة واحدة في أحد المنازل فتعيش فيها معًا، تلتقي في المساء، ثمّ ينطلق كلّ واحد منهم مع ساعات الفجر الأولى، يحمل ما يريد بيعه إلى الأسواق التي تبتلع القادمين والمقيمين في ضجيج حركتها التي لا تهدأ. لكنّ ذلك لم بمنع عودة البعض في مواسم الزراعة والحصاد إلى قراهم قبل أن يستقروا في العاصمة، لتقتصر عودتهم إلى القرية في مناسبات محدّدة، أو في عطلة الأولاد الصيفيّة، حيث يرجع هؤلاء مع الوالدة في حين يبقى الوالد في مقرّ عمله في العاصمة.

كان من الطبيعي أن يقيم الشيعة النازجون إلى بيروت في المناطق الشعبية المكتظة والرخيصة. وأن يحلّ النازح عند أخيه أوّلاً، فإذا لم يكن هذا الأخ موجودًا فعند أو لاد العمّ، والرخيصة. وأن يحلّ النازح عند أخيه أوّلاً، فإذا لم يكن هذا الأخ موجودًا فعند أو لاد العمّ، أو عند الخال، أو عند أحد أبناء البلدة التي ينتمي إليها الوافد. وفي مراحل القدوم اللاحقة، لجأ الوافدون إلى استئجار بعض الغرف من أصحابها الشيعة الذين سبقوهم إلى استئجار دار واسعة فيها أكثر من غرفة. فأصبحت هذه الدور مثابة فندق في كلّ غرفة فيه أكثر من نزيل. وبمرور الوقت باتت «الدار» مركز تجمّع الواصلين الجدد إلى المدينة. فيها يلتقون ويحطون الرحال قبل أن ينطلقوا في الأيّام التالية بحثًا عن العمل الموعود أو بحثًا عن البلدة الذي سيؤمّن لهم هذا العمل. هكذا أصبحت «الدار» مركز تجمّع لقرية أو لعدّة قرّى. وكلما ازداد عدد القادمين انتقل هؤلاء إلى دور مجاورة في الحيّ نفسه، بحيث باتت بعض الأحياء تضمّ عائلات القادمين من قرية واحدة، حتّى أصبح الحيّ يعرف باسم القرية التي أتى منها الوافدون إلى هذا الحيّ. فأبناء بلدة الغازيّة أقاموا في دار الحاج محمد تامر غذار (من الغازيّة)

في منطقة الخندق الغميق. وأبناء خربة سلم أقاموا في دار خليل ماجد (من بلدتهم) في منطقة زقاق البلاط في دار محمود عتريسي من القرية نفسها. وأبناء طلوسة في دار الحاج محمد على حريصة في حيّ اللّجا. وكذلك أبناء بلدة عين قانا أقاموا في زقاق البلاط ومعهم أبناء البابليّة وأبناء صريفا. في حين سكن أبناء عربصاليم قرب مخفر البسطة، وكان لهم فيه داران (٢٠). كانت هذه المناطق والأحياء الشعبية والفقيرة كلّها قريبة من مراكز العمل التي ينشدها الوافدون من قراهم كالمرفأ، والأسواق التجارية، وأسواق الخضار واللّحم وسواها.

بات الشيعة بمرور الوقت، ومع تطوّر واتساع المهن التي مارسوها، جزءًا من المشهد الاجتماعي السكاني للعاصمة. ولم تعد تجمّعاتهم مؤقّتة أو ظرفيّة، بل تحوّلت تدريجيًا إلى ملكيّات «ثابتة» لشقق ومحال ومؤسّسات، وإلى ما يشبه «القرى البديلة» خاصّة في ضواحي بيروت الشرقيّة. هكذا شيّد المحسنون والمتبرّعون مساجد وحسينيّات، وأسّس بعض رجال الدين الجمعيّات الخيريّة والثقافيّة، «واللافت أنّ التجمّعات السكنيّة لأبناء الجنوب كانت تتركّز في المناطق ذات الغلبة السنيّة. أمّا أبناء محافظتي البقاع وجبل لبنان فسكنوا في المناطق المسيحيّة في الأشرفيّة أو في عين الرمّانة، أو حارة حريك أو الليلكي، أو في حيّ السلم الملاصق لمنطقة الحدث». ومن الملاحظ أنّ ملكيّة الشيعة للشقق الصغيرة التي أقاموا فيها بشكل مستقلّ مع العائلة بدأت تدريجيًّا في خمسينيّات القرن الماضي. بعدما استطاع قسم منهم توفير ما جمعه من مال طوال عقود (منذ مطلع القرن التاسع عشر)، و بعدما بدأت أموال من هاجر إلى الخارج، إلى إفريقيا وأستراليا وسواها، ترسل إلى الوالد أو إلى الأبناء الشراء شقّة في المدينة أو قطعة أرض في القرية.

وقد تشابه هذا المسار بين معظم العائلات الشيعيّة التي عاشت في بيروت، والتي بدأ التغيّر في وضعها الاقتصاديّ والاجتماعيّ في بداية الخمسينيّات. وبعد هذه المرحلة سيتوجّه أو لاد النازحين الشيعة بكثافة إلى المدارس لتحصيل التعليم الذي حرم منه آباؤهم. ويروي بعض المسنّين الشيعة ممّن نزحوا عام ١٩٤٥، وأقام في منطقة برج حمّود: «أنّ الشيعة اشتروا في تلك المنطقة المنازل والعقارات من الأرمن الذين كانوا يعيشون في مخيّمات

<sup>(</sup>٦) راجع: رسالة حسين محمد فاعور، قبضايات الشيعة في مدينة بيروت ١٩٢٠-١٩٧٥، رسالة أعدّت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في الأنترو بولوجيا السياسيّة، إشراف د.شوقي الدويهي (لبنان: الجامعة اللبنانيّة، معهد العلوم الاجتماعيّة، الفرع الأول، ١٩٩٦-١٩٩٩)، الصفحة ١١.

(كامب طراد، كامب مرعش، كامب سيسس)، أو في بيوت أرضية. فقام الشيعة بتشييد الأبنية مكانها» (٧)، والتي أصبحت بمرور الوقت مركزًا لكثافة شيعيّة في المناطق الشرقيّة من العاصمة طوال سنوات قبل أن تحلّ عليهم لعنة الحرب الأهليّة عام ١٩٧٥، فتُشرّد وتقتل و تهدم البيوت والأبنية، وترغم المقيمين على أن يتحوّلوا محدّدًا إلى نازحين نحو ضاحية بيروت الجنوبيّة أو باتجّاه قراهم التي أتوا منها قبل نحو نصف قرن، ولكن بعدما خسروا ما جنوه طوال عقود، وفقدوا ما أرسله أو لادهم إليهم من المهاجر البعيدة (٨).

في أواسط الخمسينيات كان الحاج حسن قد بلغ الثلاثين من عمره، وكانت فكرة مغادرته قريته الجنوبية الحدودية حاضرة وما. فهو سبق له وقصد فلسطين للعمل فيها في أربعينيات ذلك القرن. وبعد قيام إسرائيل صارت بيروت هي الوجهة. الحاج حسن هو الابن الأكبر لوالد أنجبه وانفصل عن زوجته لينزوج بحددًا وينجب بقيّة الاشقاء. أمضى الحاج حسن سنوات قليلة في مدرسة القرية أمع غادر الحاج حسن إلى بيروت برفقة وليلة في مدرسة القرية ثم غادرها للعمل في فلسطين أحيانًا وفي القرية أحيانًا أخرى، غادر الحاج حسن إلى بيروت برفقة زوجته وأو لاده الذين كان عددهم ستة في ذلك الوقت. استأجر دكّانًا صغيرًا في منطقة الدكوانة، واستنمر فيه مبلغًا صغيرًا من المال. كان كثيرون من أبناء قريته ومن قرى مجاورة لها قد سبقوه وأقاسوا في الدكوانة وفي غيرها من الضواحي الشرقيّة لبيروت، لكنّ معظم هـولاء عملوا في أسواق بيروت في مهن دنيا. ومع الوقت توسّعت تجارة الحاج حسن وتوسّع معها لمروت علم المنافق عن ضاحية العمّال الشيعة. وفي هذا الوقت كان أشقًاء الحاج بدؤوا يتخرّجون من جامعاتهم ويتسلّمون وظائف في المؤسسات الرسميّة، وانشقل عدد منهم إلى بيروت وأقاموا في مناطق غير تلك التي سكن فيها شقيقهم: في كورنيش المزرعة، المؤسسات، الرسميّة، والشيّاح، أحدهم كان بعثيًا وصار لاحقًا أحد قيادتي الحزب، وآخر كان قريبًا من الحزب الشيوعيّ.

ترافق توسّع تجارة الحاج حسن مع تحوّله إلى وجيه العمّال الشيعة في منطقة الدكوانة شرق بيروت، فصار محلّه نقطة لقاء يوميّ لهؤلاء بعد انتهاء عملهم. وصارت سيّارات «السرفيس» القادمة من القرى الجنوبيّة تقصده لإبداع أغراض أرسلها أهل لاولادهم أو أقاربهم. وبعد أن اشترى بناية في الدكوانة ونقل محله إليها وأسكن عائلته التي بلغ أفرادها ١٤ ابنًا وابنة في أحــد طبقاتها، قـرّر أن يباشر مع وجهاء آخرين من الجنوب إقامة ناد حسينيّ في المنطقة وهــذا ما تحقق له في أواخر ستينيّات القرن الفائت.

عام ١٩٧٥ ، دقت ساعة الحرب الأهلية. وكانت الدكوانة واحدة من مناطق الاحتكاك الأساسيّة بفعل نسيجها الاجتماعي والسياسيّ، والتي تولّت الميليشيات المسيحيّة «تطهيرها» من سكّانها الشيعة. وقُتل نجل الحاج حسن الذي لم يكن قد تجاوز الثلاثية عشير عامًا وهو واقف أمام مبنى والده بقذيفة عشوائيّة. جمع الحاج حسن عائلته وجثمان نجله وعاد بهم إلى قريته الحدوديّة. ومع اشتداد المعارك دُمّر المبنى بالكامل واحترقت المحال التجاريّة والبضائع التي أمضى أكثر من ٢٥ عامًا في إنشائها وتوسيعها. وتحوّلت قصة مقتل نجل الحاج حسس وانهيار تجارته إلى دراما عامّة، راح يتداولها الأقارب وأبناء البلدة الذين تقاطروا إلى المنزل لتقديم العزاء.

لم تطل إقامت في البلدة كشيرًا. ففي عام ١٩٧٧ ، كانت بوادر الحرب الأهليّة قد وصلت إلى المناطبق الحدوديّة الجنوبيّة ، وكانت إسرائيل قد باشرت إنشاء ما سمي بالشريط الحدوديّ أو «الجدار الطيّب». ومعها بدأت الاشتباكات بين التنظيمات الفلسطينيّة وميليشيات مسيحيّة في قرى حدوديّة محاذية لقرية الحاج حسن. فعاد الحاج بحددًا إلى بيروت، ولكن هذه المرّة إلى منطقة وادي أبو جميل في غرب بيروت، وكانت قد تعرّضت إلى تهجير مقابل، وحل فيها مهجّرون شيعة من مناطق مختلفة. فافتتح دكّاناً متواضعًا في «الوادي». كان الدكّان عودةً إلى لحظة وصوله الأولى إلى بيروت، يوم افتتح دكّانه في الدكوانة، مع فارق وحيد هو أنّ العمر لم يعد يتيح للحاج ما أتاحه في المرّة الأولى، إضافة إلى أنّ سنوات الازدهار اللبناني قد ولّت وحل علها حرب مدشرة. لكن لا بأس من المحاولة والصبر وهو دأب الحاج منذ نشأته.

انقضت السنوات والحاج حسن جالس في دكّانه في الوادي والأولاد يكبرون، ومنهم من يتزوّج ومنهم من يسافر ثم يعود.

<sup>(</sup>V) حسين محمّد فاعور، قبضايات الشيعة، مصدر سابق، الصفحات ١٣-١٨.

<sup>(</sup>٨) لعلَ قصّمة «الحاج حسن» أحد هـ ولاء النازحين من «الدكوانة» تعبّر عـن واقع الشيعة المرير في تلـك الحقبة من إقامتهم في بيروت:

لم يهاجر الشيعة إلى العاصمة بيروت فقط. بل شدّوا الرحال إلى البلاد البعيدة أيضًا هربًا من الفقر ومن أهوال الحرب الأولى، وخوفًا من المجاعة التي قتلت الكثيرين. فحتى نهاية العشرينيّات تركّزت الهجرات الشيعيّة في البداية في الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا، ثمّ بدأ البعض بالتوجّه إلى قارّة أفريقيا، قبل أن يتحوّل قسم كبير من الجيل الشاب إلى بلدان الخليج مع الفورة النفطيّة في مطلع السبعينيّات التي أتاحت فرصًا واسعة للعمل. وعلى غرار ما حصل في العاصمة وانسجامًا مع شعور كلّ الأقليّات المهاجرة بات للشيعة تجمّعاتهم الخاصة السكنيّة والاجتماعيّة حتّى في بلاد الاغتراب البعيدة. هكذا تجمّعت القرية أيضًا في دولة واحدة أو في حيّ من أحياء تلك الدول. كما بات أغلب أهل القرية يهاجرون إلى الدولة نفسها التي سبقهم إليها بعض أقاربهم، تمامًا مثل ما حصل مع النازحين الأوائل إلى بيروت الذين تجمّعوا من قرية واحدة فيّ البسطة أو في زقاق البلاط أو في برج حمّود أو النبعدة، أو كما حصل مع الأرمن الذين وفدوا بأعداد كبيرة فأقامت لهم سلطات الانتداب مخيّمًا مؤقتًا في الكرنتينا، حيث نشأت بعد بضع سنوات «أرمينيا صغرى تمتاز بكثافة بشريّة عالية».

لقد لعبت هذه الهجرة دورًا مهمًا في التغيير الذي طرأ على أحوال شيعة بيروت خاصة لجهة تملّك الشقق، ودخول عالم المقاولات وإنشاء المؤسّسات والمحال التجارية. وكنموذج على هذا التحول الذي لعبه الاغتراب الشيعي، يقول المغترب حسين وصفة من مواليد عام ١٩١١، من قرية عين بعال الجنوبيّة أنّه هاجر إلى سيراليون بالباخرة عام ١٩٢٤، بعدما أرسل بطلبه والدُهُ الذي سبقه بسنوات. وخلال عام ١٩٥٣، اشترى أوّل بناية في منطقة رأس بيروت قرب المنارة. وفي العام ١٩٧٤، استقر نهائيًّا في وطنه. وأقام في منطقة «مار الياس» بعدما اشترى البناء الذي سكن فيه (١٠).

بدأ الشيعة عملهم في بيروت في «مهن حرّة» لا تتطلب انتظامًا أو دوامًا ثابتًا. لذا، كان بإمكانهم العودة متى شاؤوا إلى قراهم للاهتمام ببعض المحاصيل التي زرعوها. لكي

وفي عام ١٩٨٥، استشهد نجلٌ ثان للحاج أثناء تنفيذ عملية ضد القوّات الإسرائيليّة في الجنوب اللبنانيّ، وكان ضمن بجموعة تابعة لحركة «أمل»، وكان السوادي في قرية شيعيّة في جبل لبنان وديعة ريثما يتم نقل الوقت يعجّ «بالحركيّين» (محازبي أمل). دفن الحاج نجله الثاني في قرية شيعيّة في جبل لبنان وديعة ريثما يتم نقله إلى بلدته بعد أن تنسحب إسرائيل منها. وفي هذا الوقت كان الدكّان يؤمّن له دخلًا يقتطع جزءًا منه، ويدفعه قسطًا لشقة اشتراها في الضاحية الجنوبيّة لبيروت التي كانت تتحوّل إلى معقل «حزب الله» اللبنائي. بقي الحاج حسن في وادي أبو جميل حتى عام ٩٩٣، وتوفي هناك. وانتقلت العائلة إلى منزلها الجديد في الضاحية، وهناك انخرط معظم الابناء والبنات واحدًا تلو الآخر في «حزب الله» أو في مؤسّسات قريبة من الحزب.

 <sup>(</sup>٩) حسين فاعور، قبضايات الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٢٣.

يعودوا بعد ذلك إلى المهنة السابقة في المدينة؛ أي أنّ الواحد منهم كان يتنقل بين الضيعة والمدينة من موسم حصاد إلى آخر. لكن في مقابل ذلك كانست الصعوبات التي واجهوها في استصلاح الأراضي الجبليّة الوعرة، وندرة المياه وتقاسم «البيك» وأزلامه لغّلاتهم، وتسلّطه عليهم وعلى ما يبيعونه من محاصيل هو ما دفعهم أيضًا إلى التفكير في الهجرة والنزوح، حيث الأمل بحياة أفضل. ويروي أهل الطيبة نموذجًا لهذا التعسّف (لا يختلف كثيرًا عمّا كان يجري في قرى أخرى كثيرة)، في تعامل «البيك» معهم ومع جهودهم بعد جنى المحصول:

كانت الناس تعمل عند بيت الأسعد في الفلاحة والزراعة، والفلاح يأخذ نحو ٣٧٪، والباقي لآل الأسعد. وكان الفلاح يضمن الأرض من آل الأسعد ويقوم بحراثتها وزراعتها ثمّ يتقاسم الغلّة مناصفة معهم في نهاية الموسم، ثمّ يدفع الفلاح أجر النواطير، والوكلاء من حصّته. أمّا من كان يعارض آل الأسعد فلا يجرو على الجهر بذلك حتّى أمام زوجته. وكان مفروضًا على نسائنا العمل في خدمة دار البيك. فكل امرأة مجبورة على الذهاب إلى تلك الدار في يوم من الأسبوع مع غيرها من النساء لتنظيف تلك الدار. وكانت النساء تقوم بجمع روث الماشية لبيعه. وعندما يأتي التجار بشاحناتهم لشرائه كان وكلاء آل الأسعد يرافقونهم ويقبضون منهم ثمن الروث ويعطون المرأة نصف المبلغ. وإذا اعترضت أحداهن كانت تضرب وتشتم (١٠٠٠).

#### تحوّلات المهنة

كانست «المهنة» التي اختارها الوافدون الشيعة منذ مطلع القرن الماضي عام ١٩٠٠ مهنة «حرّة» وفقًا للاصطلاح الحديث؛ أي لا تفترض دوامًا ثابتًا. ولا ربّ عمل يسأل ولا عطلة أسبوعيّة، ولا تأمين ولا ضمانات صحيّة أو اجتماعيّة. ولكنّها كانت مهنة وضيعة وقاسية، يتعرّض أصحابها للتحقير والإهانة على الدوام. فالعتالة على سبيل المثال التي عمل فيها قسم كبير من جيل الشيعة الأوائل الذين أتوا إلى بيروت، كانت تتمّ على الشكل التالي:

كان حامل السلّ ينتظر الزبون حتّى يناديه فيلحقه ويمشي وراءه، وكلما اشترى هذا الأخير غرضًا يضعه في السلّ. وعندما ينتهي من تبضّعه يوصل العتّال البضاعة إلى بيت الزبون إذا كان قريبًا، أو إلى مركز تجمّع العربات أو السيارات لاحقًا (أي أن عتّال السلّ يشبه العربة التي يجرّها الزبون ويضع فيها الأغراض التي يشتريها من السوبسر ماركت اليوم). وكانت العتالة نوعين: العتالة بحبل والعتالة بسلّ. في النوع الثاني يحمل العتال سلّا كبيرًا على ظهره، وليس بإمكانه أن يحمل

<sup>(</sup>١٠) سعيد عيسسى، العلاقات الاجتماعية لأهمالي بلدة الطيهة في مدينة بيروت، رسالة أعدّت لنيل شهادة دبلـ وم الدراسات العليا في الانتروبولوجيا (لبنان: الجامعة اللبنائية، معهد العلوم الاجتماعية، ١٩٩٩)، الصفحتان ٤٥ و ٤٦.

الأغراض الكبيرة (مثل بسرّاد أو قطعة أثاث)، في حين كان عتّال الحبل هو من يفعل ذلك. ولذا، كانت أجرة هذا الأخير أعلى. وكان من الشائع أن يبدأ العتّال الشاب (١٤ الى ١٩ اسنة)، بحمل السلّ قبل أن ينتقبل إلى الحبل. وثمّة من كان يعمل بانعًا متجوّلا، يحمل «فرشًا» من الخشب ويضع عليه السمك أو الخضار، أو يضع الأدوات المنزليّة في سلّ وينادي عليها في الأحياء. حتى بات أهل كلّ قرية متخصّصين بنوع من المهن. لأنّهم عندما أنوا إلى بيروت عملوا مع أحد أبناء القريبة في المهنة التي كان يعمل هو فيها. فباعوا ما كان يبيعه. ويقول أحد المغتربين من بلدة شقرا الجنوبيّة: «كان والدي يقوم بتسليم أبناء بلدتي روزنامات، فيقومون بالتجوال بها على المحلّات وبين الأحياء الشعبيّة لبيعها. وكان تقويما الفاخوري وطبّارة مشهورين بلقتهما، وكانا رائجين بين الناس في ذلك الوقت»(١٠).

وبحسب هذه القاعدة، أي التحاق القادمين بالعمل الذي يقوم به من سبقهم من أبناء البلدة، بات أهالي صريفا ماسحي أحذية، وعتّالة بسلّ وحبل، وأبناء برعشيت وعدشيت عتّالة بحبل في شارع المعرض، وأبناء ميفدون عمّالاً وعتّالة في سوق القزار، وباعة للأدوات المنزلية، وعمّالاً في الأفران. وكان أبناء حدّاثا باعة للأحذية، وأبناء تولين عمّالاً في المقالع لإنتاج الحجر الرملي والنحاتة للبناء، وأبناء القنطرة عتّالة بحبل وعمّالاً في بلديّة بيروت وخبازين، وأبناء حاروف عمّالاً في باب إدريس وفي بلديّة بيروت، وفي مطار بيروت، وسائقي أجرة.

تواصل التحاق القادمين الشيعة إلى العاصمة بالمهن المختلفة مع التوسّع المتواصل في أعمال مرفأ بيروت والمؤسسات التجارية والأسواق. فقد استقبلت بيروت على سبيل المثال عام ١٩٢١، سوى ٧٤٢ سفينة، كذلك أنشئت سوق دوليّة عام ١٩٢١، واستقبل عام ١٩٢١ وكيل شركة آتين من عشرة بلدان مع غالبيّة ملحوظة للوكلاء الفرنسيّين. وتوفّر المزيد من الفرص للقادمين من الأرياف مع الازدهار المذي شهدته الأسواق الجديدة مثل سوق الطويلة، وأسواق الخضار واللحم والبيض، وسوق «أبو النصر»، وسوق المصاغة، وسوق النوريّة، وسوق سرسق، وسوق البازركان، وسوق أيّاس، إلى سوق الوقيّة، وسوق الخسبة حيث تباع الخضار بالجملة، وسوق القبّان للحبوب، وسوق الجوخ. وما تحتاجه تلك الأسواق من عمّال وعتّالة ومن عمّال تنظيفات، حيث كان الناس يأتون يوميّا من بيروت ومن المناطق الأخرى المحيطة بها للتبضّع و لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسميّة. وبفضل الفنادق التي تكاثر بناؤها والمقاهي التي انتشرت حول تلك الفنادق، و «بعدما أصبح وسط المدينة الجديد مركز النشاطات كافّة، وأصبحت

<sup>(</sup>١١) حسين فاعور، قبضايات الشيعة، مصدر سابق، الصفحات ٢٦، ٣٣، ٣٤.

بيروت رأس جسر للتوسّع الاقتصاديّ الأوروبيّ وواجهةً رغب الكلّ في الحصول على قاعدة فيها» (١٢).

التحق الشيعة في بيروت بالطوائف الأخرى المقيم منها والقادم إليها أيضًا لأسباب مختلفة سواءً بحثًا عن الرزق أو هربًا من مذابح ومن نزاعات وحروب. وبات وسط المدينة

وكأنه فسيفساء لتنبوّع العالم. هناك السنّة والروم الارثوذكس الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ولا يزالون البيروتيّين «الأصليّين»، وهناك جميع الطبقات الاجتماعيّة. كنتَ تجد من السنة أصحاب محلات سوق سرسق و «أبو النصر»، وبانعي الخضار والسمك، والحبوب بالجملة، وكذلك أصحاب محلات المعرض واللحامين، ومفرّغيي البضائع في المرفأ، وبائعيي الأجواخ في سوق الجموخ بالإضافة إلى بعض الفلسطينيّين. وكان الأرثوذكس يتمركزون أيضًما في سوق سرسق وبينهــم الأكــثر ثراءً؛ أي أصحاب محــلات سوق الطويلة، ولا ننسي موظَّفــي المصارف. وكنتَ تجد الأرمن بأعداد وفيرة منهم الجوهرجيّة، وبائعو البسط في سـوق سرسق، وصانعو الأحذية، والصرّافون، وعمّال المطابع، والحفّارون على الأواني المعدنيّة، والحـدّادون، ولا ننسي سوق الأرمن. وكان حضور المدروز التجاريّ أقملُ فاعليّـةُ بالرغم من تمركزهم القمديم في بيروت، وحياز تهم على الكثير من الأملاك في غرب المدينة. وبالمقابل كان عدد الموارنة لا بأس به، وإن كانوا لا يمتازون بأيّ تخصّص محدّد، باستثناء النجارة وتجارة الأخشاب، إلّا أنّهم كانوا حاضرين بقـوّة في دوائر الدولـة. وكان الروم الكاثوليك يحتلّون مراكز عليـا في المصارف، ويعملون في الاستميراد والتصدير، كذلك كانت حال العائلات من الطوائف الأخرى المسيحيّة التابعة لروما. أمَّا اليهود فشكلوا أقليَّةً قليلةً وعملوا في التجارة على مستويات عدَّة. وهناك الأكراد الذين أتوا ليكملـوا الفسيفسـاء وعملوا في أغلبيّتهم في الأعمـال الجسديّة المضنية. أمّـا الشيعة فكانوا أقلّ تمثيــلا بكثير، ومن بينهم باثعو الأقمشة بالوقيّة، بالإضافة إلى عدد من ماسحي الأحذية الآتين من

لم يمنع «تخصّص» الشيعة في مهنة محدّدة من مغادرتها أحيانًا إلى مهن أخرى. فأبناء طلّوسة على سبيل المثال عملوا في البداية عتّالة، وماسحي أحذية، ثمّ انتقلوا إلى مهنة البناء. في حين عمل أبناء خربة سلم في صناعة الحلويات أيضًا. كما باع أبناء ميفدون «القطايف» وأبناء تبنين الجرائد والمجلّات.

ولم يكن النازح بحاجة إلى أي رأس مال ليبدأ العمل. فقد جرت العادة أن يستلم البضاعة مُسن سبقه من أبناء بلدته، من دون أن يدفع ثمنها، على أن يقوم في نهاية اليوم أو الأسبوع بدفع ثمن البضاعة التي باعها فقط، ويحصل علسي الربح الذي يستحقّ، وهكذا حتّى يبيع

<sup>(</sup>۱۲) سمير قصير، تاريخ بيروت، مصدر سابق، الصفحة ۲۰۰.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، الصفحة ٧٧٤.

القسم الأكبر من البضاعة. وهكذا يكون النازح قد أمّن عملًا بدون رأس مال، وحصل منه على الربح المناسب من دون أي مغامرة أو تورط بالخسارة.

بمرور الوقت سيشهد الباعة المتجوّلون تحوّلًا مهمًا في عملهم، وستكون بداية الانتقال الى الوضع الجديد لشيعة بيروت. ففي مطلع الخمسينيّات ستتراجع تدريجيًّا «المهن الحرّة»، ومعها التجوّل في الأسواق وجرّ العربات في الطرقات. إذ ستولد فكرة «البسطة» الأقلّ قسوةً ومشقّة، التي سيستفيد منها صاحب المحلّ والشيعيّ المستأجر. والبسطة هي العامود المذي يفصل بابّي محلين متجاورين. فيضع البائع بسطته على الرصيف أمام «لمعة المحلّ». وعلى البائع أن يحصل على موافقة صاحبي المحلّين وعلى عقد إيجار شهريّ لينال رخصة من البلدية. وبمرور الوقت أصبح بمقدور صاحب البسطة بيعها لآخر بعد موافقة صاحب المحلّ. وستتحوّل البسطة لاحقًا إلى محل صغير يملكه الشيعيّ، ويتيح له أن يلعب دور التاجر مع القادمين الجدد من الشيعة، وأن ينسج علاقات مع التجّار الآخرين، وأن يبدأ التفكير في توسيع دائرة تجارته (١٠).

استوعبت بلدية بيروت عددًا كبيرًا من الوافدين من المناطبق والمذاهب المختلفة. لكنّ غالبيّة العاملين في «مصلحة النظافة» أي كنس الشوارع كانوا من الشيعة. في حين كان الوكلاء والمعاونون الذين يشرفون على العمل من الطوائف أو المذاهب الأخرى. ومع توسّع نشاط مرفأ بيروت از دادت حاجته إلى العمّال (العتّالة). ومع نهاية العقد الرابع، بعد «نكبة فلسطين»، كان النشاط التجاريّ لمرفأ بيروت يتقدّم بصورة مضطردة، حتّى وصل عدد العمّال إلى نحو ٠٠٠ عامل في تلك الفترة، بينهم أعداد كبيرة من الشيعة، خاصة وأنّ تطوّر النقل البحريّ في نهاية القرن التاسع عشر والتوسّعات التي أدخلت على ميناء بيروت، وفتتح طريق دمشق بيروت، ثمّ ارتباطها بالسكّة الحديديّة القادمة من حلب ودمشق، أدّى الى توجيه الحركة التجاريّة نحو بيروت التي صارت تملك ميناء من أهمّ موانئ شرق المتوسّط بجهيزًا.

لم تكن المهن التي مارسها الشيعة في بيروت سهلة المنال دومًا. ولم يكن البيع في الطرقات متوفّرًا في كلّ وقت أو كلّ مكان. فقد كان ممنوعًا على الباعة الاقتراب من الساحات العامّة

<sup>(</sup>١٤) يروي أحد مستأجري البسطات أنّه دفع عام ١٩٦٠ للمستأجر السابق ثلاثة آلاف ليرة، ودفع إيجار البسطة ٧٠ ليرة شهريًّا. وقسد باعها عام ١٩٦٨، بثمانية آلاف ليرة. ويقول إنّه بهذا الثمن كان بإمكانه أن يشتري أكثر من عشوة دونمات من الأرض في قريته. راجع: حسين فاعور، قبضيات الشيعة، مصدر سابق الصفحة ٣١.

ومن أمكنة (مثل ساحة البرج، وساحة النجمة، وساحة الدبّاس، وساحة رياض الصلح، وباب إدريس، والشوارع الرئيسة مثل شارع فوش، وكورنيش المنارة والروشة، إلى مناطق مثل الحمرا، والمرفأ، والباشورة، ورأس بيروت)، ولذا، كان البائع الذي يقترب من هذه الأمكنة يتعرّض لحجز بضاعته وعدّته؛ (أي العربة، أو الفرش الذي يحمل عليه البضاعة)، كما كان البائع إذا تجرّأ على دخول «المناطق الممنوعة»، يتعرّض إلى محضر ضبط. وفي حالات أخرى كانت الدورية تقوم بتكسير «السيبة» أو العربة، وترمي الميزان بدل محضر الضبط. وحتى ماسح الأحذية كان يحتاج إلى رخصة من البلدية مع موافقة صاحب المحل ليستطيع وضع علبة البويا إلى جانب المحل ليمسح أحذية الناس أو الزبائن. ومن دون هذه الرخصة لم يكن من الممكن وضع البسطة، أو علبة البويا، أو عربة الخضار. وكانت نسبة التراخيص أقل بكثير من نسبة الباعة. ما كان يعني معاناة أعداد كبيرة من الباعة الذين كانوا يعيشون في قلق دائم من مصادرة البضاعة والعدّة، ومن الحاجة إلى التجوّل في الأسواق للبيع وتحصيل الرزق. وحتى عمّال المرفأ والبلديّة قاموا بإضرابات كثيرة ومتكرّرة لإنصافهم للمن تم الترخيص لنقابة عمّال المرفأ عام ٩٥٩، ولعمّال البلديّة عام ١٩٧٣.

#### القبضايات

إلى جانب الفقر والتهميش اللذين التصق بشيعة بيروت في حلّهم وترحالهم في الشوارع والأسواق بحثًا عن لقمة العيش، برز من بين بعض الوافدين منهم قبضايات اقتدوا بقبضايات الطوائف الأخرى من السنّة والمسيحيّين. وكانت ظاهرة القبضايات قد أصبحت منذ العشرينيّات جزءًا من المشهد الاجتماعيّ لحياة بيروت، وعلاقات سكّانها في ما بينهم، أو مع السلطة الحاكمة المحلّية، أو العثمانيّة والفرنسيّة.

وسيعمد القبضايات، كما تروي سير الكثيرين منهم، إلى حماية أقرانهم عندما يتعرّضون للملاحقة من الشرطة أو عندما يشتبكون مع آخرين في المقاهي التي انتشرت في أحياء عدة من العاصمة وباتت مركز اجتماعات قبضاياتها، وإلى دعم هذا الزعيم أو ذاك في معركته النيابيّة، بحيث يتحوّل القبضاي في بعض الأحيان إلى «مفتاح انتخابيّ» يعتمد عليه «البيك» المرشّح في أثناء الانتخابات (١٠٠٠). وفي مقابل خدمات القبضاي كان الزعيم يؤمّن له الحماية ورخصة السلاح الذي يستخدمه في المنازعات مع القبضايات الآخرين.

<sup>(</sup>۱۰) راجع حول قصص القبضايات: محمسد أمين فرشوخ، بيروتسات، قصص شعبسة (بيروت: منشورات رياض الريس للكتب والنشر، ۲۰۰۸).

وقد اشتهر من قبضايات الشيعة معروف سويد، وتوفيق شقير، وحسن قبيسي، وحسين قبيسي، وعكيف السبع، وحسن اليتيم، وعبّاس الحاج، وقاسم صبرا، وحسن بعلبكي. وحصل بعض هؤلاء القبضايات على رخص إقامة بسطات في سوق الخضر، ما سيتيح للشيعة تدريجيًّا امتلاك مثل تلك البسطات والانتقال من البيع في الطرقات إلى البيع في مكان ثابت هو البسطة. ولكن لم يحصل هذا الانتقال من دون مشاكل مع أصحاب البسطات الآخرين الذين حاولوا منع القادمين الجدد من مزاحمتهم البيع والربح، ما أدّى إلى «اشتباكات» بين الطرفين تدخّل فيها القبضايات لدعم وحماية أبناء المذهب. واستفاد القبضايات من علاقتهم بالزعماء فنالوا وظائف ثابتةً في بعض المؤسّسات الرسميّة مثل «مراقب» في بلديّة بيروت، خلافًا لأقرانهم العمّال الذين يجمّعون النفايات.

يروي القبضاي توفيق شقير أنّ أكثر مشاكله كانت مع الشرطة البلدية عندما تصادر أغراض أحد الباعة النازحين، وكان مدعومًا من آل الأسعد. ويروي القبضاي حسن بعلبكي أنّـه شارك مع تجمّع القبضايات في المصيطبة في ثـورة ٨٥٩ ، ما فتح له باب التعرّف على الزعيم صائب سلام والتقرّب منه، فأخذ يتردّد عليه حتّى أصبح من رجاله، وأمّن له وظيفة في بلدية بيروت وترخيص حمل سلاح، ثمّ انتقل بعد ذلك إلى التعامل مع ميشال ساسين. أمّـا القبضاي عبّاس الحاج فهو الذي سهّل دخول الشيعة إلى سوق الخضار، فكان يدعمهم ويحميهم، وكان الحاج فهو الذي سهّل دخول الشيعة إلى سوق الخضار، فكان يدعمهم حتى بعد أن أصبح رئيسًا للجمهوريّة. ويروي القبضاي محمد حرب كيف تعاون مع الرئيس صائب سلام، ثمّ مع الرئيس أحمد الأسعد، ثمّ مع رشيد بيضون بعدما أصبح وزيرًا للدفاع. ويروي خضر الجوني كيف توجّه مع القبضاي حمزة السبع مع مجموعة من الشباب إلى منزل رشيد بيضون طالبين دعمه لتأسيس «جمعيّة الكفّ الأسود»، للدفاع عن أبناء مذهبهم ومعاقبة كلّ من يعتدي عليهم. لكنّ رشيد بيضون لم يوافق فذهبوا إلى أحمد الأسعد الذي وعدهم بتأسيس هذه الجمعيّة، لكن الأسعد أسّس حزب النهضة لاحقًا، وضمّهم إليه.

أمّا قبضايات «الصف الثاني» فعملوا في الملاهي الليليّة، وفي صالات القمار وفي البارات ودور السينما. وكان عليهم تأمين الحماية لهذه المراكز من العابثين ومن القبضايات الآخرين (١٦٠).

<sup>(</sup>١٦) راجمع المقابلات التفصيليّة مع نماذج من قبضايات الشيعة في: حسين فاعور، قبضيات الشيعة، مصدر سابق، الصفحات من ٩٨-٨٧.

# «دونيّة الشيعيّ»

ساعدت المهن البسيطة والوضيعة التي مارسها الشيعة (العتالة، مسح الأحذية، بيع العلكة)، وطريقة عيشهم والمناطق الفقيرة والهامشية التي سكنوا فيها، وأميّتهم وغربتهم في تكوين «نظرة دونيّة» مدينية عنهم. لكن هذه «الدونية» التي استبطنها الشيعة أنفسهم، ولّدت لديهم مشاعر متناقضة من الانكفاء، وعدم الثقة بالذات من جهة، ومن الحنق والغضب والرغبة في تجاوز واقع الاستضعاف المرير. فهم من جهة يشعرون «بعقدة نقص» تجاه أهل المدينة الذين يختلفون عنهم مذهبيًا، ويفوقونهم تمدّنًا وتعليمًا، ويحصلون على مهن أعلى و «أنظف». في حين أنهم في أسفل السلّم الاجتماعيّ، فقراء أمّيّون، يعيشون في أحياء شعبيّة، وفي بيوت مكتظة، لهجتهم مختلفة، وثيابهم بسيطة. وقد انقضى زمن طويل وهم على هذه الحال، نحو نصف قرن، من ١٩٠٠ إلى ١٩٥٠، قبل أن يبدأ هذا الواقع بالتغير تدريجيًا مع التبدّل في نوعيّة المهنة، وفي تحصيل التعليم وفي ملكيّة المحلّات الصغيرة ثمّ المؤسّسات والأراضي. على الرغم من هذا التغيّر في أوضاع الشيعة على المستويات كافة لا تزال الذاكرة البيروتيّة خصوصًا واللبنانيّة عمومًا تستعيد مشهد الفقر والعتالة، وكنس الطرقات الذي التصق بالشيعة عند وصولهم إلى بيروت في مطلع القرن الماضي. يروي أحد أساتذة قسم الزراعة في الجامعة الأميركيّة رامي زريق أنّه واجه منذ طفولته تهكمًا من رفاقه أساتذة قسم الزراعة في المحاسة في السبعينيّات. يقول:

عندما كنت تلميذًا طلب منا الأستاذ M.Denis أن نشارك جميعًا بترتيب الصف. من مسح اللوح، إلى قراءة أسماء الحضور، إلى مَلء المحابر، وإفراغ سلّة المهملات. في اليوم الأول وزّع الأستاذ المهام على التلاميذ، وعندما بحث عن متطوّع ليفرغ سلّة المهملات صاح أحد الطلّاب: (لا داعي للبحث يا أستاذ فرامي سيفعل ذلك إنّه شيعي». [ويضيف رامي زريق] : «إنّ الوضع بعد ثلاثين سنة لم يتغيّر. فكم من مرّة أثناء غداء مع أصدقاء من بيروت كان الحديث عن الشيعة يتسم بالحدّة، قبل أن يستدرك أحدهم قائلًا: (علرًا لم أكن أعرف أنك شيعي». لكنّ المسألة لا يتقف عند هذا الحدّ إذ يقول آخر: (إنّك لا تشبه الشيعة!». لماذا؟ لأنّني أرتدي جينز وتي شيرت؟ وهمل الشيعة وسخون؟ سيّفو الهندام، وقليلو الأدب؟ وتجنبًا لهذا النوع من الإساءة وجد أحد الأصدقاء حلًا. فكان يعلن عند وصولي، وعلى سبيل الدعابة أنّني شيعيّ حتّى لا يتفوّه أحد بعليقات عنصريّة (۱۷).

ومن غير المعلوم كيف حصل هذا الربط بين شيعية هؤلاء القادمين إلى العاصمة وبين احتقارهم ونفيهم من الجماعة المدينية السنية. فهل كانت شيعيتهم أساسًا هي سبب هذا النفي و تلك الدونية التي مورست عليهم، فمنعتهم من الصلاة جهارًا في أيّ مسجد أرادوا، أو إحياء عاشوراء علانية من دون أيّ خوف وقلق، أم هما الأمران معًا أي شيعيتهم التي «تطابقت» مع فقرهم وبساطتهم وجهلهم وأمّيتهم؟ لا يمكن إغفال التأثير العثماني «السنّي» الذي اتّخذ في حقب طويلة موقفًا مذهبيًا سلبيًا من الشيعة:

فقد ترافق اضطهاد الشيعة من قبل العثمانيّين مع سياسة تمييز طويلة الأمد. فعلى خلاف السنّة والمسيحيّين والدروز، الذين سمح لهم النظام العثمانيّ بأن يكون لهم محاكمهم وقوانين الأحوال الشخصيّة الخاصّة بهم، اعتبر الشيعة خارجين عن الدين من قبل العثمانيّين. إلى درجة أنّهم وضعوهم تحت الحكم المباشر للمحاكم السنّية في قضايا الأحوال الشخصيّة. أمّا تفسير المواطنة من الدرجة الثانية فكان في إلى زام الطبقة الدينيّة الشيعيّة، أي العلماء، بالخدمة العسكريّة خلال الحرب، في حين كان علماء السنة مستثنين من ذلك (١٨٠).

لكنّ ما يهم هنا، وبغضّ النظر عن السبب الأساس، فإنّ شيعة بيروت عاشوا دونيّة فُرضت عليهم، وكان لها ما يبرّرها في واقعهم السيّئ الاجتماعيّ والتعليميّ والثقافيّ، في الوقت الذي كانت بيروت تشهد فيه نموًا ملحوظًا للجمعيّات والمدارس والصحف، التي ستحوّل بيروت بعد عقود قليلة إلى إحدى أهمّ العواصم العربيّة الفكريّة والثقافيّة والإعلاميّة. وسيؤدّي هذا السلوك الاستعلائيّ الاحتقاريّ تجاه الشيعة لاحقًا إلى تغييرات عميقة في وعي الشيعة السياسيّ والاجتماعيّ والتعليميّ، عندما تحين الفرصة المناسبة التي ستطلق هذا الوعي. وستكون العودة إلى هذه المرحلة من تاريخ الشيعة ومن تاريخ لبنان ضروريّة لفهم الكثير من التطوّرات السياسيّة والاجتماعيّات، التي حصلت في لبنان وفي جنوبه وفي عاصمته في السنوات اللاحقة. كما والاجتماعيّات المرحلة من وعي الشيعة حافزًا قويًا لتغيير هذا الواقع الذي سيمتنع الشيعة حتّى عن مجرّد التفكير في العودة إليه تحت أيّ ذريعة أو ضغوط.

وروايات شيعة بيروت عن هذا «الاستعلاء» لا تحصى. فهي لم تكن «حالات فرديّة» أو مصادفات عابرةً. ولم يكن الاستعلاء معنويّا، أو نفسيًّا فقط، بل حقيقةٌ عاشها السيعة في الأسواق، وفي كثير من أحياء المدينة التي سكنوا فيها أو على أطرافها(١٩٠٠). وقد تجلّى بشكله

<sup>(</sup>١٨) توماس. ج. أسبوسيت ، الاللمساج السياسي لحزب الله في الحيساة السياسيّة اللبنائيّة، ترجمة مجموعة الخلمسات البحثيّة (أكادعيّة القوّات البحريّة: حزيران ٢٠٠٩)، الصفحة ١٢.

<sup>(</sup>١٩) تسزو ج والسد محمّد ولم يكن عنده لا بيت و لامهنة. رزق بأحد عشر ولدًا. أقنع أحدهم والسده أن يرسل بناته الثلاث اللواتي

الواضح والمباشر في منعهم من الصلاة في مساجد أهل المدينة «السنة»، أو في إحياء عاشوراء علانيّة، ولم يجرؤوا حتّى في بيوتهم على إسماع الجيران صوت قارئ العزاء. وتجنبًا لهذا النفي المدينيّ وهربًا من شيعيّتهم المربكة، آثر بعض الشيعة تغيير لهجته التي يتكلّم بها. فبدلًا من لكنته الجنوبيّة على سبيل المثال، تعمّد النطق باللهجة البيروتيّة حتّى لا تعرف هويّته المذهبيّة. لكنّ هدا «الاجتهاد» الفرديّ الذي نشهد أثره «اللغويّ» عند الكثيرين إلى اليوم لم يحلّ المشكلة. ويذكر بيروتيّون شيعة ما تعرّضوا له من إهانات حينًا، وإساءة مباشرة حينًا آخر بسبب شيعيّتهم التي تنكشف، ولا يمكن إخفاؤها أثناء الصلاة. فعلى سبيل المثال يروي أحد الذين عايشوا هذا الواقع في الأربعينيّات قصّة ليست نادرة، بل من اليسيّر أن يُسمع مثلها من كثيرين من جيله من شيعة بيروت. يقول:

تنبّه ت إلى أنّ سنّة المصيطبة كانوا يتجنّبون الشراء من محلّي. واقتصر بيعي على العائلات الشيعيّة في المنطقة وعلى بعض المارّة. لذلك سارعت إلى نقل المحلّ إلى حيث «جماعتنا» (الشيعة) في المنطقة والحالة المذهبيّة كانت ظاهرة للعيان في الخمسينيّات. وكنا تُمنع من الصلاة في مساجد السنّة ولم يكن عندنا مساجد بعد. وكانوا يسمّوننا "الأرافض". لذا كنّا نقيم صلاتنا سرقة وخفاءً أو على طريقة أهل السنّة، فكنّا نتكتف و نضع يدنا اليمنى فوق يدنا اليسرى. وكنا نتستّر بالمألوف حتى لا يفتضح أمرنا، فنتعرّض للطرد أو الإهانة.

#### ويقول آخر (محمّد.ن.):

كنت أذهب لإقامة الصلاة في المسجد العمري، فكنت أقف في المسجد متكتفًا على طريقة أهل السنة. والسبب هو أنني عندما دخلت هذا المسجد لأوّل مرّة تركت يداي ممدوتين في أنناء الصلاة كما يفعل الشيعة عادة، فما كان من مصلّ إلى جانبي أن صفعني على رقبتي قائلًا: جلس صلاتك، فلم أفهم. فأمسك بيدي ووضع يدي اليمني على اليسرى. ومذّاك عندما أكون مضطرًا إلى الصلاة في الجامع أدخل و أتكتف. وكانوا يقولون عنّا إننا ننجس الجامع بثيابنا الوسخة، لأنّنا كنّا عمّالًا على البور (المرفأ)، أو في بلديّة بيروت، أو في سوق الخضار.

كان عمرهن بين ٨ و ١٠ سنوات إلى بيروت للعمل خادمات في البيوت. لم تكن موضة الخادمات الأجنبيّات قد درجت حينها. كانت معظم العاملات في المسازل من الجنوب وبعضهن من عكار. كان البيروتيّون يحبّون الخادمات الجنوبيّات ويقولون إنهن «آدميّات». يضيف محمّد: «أرسل والدي أخواتي للعمل عند عائلات بهلوان ودوغان في أول طلعة شحادة في بيروت. كان أبناء العائلات يزوروننا في القرية في العطل مصطحبين معهم أخواتسي. كما كانوا يحضرون لنا معهم ثيابًا وأدهب به إلى المدرسة، عاندت طويلًا شم استجمعة. أذكر مرّة أنّ والدي ضربني كثيرًا حين رفضت أن ألبس حذاءً نسائيًا وأذهب به إلى المدرسة، عاندت طويلًا شم استجمعت له. كانوا يسمّون والدي أبو جنفيص لانه كان يغطّينا في المنزل بأكياس "الجنفيص" بدل اللحف. وهو كان مكاريًا ينقل البضاعة من قرية إلى أخرى. نحن تعلّمنا على حساب حياة أخواتنا وحريّة من وارتقائهنّ».

## أمّا (أحمد.م.) فيقول:

طُردت مع جماعة من الشيعة من مسجد البسطة الفوقا، وكان ذلك في الأربعينيّات، لأنّنا من الشيعـة، وأقفل باب المسجد في وجهنا، ووصل الأمـر إلى الشتم والضرب، وتكاثرت سنّة الحيّ علينا ما استدعى حضور الجيش الفرنسيّ.

ويضيف (حسين. غ.): «كان ممنوعًا علينا الشهادة في المحاكم الشرعيّة إذا عرفونا من الشيعة، وكانوا يقولون إنَّ شهادتنا باطلة.».

ويسروي «أبو رضا الحاج» الذي نسزح إلى بيروت عسام ١٩٣٤، وعمل في مصلحة البلديّات والتنظيم المدنيّ:

أنّه كان يبحث وزميل شيعيّ له كيف السبيل إلى التعطيل في اليوم العاشر (عاشوراء) من محرّم، لأنّ جيم المذاهب تعطّل في مناسباتها الخاصّة إلّا نحن. وإذا بالزعيم الشيعيّ رشيد بيضون يدخل إلى وزارة الداخليّة، وكانت المصلحة تابعةً لها، فحدّثناه بخصوص تعطيل «العاشر». فعقد رشيد بيضون حاجبيه، وصعد للتحادث مع المدير العامّ السيد غبريال الأسود، الذي أصدر قرارًا إداريًا داخل المديريّة بتعطيل الموظّفين الشيعة في اليوم «العاشر». إلى أن جاء الإمام موسى الصدر وكرّسه تعطيلًا رسميًا في كل الدوائر الرسميّة (٢٠).

# وحول عاشوراء يتذكّر (أحمد.م.)، فيقول:

كنّا نقصد محلّة الغبيري إلى حسينيّة آل الخنسا. وفي ذهابنا كنّا نتوزّع طرقات متعدّدةً وملتويةً للوصول إلى الغبيري حتى لا يعلم أحد إلى أين نحن متوجّهون. وكنّا نراقب الطرقات ونتلفّت دائمًا يمنةً ويسرةً نتيجة الخوف. وأحيانًا كنّا نتوجّه إلى النبطيّة فنكون خارج دائرة المراقبة. وأحيانًا كنّا نقيم الشعائر داخل أحد بيوت سكننا المدينيّ، فكنّا نقفل الأبواب والشبابيك، ونقيم الشعائر دون إصدار أصوات.

#### ويضيف أحمد مستعيدًا حادثةً حصلت معه:

قصدت مع أصدقاء لي من الشيعة عشية إحدى الأمسيات جامع البسطة لأداء صلاة المغرب. فتصدت لنا جماعة من السنة ومنعتنا من دخول المسجد، ثمّ شتمتنا وانهالت علينا بالضرب. فذهبنا إلى رشيد بيضون وكان نائبًا حينها (في الأربعينيّات)، فدخلنا داره، ولما رآنا على تلك الحال، وكان في مجلسه ما يزيد على ثلاثين من أتباعه، سألنا ما الذي فعل بنا هذا؟ ولمّا روينا له من محلسه وأشار علينا أن نتبعه، ومعه كلّ من كان في المجلس. ولدى وصولنا إلى جامع البسطة الفوقا أشرنا إلى من اعتدى علينا، فهجم رشيد بيضون ومن معه عليهم واشبعوهم ضربًا ورفسًا وقال بيضون ادخلوا وصلّوا فلن يمنعكم أحد بعد اليوم من الصلاة (١٠).

<sup>(</sup>٢٠) حسين فاعور، قبضيات الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢١) سعيد عيسى، العلاقات الاجتماعيَّة لاهالي بلدة الطبية في مدينة بيروت، مصدر سابق، الصفحتان ٤٨ و ٥٠.

ولن ينتظر رشيد بيضون طويلا، إذ سيبني مسجدًا ومدرسة في منطقة رأس النبع إيذانًا بانتقال الشيعة إلى مرحلة جديدة، ستتيح لهم ليس فقط إطلاق يديهم وعدم «التكتف» في الصلاة، بل والتعبير عن وجودهم وعن هويتهم الدينية بعد الصعود في سلم التعليم، والتحلّق حول الزعامة السياسيّة الجديدة من رشيد بيضون إلى موسى الصدر. وسيقام في المدرسة العامليّة عام ١٩٣٩، أوّل مجلس عزاء «رسميّ» في بيروت. وسيستمرّ هذا المجلس إلى اليوم ولكن سيشارك فيه أيضًا ممثّلو باقي الطوائف اللبنانيّة وشخصيّات سياسيّة واجتماعيّة. وعلى الرغم من تعدّد مجالس عاشوراء في السنوات اللاحقة سواء في بيروت أو في الضاحية الجنوبيّة، فقد حافظت الكليّة العامليّة على تقليد إحياء عاشوراء في ما يمكن أن نسمّيه «الإطار الرسميّ»، سواء على مستوى المشاركين من الشخصيّات السياسيّة الرسميّة أو حتّى على مستوى قراءة المجلس نفسه الذي اعتمد منذ البداية نمطًا هادئًا في القراءة يتحبّب الإثارة العاطفيّة أو الحضّ على البكاء.

لم يقتصىر التحوّل في أوضاع شيعة بيروت في مطلع الخمسينيّات على وعيهم بهويّتهم وبذاتهم المذهبيّة، بل انتقل هذا الوعي إلى محاولة تغيير الواقع. فمع قدوم الشيخ محمّد عيّاد من النجيف الأشرف إلى بسيروت عيام ١٩٥٧ ، كان الشيعة قد تحوّلوا إلى «أكثريّات» في مناطق عدّة من تلك التي وفدوا إليها قبل نصف قرن. ومع ذلك لم يكن لديهم «مسجد» يصلُّون فيه، ولا منزل للطائفة على غرار الطوائف الأخرى يجتمعون فيه، ويحيون فيه مناسباتهم الدينيّة والاجتماعيّة. فالتفّ الشيعة حول الشيخ محمّد عيّاد وطلبوا إمامته الصلاة في المسجد الكبير بعد انتهاء السنّة من صلاتهم. وذلك تِحنّبًا لمشقّبة الذهاب إلى الضاحية الجنوبيّـة للصلاة في مساجد الشيعة في برج البراكجنة خلف السيّد محمّد حسين فضل الله، أو في الغبيري خلف الشيخ حسين معتوق، أو في الشيّاح خلف الشيخ عبد الكريم شمس الدين. لذا، كان شيعة بيروت يتطلُّعون إلى تشييد مسجد لهم في العاصمة قريب من سكنهم ومن مركز عملهم. ومع تعذَّر أمر بناء المسجـد كان خيار الصلاة في المسجد الكبير مؤشَّرًا على بداية التغيير في نظرة الشيعة إلى أنفسهم، وعلى بداية قبول الآخرين لهم و «لطريقتهم» في الصلاة. وبالتنسيق مع لجنة المسجد الكبير أصبحوا يقيمون الصلاة يوميًا بإمامة الشيخ محمّد عيّاد الذي كان يلقى أيضًا محاضرةً دينيّةً بعد الفراغ من الصلاة. وفي تلك الفترة كذلك از داد وعسى الشيعية بأهمّية الجمعيّات الخيريّية التي تعني بأوضاعهم الاجتماعيّة والدينيّة، وتهتم في الوقت نفسه بجمع التبرّعات للفقراء والمساكين، ويعمل بعض هذه الجمعيّات على متابعة شؤون قريته فيساهم في حلِّ مشكلاتها ويرسل إليها المساعدات.

كانت الرغبة في تأسيس الجمعيّات التي تعنى بأوضاع الشيعة سواء في بيروت أو في الجنوب والبقاع، نتيجة مباشرة للإهمال المزمن لهاتين المنطقتين من لبنان، حيث الكثافة السكّانيّة الشيعيّة الأبرز. وكان هذا الإهمال في الوقت نفسه هو سبب الهجرة المتواصلة من تلك المناطق إلى العاصمة، وإلى خارج لبنان بحثًا عن الرزق. ثمّ أضيف إلى تلك الأسباب الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي شجّعت كثيرين على المغادرة إلى أماكن أكثر أمنًا واستقرارًا.

ويروي الكثيرون من شيعة بيروت المراحل التي مرّوا بها وهم يتطلّعون إلى بناء الجمعيّات لمساعدة الأقارب وأبناء البلدة ورفع الغبن، أو لممارسة شعائرهم الدينيّة من دون أيّ قلق. وتعبّر هذه المراحل في الواقع عن التحوّلات التي عرفها شيعة بيروت وهم ينتقلون من حال إلى حال أكثر وعيًّا بهويّتهم المذهبيّة، مع تطلّعهم إلى المساواة مع الطوائف الأخرى. فكانت جمعيّة زهرة الآداب لأبناء ميفدون (التي أحيت لأوّل مرّة في بيروت عام ١٩٥٩، مناسبة غدير خم في منطقة تلّة الخيّاط)، وجمعيّة هيئة النضال الاجتماعي، ومشروع جمعيّة خيريّة تستوعب الجميع وليست لأبناء قرية واحدة، مثل جمعيّة زهرة الآداب. وخلال العامين عبريّة لماعدة تجمّعات النازحين الشيعة في مناطق برج حمّود، والنبعة، والدكوانة، وسنّ خيريّة لمساعدة تجمّعات النازحين الشيعة في مناطق برج حمّود، والنبعة، والدكوانة، وسنّ خيريّة لماعدة تجمّعات النازحين الشيعة في مناطق برج حمّود، والنبعة، والدكوانة، وسنّ الفيل، عبر بناء المؤسّسات التربويّة والدينيّة. فأنشؤوا 'جمعيّة أسرة التآخي'. وخلال عمل الخمعيّة تعرّفوا على رجل دين في المنطقة (السيّد محمّد حسين فضل الله)، وطلبوا منه أن يكون مرشد الجمعيّة) ومرد المنه أن

ترافق التطلّع إلى الجمعيّات مع اهتمام مبكر بتقليد الطوائف الأخرى في تنظيم أبناء الطائفة، ومع رغبة الزعامات السياسيّة في الوقت نفسه في توظيف هذا التنظيم في حماية الزعامة في مواجهة خصومها. هكذا أنشاً رشيد بيضون عام ٤٤٤، «منظّمة الطلائع»، وذلك

من أجل جمع كلمة الشباب الشيعي الآتي إلى بيروت، وإعداده عمليًا عن طريق الرياضة، والمخيّمات، ومحاربة الأميّة، وتنظيمه جسديًا، لإثبات الوجود السياسي المنظّم للطائفة الشيعيّة، مقابل الوجود السياسي للطوائف اللبنائيّة الأخرى». كانت «الطلائع» تشبه حزبي الكتائب والنجّادة من حيث الشكل والتنظيم. فقد ارتدى أفراد الطلائع لباسًا موحدًا لونه «كاكي»، واتتخذت المنظّمة شعارًا لها هو سيف الإمام على «ذو الفقار». ونشيدًا خاصًا، وكانت كلّ فرقة

<sup>(</sup>٢٢) حسين فاعور، قبضيات الشيعة، مصدر سابق، الصفحتان ١٠٨ و ١٠٩.

تطلق على نفسها اسمًا من أسماء أئمة الشيعة، وأعلام المسلمين، ومن رموز عربية ولبنانيّة. ولم يطل الأمر حتى أنشأ منافس رشيد بيضون، أحمد الأسعد «منظّمة النهضة» التي سيعرف الشيعة معها بداية عهد من الصدام والمشاكل بين التنظيمين في بيروت، وفي مناطق الجنوب. والتي لن تتوقّف إلّا بعد تراجع رشيد بيضون، وحلّ تنظيم الطلائع بين عامي ١٩٤٧ وعام ١٩٤٨ (٢٥٠.

كان من اللافت أن يبدأ الاحتجاج الشيعي مبكرًا، منذ العشرينيات، على الإهمال والإجحاف بحق أبناء الطائفة والمناطق التي يعيشون فيها. فها هو على سبيل المثال النائب يوسف الزين يحتج في مناقشة بيان حكومة بشارة الخوري في ١٩٢٨/١/٥؛ «لأنّ الطائفة التي أمثّلها في هذا المجلس هي الطائفة الوحيدة المهضومة الحقوق في الوظائف كلّها». ويكرّر صبري حمادة نائب البقاع الاحتجاج نفسه لجهة «عدم حصول الطائفة الشيعيّة على حقّها من الوظائف». وبعد عشر سنوات في عام ١٩٣٧. يستعرض أحمد الأسعد، ما لا يزال يشكو منه نواب اليوم من إهمال للجنوب، فيقول:

إنّه منذ تأسيس الكيان اللبناني والجنوب يعاني الإهمال من كافة الوجوه. هل تعلمون يا سادة أنّ هناك منطقة في جبل عامل تحوي خمسًا وعشرين قرية تبتدئ من بنت جبيل، وتنتهي بجديدة مرجعيون، يبلغ عدد سكانها ثلاثة وثلاثين ألفًا، يكاد مجموعهم يقضي عطشًا لعدم وجود المياه أثناء الصيف لولا نزوحهم عن قراهم إلى الجهات النائية. وأنّ القسم الأكبر من أبناء القرى الجنوبيّة ينشؤون أمّيين في هذا العصر عصر العلم، وذلك لفقدان المدارس فيها. وأنّ الطرقات لا تزال كما كانت منذ عشرات السنين لولا أن يقوم الآهلون بشق بعضها بمجهودهم الخاص بدون مساعدة.

ثمّ يطالب الأسعد بتنفيذ مضمون المادّة السادسة المكرّرة في المعاهدة الفرنسيّة اللبنانيّة، التي ضمنت حفظ حقّ كلّ طائفة في هذه الجمهوريّة. بإعطاء الطائفة الشيعيّة المهضومة الحقّ حقّها في وظائف الدولة ومنافعها بحسب النسبة أسوة بسواها من الطوائف. ويكمل الأسعد مطالبًا بتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس الابتدائيّة والاهتمام بزراعة التبغ. وفي عام ١٩٣٩، يستعرض رشيد بيضون المطالب التي رُفعت إلى رئاسة الجمهوريّة، والوعود التي قطعت بتنفيذها من دون أن يتحقّق أيّ شيء من تلك الوعود. فيرى:

أنّ الواجب يستصرخه للمطالبة بحق طائفته التي هي إحدى طوائف لبنان، ومن دعامات لبنان، والتي كانت في كلّ الأحموال من أشدّ الطوائف إخلاصًا للبنان[...] ثمّ

<sup>(</sup>٢٣) راجع في هذا الكتاب: على شعيب، «التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان».

تنقضي خمس سنوات أخرى. عام ١٩٤٤، تليها سنوات جديدة مع مناقشة الحكومات المتعاقبة في أعوام ١٩٤٧، و ١٩٤٨. ومطالب النوّاب الشيعة هي نفسها. (٢١)

لذا، لم يكن غريبًا في ظلّ إهمال «مستديم» أن يفكّر الجنوبيّون والبقاعيّون بالهجرة إلى مكان آخر في لبنان وخارجه يعتقدون أنّه فرصة أفضل لحياتهم وحياة أولادهم. لكنّ من الغريب أن تتكرّر اليوم الشكاوى نفسها من الإهمال والإجحاف، بعد أكثر من نصف قرن على شكاوى الأولين من النوّاب الشيعة.

## التعليم: مرآة الفقر وبداية الصعود

لم يكن التحاق أبناء الشيعة بالتعليم أولوية لدى معظم القادمين إلى العاصمة بحثًا عن العمل. فقد كان هو لاء في السنوات الأولى لوصولهم بحاجة ماسة إلى مساهمة كلّ واحد من أفراد العائلة، التي يتراوح عددها بين عشرة إلى أثني عشرة ولدًا في البيت الواحد. لذا، لم يكن بمقدور ربّ العائلة أن يرسل أولاده إلى المدرسة؛ لأنّه لم يكن باستطاعته لا أن يوفّر لهم القسط المدرسي، ولا كان بإمكانه أن يتخلّى عن مشاركتهم له العمل الذي يقوم به، كبائع متجوّل، أو ماسح أحذية، أو بائع لأوراق اليانصيب في تجمّعات العاصمة التجارية، وفي مواقف الباصات التي تتوجّه إلى المناطق اللبنانية كافّة. أضف إلى ذلك قلة عدد المدارس الرسميّة التي كان من المفترض أن تكون هي قبلة هؤلاء الأهالي لو رغبوا في تعليم أولادهم من دون أن يقتطعوا الكثير من مدخولهم اليوميّ غير الثابت.

كانت الطوائف الأخرى قد أسّست مدارسها قبل عقود طويلة. لذا، كان التفاوت هاتلًا بين الشيعة وبين سواهم على المستوى التعليميّ. ففي القرى التي نزح منها الشيعة لم تكن الكهرباء، ولا الطرقات المعبّدة أصلًا متوفّرة. أمّا الالتحاق بالمدرسة في الجنوب أو في البقاع فكان يحتاج غالبًا إلى أن يسير التلميذ بضعة كيلومترات يوميًّا لكي يصل إلى المدرسة في القرية المجاورة.

كان مسيحيّـ و لبنان قد التحقوا بالمدارس التي أسّستها الإرساليّات التبشيريّة والتعليميّة الأجنبيّة منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ أي قبل أكثر من خمسين سنة من قدوم الشيعة إلى

<sup>(</sup>٤٤) راجع السيّد هاني فحص، الشيعة والدولة في لبنان، ملامح في الرؤية والذاكرة، الطبعة ١ (بيروت، دار الأندلس، ١٩٩٦)، ملحق «وثانق نيابيّة»، الصفحات من ١٩٩٩-٢١٦.

بيروت في ثمانينيّات القرن التاسع عشر. وفي الوقت الذي لم يكن للشيعة أي مدرسة في بيروت في ثمانينيّات القرن التاسع عشر. وفي الوقت الذي لم يكن للشيعة أي مدرسة في بيروت، كانت الجامعتان اليسوعيّة والأميركيّة قد أبصرتا النور في سبعينيّات القرن التاسع عشر. كما انتشرت البعثات التعليميّة في الفترة نفسها، فافتتحت مدارس لها من راهبات المحبة، وراهبات مار يوسف الظهور، وراهبات الناصرة، والآباء العاز اريين. وستولد جامعة القديس يوسف عام ١٨٨٨، بعد أن سبقها تعليم في المراحل الابتدائيّة والثانويّة. وفي حين ستعمل هذه الجامعة على إعداد النخبة المسيحيّة اللبنانيّة، ستتّجه الجامعة الأميركيّة التي سبقتها بنحو عشر سنوات لإعداد النخب «الشرق أوسطيّة». وبفضل كليّات الطبّ في سبقتها بنحو عشر سنوات لإعداد النخب «الشرق أوسطيّة». وبفضل كليّات الطبّ في هاتين الجامعتين ستتخرج مجموعة من الأطبّاء على دفعات. أمّا بعض الطلّاب الميسورين، فكانوا يتوجّهون إلى الخارج لمتابعة دراساتهم. كما كان خرّيجو الكليّة السوريّة الإنجيليّة فكانوا يتوجّهون إلى الخارج لمتابعة دراساتهم. كما كان خرّيجو الكليّة السوريّة الإنجيليّة فكانوا عرب المتحصّص في أحد الفروع الطبيّة لضمان نجاحهم المهنيّ. (٢٥٠).

كانت الرغبة في التعليم إحدى هواجس الشيعة في بيروت. نظرًا لإدراكهم المبكر دور التعليم في الترقي الاجتماعي، والوظيفي في العاصمة التي تختلط فيها الطوائف والمذاهب، وتفتح أبوابها للراغبين الباحثين عن العمل أو عن التعليم في مدارسها وجامعاتها. وكانت المقارنات التي يعقدها الشيعة في ما بينهم وبين الطوائف الأخرى ترتد عليهم حسرات. وكانت المهن الوضيعة التي يمارسها الآباء وتجلب لهم الإذلال والشقاء يوميًا (حمّال، بائع متجوّل، ماسح أحذية)، حافزًا قويًا لتجنيب أو لادهم المصير نفسه.

وعلى غرار الطوائف الأخرى التي فعلت ذلك قبل أكثر من نصف قرن، تنادى بعض أثرياء الشيعة من التجّار القلّة الذي يعملون في بيروت للتباحث في مصير مئات الأطفال الذين يجوبون شوارع العاصمة، والتفكير في إمكان إرسالهم إلى المدرسة بدلًا من بقائهم في الشوارع.

بعد اجتماعات عددة عقدها هو لاء الوجهاء والأثرياء في منطقة الباشورة في وسط بيروت، قرّروا تأسيس جمعيّة خاصّة بالطائفة الشيعيّة هدفها الخدمة الاجتماعيّة لأبناء هذه الطائفة.

<sup>(</sup>٢٥) طلال عتريسي، المعنات اليسوعيّة ومهمّة إعداد النخبة السياسيّة في لبنان (بيروت: الوكالة العالميّة للتوزيع، ١٩٨٦).

كانت الجمعيّات الأخرى التي عرفتها العاصمة بيروت قليمة، وتعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، وذات طابع ثقافي واجتماعيّ وأدبيّ، مثل جمعيّة زهرة الإحسان، وجمعيّة شمس البرّ، وجمعيّة زهرة الآداب، وجمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة، وجمعيّة الفنون، وجمعيّة لخنة التعليم الإسلاميّة، وجمعيّة بيروت الإصلاحيّة. في حين طغى على فكرة الجمعيّة الشيعيّة الخدمات التي يمكن تقديمها للمحتاجين والمعوزين من أبناء الطائفة. ولم يكن الهمّ الأدبيّ أو الثقافيّ مرغوبًا أو حتى ممكنًا بسبب تفشّي الأميّة بينهم.

بدأت الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة العامليّة بتقديم المساعدات إلى المحتاجين والفقراء، وكانت تتكفّل بنفقات وترتيب نقل جنازة الميّت الذي لا يتمكّن ذووه من نقله إلى قريته. شمّ انتقلت الجمعيّة تدريجيًّا إلى الاهتمام بالتعليم. واتفق أعضاء هذه الجمعيّة على تكليف أحد وجهائها، وهو «الحاج يوسف بيضون»، القيام بالإجراءات المناسبة للحصول على ترخيص رسميّ لهذه الجمعيّة، التي سيصبح اسمها: «الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة العامليّة». ومن الواضح أنّ التسمية كانت تعكس الانتماءين: الإسلاميّ الواسع، والعامليّ المناطقيّ (جبل عامل)، الذي لا يريد شيعة بيروت نسيانه أو إهماله أو التبرّؤ منه.

تحدّث مؤسسو الجمعيّة عن الجهل الذي يولد الفقر وعن الفقر الذي يولد بدوره الجهل والمرض. وعن آفات المجتمع التي يجب أن تبدأ بمكافحة الجهل أوّلًا. وكان من الطبيعيّ أن يستنتج هو لاء أنّ المدرسة هي الخطوة الأولى الضروريّة «والسبيل الوحيد للقضاء على الجهل». لذا، فكروا في إنشاء «الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة العامليّة»، لتعليم أبناء المسلمين الشيعة ونزع الجهل والفقر عنهم.

اختـار الحاج يوسف بيضون أحد أبنائه «رشيد» الذي لم يكن يعمل في التجارة كأو لاده الباقين، بل كان يعمل في المجال التعليميّ، وكلّفه بمتابعة أمور الجمعيّة.

تأسست الجمعيّة وتمّ الترخيص لها في ١٢ حزيـران/ يونيو ١٩٢٣، وباشرت أعمالها في تقديم المساعدات الماليّة والعينيّة إلى الفقراء والمحتاجين من التبرّعات التي كانت الجمعيّة تحصل عليها من بعض أغنياء وفاعليّات الطائفة الشيعيّة(٢٠).

بدأ رشيد بيضون، المسؤول المباشر عن الجمعيّة، نشاطه عام ١٩٢٥، بشراء قطعة أرض في منطقة رأس النبع، حيث ستشيَّد «الكليّة العامليّة» التي يندر أن تجد شيعيًّا عاش في بيروت وتابع تعليمه ولم يكن في عداد تلامذتها. ويروي رئيس الجمعيّة السيّد محمّد يوسف بيضون

<sup>(</sup>٢٦) بيان أعمال الجمعيّة.

روايةً طريفةً وغريبةً عن بداية التحاق أطفال الشيعة بالمدرسة العامليّة، التي بدأت من غرفتين من خشب وغرفة من حجر. يقول بيضون:

إِنَّ أُوِّل خطوة قام بها رشيد بيضون كانت خطوة سريعة جدًا وتثير الدهشة. فقد أحضر شاحنة كبيرة وذهب بها إلى وسط المدينة حيث ينتشر أطفال الشيعة على الطرقات ويعملون في بعض أسواقها. وفي عملية تشبه «الخطف» عمد إلى جمع الأطفال ووضعهم في الشاحنة التي أحضرها وتوجّه بهم إلى «المدرسة العاملية»، وهناك كلف من يهتم بنظافتهم وتبديل ثيابهم، ووفر لهم الطعام والشراب، ومكانًا للنوم، وأبلغهم أنهم أصبحوا تلامذة في «مدرسته»، وأنهم لن ينهبوا بعد اليوم إلى العمل أو إلى التسكع في الطرقات. وفي حين قبل الأطفال الفكرة أو أنهم لم يقدروا على رفضها، كان رد فعل الأهل مختلفًا محامًا. فما إن تأخر الأولاد بالعودة إلى بيوتهم حتى قام ذووهم بإبلاغ السلطات، التي «عثرت» بعد البحث والتفتيش عليهم عند رشيد بيضون في مبنى ذووهم بإبلاغ السلطات، التي «عثرت»

ويسروي رئيس الجمعيّة محمّد يوسف بيضون أنّ صراخ بعض الأهالي علا في وجه رشيد بيضون مستنكرين ما فعل، فهذا «يأتيه ابنه بسبعة قروش يوميَّا، وآخر بعشرة، فردّ رشيد بيضون (الذي لم يكن لديه أولاد): «أنا سأتكفّل بما كان يدفعه أولادكم من عملهم في الأسواق، شرط أن تسمحوا لهم بأن يتعلّموا هنا في المدرسة»(٢٠).

بدأ الشيعة تلمّس طريقهم نحو التعليم، في الوقت الذي كانت فيه بيروت تضبّ بالمدارس والصحف، وتشهد نهضة علميّة وثقافيّة زادت من حجم الفوارق بين الشيعة وبين أقرانهم من الطوائف الأخرى في العاصمة التي باتت مزيجًا من الطوائف المتجاورة. هكذا عرفت بيروت منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين عشرات الصحف والمجلّات، مثل: حديقة الأحبار لخليل جبرائيل الخوري عام ١٨٥٨، ونفير سوريا لمؤسّسها بطرس البستاني عام ١٨٦٠، ومجموعة العلوم التي أسّستها الجمعيّة العلميّة السوريّة لمؤسّسها بطرس البستاني عام ١٨٦٠، ومجموعة العلوم التي أسّستها الجمعيّة العلميّة السوريّة للوسّسها الشيخ عبد القادر قبّاني عام ١٨٧٠، ولسان الحال لويس عام ١٨٧٧، وورضة المعارف لسليم الأنسي وشاكر أبو ناضر عام ١٨٨٩، والكنانة شيخو عام ١٨٨٨، وروضة المعارف لسليم الأنسي وشاكر أبو ناضر عام ١٨٨٩، والكنانة الصادرة عن الكليّة السوريّة الإنجيليّة عام ١٩٠٠، والاتجاد اللبنانيّ لمؤسّسها الشيخ أحمد حسن طبّارة وخليل عورا عام ١٩٠٨، ولسان العرب لعبد الغني العريسي وفؤاد حنتس عام حسن طبّارة وخليل عورا عام ١٩٠٨، ولسان العرب لعبد الغني العريسي وفؤاد حنتس عام حسن طبّارة وخليل عورا عام ١٩٠٨، ولمان العرب لعبد الغني العريسي وفؤاد حنتس عام

<sup>(</sup>۲۷) أجريت المقابلة بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۲.

<sup>(</sup>٢٨) نزيهة صالح، مدارس الجمعيّات الحورة في لبنان، غوذج المدرسة العامليّة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمّقة في علم الاجتماع (لبنان: الجامعة اللبنانيّة، معهد العلوم الاجتماعيّة، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧).

١٩١٢، والمصوّر لعبد الوهّاب التنير عام ١٩١٢، والإصلاح للشيخ أحمد حسن طبّارة عام ١٩١٤، والمسوّر لعبد الغني الكعكي عام ١٩١٤، والعهد الجديد لخير الدين الأحدب عام ١٩٢٥، والشرق لعبد الغني الكعكي عام ١٩٢٦، والدستور لخليل أبو جودة عام ١٩٢٧، والنداء لكاظم الصلح عام ١٩٣٠، واللواء لعلي ناصر الدين عام ١٩٣٥، والمكشوف لفؤاد حبيش عام ١٩٣٥، وبيروت لمحي الدين نصولي عام ١٩٣٥، وصوت الشعب لنقولا الشاوي، الناطق الرسميّ باسم الحزب الدين نصولي عام ١٩٣٩، وسواها من الشيوعيّ السوريّ—اللبنانيّ، والعمل لسان حال حزب الكتائب عام ١٩٣٩، وسواها من الشيوعيّ الدين وعاد بعضها بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى وعاد بعضها بعد انتهاء الحرب.

في هذه البيئة من انتشار الصحف والمجلّات والجمعيّات، بدأت «العامليّة» رحلتها في مسيرة تعليم الشيعة في بيروت بثلاثة صفوف فقط في غرفة صغيرة وفي عام ١٩٣٢، وأصبحت المدرسة الابتدائية مؤلّفة من طبقتين تحوي عشر غرف ضمّت ٣٣٠ تلميذًا، إلى أن أصبحت متوسّطة في العام ٥٤٥، وثانويّة في عام ١٩٢٧، بفرعيها الفرنسيّ والإنكليزيّ. وبات يطلق عليها «الكليّة العامليّة». وستتم الإشارة إليها لاحقًا بين طلّابها بهذه التسمية «العامليّة». وسيتخرّج من هذه المؤسّسة الخاصّة، التي فتحت أبوابها لفقراء الشيعة، جيل كامل من المتعلّمين الذين سنجدهم في المؤسّسة العسكريّة، ضبّاطًا في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وفي الإدارات الرسميّة، وأساتذة في الجامعة اللبنانيّة وفي جامعات أخرى، وكتّابًا ومثقّفين وصحفيّين. بحيث يندر أن نشهد متعلّمًا شيعيًا عاش في بيروت، من دون أن يكون قد أمضى هو ومعظم إخوته شطرًا من تعليمه في «العامليّة»، سواء في الفرع الفرنسيّ أو في الفرع الإنكليزيّ. خاصّة وأنّ نظام المدرسة كان يتيح حسم نصف القسط للأخ الثاني، وكامل القسط للأخ الثاني، وغامل القسط للأخ الثاني، وغامل القسط للأخ الثاني، وغامل القسط للأخ الثانية، وغالما المدرسة كان يتيح حسم نصف القسط للأخ الثاني، وكامل القسط للأخ الثاني، وغالم القسط للأخ الثانية أبناء في «العامليّة».

بدت «العامليّة» نقطة ضوء في أمّيّة الشيعة المظلمة، لكنّ المدارس الخاصّة المسيحيّة والإسلاميّة في بيروت كانت قد سبقت العامليّة بأكثر من نصف قرن، فقد أبصرت تلك المدارس النور منذ منتصف القرن التاسع عشر. فإلى مدارس الإرساليّات اليسوعيّة والإنجيليّة وسواها التي أشرنا إليها، والتي أسّست في ما بعد الجامعتين الأميركيّة واليسوعيّة، ومدارس مثل البطريركيّة للروم الكاثوليك عام ١٨٦٥، ومدرسة الحكمة للموارنة عام ١٨٧٤، ومدرسة الحكمة للموارنة عام ١٨٧٤، ومدرسة الله المرارس عدّة، مثل مدارس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة، والمدرسة الإسلاميّة الحديثة، ومدرسة الشيخ على الملّا، ومدرسة الإسلاميّة الحديثة، ومدرسة الشيخ عبد الباسط الأنسى، ومدرسة الشيخ على الملّا، ومدرسة

الشيخ محمد المجذوب، والمدرسة السورية الإسلامية، والمدرسة القادرية، والمدرسة الوطنية، ومدرسة الإخلاص، والمدرسة الحميدية الأهلية، والمدرسة الأدبية، والمدرسة التوفيقية الإسلامية، والمدرسة العلمية، بحيث «أصبحت بيروت، ليس فقط المرفأ الأوّل في سوريا، بل قطبًا للمعارف، وموئلًا للنشاط الفكريّ. وعلاوةً على المدارس التي تنامى عددها باضطراد والجامعتين اللتين أنشئتا، كانت دواليب المطابع تدور، والصحف تزدهر، والكتب تُنشر بأعداد متزايدة» (٢٩).

مع ((العاملية) عام ٥ ٢ ٩ ١ ، ستبدأ خطوات الشيعة البسيطة في بناء أوّل مؤسسة تعليميّة في بيروت. قبل ستّ سنوات من هذا التاريخ، وعلى سبيل المقارنة، كانت كليّتا الحقوق والهندسة قد انطلقتا عام ٩ ١ ٩ ، في الجامعة اليسوعيّة. وبعد سنتين انضم إليهما فرع طبّ الأسنان. وكانت المفوضيّة الساميّة الفرنسيّة تقدّم الإعانات لمستشفى ((أو تيل ديو)) الذي يتّسع لمائة سرير، والمجهّز بأربع غرف عمليّات وبأحدث معدّات الجراحة. وكان باستطاعة الطلّاب الداخليّين أن يكملوا إعدادهم عن طريق زيارة عدة أطبّاء بارعين فر نسيّين في كلّ عام. وكان التنسيق بين مستشفى، يعطي دورًا التنسيق بين مستشفى، يعطي دورًا أكبر للجامعة اليسوعيّة في المشهد التربويّ في بيروت (٢٠٠).

أسس شيعة أفراد بعض المدارس الابتدائية في العاصمة، وفي بعض الضواحي التي سكنوا فيها في مراحل لاحقة في الأربعينيّات والخمسينيّات. لكنّها بقيت في إطار ضيّق وبسيط على المستوى التعليميّ. كما عمد بعض العلماء القادمين حديثًا من النجف الأشرف (عام ٢٦٦)، مثال السيّد محمّد حسين فضل الله، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين إلى تأسيس معاهد وجمعيّات تعنى بالعمل الثقافيّ والتعليميّ، ولكن خارج العاصمة في مناطق النبعة والدكوانة.

كان على الشيعة أن ينتظروا، مطلع السبعينيّات، الإمام موسى الصدر، الذي سيجعل من فكرة بناء المؤسّسات المختلفة، المهنيّة والاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة، استراتيجيّة شاملةً للنهوض، ولرفع الغبن والتخلّف في آن. وكان من اللافت حتّى قبل مجيء الإمام الصدر، أن يبدأ مع تأسيس العامليّة دعم المغتربين الشيعة للمؤسّسات الشيعيّة في لبنان. وسيشكّل هـذا الدعـم لاحقًا أحد أهمّ مصادر دخل كثير من العائلات الشيعيّة في بيروت، والبقاع،

<sup>(</sup>٢٩) سمير قصير، تاريخ بيروت، مصدر سابق، الصفحة ١٨٥.

<sup>(</sup>٣٠) المصدر نفسه، الصفحة ٢٩٦.

وجبل عامل. وسيلعب دعم هؤلاء المغتربين دورًا مهمًا في عمليّة التنمية المحدودة في مناطق سكن الشيعة، حيث سيرسل المغتربون الأموال لتأسيس مدرسة في هذه القرية، أو حسينيّة في تلك، أو حتى مستوصف هنا أو حفر بئر هناك، بالإضافة إلى إرسال المال للإنفاق على تشييد البيت أو «الفيلا» الفاخرة في القرية، التي تتيح لصاحبها التباهي بها عند عودته إلى قريته، ولو لأيّام أو أسابيع قليلة.

كما سيساهم دعم المغتربين الشيعة لاحقًا، خاصةً مع الإمام موسى الصدر، ومع حركة أمل، ثمّ مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ثمّ مع تنظيم حزب الله، في توفير المال الضروري لهذه المنظمات والمؤسّسات، لأوّل مرّة في تاريخ الشيعة الحديث، بحيث سيتحوّل هذا الدعم، من التبرّعات ومن الأموال الشرعيّة، (وقبل انتصار الثورة في إيران)، إلى أهمّ عنصر من عناصر حماية واستمرار هذه المنظّمات والمؤسّسات الشيعيّة على اختلافها في ما بينها، واختلاف الأدوار التي تقوم بها.

سافر رشيد بيضون عام ١٩٣٨، إلى الخارج، إلى حيث التجمّعات الشيعيّة الكبيرة في أفريقيا، يحمل معه إذنًا من الشيخ منير عسيران لجمع الأموال الشرعيّة وصرفها في دعم «العامليّة» لتعليم الشيعة في بيروت. أمّا دفعة المتخرّجين الأولى في الشهادة المتوسّطة (البروفيه) فستكون في العام الدراسيّ ١٩٤٧ - ١٩٤٨، في حين ستتخرّج أوّل دفعة في شهادة البكالوريا القسم الثاني عام ١٩٥٠ - ١٩٥١ (بعد نحو نصف قرن على تخريج شهادة البكالوريا القسم الثاني عام ١٩٥٠ - ١٩٥١ (بعد نحو نصف قرن على تخريج دفعة الطبّ الأولى من الجامعة الأميركيّة). وعلى الرغم من هذا التقدّم النسبيّ في وضع الشيعة التعليميّ في بيروت، فإنّ المقارنة بينهم وبين غيرهم من الطوائف تكشف الهوّة الواسعة في أعداد المتعلّمين الذين تخرّجوا في الفترة نفسها. فلم يبلغ عدد من تخرّج من العامليّة في الشهادة الثانويّة وبحسب أرشيف الجمعيّة نفسها سوى ١٥ تلميذًا فقط. ويكفي التذكير بأنّ الجمعيّات الأخرى التي أسّست المدارس والجامعات في بيروت من المقاصد الخيريّة الإسلاميّة إلى الجامعيّن اليسوعيّة والأميركيّة، قد سبقت تخريج أوّل دفعة في العامليّة بنحو ثمانين عامًا «فقط». مع ما يعنيه هذا الفارق من تأخر الشيعة في الالتحاق في العامليّة بنحو ثمانين عامًا «فقط». مع ما يعنيه هذا الفارق من تأخر الشيعة في الالتحاق الطائفة»، بالوظائف الرسميّة، ما اعتبره ممثلو الشيعة، يمن فيهم رشيد بيضون «إجحافًا بحقّ الطائفة»، التي أم تحصل على ما تستحقّ أسوة بسواها من الطوائف اللبنانيّة. وستبقى تلك «المساواة» الحقًا مطلبًا «ثابتًا» لكلّ زعماء الشيعة، وممثليهم الرسميّين في مختلف المراحل السياسيّة التي

شهدها لبنان، منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم. فقد وجّه رشيد بيضون، على سبيل المثال، بعدما أصبح نائبًا في البرلمان اللبنانيّ، برقيّةً إلى المفوّض الساميّ يحتجّ فيها على هضم حقوق الطائفة الاسلاميّة الشيعيّة. وجاء فيها:

إنّ طلبكم الإيضاح عن عدد موظّفي الأقليّات في الجمهوريّـة السوريّة يدعـوني إلى أن ألفت نظر كـم إلى الكثريّة فهي غير ممثّلة في نظر كـم إلى الطائفة الشيعيّة في الجمهوريّة اللبنانيّة، التي رغم كونها من الأكثريّة فهي غير ممثّلة في الوظائف حتّى ولا بنسبة الأقليّات. نطلب العدل والإنصاف مراعاةً للتعهّدات التي أخذتها على عاتقها الدولة الحليفة. أرجو رفع طلبي هذا إلى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة وإلى عصبة الأم(٢٠).

بعد هذه البرقيّة، دعا المفوض الساميّ رشيد بيضون إلى لقائم، وممّا قاله: «أنت تحمل علينا لأنّنا لا نوظّف أبناء طائفتك في الوظائف العامّة، وأنا أقول لك يا رشيد، آتني بمسلم شيعيّ يحمل شهادة البكالوريا، وأنا سأجد له وظيفةً عامّةً حالًا»(٢٦).

كان طلب المفوّض الساميّ بالنسبة إلى رشيد بيضون معجزة لا يمكن تحقيقها. وكان هذا المفوض يعلم ممامًا أنّ أيًّا من أبناء الطائفة لم يكن قد حصل على هذا المستوى من التعليم، فأرادها حجّة ليبرّر عدم توظيف الشيعة. وكانت الحادثة، كما يقول مدير الجمعيّة محمّد يوسف بيضون، حافرًا ليبرّر عدم توظيف الشهادة عائقًا أمام أبناء الطائفة سواء في الحصول على المراكز المهمّة، أو في متابعة تعليمهم الجامعيّ. وما يؤكّد هذا النقص الطائفة سواء في كفاءات الشيعة التعليميّة هو أنّ قسمًا كبيرًا من معلّمي العامليّة منذ تأسيسها كان من الطوائف في لبنان أنّه فقط ٦,٦ بالمائة من الشيعة قد نالوا تعليمًا ثانويًّا وما فوق عام ١٩٧١، في حين كانت هذه النسبة نحو ١٥ بالمائة و ٢٠ بالمائة لدى السنة والمسيحيّين. أي أكثر من الشيعة بثلاث مرّات. (٢٠)

كان من اللافت أن يعمد رشيد بيضون عام ١٩٥٧، إلى وضع حجر الأساس للمدرسة المهنيّة العامليّة، بعد أتفاق ثلاثيّ بين الجمعيّة والجمهوريّة اللبنانيّة والدولة الألمانيّة، لتصبح هذه المهنيّة هدفًا جديدًا للطلاب الشيعة الذين يرغبون في الالتحاق المبكر بسوق العمل، أو

<sup>(</sup>٣١) من وثائق الجمعيّة، بتاريخ ٢/٢ /١٩٣٧، الصفحتان ٢٢ و٣٢.

<sup>(</sup>٣٢) مقابلة مع رئيس الجمعيّة محمد يوسف بيضون في ٢٠٠٧/١/٢٠ ، انظر نزيهة صالح، مدارس الجمعيّات الحيريّة في لبنان، نموذج المدرسة العامليّة، مصدر السابق، الصفحة ١٠٦.

<sup>(</sup>٣٣) راجع: عبد الإله شميس، التعليم والمؤسّسات التعليميّة عند الشيعة في لبنان في إطار التحوّلات السياسيّة والاجتماعيّة محلال القرن العشريس، رسالة أعـدّت لنيل شهادة الجدارة، إشراف د.طـلال عتريسي (لبنان: الجامعة اللبنانيّة، معهـد العلوم الاجتماعيّة، بيروت ٢٠٠٢-٢٠٠٣)، الصفحة ٩٦.

متابعـة تخصّصهم المهنيّ والفنيّ خارج لبنان، وخاصّةً في ألمانيا التي وفّرت الكثير من المنح لطلّاب المهنيّة.

تأسست في بيروت بعد العاملية بسنوات طويلة مدارس كثيرة. وكان أصحابها وحتى طلابها من الشيعة غالبًا. وعلى الرغم من توسّع هذه المدارس وافتتاح الفروع المختلفة لها في مناطق عدّة من العاصمة وضواحيها (أسّست جمعيّة الإمداد الخيريّة في عام ٢٠٠٤، مدرسة ضخمة في منطقة زقاق البلاط في وسط بيروت)، فقد بقيت «العامليّة» جزءًا من تاريخ الشيعة التعليميّ في بيروت، وهي التي لعبت منذ منتصف القرن الماضي، دورًا استثنائيًا في ارتقاء شيعة بيروت السلم التعليميّ، والاجتماعيّ، والوظيفيّ الذي سبقهم إليه أبناء الطوائف الأخرى في لبنان.

هكذا التحق معظم شيعة بيروت في مرحلة التعليم الثانوي بـ «العاملية». في حين ستكون الجامعة اللبنانيّة في السبعينيّات هي المؤسّسة التي ستتيح لخرّيجي العامليّة، ممّن لم يلتحق بالمؤسّسة العسكريّة أو بالوظيفة الرسميّة، متابعة تعليمهم العالي، إيذانًا بانتقال الشيعة إلى حقبة جديدة في تاريخهم وفي تاريخ لبنان.

ساهم في تكوين هذه الحقبة أيضًا عوامل أخرى مهمّة. فقد التحق جيل الشيعة الشابّ بحركات التغيير السياسيّة والفكريّة والحزبيّة المختلفة، من الماركسيّة والشيوعيّة إلى القوميّة والاشتراكيّة، ثمّ إلى المقاومة الفلسطينيّة، فجذبت أيديولوجيّتها «الثوريّة» لمواجهة الظلم والقهر ومقاتلة الاحتلال مَنْ كان يبحث عن تغيير هذا الواقع.

لعبت على مستوى آخر المنح التي وفّرتها هذه الأحزاب للدراسة في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، ونال منها الشيعة نصيبًا ملحوظًا، دورًا لا يمكن إغفاله في وعي الشيعة السياسي، وفي رفع مستواهم التعليميّ. فقد أتاحت هذه المنح للفقراء ومتوسّطي الحال من الشيعة الذين درسوا في «العامليّة»، أو في المدرسة الرسميّة، متابعة التخصّص العالي في مجالات الهندسة والطبّ غالبًا، وفي اختصاصات أخرى، ليشكّلوا لاحقًا مع خرّيجي الجامعة اللبنانيّة، وخرّيجي الجامعات الأخرى في لبنان والخارج، طلائع الجيل المتعلم من الشيعة الذي سيتمكّن قسم منه من العمل في مؤسّسات الدولة، في حين سيشارك آخرون في الحياة السياسيّة الحزبيّة في لبنان عمومًا، وفي التنظيمات الشيعيّة خصوصًا (أمل وحزب الله).

في مطلع الثمانينيّات وبعد انتصار الشورة الإسلاميّة في إيران عام ١٩٧٩، وانخراط الشيعة المباشر في المقاومة ضدّ إسرائيل بعد الاجتياح عام ١٩٨٢، ستبدأ مرحلة جديدة من التغيير المتسارع في أحوال شيعة لبنان. وستبرز ملامح هذه المرحلة من خلال عشرات المؤسّسات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة والتعليميّة الحديثة، والدينيّة (الحوزات)، التي ستنشأ تباعًا، وعلى غرار الطوائف الأخرى، في بيروت، والجنوب، والشمال، والبقاع، وفي الضاحية الجنوبيّة. وسيمهّد ذلك كلّه لتغيير صورة الشيعة النمطيّة التي التصقت بهم طوال عقود من وجودهم في بيروت.

# التفاعل مع العراق وإيران

■ الشيعة بين لبنان والعراق

■ لبنان وإيران: العلاقة حول محور الدين

مد حسن زراقط

أحمد ماجد



## الشيعة بين لبنان والعراق

## أحمد ماجد

### حقل البحث

ينقسم حقل البحث إلى منطقتين جغرافيتين، الأولى تشمل لبنان والثانية النجف الأشرف، وهاتان التسميتان تمتلكان بنفسيهما عناصر متداخلةً لا يمكن أن تعالج إذا لم يتمّ توضيح المقصود منهما وتحويلهما إلى وحدات مفهوميّة واضحة، وهذا ناتج من أمور عدّة.

#### ۱. لبنان

حداثة التسمية بالنسبة للعنوان الأوّل، فلبنان ككيان سياسيّ على الرغم من حضوره المعاصر إلّا أنّه وقبل ذلك كان تسمية غامضة تدلّ على بقعة من الأرض تتسع وتضيق وتتغيّر مع التبدّلات السياسيّة التي كانت تقع في المنطقة، كما أنّ علاقتها بالتشيّع غير واضحة وفي بعض الأحيان سلبيّة، لما رافق دولة الأمير فخر الدين المعنيّ الثاني(١) من محاولة للسيطرة على جبل عامل وإخضاعه، ومن بعده الأمراء الشهابيّين(١) الذين ارتكبوا العديد من المجازر وصولًا

ا) كان لجبل عامل في ميزان الأمير فخر الدين وحساباته وزن خاص. فهو إهراء للحبوب في متناول يده لا يقاسمه اغترافه أمير على آخر، ولا يرى فيه باشا دمشق بحالًا حيويًّا لباشويته كما يرى في سهل البقاع. وقسلاع جبل عامل الكثيرة (الشقيف، تبنين، دبين، دبين، شمع، دير كيفا، هو نين) أحوج ما يكون لها الأمير على أبواب صيدا للحجّاج الأوروبيّن الذين تعهد الأمير لبعض ملوك الغرب بحمايتهم في طريقهم إلى بيت المقدس. أضف إلى ذلك أنّ الشيعة يمنيون، والأصير فخر الدين رأس القيسيّة. وصراع القيسيّة واليمنيّة في مداه آنذاك. ويمنيّة شيعة جبل عامل تأخذ بعدًا أكبر في سياسة الأمير إذ إنّ علاقات متينة تربطهم مع شبعة بعلبك من آل حرفوش. وهولاء على علاقة طبّة مع باشوات دمشق الأتراك، ووقوفهم إلى جانب مصطفى تربطهم مع شبعة بعلبك من آل حرفوش. وهولاء على علاقة طبّة مع باشوات دمشق الأتراك، ووقوفهم إلى جانب مصطفى باشا ضد الأمير فخر الدين في معركة عنجر بين واضع، كلّ هذه الحوافز، خصوصًا مع وجود مشروع استقلاليً كبير كالذي عند الأمير، لم تكن لتسمح أبدًا بتدوير زوايا الصراع وتجاوزه بين جبل لبنان وجبل عامل، فمنذ البدء كان خصمًا عدائيًا لا يحتمل المساه مدن احجر:

منذر جابر، «من التاريخ السياسيّ لجبل عامل قبل ١٩٢٠»، في كتاب جبل عامل (بيروت: المركز الثقافيّ للبنان الجنوبيّ). (٢) العلاقــة سع الشهابيّين خلفاء المعنيّين لم تجمّد هذا الطابع الصداميّ أو تنحو به منحّى آخر. فقد بدأت متفجّرةً مع السنة الأو لي

إلى الانتداب الفرنسيّ، الذي فرض على جبل عامل الاتّحاد بالكيان السياسيّ اللبنانيّ، وهذا ما دفع السيّد عبد الحسين شرف الدين إلى اعتبار أنّ ما حدث يشبّه بجبل يبلع جبلًا آخر.

لذلك، ما نذهب إليه من خلال هذا البحث هو الحديث عن جبل عامل بالمعنى الخاص، أي الناتج عن جملة من التحرّكات السياسيّة والاجتماعيّة، التي أدّت إلى إطلاق هذه التسمية على بقعة جغرافيّة من خلال فهم اعتقاديّ، ممّا جعلها تتوسّع في بعض الأحيان لتشمل مساحات واسعة من الأرض. مع العلم أنّ هذه التسمية ذات طبيعة عمليّة بالنسبة لبحثنا.

فجبل عامل لعب دورًا مركزيًّا في تاريخ المنطقة السياسيّ و الاجتماعيّ و الثقافيّ، فهو أوّل من استقبل التشيّع و جعله خطًّا ثابتًا في مسيرته، لم يحد عنه منذ خمسة عشر قرنًا، فهذا الجبل هـ و مهد الولاء لأهل البيت عليهم السلام، حيث لم يسبقهم إلى ذلك إلّا جماعة محصورون من أهل المدينة و بعض الأفراد في الطائف و اليمن، ويقول المرجع الديني آية الله الشيخ محمّد تقي الفقيه بهـذا الخصوص: «و الذي نستقر به، أنَّ جبل عامل اسم لمجموع لبنان، ويدلّنا على ذلك عدُّ الكرك منها» ("). بل إنّ البعض يذهب أبعد من ذلك ليشمل بالتسمية كلّ بلاد الشام، مستدلًّا على ذلك بدائرة نسب التسمية التي تمتد على مساحة و اسعة تشمل معظم بلاد الشام، وهذا ما يُظهرِه الحرّ العامليّ في كتابه أمل الآمل، حيث يترجم لعلماء طر ابلس و جبيل و بعلبك و كرك نوح و مشغرة و غيرهم من علماء الشيعة من أبناء بلاد الشام حيث اعتبرهم عامليّين. وهو لم يكتف بذلك إذ اعتبر الشاعر العباسيّ الكبير أبا تمّام الطائيّ المتوفّى عام ١٣٢هـ، الموافق لعام ٥٤ ٨ م عامليًّا، لأنّه كان شيعيًّا إماميًّا مواليًّا لأهل البيت عليه ما السلام (١٠)، ممّا يشير إلى أنّ هناك علاقة ربطت بين تسمية الجبل و التشيّع، ممّا جعلهما عليه من طمل للتشيّع الشاميّ بكل أقطاره و منها المنطقة موضوع در استنا و هي لبنان. متضايفين، فكلما ذكر الأول ذكر الثاني. ولعل هذا الكلام إن دلّ على شيء يدلّ على تمثيل جبل عامل للتشيّع الشاميّ بكل أقطاره و منها المنطقة موضوع در استنا و هي لبنان.

التي تولّبوا فيها الحكم (١٦٩٨) مع الأمير بشير الراشاني وتتابعت على نفس النسق مواكبة تغير الأمراء في الجبل. أو تغيّر الباشاوات العثمانيين في دمشق أو صيدا، وقد دفع الشيعة فواتير تلك المعارك خسائر في الأرواح والأرزاق «بجدارة شبعية عالية». حتّى كان عام ١٧٤٤ حيث محكنوا من تسجيل انتصارهم الأوّل على أمراء جبل لبنان بشخص الأمير ملحم الشهابي و أتبعيه و انتصار آخر عام ١٧٤٩ في معركتي جباع ومرجعيون، ولا يخفّف مين نتوء هذه الظاهرة و أهميّتها في مجرى العلاقمة بين جبل لبنان و جبل عامل انتقام الأمير ملحم وإحراقه بعض القرى ووصوله حتّى بلاد بشارة [راجع المصدر نفسه أعلاه].

 <sup>(</sup>٣) يوسف محمد عمرو، «تأثير المرجعيّة الدينيّة في جبل عامل»، مجلة إطلالة جميليّة، العدد ١ (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) الحرّ العامليّ، أمل الآمل، تحقيق السيّد أحمد الحسيني (النجف الأشرف: مكتبة الآداب).

لذلك، سيتحدّث البحث في معظم أجزائه عن العلاقات الشيعيّة لبلاد الشام مع النجف الأشرف، ولن يظهر فيه تسمية لبنان إلّا عندما نصل إلى المرحلة التي تلت إعلان ولادة لبنان الكبير.

#### ٢. النجف

وهي تسمية ارتبطت بواقع إنشاء الحوزة العلميّة بالنجف الأشرف، وما تركه هذا الأمر من تحوّل هذه المنطقة إلى مقصد لطلّاب العلم من كافة أرجاء العالم الإسلاميّ، مع العلم أنّ الحوزة العلميّة، لم تنشأ ولم تستمرّ هناك، بل هي انتقلت من بغداد إلى الحلّة والري، بالتالي فعند الحديث عن النجف لن يكون الحديث محصورًا عندها، بل إنّه سيتمدّد ليشمل العراق المعاصر.

بالتالي فهذا البحث الذي سيحاول أن يدرس العلاقة التي ربطت شيعة لبنان بالنجف الأشرف. وسيتمدّد على مساحة أوسع وهذا ما سيحوّله إلى دراسة للعلاقة بين طرفي التشيّع الشاميّ والعراقيّ في بعض الأحيان.

#### صعوبات البحث

يدرك البحث منذ البدايات أنّ تحقيق الغاية التامّة من البحث أمر صعب ولأسباب عدّة:

١. مثل هذا الأمر لا يمكن أن يقوم هذا البحث به، لعمق هذه العلاقات وتشعّبُها، فكلّ ما يطمح إليه هو تقديم صورة مجملة تظهر عمق هذه الروابط، لذلك سيعتمد النماذج المؤتّرة التي لعبت دورًا هامًا في هذه العلاقة، كما أنّه سيذهب باتّجاه الانجاز الذي يعلن عن ولادة مرحلة.

٢. المناطق التي سكنها الشيعة كانت دائمًا مورد قمع تاريخيّ، الأمر الذي سيعني بروز مشكلة تتعلّق بضياع جزء كبير من التراث الفكريّ والحضاريّ لهذه الكتلة البشريّة، التي تعرّضت لعمليّات قمع تاريخيّة، كانت تدفعها إلى هجرة مستقرّاتها، وهذا ما ينعكس على مستوى المعلومة ووفرتها، من هنا ما سنتكلّم عنه قد يكون جزءًا من تاريخ العلاقات، وهو ما سيلاحظه القارئ من خلال عدم وجود تواصل تاريخيّ مستمرّ لهذه العلاقة، في حين أن استقرار التشيّع في هاتين المنطقتين تفترض وجود علاقات متواصلة ومتفاعلة.

## أولاً: في بدايات العلاقة

بعد الفتح الإسلاميّ لبلاد الشام تشيّع جبل عامل على يد الصحابيّ أبي ذرّ الغفاريّ أثناء نزوله في بلاد الشام أيّام معاوية بن أبي سفيان: «فمنذ نزول أبي ذر(٥) في بلاد الشام بدأت بذرة الموالاة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام في تلك البلاد وما زالت حتّى يومنا هذا»(١).

هـذه البـذرة التي تعزّزت مع قدوم قبيلـة همدان (٧)، هذه القبيلة التـي كانت الأولى في الكوفة من حيث العدد والدور، وهي والت الإمام، وبقيت على ولائها لأبنائه الأثمّة عليهم السـلام من بعده. وبعد سيطـرة معاوية تراجع وضعها خاصّة بعد عام الجماعة، حين بدأت سلسلة من عمليّات القمع للموالين، فتركوا الكوفة (المنطقة التي استوطنوا فيها بعد هجرتهم من اليمن، وقصدوا بلاد الشام وتوزّعوا فيها، فسكن قسم منهم حمص).

ونجد أيضًا بدايات للتشيّع في بعلبك حيث يوجد باب باسم باب همدان، ومن ثمّ في طرابلس وجبلّة واللاذقيّة، بالإضافة إلى الأردن ونابلس وطبريّة، وهذا الأمر أدّى إلى توسع التشيّع في بلاد الشام وامتداده (٨)، ممّا جعل هذه المنطقة شيعيّة بمعظمها، وجعل الشيعة في مرحلة من مراحل تاريخهم يفكّرون بتأسيس دولة تكون عاصمتها مدينة الرملة. وجيء بأحد أشراف مكّة الحسنيّين، وبويع فيها بالخلافة (١).

ولم تتوقّف علاقة شيعة لبنان على النزوح السكانيّ الذي تحدّثنا عنه، إنّا تعدّاه إلى علاقات عقائديّة وثقافيّة، وإن كانت مرحلة البدايات غير واضحة المعالم ولم يبرز فيها أحد من العلماء، ولعلّ هذا يعود إلى قرب العلاقة مع عصر الأئمّة عليهم السلام، حيث أخذ الناس

<sup>(</sup>٥) وردت هذه المعلوصة على يد عدد من العلماء، حيث ذكرها السيّد محسن الأمين في كتابه كمسا ذكرها المحقق الطهراني آغا بزرك في كتساب الصراط المستقيم، واستتند أصحاب هذا السرأي إلى اليعقوبيّ، الذي أشار إلى نفي أبسي ذرّ الغفاريّ إلى جبل عاصل، ولكنّم لم يتكلّم عن أثره و تأثيره، ثمّا جعل بعض الباحثين التشكيك بهذه المعلومة واعتبرها من الأوهام والخرافات (وهذا رأي الشيخ جعفر آل مهاجر). ولكن قد يكون من الصواب أن نتكلّم على تشبّع جيل عامل خصوصًا إذا صدقت المعلومات التي تتكلّم عن الأصول اليمنيّة لسكّان الجبل، وما عُرف عن اليمنيّين من موالتهم لآل البيت عليهم السلام، ومع ذلك يبقى الموضوع قابلًا للنقاش.

<sup>(</sup>٦) محمّد حسين المظفر، تاريخ الشيعة (بيروت: دار الزهراء، ١٩٨٥)، الصفحة ١٥٣.

 <sup>(</sup>٧) تقول المصادر إن همدان أعلنت إسلامها في العام الثامن للهجرة على يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك بقيت
 هـذه القبيلة على و فائها له في الحروب التي خاضها الإمام، الامر الذي دفع معاوية إلى القول: «بنو همدان أعداء عثمان»،
 وهذا الأمر تواصل مع الأثمة من بعده.

<sup>(</sup>٨) راجع: جعفر آل مهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية (بيروت: دار الملاك)، حيث يقدّم الكاتب بحثًا متكاملًا، تحت عنوان «القبيلة المفقودة»، يثبت من خلاله انتقال قبيلة همدان إلى بلاد الشام.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، الصفحة ٥٤٠.

عنهم بشكل مباشر. وحتى العلماء الشيعة الآخرون إلى نهاية القرن الرابع، كانوا بمعظمهم من الذين نقلوا الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام، نذكر منهم: عليّ بن إبراهيم القميّ شيخ الكلينيّ المتوفّى سنة ٢٦٩ هـ(١١)، أبو القاسم حمق الكلينيّ المتوفّى سنة ٢٦٩ هـ(١١)، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن معفر بن موسى بن قولويه (٢١)، آل ابن بابويه، وكان أبرزهم الصدوق الأوّل عليّ بن الجسين بن المؤل عليّ بن الجسين بن المويه القمي أبو جعفر (١١)، والابن وهو الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الجسين بن موسى بن بابويه القمّي أبو جعفر (١١). وهذه الشخصيات العلمائية جميعها كانت تعتمد الحديث في فتواها من غير تعرّض للمناقشة والاحتجاج ونقد الآراء وبحثها، وتفريع فروع جديدة عليها. ولم يتجاوز البحث الفقهيّ في الغالب حدود الفروع الفقهيّة المذكورة في حديث أهل البيت عليهم السلام، ولم يفرّغ الفقهاء بصورة كاملة لتفريع فروع جديدة للمناقشة و الرأي.

وإذا كان الأمر في العراق على هذه الشاكلة، بالتالي فالحال دون شكّ سيكون عينه في الحواضر الشيعيّة الأخرى. من هنا، إذا عدنا إلى الحاضرة الشيعيّة الشاميّة سنلاحظ وجود عائلات علميّة لا سيّما في مدينة حلب، التي أصبحت مركزًا ثقافيًا وشعريًا وعسكريًا من أعظم المراكز التي عرفها الإسلام، وقد وفد كبار الشعراء والعلماء على بلاط سيف الدولة فصار ملتقى رجال العلم والفكر الذين وجدوا في العاصمة حاميًا لهم.

<sup>(</sup>١٠) يقسول عنه النجاشسيّ: «ثقة في الحديث ثبتّ معتمدٌ، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتبًا، [...] منها: قرب الإسناد، وكتاب الشرائع، وكتاب الحيض». النجاشسي، وجمال النجاشي (قسمّ: مؤسّسة النشر الإسلامسيّ التابعة لجماعـة المدرّسين، ١٤١٦ هـ/٩٩٩م)، الرقم ١٦٨٠،

<sup>(</sup>۱۱) كان معاصرًا لعلى بن الحسين بن بابويه، والد الشبيخ الصدوق، وتوفيا في سنة واحدة، وهي المعروفة عند الفقهاء بسنة تناثر النجوم (موت الفقهاء). له كتاب الكافي في الأصول والفروع. وبعد تأليفه أوّل محاولة من نوعها لجمع الحديث وتبويه، وتنظيم أبواب الفقه والأصول. يقول رضوان الله عليه في مطلع كتابه: «كتابٌ كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل بالآثار الصحيحة عن [الصادقين] عليهما السلام». الكينسي، المكافي، تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري (طهران: دار الكتب الإسلاميّة، ١٣٦٣ هجري شمسي/١٩٨٤م). الجزء ١، الصفحة ٨.

<sup>(</sup>١٣) كان مـن رؤساء المذهـب وفقهاتهم الكبار. يقول عنـه العلامة في الخلاصـة: «شيخ القمّيين ومتقدّمهـم وفقيههم وثقتهم». المصدر نفسه، الرقم ٢٤٨، الصفحة ٢٦١.

<sup>(</sup>١٤) قال عنه النجاشيّ: «نزيل الريّ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان [...] وله كتبٌ كثيرةٌ». المصدر نفسه، النجاشي، الرقم ١٠٤٩، الصفحة ٣٨٩.

وينسب إلى حلب من رواة الشيعة الأقدمين آل أبي شعبة، في أواسط المئة الثانية، وهذا البيت بيت كبير نبغ فيه محدّثون كبار، منهم الحسن بن علي (٥٠٠) (المعروف بابن شعبة) من علماء القرن الرابع مؤلّف تحف العقول. وكان في حلب سادات آل زهرة وكانوا نقباء، وخرج منهم من العلماء منهم السيّد أبو المكارم صاحب الغية، وقبره بسفح جبل الجوشن بحلب إلى اليوم، وذرّية بني زهرة موجودة إلى الآن في قرية الفوعة من قرى حلب (١٦٠).

ولكن مع النقلة الكبيرة التي حصلت في الفكر الفقهيّ والاعتقاديّ عند الشيعة مع بروز مدرسة بغداد وبعدها النجف الأشرف على يدكلّ من الشيخ المفيد (۱۷) أبو عبد الله محمّد بن النعمان الملقّب بالمفيد البغداديّ (۱۸) (۳۳٦– ۱۹ هـ)، الشريف المرتضى علم الهدى ( ٥٥٥– ٤٣٦ هـ) وأخوه الشريف الرضيّ، بالإضافة إلى الشيخ الطوسيّ رئيس الطائفة وهو محمّد بن الحسن الطوسيّ (٣٨٥– ٤٦ هـ) (۱۱)، الذي أنشأ أول مدرسة علميّة وعايش تجربة تطوير البحث الفقهيّ والأصوليّ في ظلّ أستاذيه الكبيرين المفيد والمرتضى (وكانت هذه فترة مخاض، تمخّضت عنها المدرسة الفقهيّة الجديدة)، مع هذه النقلة تطوّرت العلاقة بين شيعة بلاد الشام والنجف، حيث أخذ طلّاب العلم يتوافدون إلى هناك بالمئات، لينهلوا من معين هذه المدرسة العلميّة، خاصةً أنّ العلوم في تلك المدرسة خرجت عن

<sup>(</sup>١٥) أبو محمّد الحسين بن علي بن شعبة فاضل محيدٌث، جليل، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول، كتياب حسن كثير الفوائد، مشهور، وكتاب التمحيص ذكره صاحب مجالس المؤمنين. وقال العلّامة المجلسي في الفصل الثاني من مقدّمة المحار: «عثرنا على كتاب عتيق ونظمه دلّ على رفعة شأن مؤلفه وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند». ابس شعبة الحرّاني، تحف العقول، تصحيح وتعليق على أكبر الغفاري، الطبعة ٢ (قم: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ١٣٦٣ هجري شمسي ١٩٨٤/م)، الصفحة ١٠.

<sup>(</sup>١٦) حسن الأمين، دائرة المعارف الشيعيّة، الجزء ٣، الصفحات ١٣-٢٣٢ محسن الإمين، أعيان الشيعة، الجزء ٣، الصفحة ٢٠١.

<sup>(</sup>١٧) يقـول العلامــة الحلّيّ: «من أجلّ مشائــخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهــم، وكلّ من تأخّر عنه استفاد منــه، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم، انتهت رئاسة الإماميّة في وقته إليه، وكان حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من مائتي مصنّف».

الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة (قم: مؤسّسة ألّ البيت عليهم السلام لإحياء التراث) الجزء ٣٠، الصفحة ٤٨٥.

<sup>(</sup>١٨) وهما من أبرز تلامذة الشيخ المفيد الذي عني بهما عناية فائقة. راجع: الشريف المرتضى، الانتصار (قم. مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ط. ١٤١٥ هجري/١٩٩٤ م)، الصفحة ٧.

<sup>(</sup>١٩) ولُد في طوس في شهر رمضان سنة ٣٨٥ هـ بعد أربع سنوات من وفاة الشيخ الصدوق، وهاجر إلى العراق فهبط بغداد سنة ١٩٥ و لمد و عشرين سنة، وكانت زعامة المذهب الجعفري يومذاك لشيخ الأمّة المفيد، فلازمه وعكف على الاستفدادة منه، حتّى اختار الله لأستاذه دار البقاء، فانتقلت زعامة الدين، ورئاسة المذهب إلى أبرز تلاميذه السيّد المرتضى، فانحاز شيخ الطائفة إليه، ولازم الحضور تحت منبره، وعني به المرتضى، وبالغ في توجيهه وتلقينه، واهتم به أكثر من سائر تلاميذه، وبقي ملازمًا له طيلة ثلاث وعشرين سنة حتّى توفي السيد المرتضى سنة ٣٦٦ هـ، فاستقل الشيخ الطوسيّ بالإمامة، وأصبح علمًا للشيعة وناشرًا للشريعة، وقد تقاطر عليه العلماء والفضلاء للتلمذة عليه، والحضور تحت منبره، وقصدوه من كلّ بلد ومكان وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة.

إطار الاقتصار على استعراض نصوص الكتاب، وما صحّ من السنّسة، وتعدّت إلى معالجة النصوص، واستخدام الأصول والقواعد. فقد انقلبت في هذه المدرسة عمليّة الاستنباط إلى صناعة علميّة لها أصولها وقواعدها، وبالتالي لم يعد بالإمكان الاكتفاء بتناقل الحديث، إنّما أصبحت عمليّة تعليميّة متكاملة تحتاج إلى مدرّس متمكّن بالمادّة التي يقدّمها لطلابه.

وهذا ما جعل هذه المدرسة تتحوّل إلى جاذب للشيعة في جميع الحواضر، وأخذت تنشر منارة العلم، من هنا ذاع صيتها بين الناس، وأخذ الناس يتداولون أسماء العلماء فيها، ولعلّ هذا ما جعل عبد المحسن بن غلبون المعروف بالصوري، يرثي الشيخ المفيد عند وفاته بقوله:

تبارك من عم الأنام بفضله وبالموت بين الخلق ساوى بعدله مضى مستقلًا بالعلوم محمد وهيهات يأتينا الزمان بمثله

ولم تقف الأمور عند تداول الأسماء، إذ وصل منها إلى جبل عامل أبو الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي (٢٠) (وهو من كبار أصحاب الشريف المرتضى وتلميذ الطوسي) الذي غادر العراق وانتقل إلى بلاد الشام وأقام مرحلةً في الرماة ثمّ غادرها إلى صور، حيث دوّن العديد من الكتب في توضيح المذهب منها رسالته المسماة الأصول في مذهب آل الرسول وكتاب تلقين أولاد المؤمنين (٢١).

كما ظهرت في تلك الفترة شخصيّات علميّة تلقّت العلم في حوزة النجف، منهم الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن براج الطرابلسي (ت ٤٨١هـ) تلميذ الشريف المرتضى، وزميـل الشيخ الطوسي، المعروف بالقاضي الـبرّاج صاحب كتب المهذّب في الفقه والجواهر، المعالم، المنالم، المكامل، روضة النفس في أحكام العبادات الخمس، المقرّب، التعريف، شرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضى، وهو تولى القضاء في مدينة طرابلس لمدّة عشرين عاماً (٢٢).

<sup>(</sup>٢٠) أبو الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي. لم يشر التاريخ إلى شيء عن مولده، لا عن زمانه ومتى كان، و لا عن مكانه و بأي بلم الدكان، إلا أنهم قالوا عنه: نزيل الرملة. فيبدو أنّه ليس منها و إنّا هو نزيلها. رحل في طلب العلم، وتجوّل في البلدان. فقد زار في رحلات كلا من: بغداد، القاهرة، مكة، طبرية، حلب، طرابلس، صيدا، صور. لقي في أسفاره هذه المشايخ العظام، وأدرك الكبار كالشيخ المفيد والمرتضى وغيرهما. ولمكانته العلمية المرموقة، ومشاركت في علوم عصره، ترجم له كثير من المؤرخين وأصحاب المعاجم، وأطروه وأثنوا على علمه وثقافته.

<sup>(</sup>٢١) وهو من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية.

<sup>(</sup>٢٢) اليان سركيس، معجم المطبوعات العربية (قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي)، الجزء ١، الصفحة ٥٥.

ومن طلّاب الطوسي، الذين وصلوا إلى بلاد الشام على بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي المجسد بن أبي المجسد الحبي علاء الدين أبو الحسن شيخ فقيه متكلّم، نبيه، صاحب كتاب إشارة السبق إلى معرفة الحقّ في أصول الدين وفروعه.

كما عُرف في ذلك الحين على المستوى العلميّ، أبو المكارم حمزة بن على بن زهرة الحسيني الحلّى العالم الفاضل الجليل الفقيه الوجيه صاحب المصنّفات الكثيرة في الإمامة والفقه والنحو وغير ذلك، منها غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وقبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار عليهم السلام (٢٣).

وبعد هذه الأسماء العلميّة، أخذت العلاقات العامليّة النجفيّة، تتوسّع مع الوقت. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها الشيعة، ظهرت أسماء كبيرة في تاريخ الهجرة العلميّة، خاصّة بعد استقرار الحوزة في الحلّة، وبروز شخصيّات متعدّدة فيها، منهم المحقّق الحلّي (٤٢٠) العلامة الحلّي (٢٠٠)، وأبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر. ومن هذه الشخصيات التي وفدت إلى الحلّة في ذلك الحين إسماعيل بن الحسين العودي العامليّ المعروف بشهاب الدين بن شرف الدين أحمد المناري (٢٢٠)

<sup>(</sup>٢٣) هــو وأبـوه وجدّه وأخــوه أبو القاسم عبد الله بن علي صاحــب التجريد في الفقه وابنه محمد بن عبــد الله كلهم من أكابر فقهاء الشيعــة، وبيتهــم بيت جليل بحلب. تــوفي أبو المكارم بن زهرة سنة ٥٨٥ هـ وقرره بحلــب بسفح جبل جوشن عند مشهد. راجع: الكني والألقاب، الجزء ١، الصفحة ٨٨.

<sup>(</sup>٢٤) نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلّي (ت: ١٣٧ههـ)، رائد مدرسة الحلّة الفقهيّة، ومن كبار فقهاء الشيعة قال عنه تلميذه ابسن داود: «الإمسام العلّامة واحد عصره، كان ألسن أهسل زمانه، و أقومهم بالحجّة وأسرعهم استحضسارًا [...]، كان بحلسه يزدحم بالعلماء والفضلاء ممّن كانوا يقصدونه للاستفادة من حديثه، والاستزادة من علمه».

ابسن داوود، رجال ابسن داوود، تحقيق وتقديم محمّد صادق آل بحر العلوم (النجف الأشرف: منشورات مطبعة الحيدريّة، ١٩٧٢)، الرقم ٢٠٤، الصفحة ٦٢.

<sup>(</sup>٧٥) جمسال الديسن حسن بن يوسف بن على بن المطهّر (٦٤٨- ٧٢٦هـ). تتلمذ في الفقه على خاله المحقّق الحلّي، وفي الفلسفة و الرياضيّات على المحقّق الطوسيّ، عرف بالنبوغ وهو لم يتجاوز سنّ المراهقة بعد، وانتقلت الزعامة في التدريس والفتيا إليه بعد وفاة خاله المحقّق. بلغت مدرسة الحلّة كمالها في حياة العلّامــة، وذلك بفضل جهوده القيّمة، كما قدّر له لأوّل مرّة أن يتفرّغ لدراسة المسائل الخلافيّة بين فقها، الشيعة بصورة مستقلّة في كتابه الكبير المختلف.

<sup>(</sup>٢٦) تـوفّي في الجبل سنة ٩٨٠هـ. تقريبًا كان فاضلاً ضليعًا في العلّم والفضل الجمّ، وكان أديبًا شاعرًا دخل العراق وزار المشاهد وحضر على علماء الحلّة ثم رجع إلى بلده جزيس. له نظم الهاقوت، أرجـوزة نظم بها كتاب الهاقوت لابسن نوبخت في علم الكلام.

محسنِ الأمين، أعيان الشبعة، تحقيق وتخريج حسن الأمين (بيروت: دار التعارف للمطبوعات).

<sup>(</sup>۷۷) إنّ الأخبار الواصلة إلينا عن هذا العالم العامليّ ليست كثيرةً ولكنّها ذات أهميّة كبرى، فالذين ذكروه قالوا إنّه توفّي سنة ۷۲۸ هـ، وأنّه رحل إلى العراق لطلب العلم وأنه من أساتذة الشيخ مكّى والد الشهيد محمّد بن مكّى. وبين وفاة الشيخ طومان وبين جــلاء الصليبيـين اثنتان وستون سنةً. ولم يشرِ المؤرّخون إلى سنة مولد طومان، ولكن مهما افترضنا قصر حياته (ولعلها لم تكن قصيرة بل طويلةً) فإنّنا نستطيع أن نستنتج أنَّ رحلة طومان إلى العراق كانت خلال الاحتلال الصليبيّ، وليس من المعقول أن

الـذي يعتبر أوّل فقيـه شيعيّ نعرفه حاز رتبـة الاجتهاد، وأوّل عامليّ يسلـك طرق الرواية المحفوظة، وهو عند عودته افتتح حركة التدريس، ومهّد الطريق لمن يليه من العلماء(٢٨).

ومن الأسماء التي برزت في ذلك الحين صالح بن مشرف(٢٩) جد الشهيد الثاني، الشيخ جمال الدين يوسف بسن حاتم الشامي العامليّ المشغريّ والشهيد الأول، هؤلاء العلماء، الذين أنشاوا النهضة الشيعية في لبنان.

## ثانياً: نهضة مدرسة جبل عامل

نهل العلماء الشيعة من النجف الأشرف، ولكنّهم لم يكتفوا بدور المنفعل، إذ أخذوا يتحوّلون إلى فاعلين حقيقيّين عبر الحوزات العلميّة التي أنشأت في جبل عامل.

## الشميد الأوّل ومدرسة جزّين

الشهيد الأوّل هو أبو عبد الله محمّد بن الشيخ جمال الدين مكي بن شمس الدين محمّد الدمشقيّ الجزينيّ (٧٣٤-٧٨٦هـ). ولد في جزين من بلدان جبل عامل، وهاجر إلى الحلّة طلبًا للعلم. تتلمذ على فخر المحقّقين بالحلّة ولازمه، وتتلمذ على آخرين من تلاميذ العلّامة الحلّيّ في الفقه والفلسفة. زار مكّة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وبغداد، ومصر، ودمشق، وبيت المقدس، ومقام الخليل إبراهيم، واجتمع فيها بمشايخ العامّة، وأتاحت له هذه الأسفار نوعًا من التلاقح الفكريّ بين مناهج البحث الفقهيّ والأصوليّ عند الشيعة والسنة.

يرحل لطلب العلم جاهلًا، فلا بد أنه كان على مقدار من التحصيل مهما كان شأنه، فهذا يدلّ على أنّ دراسة كانت قائمة في جبل عامل خلال الاحتلال، وأنّ هذه الدراسة أمكنها أن تعدّ طَلَابًا لمتابعة الدراسة العليا في العراق وكان طومان واحدًا منهم. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنّ الذين ترجموا للشهيد محمّد بن مكي ذكروا أنّه ابن الشيخ جمال الدين مكّي بن الشيخ شمس الدين محمّد بن حامد. فقد وصف كلّ من أبيه وحدّه بالشيخ، ولقّب الأول بجمال الدين والثاني بشمس الدين وهذه الأوصاف لا تطلق إلا على أهل العلم، بينما لم يوصف أبو جدّه ولم يلقّب، مما دلّ على أنّه لم يكن منهم. وهكذا نستطيع القول إنّ العامليين تغلّبوا على محنة الاحتلال وعلى ما حمّلتهم إنّاه تلك المحنة من ضيق و تضييق، وقدروا أن يؤسّسوا مدارسهم وأن يحتفظوا بوجودهم كاملًا لا ينقصه الجهل المودّي إلى الذوبان و الانحلال، وأن يظلّوا أمناء على رسالتهم الفكرية الأصيلة، فحرسوا اللغة العربية وصانوا علومها في ذلك البحر الفرنجيّ الطامي وحرسوا علوم الشريعة وحفظوها وأورثوا ذلك للأجيال النابة خالدة.

راجع: حسن الأمين، مستدراكات أعيان الشيعة (بيروت: دار التعارف)، الجزء ٢، الصفحة ٣٧٢ (بتصرّف).

<sup>(</sup>٢٨) جعفر آل مهاجر، التأسيس لتاريخ الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٢٣١.

<sup>(</sup>٣٩) قسال الشيسخ الحرّ في أمل الآمل: «كان فاضلًا فقيهًا عابدًا، له كتب منها كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام». أمل الآمل، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ١٩٠.

وقراً كثيرًا من كتب السنّة في الفقه والحديث، وروى عنهم حتّى قال في إجازته لابن الخازن: «إنّي أروي عن نحو أربعين شيخًا من علمائهم بمكّة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم». وهذا النصّ يدل على أنّ الشهيد الأوّل جمع بين ثقافتي الشيعة والسنّة في الفقه والحديث، ولاقح بين المنهجين في حدود ما تسمح به طبيعة المنهجين.

خلّف الشهيد الأول كتبًا كثيرة تمتاز بروعة البيان، ودقة الملاحظة، وعمق الفكرة وسعة الأفـق، منها: الذكرى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، اللمعة الدمشقيّة، الألفية والنقلية، وغير ذلك.

قتل بالسيف بدمشق، ثمّ صلب، ثمّ رجم ثمّ أحرق بفتوى القاضي برهان الدين المالكيّ، وعباد بن جماعة الشافعيّ بعد ما حبس سنةً كاملةً في قلعة الشام في محنة أليمة (٢٠٠)، وأثناء فترة سجنه تلقّى رسالةً من قبل حكومة السربدارية التي تأسست في خراسان على يد الشيعة الانني عشرية بعد ثورتهم على المغول، ليكون شيخ الإسلام في تلك الدولة الناشئة، الأمر الذي اعتذر عنه، وكتب لهم اللمعة الدمشقية (٢٠٠).

وعلى الرغم من اسشهاده، خلّف الشهيد الأول مدرسةً علميّة كبيرةً، لعبت دورًا مركزيًا في تاريخ التشيع، وهو من خلال هذه المدرسة أغنى الفقه لا سيّما الفقه الشيعي بالبذور الأولى والأساسيّة لولاية الفقيه، التي لم تبق معه مجرد نظريّة، بل عمل الشهيد على تطبيقها من خلال تنظيم علاقة الأمّة بالفقهاء عبر شبكة الوكلاء الذين ينوبون عن الفقهاء في تنظيم شؤون الناس في دينهم و دنياهم، كما يقومون بجمع الحقوق الماليّة الشرعيّة لتوزيعها على مستحقّيها بنظر الفقيه.

وبفضل هذه المدرسة نمت جزين، واستقطبت طلبة العلم من مناطق مختلفة في بلاد الشام وخارجه. وأصبح جبل عامل بفضل هذه المدرسة وجهود الشهيد مركزًا للإشعاع الفكري في بلاد الشام خاصةً، والعالم الإسلاميّ عامّةً. وأخذت تظهر على أسماء العلماء نسبتهم إلى جزين، ومن هؤلاء العلماء: طه بن محمد فخر الدين الجزّيني، وأسد الدين الصايغ الجزّيني،

<sup>(</sup>٣٠) الشهيد الشاني زين الدين بن علي (ت ٩٦٥ هـ)، شرح اللععة (قم: منشورات مكتبة الداوري، ١٤١٠ هـ/١٩٨٩ م)، الجزء ١، الصفحة ٧٦.

<sup>(</sup>٣١) وقد جاء في ترجمته أنّه قرأ على علماء جبل عامل قبل أن يذهب إلى العراق كما كان يتردّد على دمشق لإرشاد المؤمنين فيها، وبعض كتبه الفها أيّام كونه فيها، وهذا يشير إلى توطّن العلم الدينيّ في جنوب لبنان حيث كانت بلدته، وانتشار الحالة الشيعيّة إلى دمشق.

مُمَا يدلَّ على مدى فعالية هذه المدرسة، ومُمَا يدلَّ على هذا الأمر أنَّ فاطمة بنت الشهيد لمَّا توفيت في قرية جزّين حضر تشييعها سبعون مجتهدًا من جبل عامل.

هــذا وقد كان من نتاج هذه المدرسة على المستوى العلمــيّ شخصيّة كبيرة، لعبت دورًا مميّزًا على الصعيد الأصولي والكلامي وهو المقداد بن عبد الله السيوري(٢٢).

### الشهيد الثانى ومدرسة جباع

من آثار مدرسة الحلّة مدرسة جباع التي أنشأها ودرس فيها الشيخ صالح بن مشرف العامليّ الجبعيّ، وهو جدّ الشهيد الثاني، والشيخ نور الدين على بن أحمد بن محمّد العامليّ الجبعيّ، والد الشهيد الثاني المعروف بابن الحاجّة، والشهيد الثاني ( ١١ ٩ - ٩٦٦ هـ) (٢٧). وكان لهذه المدرسة أثر كبير على الدرس الحوزويّ من خلال المؤلفات التي تركها الشهيد الثاني، والتي بلغت حوالي مائتي كتاب، قدّمت العديد من الابتكارات العلميّة، فهو أول من أدخل الشرح المزجي في كتب الشيعة، حيث يقوم بتفكيك الموضوعات من كتب متعدّدة ويشكل منها وحدة موضوعيّة، وهذا ما نشهده في شرح اللمعة الدمشقية، وأوّل من ناقش في الإجماع المنقول، وكتبه لها امتياز على ما يشاركها، فكتاب المسالك لا تستغني عنه مكتبة فقهيّة إذ هو موسوعة في بابها لا يستغنى عنه محتهد.

#### ويقول الشيخ الفقيه:

كان الشهيد الثاني أول من هذّب الدرس ورتّب العلوم [...] ووضع فيها كتابًا وبرناجًا للمعلم والمتعلم، وهو أول والمتعلم، ويعتبر كتابه في هذا المجال من الكتب الرائدة التي تضع أسس التعلم والتعليم، وهو أول إماميّ صنّف في الدراية فألّف البداية وشرح الدراية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣٢) المقداد بسن عبد الله بن محمّد بن الحسين بن محمّد السيوري الحلّي الأسديّ. فقيمه وأصولي ومتكلم ومفسر. أخذ عن الشهيد الأول محمّد بسن مكّي. ومن آثاره: شرح لهج المسترشديين في أصول الدين، كنز العرفان في فقه القرآن، شرح مبادئ الأصول، تقيح الرائع في شمرح مختصر الشوائع، تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة. محسن الأمين، أعيمان الشيعة، مصدر سابق، الجزء ٥، الصفحة ٥٥

<sup>(</sup>٣٣) حضر فيها المقدّمات على والده الشيخ نور الدين، ثمّ هاجر بعد وفاة والده من جباع إلى ميس وحضر فيها على الشيخ الجليل على بن عبد العالي الميسيّ سنة ٥٦٥ هـ، واستمرّ في الحضور عنده إلى سنة ٩٣٣ هـثم هاجر إلى كرك نوح وحضر فيها على السيّد حسن ابن السيّد جعفر صاحب كتاب المعجّة الميضاء، وقرأ عليه الفقه والأصول والحديث والكلام والأدب، ثمّ عاد إلى جباع في سنة ٩٣٤ هـ، وبقي فيها يتعاطى العلم إلى سنة ٩٣٧ هـ حيث هاجر منها إلى دمشق ليكمل دراسته فيها. وعاد إلى جباع مرّة أخرى سنة ٩٣٨ هـ وأقام فيها إلى سنة ٤٩١ هـ هـ عمارس التدريس والتوجيه والتأليف، وفي هذه السنة غادر جباع إلى دمشق حيث حضر فيها على علماء أهل السنّة، فاجتمع بالشيخ شمس الدين بن طولون الدمشقيّ الحنفيّ وقرأ عليه جملةً من دمشق حيث حضر فيها على علماء أهل السنّة، فاجتمع بالشيخ شمس الدين بن طولون الدمشقيّ الحنفيّ وقرأ عليه جملةً من الصحيحين، وأجازه روايتهما مغا. ثمّ غادر دمشق إلى مصر سنة ٩٤٣ هـ، فاجتمع في مصر بجمع من أعلام مصر وفقهائها، وقرأ عليه سم واستفاد منهم، ثمّ عاد الشهيد إلى جباع في حدود سنة ٩٣٥ هـ وازدهرت بعودته مدرسة جباع بعد ضمور وخمول.

<sup>(</sup>٣٤) محمَّد تقي الفقيه، جبل عامل في التاريخ، الصفحات ٩٤-٩٨.

هـذا واستمرّ ابنه جمال الدين أبو منصور الشيخ حسن بن زين الدين المشهور بالشهيد الشاني (٩٥٩ - ١٠١١ هـ) في هـذه المدرسة (٥٦ مـن بعده، وساهم من خـلال العطاءات الفكريّـة التي قدّمها في تطوير الدرس الحوزويّ، خاصّة أنّه قام بتطبيق الكثير من الموادّ التي تدارسها العلماء، وعلى هذا يعتبر كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان تطبيقًا عمليًا للنظريّة التي وضعها السيّد ابن طاووس والعلامة الحليّ في التقسيم الرباعيّ للحديث إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف.

### مدرسة الكرك<sup>(٢٦)</sup>

كرك نوح مدينة صغيرة تقع في البقاع الأوسط، وفيها قبر ينسب إلى نبي الله نوح عليه السلام. كانت من أكثر المدارس الفقهية خصوبة وعراقة في جبل عامل ولبنان. نشأ فيها وتخرّج منها في القرن العاشر الهجري والقرن الحادي عشر جمعٌ غفيرٌ من الفقهاء والعلماء. ومنها كان الفقهاء من أمثال المحقق الكركي ينطلقون إلى إيران في العهد الصفويّ ليشاركوا في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وترسيخه في إيران وتثقيف المسلمين فيها.

تلقّى الشيخ على الكركس العاملي المعروف بالمحقّق الكركس والملقب بالمحقّق الثاني المتوفّى ١٤٠ هـ علومه الأولى في كرك نوح، ثمّ سافر بطلب من طهماسب، ولكنّه لم يقم في فارس، إنّا بقي في النجف الأشرف، حيث قضى بقيّة عمره بجوار أمير المؤمنين إلى أن دفن فيها، وهو أوّل من نبّه على نظرية «الترتّب» الأصوليّة، إذ هي من أدقّ نظريات علم الأصول ولا تزال موضع بحث وجدل عند العلماء والمحقّقين، فبعضهم يعتبرها من

<sup>(</sup>٣٥) من كبار فقهاء الشيعة، اشتهر بكتابه القيم معالم الدين وملاذ المجتهدين. حضر عند السيّد عليّ الصائغ والسيّد عليّ نور الدين الكبير والد السيّد محمّد صاحب المدارك، والشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائيّ، واختصّ بالسيّد على الصائغ وكان أكثر دراسته في العلوم العقليّة والنقليّة عليه. واستفاد من إقامة الشيخ عبد الله اليزدي صاحب حاشية النهذي في هذه المنطقة، فقرأ عليه هو وابن اخته السيّد محمّد صاحب المدارك، ثمّ هاجرا إلى النجف وحضرا عند المولى المقدّس الأردبيليّ في الفقة والأصول، ثمّ رجعا إلى جباع.

<sup>(</sup>٣٦) كانت بلدة الكرك معقلاً للشيعة منذ الفتح الإسلامي بسبب وجود بعض القبائل مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام و دخلت البقاع، أمثال الموالية للإمام على عليه السلام من الهمدانيين و خزاعة التي تقرّع منها الحرافشة، وحتّى الأوزاعي الذي درس في الكرك يسدو متأثّرًا بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل البيت. و از دهسرت مدرسة الكرك في القرنين العاشر و الحادي عشر و بلغنت درجة مرموقة من حيث عدد العلما، و الطلاب، و أنواع العلوم التي تعطى و طرق التدريس، فقصدها طلاب المعرفة من متنتلف الأقطار، وخصوصًا من جبل عامل، أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي، الذي رحل إلى كرك نوح طلبًا للأخذ مسن مشايخها، على مشايخها على بن هلال من مشايخها على بن هلال الجزائري. راجع: المحقق الكركي، جامع المقاصد، الجزء ١، الصفحة ٢٨.

المحالات وآخرون يعدّونها من البديهيّات، وهي مسألة لا بـد للمجتهدين من الوقوف عليها، وممّا يمكن أن يعتمـد الفقهاء عليها في استنباط الأحـكام الإسلاميّة، وفي فهم المواد الكبرى والقوانين الشريفة التي جاء بها النبي الأعظم محمد صلّى الله عليه وآله.

وللمحقّق موسوعة فقهيّة كبيرة هي جامع المقاصد، وفيها تحقيقات وتدقيقات فتح فيها منهجًا جديدًا في البحوث الفقهيّة، فكان يشير إلى المسألة ثم يبيّنها ويحقّقها ويحقّق موضوعها ثمّ يعقد المقارنات والاستدلالات على الموقف الشرعيّ السليم، وصار هذا الكتاب موضع عناية الفقهاء أمثال الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر (أهم موسوعة فقهيّة استدلاليّة إلى يومنا المعاصر، وهو تلميذ السيد محمّد جواد العامليّ صاحب مفتاح الكرامة)، والشيخ مرتضى الأنصاري كان لا يتخطّى المحقّق الكركي في أيّ مسألة تقريبًا من المسائل المبحوثة في كتابه الدراسيّ للسطوح العالية (المكاسب)، ومن المعروف في الحوزات العلميّة أنّ طالب العلم بل المجتهد لا يتخرّج حتّى يدرس بعض كتب الشيخ الأنصاريّ والتي منها هذا الكتاب. وعن صاحب الجواهر أنه قال: «من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية» (٢٧).

ومن علماء هذه المدرسة التي تركت أثرًا كبيرًا على التشيّع حسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي، والد الشيخ البهائي (٢٨)، والمتوفى سنة ٩٨٤ هـ. وهـو أول من استدلّ على حجّية

<sup>(</sup>٣٧) راجمع: جعفر كوثراني، «الإسهامات الفكرية لعلماء جبل عامــل في تطوير الحوزة العلمية في النجف الأشرف»، مجلة رسالة النحف.

<sup>(</sup>٣٨) ورد في ترجمة الشيخ الأجلّ الشيخ حسين بن عبد الصحد والد الشيخ البهائي أنّه لما كان أكثر أهل هراة في زمانه عارين عن معرفة الأثمة الاثني عشر وعن التدين بمذهب أهل البيت، أمره السلطان شاه طهماسب الصفوي بالتوجّه إلى بلدة هراة والإقاصة بها لإرشاد الناس، وأعطاه ثلاث قرى من قرى تلك البلاد. وقد أمر السلطان المذكور الأمير شاه قلى سلطان يكان أغلى (حاكم بلاد خراسان) بأن يحضر كلّ جمعة بعد الصلاتين لاستماع الحديث، وأن ينقاد لأوامر هذا الشيخ ونواهيه بحيث لا يخاف أحد هذا الشيخ ، فأقام الشيخ بهيراة ثماني سنوات على هذا المنوال بإفادة العلوم الدينية وإجراء الأحكام الشيخ المناف الشرعية فيها وإظهار الأوامر الملية، فتشيع بذلك خلق كثير بركة أنفاسه بهراة ونواحيها، ودخلوا في مذهب الإمامية، وتوجّبه إلى حضرت الطلبة بل العلماء والفقهاء من الأطراف والأكناف من أهل إيران وتوران لأجهل مقابلة الحديث وأخذ العلوم الدينية وتحقيق المعارف الشرعية. ثم توجّه الشيخ من هراة إلى قزوين لإدراك خدمة السلطان المذكور، واسترخص من السلطان لزيارة بيت الله ألم الموام الدينية بها، فتوجّه هذا الشيخ البهائي، فرخص للشيخ لزيارة البيت ولم يرخص لولده، وأمره بالإقامة هناك والاشتغال بتدريس العلوم الدينية بها، فتوجّه هذا الشيخ البهائي، وتيارة البيت ولم يرخص من طريق البحرين، وأقام بنك البلدة وتوطن بها.

على النمازي الشاهرودي، مستلوك سفينة البحار، تحقيق و تصحيح الشيخ حسن بسن على النمازي (قسم: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين)، الجزء ١٠، الصفحتان ٥٣٠ –٥٣٦.

الاستصحاب بالروايات كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل. ومسألة الاستصحاب من المسائل المهمّة المترامية الأطراف المتشعّبة المباحث، وقد كانت غامضة المأخذ عند كثير من علماء الإماميّة الذين لا يعملون بالقياس ولا بالظنّ الذي لم يقم على حجّيّته دليل مقطوع الحجيّة، وقد اعتنى بالتأليف فيها كثير من العلماء لا سيّما المتأخّرون (٢٩٠). وعلى أهمّيّة الدور الذي لعب الشيخ البهائيّ، إلّا أنّ هذا الدور من الممكن معالجته أثناء الحديث عن علاقة الشيعة بايران.

## الحكم العثمانيّ والانتداب الفرنسيّ

النهضة الشيعية التي عرفها جبل عامل اهتزّت بعد التوتّر الذي تصاعد بسبب الصراع والتنافس بين الصفويّن والعثمانيّين، وتعدّ أيّام السلطان سليم العثمانيّ الأكثر صعوبة، حيث اتّهم الشيعة بموالاة الدولة الصفويّة وبدأت مرحلة جديدة من المذابح بحقّهم، بعدما أصدر القاضي نوح الحنفي فتواه بقتلهم لكفرهم، وهو لم يكتفِ بذلك بل اتّهم من يشكّ بكفرهم بأنّه كافر (١٠٠٠)، هذا ووصل الاضطهاد إلى ذروته مع وصول أحمد باشا الجزّار على رأس ولاية عكا، فشنّ حملة قاسية على جبل عامل قتل خلالها العلماء وأحرق المكاتب (١٠٠٠).

وعلى الرغم من وطأة الحكم العثمانيّ، لم تنقطع العلاقات الشيعيّة مع النجف، بل إنّها شهدت موجةً جديدةً من العلماء، عملوا على إعادة تفعيل الدروس الحوزويّة بعد تعطيلها

<sup>(</sup>٣٩) على بن يونس العاملي، الصراط المستقيم، تصحيح و تعليق محمّبد الباقر البهبو ديّ (النجف: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفرية)، الجزء ٢، الصفحة ٨.

<sup>(</sup>٤٠) ذكرها السيّد عبد الحسين شرف الدين في كتابه الفصول المهمّة في تأليف الأمة في الصفحتين ١٤٣ - ١٤٤ ، فقال:
وجدناه [التكفير] في باب الردّة والتعزير من الفتاوي الحامدية و تفيحها بإمضاء الشيخ نوح الحنفي لاشتهار هذين الكتابين ورجوع من بأبديهم منصب
الفتسوى في المملكة المحروسة إليهما. قال في جواب من سأله عن السبب في وجوب مقاتلة الشيعة وجو از قتلهم: واعلم أسعدك الله أن مؤلاء الكفرة
والبضاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد، وأسواع الفسق والزندقة والإلحاد، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز
قتلهم فهو كافر مثلهم [...]». إلى أن قال: «فيجب قتل هؤلاء الأحارار الكفار تابوا أو لم يتوبوا». ثم حكم باسترقاق نساتهم و فراريهم.

<sup>(</sup>٤١) يتحدَّث السيّد حسن الصدر في كتابه تكملة أمل الآمل عن ما تعرّض له أهل جبل عامل من تعذيب وقهر، وسنكتفي بعرض هذه الفقرة:

الشيخ على بن الشيخ حسن الخاتون العاملي عالم عامل رباني فقيه روحاني حكيم إلهي طبيب، وهو أحد العلماء الذين عذبهم أحمد الجزار، كان يُحمى لم السباح الحديد في النار ويضعه على رأسه، فيقول الشيخ «با الله» فيكون السباح عليه بردًا و صبحه الجزار أملاكه وخزانة كنه المحتوية على خمسه آلاف كتاب وحبسه مرّتين. وبالجملة للشيخ حكايات تجري بحرى الكرامات، وهو من ببت علم وجلالة خرج منه علماه أجلاه، وفي سنة سبح وتسعين أرسسل (الجزار) إلى شحور عسكرًا فقتل مقتلة عظيمة و أخذ الإمرى، وفي سنة ثمان ومائتين وألف فتك بأهالي بشارة و قتل متعلم حماعة خنقًا في الحبس وفيها عذّب الشيخ على خاتون وغيره، وفي سنة ٢١٣ هـ أهلك الحر جبا عامل قتلًا وحبسًا حتّى أهلك الحرث والنسل، حتى أنّه كان يعذّبهم في الحبس بتسليط الكلاب وضوب مقارع الحديد، واستمرّت الشدّة إلى سنة تسع عشرة ومائتين وألف، فهلك الجزار.

السيد حسن الصدر، تكملة أمل الآمل (قم: مكتبة المرعشي)، الصفحتان ٢٧٥-٢٧٦.

وضربها، فاشتهرت المدرسة الكوثريّة للشيخ حسن القبيسيّ العامليّ (٢٠٠)، وكان من أبرز الاسماء التي تخرّجت منها الشيخ عبد الله نعمة العاملي الجبعي (١٨٠٤ - ١٨٨٦م)، الذي هاجر إلى النجف وأخذ عن علمائها حتّى برع في العلوم الدينيّة غير مدافع في ذلك. ولما رجع إلى جبع أكبّ عليه أهل العلم وصار شيخ البلاد الشاميّة والمرجع العامّ في البلاد (٢٠٠). ويذكر أنّ للشيخ العديد من المؤلّفات الهامة منها فلاسفة الشيعة. وهو من خلال تدريسه حساول إعادة إحياء حوزة جباع العلميّة. ومن مَن تخرّج من هذه المدرسة الشيخ على ابن الشيخ محمّد السبيتي الكفراويّ اللغويّ.

بالإضافة إلى ذلك، أخذ طلّاب العلم يتوافدون إلى النجف، ومنهم «موسى شرارة» (مرارة» المدن المدرسة متابعًا دروسه مع محمّد كاظم الخرساني ومحمّد طه نجف وغيرهما. وقد اختلط مع علماء عراقيّين وأقام أواصر متينة وخصوصًا مع السيّد حسن الصدر. ولمّا كان مصابًا بالسل فقد اضطرّ إلى ترك المدينة المقدّسة إلى جبل عامل. وفتح هناك مدرسة دينيّة في بنت جُبيل ساهمت في تكوين عدد مهمّ من العلماء العامليّين المشهورين، من بينهم السيّد محسن الأمين. وقد تعرّض الشيخ أثناء إقامته في النجف لأفكار جديدة، وكنتيجة لذلك فقد قام بتجديد المجالس الشعريّة والأدبيّة مستلهمًا هذه التجربة من المجالس والحلقات العراقيّة. كما كان هذا التأثير وراء تقوية إحياء مجالس عزاء الإمام الشهيد الحسين يالاستفادة من كتاب شارك في تأليفها مجموعة من خطباء في هذه المجالس من العراقيين. وهو نفسه الذي أدخل إلى موطنه عادة شرب الشاي باستعمال (قوريّين) وفقًا لتقنية السماور التي كان قد أخذها من أوساط رجال الدين في النجف ثمّ انتشرت في جبل عامل. ولعلّ موسى شرارة أراد من كلّ ذلك الإتيان ببعض في النجف ثمّ انتشرت في جبل عامل. ولعلّ موسى شرارة أراد من كلّ ذلك الإتيان ببعض

<sup>(</sup>٢٤) الشيخ حسن القيبسي العامليّ عالم عامل فاضل علّامة محقّق مدقّق مدرس في أكثر العلوم في مدرست بالكوثرية، تخرّج عليه جماعة من الأفاضل، منهم حمد بيك بن محمّد بن محمود بن نصار أخو ناصيف نصار صاحب الزعامة في بلاد بشارة عمومًا. كان شاعرًا عالمًا مروّجًا لأهل العلم، وكان الشيخ حسن من أجلّاء العلماء الذين أحيوا البلاد بالعلم بعد خرابها من جهة الجزّار حتى أهلكه الله سنة تسع عشرة ومائين بعد الألف، وبعدها هدأت البلاد أيّام سليمان باشا وعمرت عمرانًا زائدًا و فتحت مدرسة الكوثرية للشيخ حسن المذكور وقام فيها العلم وتربّى فيها الفضلاء. راجع، المصدر نفسه، الصفحة ١٣٤. ويعتبر السيّد عسن الأمين أنّ أصل عائلة القبيسي (بالقاف المضمومة والباء الموحّدة المفتوحة والمثنّاة التحتية الساكنة والسين المهملة) عراقية، تُنسب إلى القبيسة التي في طريق العراق مقابل هيت، أو إلى رجل يسمّى قبيس بدليل وجود عين قبيس قرب النبطية التحتا. انظر، السيّد محسن الأمين، أعان الشيعة، الجزء ٥، الصفحة ٢٣١.

<sup>(</sup>٤٣) حسن الصدر، تكملة أمل الآمل، الصفحتان ٢٧٠-٢٧١.

<sup>(</sup>٤٤) وهــو ابن الشيخ أمين شرارة العامليّ من بنــت جبيل من بلاد بشارة ولد سنة ١٣٦٧ وهاجر إلى العراق سنة ١٣٨٨، ورجع إلى بلاده وتوفّي بها سنة ١٣٠٤ هـ.

آقا بزرك الطهراني، اللريعة (بيروت: دار الأضواء)، الجزء ٤، الصفحة ١٦٦.

الطقوس الخاصّة من أجواء المدن المقدّسة العراقيّة، وهو الذي كان غالبًا ما يقول حين يلحظ شيئًا جيّدًا ومفيدًا: «هذا سبك العراق».

هذا وقد استوحى إلى حد بعيد تجديداته في جبل عامل من الطرق والممارسات النجفية، بما يشبه قليلاً حالة تقليد أبناء المحافظات لما يجري في العاصمة. وقد كان الهدف هنا تنظيم الحياة الدينية العاملية على صورة ما كان يقوم به كبار المجتهدين في المدن المقدسة. في نهايمة المطاف فإن أهم إسهام لموسى شرارة هو تمكّنه من خلق تصور شامل للإصلاح الديني، فقد كان ينوي في نفس الوقت تحسين الحياة الأدبيّة إلى جانب الممارسات الطقسيّة والتربيمة الدينيّة، وهذا ما انعكس على عائلته فظهر فيها الشاعر محسن شرارة ( ١٣١٩ - ١٣٦٥) (١٣٥٠).

هذا، وحل السيّد مهدي بن صالح الطباطبائي النجفي الشهير بالسيّد مهدي الحكيم مكان شرارة بعد وفاته، وكان قد قرأ الأصول على المولى على الخوئي والشيخ الخراساني، والفقه على الشيخ محمّد حسين الكاظمي والشيخ محمّد طه نجف، وكمل الأخلاق على المولى حسين على الهمداني، وكان مرجعًا لهم إلى أن توفّي في حدود ١٣١٢ هـ ودفن هناك بمقبرة خاصة له بجنب المسجد. وله في الفقه معارف الأحكام.

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى النجف حسن يوسف مكّى (١٨٤٤ - ١٩٠٩م)، الذي عاد إلى النبطيّة فافتتح فيها مدرسته الكبيرة، فكان فيها دارسًا ومدرّسًا على عادة المدارس القديمة، فكان يلقى دروسًا في النحو والصرف والمنطق والبيان ويتلقّى في نفس الوقت دروسًا في الفقه والأصول على مؤسّس المدرسة. وضع مع تربه وقرينه الشيخ سليمان ظاهر في مطلع شبابهما حجر الأساس لجمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في النبطية، مستهدفين بها تأسيس مدرسة أو أكثر. وقد استولى الأتراك على ممتلكات هذه الجمعيّة وألغوا رخصتها خلال الحرب العالميّة الأولى، ثمّ هدمت تلك الممتلكات. ولكنّه أعاد الكرّة بعد الحرب مع الشيخ سليمان يؤازرهما إخوان لهما فاستعاد للجمعية قوّتها و نهضتها، فأنشأت مدرستين ابتدائيتين واحدة للبنين وأخرى للبنات.

وكان دائم التطلّع إلى كلّ جديد، تدفعه رغبة شديدة في تغيير الأوضاع السيّئة التي وجد عليها سكّان محيطه، فأقبل على مقاومة هذه العلل ما وسعته القوّة، مستعينًا بالوسائل

<sup>(</sup>٥٤) محسن بن عبد الكريم بن موسى شرارة، أديب وشاعر . ولد ببنت جبيل بجبل عاملة وانتقل إلى النجف، وتوفي في بنت جبيل. من آثاره : كتاب الأخلاق، ولم يكمله.

انظر، عمر كحالة، معجم المُولَّفين، الجزء ٨، الصفحة ١٨٥.

التي تهيّأت له رغم اشتغاله بتجارته، فتعاون مع إخوان له في تأسيس محافل أدبيّة وعلميّة وجمعيّات سرّية ذات أهداف سياسيّة.

وخلال الحرب العالمية الأولى كان هو وصديق حياته الشيخ سليمان ظاهر من أفراد القافلة الأولى التي قدّمها السفاح جمال باشا للمحاكم العرفية في بلدة عالية، ولكنّ الله سلمه وزميله. وبعد الاحتلال الفرنسيّ قاوم هذا الاحتلال وساهم في الحركات الوطنية العاملة. وقد مثّل بلاده في عدّة مؤتمرات سياسيّة وأدبية منها «مؤتمر الوحدة السوريّة» و «مؤتمر الساحل»، و «مؤتمر بلودان»، و «المؤتمر الإسلاميّ العامّ في القدس»، و «مؤتمر بيت مري الثقافيّ» الذي عقدته جامعة الدول العربيّة. كما انتخب عضوًا في المجمع العلميّ العربيّ في دمشق ثمّ انتدبه هذا المجمع لتأليف معجم يجمع فيه متن اللغة باختصار مفيد، ويضمّ إليه ما وضعه مجمعا دمشق ومصر من الكلمات المنتخبة للمعاني المستحدثة، وما دخل في الاستعمال وطرأ على اللغة. فتمّ له ذلك كلّه بعد جهد دام نحو ثماني عشرة سنة.

ومن الشخصيّات التي لعبت دورًا في لبنان السيّد عبد الحسين شرف الدين، الذي ولد في الكاظميّـة سنة ١٢٩٠ هـ من أبوين كريمين تربط بينهما أواصر القربي، فأبوه الشريف يوسف بن الشريف جواد بن الشريف إسماعيل، وأمّه البرّة الزهراء بنت السيّد هادي بن السيد محمّد على، منتهين بنسب قصير إلى شرف الدين، أحد أعلام هذه الأسرة الكريمة.

لم يكد السيّد يخطو الخطوة الأولى في حياته العلميّة حتى دلّت عليه كفايته، فعكف عليه طلّابه و تلامذته، وكان له في منتديات العلم في سامراء والنجف الأشرف صوت يدوّي، وكان شخصًا يوما إليه بالبنان. ومنذ ذلك اليوم بدأ يلمع نجمه في الأوساط العلميّة، ويتسع إشراقةً كلّما توسّع هو في دراسته، وتقدّم في مراحله حتى ارتاضت له الحياة العلميّة على يد الفحول من أقطاب العلم في النجف الأشرف وسامراء، كالطباطبائي، والخراساني، وفتح الله الأصفهاني، والشيخ محمّد طه نجف، والشيخ حسن الكربلائي، وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. على أنه لم يكتف من مدرسته بتلقّي الدروس واكتناز المعارف فقط، بل استفاد وأئمة العلم. على أنه لم يكتف من مدرسته بتلقي الدروس واكتناز المعارف فقط، بل استفاد الأحداث المؤتلفة، والحوادث المختلفة التي كانت تولّدها ظروف تلك الحياة، فكان يضع من منا الما الختلف منها، ولما ائتلف حسابًا، ويستخرج منه نفعًا ويقدّر له قيمة، وينظر إليه نظرة اعتبار، ليجمع بين العلم والعمل، وبين النظريّات والتطبيق. إذا فقد كانت مدرسته (بالقياس اليه) مدرستين: يعاين في إحداهما المسائل العلميّة، ويعاين في الثانية المسائل الاجتماعية، ثم تتزاوج في نفسه آثار هذه وآثار تلك.

عاد في الثانية والثلاثين من عمره إلى جبل عامل في جنوب لبنان، فاستقبلته مواكب العلماء والزعماء والعامّة، وحاول عند وصوله تصويب ممارسات الدولة العثمانيّة لاسيّما فيما يخصّ العلماء، ونجح بذلك في منع الخدمة العسكريّة عنهم.

وبعد الاحتلال الفرنسيّ للمنطقة، انفجرت شقّة الخلاف، حتّى أدّت إلى تشريد السيّد وأهله ومن يرجع إليه من زعماء عاملة إلى دمشق، وقد وصل إليها برغم الجيش الفرنسيّ السندي كان يرصد عليه الطريق، إذ كانت السلطة الغاشمة تتعقّبه بقوّة من قوّاتها المسلّحة لتحول بينه وبين الوصول إلى دمشق، وحين يئست من القبض عليه، عادت فسلّطت النار على داره في شحور، فتركتها هشيمًا تذوره الرياح، ثمّ احتلّت داره الكبرى الواقعة في صور بعد أن أباحتها للأيدي الأثيمة، تعيث بها سلبًا ونهبًا، وكان أوجع ما في هذه النكبة تحريقهم مكتبة السيّد بكلّ ما فيها من نفائس الكتب، ومنها تسعة عشر مؤلّفًا من مؤلّفاته، كانت لا تزال خطّية إلى ذلك التاريخ.

غادر السيد دمشق إلى فلسطين ومنها إلى مصر بنفر من أهله، بعد أن وزّع أسرته في فلسطين والشام وأنحاء من جبل عامل، ثمّ عاد من فلسطين في أواخر سنة ١٣٣٨ هـ إلى قرية تسمّى «علما» تقع على حدود جبل عامل، وأبيح للسيّد بعد ذلك أن يعود إلى عاملة بعد مفاوضات أدّت إلى العفو عن المجاهدين عفوًا عامًا، وقطع وعد من السلطة بإنصاف جبل عامل، وإنهاضه، وإعطائه حقوقه كاملة (٢٠).

استوطن السيّد شرف الدين في مدينة صُور الساحليّة جنوب لبنان، فبنى فيها حسينيّة من دار امتلكها ثمّ أوقفَها، فأقام الصلوات في تلك الحسينيّة وألقى دروس الدين والإرشاد فيها، واجتمع مع الناس فيها لحلّ مشاكلهم. ثمّ أنشأ هناك مسجدًا فخمًا، أقام فيه كلَّ عام ذكرى مولد النبيّ صلّى الله عليه وآله في احتفال كبير يجتمع فيه الناس من أنحاء البلاد العامليّة، ويدعوهم بعد الاحتفال إلى تناول الطعام في داره.

وأسس السيّد مدرسة سمّاها «المدرسة الجعفريّة» لتهذيب الناشئة وتثقيفهم، كما أسس ناديًا سمّاه «نادي الإمام الصادق عليه السّلام» للاحتفالات الدينيّة والمحاضرات الثقافيّة، وألحق بهما مسجدًا. وأرسل المبلّغين إلى المهاجر الإفريقيّة، وفي مقدّمتهم ولداه: السيّد صدر الدين والسيّد جعفر، وكان لهما دورٌ في «الكليّة الجعفريّة» فيما بعد. وتوفّي السيد

<sup>(</sup>٤٦) عبد الحسين شرف الدين، المراجعات، الطبعة ٢ (قم: مكتبة حسين راضي، ١٩٨٢)، الصفحات ٢٣-٣٦.

يوم الاثنين ٨ جمادي الثانية ١٣٧٧ هالموافق ٣٠ كانون الأول ١٩٥٧ م ودفن بجوار جده أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف(٢٠٠).

ومن ذاع صيته في تلك المرحلة الشيخ حسن صادق ابن الشيخ عبد الحسين صادق. ولد سنة و ١٣٠٥ و تو في سنة المركة النبطية و دفن فيها. درس في جبل عامل ثمّ في النبطية و الأشرف حيث أقام هناك ما يزيد على العشرين سنة تُمّ عاد إلى جبل عامل فسكن بلدة النبطيّة و أسند إليه منصب مفتي صيدا الجعفريّ. وهو من بيت علميّ عريق تسلسل فيه الشعر منذ الجدّ الأعلى الشيخ إبراهيم يحيى حتى أحفاده المعاصرين. له ديوان شعر مطبوع سمّى سفينة الحقّ جمع الكثير من شعره وإن لم يجمعه كله (١٤٠).

وبرز السيّد محسن الأمين كعالم متجدد، والذي لم يكتف بالكتابة والوعظ والإرشاد بل راح يعمل على قدر الطاقة لتنزيه الدين من الشوائب والقضاء على كلّ تعقيد يوسع الخرق والعمل على تنشئة جيل صالح منذ أن ذهب إلى دمشق هاديًا ومرشدًا فتوجّه إلى تأليف كتب أدبيّة وأخلاقيّة مدرسيّة وتأليف كتب خاصّة بتاريخ سيرة الحسين عليه السلام وعرضها عرضًا مجردًا من الشوائب والأكاذيب لاتخاذها مصدرًا لخطباء المنابر الحسينية. شمّ عمل لقيام المدرسة المحسنيّة في دمشق وإلزام الخطباء بمراعاة خطّته في المآتم الحسينية وأول عمل قيام به هو تحريم الضرب بالسيوف والسلاسل في يبوم عاشوراء ومقاومة الذين يستعملون الطبول والصنوج والأبواق وغيرها في تسيير مواكب العزاء بيوم عاشوراء، وهو في هذا الباب فتح الأفق أمام الحديث عن ضرورة التجديد داخل الحوزة، وهذا الأمر لم يبق في الحوزة العامليّة، إنّما انتقل لى الحوزات العلميّة على امتداد الساحة الإسلاميّة (٢٠٠٠).

وهذا ما دفع المفكر على الورديّ إلى المقارنة بين الشيخ محمّد عبده والسيّد محسن الأمين في كتابه مهزلة العقل البشري، ويقول بهذا الخصوص:

يعجبني من المصلحين في هذا العصر رجلان هما: الشيخ محمّد عبده في مصر والسيّد محسن الأمين في الشام. فالشيخ محمّد عبده قد نال في بدء دعوته الإصلاحيّة من الشتيمة قسطًا كبيرًا حتّى اعتبروه الدجّال الذي يظهر في آخر الزمان. ولكنّه الآن خالد لا يدانيه في مجده أرباب العمائم مجتمعين. وإنّي لا أزال أذكر تلك الضجّة التي أثيرت حول الدعوة الإصلاحيّة التي قام بها السيد محسن قبل ربع قرن. ولكنّه صمد لها وقاومها باسلاً فلم يلن ولم يتردّد.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، الصفحة ٩.

<sup>(</sup>٤٨) محسن الأمين، أعيان الشيعة، الجزء ٥، الصفحتان ٢٢١-٢٢٣.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه، الجزء ١٠، الصفحات ٣٧٨-٣٨٩.

وهــذا ما ذهــب إليه الأستاذ منح الصلح في مقال له في مجلّة الديـار البيروتية بعد أن ذكر عبد الحميد بن باديس وأثره في تحضير الجزائر للثورة:

والنمسوذج الثاني بسين رجال الدين [الدالّ] على العلاقة الخلّاقة بسين العمل الوطنيّ والإسلام هو المجتهد الأكبر السيّد محسن الأمين السذي كان في دمشق إمام العمل الوطنسيّ السوريّ ومرجع المذهب الشيعيّ الأعلى، فهو على الصعيد الديني لم يقل أثرًا وسعة أفسق عن محمّد عبده. وعلى الصعيد الوطنيّ كان رأس الوطنيّ بن السوريّن، وفي بيته أعلنت الحركة الوطنيّة في سوريا سنة الصعيد الوطنية من الشهير. وصدى السيد وصل إلى العراق فتفاعلات معه.

ويقــول الشيخ محمد رضا الشبيبي رئيس مجلس الأعيــان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجمع العلميّ ووزير المعارف العراقيّة الأسبق:

يمـوت بين الحين والحين قوم لهم أزياء أهل العلم ومظاهرهـم فلا يشعر بموتهم أحد، ولا يتركون فراغًا يعتدّ به. ثمّ يمـوت أحدهم فيروع موته أمّـةً بأسرها. ويترك بعده ثلمة مـن الصعب سدّها ويفجع لفقده عالم بأسره.

هذا إلى جانب غير ذلك من الشهادات، ممّا يعد دليلاً بالغًا على أنّ الفقيد من هذا الطراز كان معنيًا بالعمل قبل العلم، وبالحركة قبل السكون، وبالجدّ والاجتهاد، وبالغيرة على مصالح الناس. هكذا كان فقيد الشعب العربيّ السيّد المحسن الأمين فما كان اضطراب العسرب والمسلمين لفقده عبثًا، وإنّما كان ذلك لأنّه ترك ثلمةً في بناء المروءة والفضيلة والعلم والخلق الكريم.

يبقى أن نذكر من هذا الرعيل النجفي الشيخ محمود عباس، الذي عاصر الشيخ النائيني، وبقي على اتصال به بعد عودته إلى لبنان، وهذا ما يظهر من خلال تقديم الشيخ لأحد كتبه. عُرف عن هذا الشيخ اهتمامه بالأدب والشعر، ويعتبر من شعراء الغدير، وساهم في الدفاع عن التشيّع في بيروت وجبل لبنان، وساهم بإنشاء الكلّية العاملية (٥٠٠). كما لا يفوتنا الحديث عن الشيخ محمد جواد – وهو اسم مركب – بن الشيخ محمود محمد مغنية عام ١٩٠٤ في جبل عامل في لنبان في قرية تسمى (طيردبا) ونشأ في أسرة علمية عريقة في القدم يعود تاريخها الى أكثر من ثمانمنة عام تقريبًا وقد اشتهرت هذه الأسرة الكريمة بالوجاهة العلميّة والاجتماعيّة، أمّا الشيخ محمود فإلى جانب كونه يعد من العلماء الأعلام فقد عرف أيضًا بين أوساط الأدباء، أديبًا كبيرًا و شاعرًا مجيدًا (٥٠).

<sup>(</sup>٥٠) حسين الشاكري، العقيلة والفواطم، الصفحة ٩٦.

<sup>(</sup>٥١) يقول عنه السيد حسن الصدر في كتابه تتمة أمل الآمل [الصفحة ٣٩٦] ما نصّه: «الشيخ محمود مغنيّة من أهل الغور والتحقيق

### الحلقة الأخيرة

أثمر الحراك الفكري الذي شهده جبل عامل والنجف الأشرف كثافة في التبادل الفكري بينهما في النصف الأوّل من القرن العشرين، فالعلماء الذين هاجروا إلى النجف بدأوا بالتوافد إلى لبنان حاملين معهم الأجواء النجفية بكلّ تفاصيلها والنزاعات التجديديّة التي كانت تزخر بها، فبرزت، ابتداءًا من الستّينات، مجموعة من الشخصيّات العلميّة التي ستترك أثرها على لبنان والتشيّع بشكل عامّ، وسنكتفى بعرض أسماء عدد من الشخصيّات المركزيّة:

#### ١. الإمام موسى الصدر:

على الرغم من ولادته في إيران، إلّا أنّ أصول عائلة الإمام موسى الصدر تعود إلى منطقة شحور (٢٠٠). جاء الإمام الصدر إلى لبنان للمرة الأولى عام ١٩٥٥ ونزل في دارة الإمام عبد الحسين شرف الدين في صور، وبعد أن توفي الإمام شرف الدين بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٣٠ كتبت «صور» رسالة إلى الإمام الصدر في «قم» تدعوه إليها. ولفته المرجع السيد البروجردي إلى ضبرورة تلبية الدعوة. وهكذا قدم الإمام الصدر إلى لبنان للمرة الثانية في أو اخر سنة الي صور.

قاد الإمام موسى الصدر (٢٥) نهضة الشيعة في لبنان، وتمكّن، خلال سنوات قليلة، من استحضارهم إلى الحياة السياسيّة التي كانوا يعيشون على هامشها، أطلق الإمام الصدر عمله الاجتماعي المؤسّساتي بدءًا بإعادة تنظيم هيكليّة جمعية البر والإحسان، مرورًا بإنشاء مؤسّسات عامّة تعنى بالشؤون التربويّة، والمهنيّة، والصحّيّة، والاجتماعيّة، والحوزويّة. وقد أثمرت هذه النشاطات إنجازات عديدة كان أهمّها إعطاء المرأة دورًا أساسيًا في العمل الاجتماعيّ والتنمويّ بدءًا باستحداث دورات محو الأميّة، والقضاء على ظاهرة التسوّل في

في المطالب العلميّة والحقائق الواقعية، قلّ في معاصريه من العرب من وصل إلى مقامه في نيل المطالب».

<sup>(</sup>٥٠) الجَدَّ الأعلى آل شرف الدين هو إبراهيم بن رَين الدين الملقب بشرف الدين، نزل شحور عام ٢٦٦٧ ، أعقب محمدًا (المعروف بمحمدًا الأوّل)، وهذا بدوره أعقب ولدان، هما محمد أب وإسماعيل (محمد الثاني) وصالح. السيّد صالح وقع في قبضة والي عكّا أحمد باشا الجزّار، بعد معركة صدر القتلى. سجنه في عكّا، لكنّ السيّد صالح استطاع الهرب من السجن عام ١٧٨٥، فها جحر الى العراق ثمّ إيران، وأرسل بطلب أمرته في شحور المؤلّفة من زوجة وطفيل في السادسة من عمره هو صدر الدين فترحرع في إيران، وكانت ذرّيته كالتالي: إسماعيل بن صدر الدين (١٨٣٩ – ١٩١٩) جدّ الإمام، صدر الدين بن اسماعيل فترعرع في الربوغ شحور الإجتماعي (بيروت: الطرار الإنسانيّة، ١٩٥٢)، الصفحتان ٤٣٠ و ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥٣) حول الإمام موسى الصدر، يمكن مراجعة الرابط التالي:

مدينة صور وضواحيها من خلال مشروع دعم يتضمّن برامج صحّية، واجتماعيّة وإنشاء صندوق الصدقة. كما أنشأ مؤسّسة جبل عامل المهنيّة وأسند إدارتها إلى الشهيد الدكتور مصطفى شمران وكان لها الدور الأساس في تخريج المجاهدين الذين تصدّوا للاعتداءات الإسرائيليّة منذ بداياتها، حقّقوا الانتصارات للبنان. ثمّ أنشأ المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى عام ١٩٧٩ الذي وضع الشيعة في موازاة الطوائف الأخرى كطائفة لبنانيّة لها شخصيّتها المعنويّة.

وعلى الرغم من هذا الحراك الحقوقيّ، أكّد الإمام الصدر على الانتماء الشيعة الوطنيّ في لبنان، فرفض الدخول في المحاور المتصارعة انطلاقًا من تحديد العدوّ المتمثّل بالكيان الصهيونيّ في فلسطين.

هــذا وكان الإمام قبل انتقاله إلى لبنان، ذهب باتجّاه الحوزة في النجف الأشرف، وهناك تعرّف على الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، وعملا سويًا على بعض الإصلاحات هناك.

#### ٢. الشيخ محمّد مهدي شمس الدين:

ولد الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في النجف الأشرف عام ١٩٣٦ م (٥٠٠). أثناء هجرة والده العلامة الشيخ عبد الكريم شمس الدين لطلب العلم، وبعد عودة والده إلى لبنان بقي هناك حتّى بلغ سنّ الثالثة والثلاثين عامًا حيث درس كفاية الأصول على الشيخ محمّد تقي الأيرواني، واللمعة الدمشقيّة على الشيخ محمّد تقي الجوهري، وجانبًا من تقريرات الشيخ الأيرواني، واللمعة الدمشقيّة على الشيخ محمّد تقي الفقيه، ورسائل الشيخ الأنصاري في الأصول العلميّة على السيّد عبد الرؤوف فضل الله، والمكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري على السيّد على الفاني. شمّ أثمّ دراسته على «مستوى الخارج» في الفقسه على المرجع الأعلى في حينه السيّد محسن الحكيم (٥٠٠)، وفي الفقه والأصول على السيّد أبي القاسم الخوئي (١٥٠٠).

ولم يكتسف الشيخ بالحياة العلميّة، إنَّما ساهم في الحياة الثقافيّة والسياسيّة النجفيّة، حيث

<sup>(</sup>٤٥) حول الإمام محمّد مهدي شمس الدين، يمكن مراجعة الرابط التالي:

http://imamshamseddin.com/category.php?cid=15&page=2

<sup>(</sup>٥٥) ولـد السيّـد محسن الحكيم سنة ٣٠٦هـ في النجف الأشـرف حيث تلقّي علومه وبلغ درجة المرجعيّـة. بعد وفاة السيّد أبي الحسـن الأصفهاني، اتَّجهت الأنظار إليه، وكان السيّد البرجوردي قد حـل في قم، فانقسمت المرجعيّة بين السيّد الحكيم في النجف والسيّد البرجوردي في قم، حتّى وفاة البرجوردي فاستقلّ السيّد الحكيم بالمرجعيّة إلى حين وفاته سنة ٣٩٠هـ.

<sup>(</sup>٥٦) ولد الإمام الخوثي سنة ٩٩ ١٨ م في مدينة «خوي». استلم المرجعيّة العُليا بعد السيّد الحكيم، وتوفّي سنة ١٩٩٢م.

كلّف المرجع السيّد محسن الحكيم إدارة شؤون المرجعيّة في منطقة الفرات الأوسط ما بين المعتمد المرجع السيّد وقد رافقه في رحلة الفكر والجهاد هذه أعلام كبار، منهم السادة موسى الصدر ومحمّد باقر الصدر ومحمّد باقر الحكيم ومهدي الحكيم ومحمّد تقي الحكيم، فكانوا حلقةً من العلماء المجاهدين تحلقّت حول المرجع الأعلى السيّد محسن الحكيم ثمّ حول السيّد أبي القاسم الخوني من بعده. واشترك مع الشيخ محمّد رضا المظفّر والسيّد محمّد تقي الحكيم في إنشاء جمعية «منتدى النشر» ومجلّة الأضواء الليّن تصدّرتا منابر العمل الإسلاميّ في حينه وأطلقتا فكرة التحديث، ولا سيّما تحديث مناهج التدريس وتطوير المنبر الحسينيّ. وفي تلك الفترة، أيضًا، أنشأ الشيخ شمس الدين مؤسّسة كبيرة في منطقة الفرات الأوسط، هي «المكتبة العامّة»، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين مسجدًا في مدينة الديوانيّة ومحيطها. وقد تميّز عمله بالرؤية المؤسّساتيّة وبالنشاط الثقافي الاجتماعيّة.

عاد الإمام الشيخ محمّد مهدي شمس الدين إلى لبنان سنة ١٩٦٩، حيث ألزمه الإمام موسى الصدر الانضمام إلى المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى بعدما كان يرفض فكرة إنشائه، وفي العام ١٩٧٥ انتخب الإمام شمس الدين نائبا أوّل لرئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، ولم تمضِ سنوات ثلاث حتّى كان الاجتياح الصهيونيّ الكبير لجنوب لبنان في آذار ١٩٧٨، ثمّ مؤامرة إخفاء الإمام الصدر في آب من العام نفسه. فكان أن تولّى الشيخ شمس الدين مهامّ رئاسة المجلس الشيعيّ الفعليّة.

ساهم الإمام بإنشاء «المعهد الفنّي الإسلامي» في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، و «مبرّة السيّدة زينب» للأيتام في بلدة جبشيت الجنوبيّة، و «معهد الشهيد الأوّل للدراسات الإسلاميّة»، و «مدرسة الضحى» في بيروت، و «مجمّع الغدير التربويّ» في البقاع، وصولًا إلى تأسيس «الجامعة الإسلاميّة» في بيروت.

يعتبر الإمام شمس الدين من الشخصيّات التي تركت أثرًا كبيرًا في الفكر الشيعيّ على امتداد العالم الإسلاميّ، حيث ترك قبل وفاته عام ٢٠٠٠ العديد من المؤلّفات منها: واقعة كربلاء في الوجدان الشعبيّ، بين الجاهليّة والإسلام، أنصار الحسين، الاحتكار في الشريعة الإسلاميّة، دراسات في نهج البلاغة، حركة التاريخ عند الإمام عليّ (ع)، العلمانيّة تحليل ونقد محتوى وتاريحًا، الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلاميّ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام.

#### ٣. محمّد تقيّ الفقيه:

ولد محمّد تقيّ الفقيه (٧٥) في حاريص جنوب لبنان سنة ١٣٢٩هـ، أرسله والده إلى بلدة رشاف لتلقّي العلم من الشيخ حسن سويد، ثمّ أرسله إلى شقرا حيث تلقّى العلم على حسين عبد الله غريب والعلّامة الكبير المقدّس السيّد محمود الأمين، بعد ذلك غادر إلى النجف الأشرف سنة ١٣٤٤هـ، وهناك تتلمذ على يد السيّد حسين الحمامي، والشيخ عبد الرسول ابن الشيخ شريف الجواهري، والشيخ محمّد على الكاظمي الخراساني، آية الله السيّد أبو الحسن الأصفهاني، الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء. في سنة ١٣٥٧هـ، وعند رجوعهم من توديع الشيخ حسين الخطيب الذي كان يسافر إلى لبنان، ولدى مروره بمقبرة المرحوم السيّد محمّد سعيد الحبوبي، وجد السيّد محسن الحكيم يدرس فيها، فحضر الدرس، ثمّ أصبح من المداومين عليه، ممّا أدّى إلى توطيد العلاقة بينهما، التي وصلت إلى حدّ اعتماد السيّد عليه في تربية أولاده.

أجازه السيّد الحكيم بالاجتهاد المطلق إجازةً عاليةً سنـة ١٣٧٣هـ، نوّه فيها قدّس سرّه بمكانته العلميّة الرفيعة، قال فيها

ولم يسزل مكبًا على الدرس والتدريسس والتأليف والتصنيف، والتتبّع والاستقراء، مواظبًا على الطاعات، مجدًا في تحصيل الملكات الحميسة، حتّى حاز ملكتّي الاجتهاد والعدالة، وحصلت له مَلكة استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة وأصبح بحمده تعالى معنيًا بقوله عليه السلام «ينظران من كان منكم ممّن قدروى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا» [...] وقد عرفنا ذلك كلّه بلعاشرة في مجلس الدرس والمذاكرة فليحمد الله تعالى.

رجع إلى لبنان سنة ١٩٦٣م إثر الاضطرابات التي حصلت في ذلك الوقت في العراق، وفي لبنان أقام في حاريص، ثمّ انتقل للإقامة في بيروت شتاءًا وفي حاريص صيفًا، وفي سنة ١٩٨٣م، هاجر إلى حاريص تاركًا بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي، وآثر البقاء في حاريص، والانتقال شتاءًا إلى صور بدل بيروت، وبقى فيها إلى أن وفد على ربّه ١٩٩٩م.

#### ٤. السيد محمد حسين فضل الله:

وُلِد السيّد في مدينة النجف الأشرف بالعراق أثناء إقامة والده السيّد عبد الرؤوف فضل الله هنـاك سنـة ١٩٣٦م (١٣٥٤هـ)(٥٠٠، هو ابن المقدّس آيـة الله السيّد عبد الرؤوف فضل الله

<sup>(</sup>٥٧) للمزيد من المعلومات، راجع، مجلة الموسم، العدد ٢٠.

<sup>(</sup>۵۸) انظر،

قدّس سرّه، عالم، فقيه، مجتهد، روحانيّ، عرف بحبّه للعلم والأدب والإقبال عليه، وهذا ما دفعه باكرًا لإصدار مجلّة باسم الأدب مع ابن خالته الشهيد السيّد مهدي الحكيم، وخلافًا للتقليد الذي كان معتمدًا في الأوساط العلميّة، انفتح السيّد على الأجواء الأدبيّة والعلميّة والثقافيّة المعاصرة، فكان يرتاد المكتبات ليطالع الصحف المصريّة واللبنانيّة والعراقيّة، حتى حصل على مخزون معرفيّ استطاع من خلاله أن يواجه التيّارات التي كانت سائدةً في العراق في ذلك الحين.

ومع عودته إلى لبنان، عمل على تنشيط الإسلام الحركيّ، وانكبّ على التعليم الحوزويّ، فذا ع صيته كعالم ومدرّس وخطيب.

ومع هذه الأسماء التي اخترناها كممثّل للجيل الثاني من أجيال الحوزة في القرن العشرين، كان من المتوقّع أن يستمرّ هذا التدفّق من العلماء الكبار، ولكنّ التطوّرات التي شهدها العراق، أدّت إلى تهجير عدد كبير من طلّاب العلم بالإضافة إلى اعتقال وإعدام عدد كبير منهم، ممّا دفع الطلّاب إلى العودة إلى لبنان ومتابعة الدرس فيه، ثمّ بعد الثورة الإسلاميّة في إيران بدأ عدد كبير منهم التوجّه إلى قم المقدّسة لمتابعة علومهم هناك.

فالنظام العراقي مارس أفظع أعمال القمع التي عرفتها الحوزة العلميّة، وهذا الأمر أدّى إلى محاصرتها ودفعها إلى الانكفاء، ولكنّ هذا لم يمنع القلب الشيعيّ عن التوجّه إلى تلك الأرض التي مثّلت وتمثّل مراقد الأثمّة عليهم السلام، فإن كان هذا البحث حاول أن يطلّ على العلاقة العلميّة، إلّا أنّ أرض العراق تبقى ما يتعدّى ذلك. إنّها الأرض التي عرفت الإمام عليّ أميرًا للمؤمنين قائمًا بالحقّ، ودماء الحسين عليه السلام في كربلاء ودموع زينب وأيّ أرض تملك تلك الكرامات غيرها.



# لبنان وإيران: العلاقة حول محور الدين

# محمّد حسن زراقط

يبدو أنّ الأرض منذ أقدم الأيّام كانت مسرّحًا لجولات من التواصل والقطيعة بين الشعوب التي تسكنها، وبخاصة تلك الشعوب التي تسكن قطعًا متجاورة منها. ومن الشعوب التي جمعها عبر التاريخ جوار ومصالح مشتركة أحيانًا، أو متضاربة أحيانًا أخرى، من يُعرَف اليوم بالعرب والإيرانيّين(١٠)؛ حيث سمح الجوار المشترك بينهما بإقامة علاقات مشتركة توطّدت في بعض الحالات حتّى أدّت إلى أن تكون حدود الجزيرة العربيّة مع ما كان يعرف ببلاد فارس محميّة بدولة عربيّة تابعة بشكل أو بآخر للإمبراطوريّة الفارسيّة. بل لقد اهتم المسلمون بكل من هزيمة الفرس على الروم وانتصارهم، وعُد ذلك من الآيات الدالة على الموة النبيّ صلّى الله وعليه وآله، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ غُلِبَ الرُّومُ فِي أَدَى الأَرضِ وَمُ مَن بَعد غَلَهم سَيَغلُونَ \* فِي بضع سِنِينَ لله الأمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ وَيَومَدْ يَغرَّ المُؤمنُونَ \* بنصر الله ينصُر مَن يَشَاء وَمُ المَن العربيّة والفارسيّة في جغرافيا جديدة هي جغرافيا العالم الإسلاميّ، وتوطّدت هذه المنطقتان العربيّة والفارسيّة في جغرافيا جديدة هي جغرافيا العالم الإسلاميّ، وتوطّدت هذه المنطقتان وتداخلت وكان للإيرانيّين خدمات للإسلام كدين وخدمات للإسلام السياسيّ العلاقات وتداخلت وكان للإيرانيّين خدمات للإسلام كدين وخدمات للإسلام السياسيّ

<sup>(</sup>١) تجدر الإنسارة إلى أنّ مصطلح «إيران شهر» أو «إيسران زمين» لم يكن متداولًا في كتب التاريخ في الفترة الإسلاميّة الأولى، وأعيد إحياؤه و تداوله في عهد سيطرة المغول على إيران، أي في عهد الدولـة الإيلخانيّة. لمزيد من التفصيل، انظر: دوروتيا كرافولسكسي، العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الإيديولوجيّ، الطبعة ١ (بسيروت: دار المنتخب العربيّ، ١٩٩٣)، الصفحات ٧٧١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآيات ٢ إلى ٥.

يذكر عدد من المفترين في توضيحهم لهذه الآية أنّ هذه الآيات نزلت في قضية الحرب التي حصلت بين الروم والفرس، وأنّ المشركين كانوا يودّون انتصار الفرس؛ لأنّهم مثلهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يودّون انتصار الروم لأنّهم أهل كتاب، وفي ذلك روايات قد يصحّ بعضها وقد يصعب تصديق بعضها لما فيها من تفاصيل يصعب قبولها. انظر مثلًا، عمّد حسين الطباطبائي، المسزان في تفسير القرآن، الطبعة ٢ (بيروت: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، ١٩٧٣)، الجسزء ١٦، الصفحتان ١٥٤ و ١٩٢٢.

والدول التي حكمت العالم الإسلاميّ (٣). ولسنا نهدف في هذه المقالة إلى دراسة العلاقة بين الإيرانيّين والإسلام ولا دراسة العلاقة بينهم وبين العرب، بل سوف نضيّق إطار البحث ليشمل في نطاق دائرته العلاقة بين لبنان وإيران فقط، دون غيرهما من الدول العربيّة والإسلاميّة التي كانت تربطهما علاقات تتنوّع وتتعدّد أشكالها والغايات المقصودة منها.

وقبل البدء لا بد من إشارة موجزة إلى أنّ العلاقة بين لبنان وإيران لا ترجع في بدايتها إلى ما بعد الإسلام فقط، بل بدأ هذا التماس في فترة مبكّرة خلال الاحتلال الفارسيّ لبلاد الشام؛ حيث كانت تُحكم هذه البلاد في العهد البابليّ باسم الإمبراطوريّة الفارسيّة بواسطة حكّام بابليّين، ولكن عندما تولّى قمبيز السلطة استبدلهم بآخرين من بني قومه، وظلّت هذه البلاد خاضعة لحكم الإمبراطوريّة الفارسيّة. وحاولت مدن كصيدا أن تثور فنالت قسطها من سطوة الدمار الذي أتى عليها، ولم تنته هذه الحقبة إلّا عام ٣٣٣ ق.م. على يد الإسكندر المقدونيّ.

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ قبيلة عاملة التــي عُرِف جنوب لبنان باسمهــا في فترات لاحقة شاركت في الفتوحات الإسلاميّة لبلاد فارس، فقد

وإذا تجاوزنا هذه الحقبة الموغلة في القدم والتي لا تمثّل مرحلة من العلاقة تتمتّع بخصوصيّة تميّزها عن غيرها من أشكال العلاقة بين أطراف العالم الإسلاميّ، فإنّني سوف أحاول معالجة قضيّة العلاقة بين الشيعة اللبنانيّين وبين إيران متوقّفًا عند أبرز المحطات التي يمكن التوقّف عندها في هذا المجال. وتقوم خطة الدراسة على معالجة الدول التي نشأت بينها وبين اللبنانيّين الشيعة علاقة بشكل من الأشكال، ثمّ أعالج أسباب العلاقة وأطرها ودواعيها، ثمّ أعالج أسباب العلاقة وأطرها ودواعيها، ثمّ

 <sup>(</sup>٣) لا يخفى ما قدّمه الإيرانيّـون للحضارة الإسلاميّة على من له أدنى معرفة بتاريخ الإسلام في عصوره الأولى. وقد بحث عدد
 من المؤرّخين هذه الظاهرة و درسوها و منهم، على سبيل المشال لا الحصر، الشهيد مرتضى مطهري في كتابه الحدمات المقابلة
 بين إيران والإسلام.

<sup>(</sup>٤) و أحتمل أن أصل الاسم هو «بنج ضبعة» أي «خمس ضبع»، و لا أدّعي قـوّة هذا الاحتمال، ويحتاج إثبات هذا الاحتمال و تقويته إلى مزيد من البحث والتدقيق.

 <sup>(</sup>٥) محمد ريحان، جند الخليفة: تاريخ عاملة حتى نهاية العهد الأموي، تعريب سليمان بختى، الطبعة ١ (بـبروت: مؤسسة نوفل،
 ٢٠٠٨)، الصفحة ١٧٨.

أتوقّف عند أبرز الشخصيّات اللبنانيّة والإيرانيّة التي تركت بصماتها الواضحة على طبيعة العلاقة بين الطرفَين. والفرضيّة التي سوف أفحص صدقها في هذه المقالة هي أنّ الدين هو الأساس الأوّل الذي بُني عليه التواصل بين الشيعة اللبنانيّين وبين إيران والإيرانيّين.

### إشارة بين يدَي المقالة

من المناسب، قبل البدء بالحديث عن العلاقة بسين الشيعة اللبنانيّين وإيـران، الإشارة إلى أنّ العلاقـة بين اير ان ولبنان لم تقتصر على الشيعة و حدهم، بل وُجدت قنوات أخرى للتواصل الايـر انيّ مع البيئة اللبنانيّة كانـت لها دو افعها و أهدافها المتعدّدة مـن سياسيّة أو اقتصاديّة أو غيرها. فبعض أشكال هذه العلاقة كانت تجاريّةً بين أفراد من طوائف لبنانيّة مختلفة، وبعضها كانت علاقيات عبر قنوات رسميّة سياسيّة، ولكن لمّا كان محور البحث واضحًا ومحدّدًا، فسوف أكتفي بالإشارة إلى نشاط تجاريّ لبنانيّ في إيران، ومن أمثلة العلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّـة مع إير ان يذكر بعض المهتمّين بهذا المجال أنّ عدد التجّار اللبنانيّين بلغ عام ١٩٧٨ مائة وخمسين تاجرًا. بينهم عدد كبير من المسيحيّين، ومنهم شخص من آل الجمّيّل كان قد قـدّم بعض الخدمات للفرنسيّين فحصل بطريقة أو بأخرى على صفقة من سيّارات الشحن ليتـولّى بيعهـا في الشرق، فذهب في تلك الفترة إلى دمشق حيـث لم تكن بيروت مؤهّلة بعد لاستيعاب الشاحنات و خاصّةً بأعداد تسويقيّة كبيرة، فوجد أنّ أهل دمشق كانوا ما زالوا يستخدمون البغال والحمير في النقل، فتابع مسيرت إلى بغداد فوجد أنَّ الجمال تغلب على أسطول النقل عندهم، فتابع مسيرته باتجاه طهران، وكان ذلك عام ١٩٢١، فالتقي رضا خـان وباعـه الشاحنات واتّف ق معه على تحميلها بمـا تيّسر له من الخمـور، فعاد إلى بيروت واستأجر بعض الجنود الفرنسيّين للسير بالشاحنات ونقلها محمّلةً عبر البرّ إلى طهران(١). بل يشير بعضهم إلى تأسيس هذا الرجل بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعيّ إلى جانب نشاطه الاقتصاديّ؛ حيث أسّس مركزًا لرعاية المسنّين بالتعاون مع والدة على أميني رئيس الـوزراء في ذلك العهد(٧). وإلى جانب العلاقــات التجاريّة التي تصعب الإحاطة بها، نشير إلى نموذج آخر عبر القنوات الرسميّة ومثاله الأبرز العلاقة التي كانت تربط الدولة اللبنانيّة في عهد الرئيس اللبناني كميل شمعون بإيران في عهد الشاه؛ حيث دخلا معًا في حلف بغداد،

H. E. Chehabi, Distant Relations: Iran and Lebanon the Last 500 years, (London: Oxford, 2006), p. 27.

<sup>(</sup>٧) لمزيد من التفصيل انظر، أشرف غضنفري، آهنائي راه عشق (طهران: كروه بانوان نيكو كار، ٢٠٠٢).

الأمر الذي ترتبت عليه اضطرابات شهدها المجتمع اللبناني (^). ومن المؤشّرات الدالّة على وجود نشاط تجاري في الميدان التجاري في لبنان بعض العائلات التي ما زالت ناشطة في الميدان التجاري في لبنان، ومنها عوائل مشهورة مثل: مكتبي وعجمي وميرزا وفو لادكار، وغيرها ممّا يحتاج استقصاؤها إلى جهد كبير.

### الشيعة اللبنانيّون وإيران

يبدو في أنّ الحديث عن العلاقة بين طرفين يحتاج في الدرجة الأولى إلى تعريف الأطراف، شمّ بعد ذلك الحكم على هذه العلاقة والحديث عن أسبابها و دواعيها كما عن مفاعيلها و تداعياتها. وقد تولّت الفصول السابقة أو اللاحقة الحديث عن الشيعة اللبنانيّين، ولم يبقَ إلا الحديث عن الطرف الثاني وهو إيران والإيرانيّين. وينقسم الحديث عن هذا الطرف إلى ملاحظة أنّ الطرف الإيرانيّ هو في الحقيقة طرفان، هما: عامّة الناس والمجتمع المدنيّ بالتعبير الرائج في عصرنا هذا، والطرف الآخر هو الدولة والنظم السياسيّة. وتختلف دواعي علاقة الشيعة اللبنانيّين بإيران باختلاف هذين المستويين.

### العلاقات الشعبيّة

إنّ دواعي العلاقة بين الشيعة اللبنانيّين وبين الشعب الإيرانيّ متعدّدة، يجمعها الدافع الدينيّ العامّ والمذهبيّ الخاصّ. أمّا الدافع الدينيّ فمن الواضح أنّ الإسلام هو الجامع والقاسم المشترك الأهسمّ بين الشعبَين، وقد ترك هذا الأمر أثره ليس على العلاقة مع شيعة لبنان فحسب، بل على المسلمين في العالم الإسلاميّ بأسره بعد الخدمات التي قدّمها الإيرانيّون للإسلام، وبعد مساهمتهم الناشطة في الاجتماع الإسلاميّ، في عدد من أنحاء العالم الإسلاميّ،

فقـد هاجـر عدد من الإيرانيّين إلى مصر بعد الفتح الإسلامــيّ، بل يصرّح الكندي صاحب كتاب ولاة مصر بأنّ أكثر ولاة مصر في تلك الفترة كانوا من الإيرانيّين ويشير إلى محلّ ولادة عدد منهم في بعض المدن الإيرانيّة كولادة عون بن يزيد في جرجان، وهُوثُمة بن أعيّن في بلخ(١٠)،

 <sup>(</sup>A) لزيد من التفصيل انظر،

Distant Relations: Iran and Lebanon the Last 500 years, op. cit., pp. 162-179.

 <sup>(</sup>٩) هادي خسر وشاهي، «الأبعاد التاريخيّة والثقافيّة في العلاقات الإيرانيّة المصريّة»، تعريب محمّد حسن زراقط، في: إيران مصر:
 مقاربات مستقبليّة (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ، ٢٠٠٨)، الصفحة ١٩.

وأمّــا إذا انتقلنــا إلى الخصوصيّــة الشيعيّــة المذهبيّة فإنّ قنــوات التواصل بــين اللبنانيّين والإيرانيّين كثيرة، منها:

#### ١. زيارة المشاهد:

تعد زيارة المقامات والأماكن الدينية شعيرة من الشعائر الدينية المذهبية عند الشيعة، وقد حرت عادتهم على الالتزام بزيارة أضرحة الأئمة والأولياء في المناسبات الدينية الخاصة أو في غيرها، وتحتضن إيران كما هو معروف ضرائح عدد كبير من آل البيت النبوي، أهمها ثلاثة: مقام الإمام الرضا عليه السلام في مدينة «مشهد» التي سُمّيت باسم المقام في محافظة خراسان، وضريح «السيدة فاطمة المعصومة» أخت الإمام الرضا المدفونة في قم، وضريح «السيد عبد العظيم الحسني» أحد أجلاء أصحاب الأئمة. وقد كانت زيارة الإمام الرضا عليه السلام حلمًا يراود الشيعة اللبنانيّين بالنظر إلى بعد المسافة بينهم وبين خراسان، وكثيرًا ما كان يطيب المقام في تلك المشاهد لبعض الزوار، فيبقون فيها ويسمّوا بالمجاورين. كما أن العراق ومدنه التي تحتضن ضرائح عدد من أئمة أهل البيت، كان هو الآخر ملتقيّ للشيعة من أقطار الأرض؛ حيث تضمّ مدينة النجف الأشرف ضريح الإمام عليّ عليه السلام، وتتشرّف كربلاء باحتضان أجساد شهداء واقعة كربلاء وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، كما تضمّ مدينة سامرًاء ضريحي الإمام الجواد عليه السلام، وأخيرًا تضمّ الكاظمية ضريح الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام، ومن الطبيعيّ أن تتحوّل هذه ضريح الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الجواد عليه السلام. ومن الطبيعيّ أن تتحوّل هذه المشاهد إلى ملتقيات وأماكن تفاعل وتعارف الزوّار الوافدين إليها من أقطار الأرض.

#### ٢. طلب العلم والدراسة:

تعـد حلقات الدراسة ومقاعدها دافعًا آخر نحو التلاقي بين اللبنانيّين (١٠٠) والإيرانيّين. سواء على صعيد الحوزة العلميّة في النجف وقمّ أو غيرهما من المدن التي ازدهرت فيها حركة علميّة، فقد كانت هذه المدن محطّة تواصل وتفاعل بين اللبنانيّين والإيرانيّين منذ أن أنشئت الحوزة العلميّة واستقرّت في تلك المدن إلى عصرنا هذا ونشأت إلى جانب التعليم الدينيّ علاقات إنسانيّة كالمصاهرة والصداقة. وفي السياق نفسه، يمكن الإشارة إلى التعليم غير الحوزويّ بوصفه قناةً للتواصل بين اللبنانيّين والإيرانيّين؛ حيث كانت الجامعات اللبنانيّة أو

<sup>. (</sup>١٠) من هنا فصاعدًا سوف أبدأ باستخدام كلمة لبنائين للإشارة إلى الشيعة منهم.

الأجنبية العاملة في لبنان مطلع القرن العشرين مقصدًا لعدد من الطلّاب الإيرانيّين لدراسة الطبّ والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصّصات التي كانت متوفّرة في لبنان وقتئذ. وتشير بعض وثائق الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى أنّ عدد الطلاب الإيرانيّين فيها وفي المدارس المرتبطة بها عام ١٩٠٨ كان ستّة طلاب، ثمّ تطور العدد في العقود اللاحقة ليتجاوز المائة وخمسين طالبًا في العامين ١٩٦١ و ١٩٦٣ (١١١). ثمّ بعد أن تطور نظام التعليم الإيرانيّ، ولى بعض الطلاب اللبنانيّين وجوههم شطر إيران للدراسة في جامعاتها، سواء في ذلك مرحلة ما قبل الثورة أو ما بعدها.

#### ٣. مرجعيّة التقليد:

والمرجعية، مضافًا إلى ما تقدّم وما يأتي، واحدة من قنوات التواصل بين اللبنانيّين وغيرهم من الشيعة في العالم. وقد شهد تاريخ المرجعيّة تسنّم بعض المراجع الإيرانيّين سدّة المرجعيّة وارتباط اللبنانيّين بهم بالتقليد والعمل بفتاواهم. وربّما كان من المناسب أن نطوي كَشحًا، ولمبرّرات منهجيّة الشيعيّة، ولكن لا بأس من المبررات منهجيّة (١٦٠)، عن الإشارة إلى التاريخ القديم للمرجعيّة الشيعيّة، ولكن لا بأس من الإشارة إلى بعض المراجع المعاصرين الذين يمكن وصفهم بأنّهم إيرانيّون لهم مقلّدوهم في لبنان، ومن هؤلاء العلماء:

أ. السيّد حسين البروجردي (ت ١٩٦٢)

ب. السيّد الشاهرودي

ت. الشيخ النائيني

ث. السيّد أبو القاسم الخوثي

ج. السيّد الكلبايكاني

ح. السيّد روح الله الخميني

<sup>(</sup>١١) أرقام من الجامعة الأميركيّة في بيروت، انظر،

Distant Relations: Iran and Lebanon the last 500 years, op. cit., p. 119.

(۱۲) توجد مير رات عدّة تدعو إلى تجاوز تلك الغترة التاريخيّة، منها: (أ) عدم القدرة على الاستقصاء والتوسعة في مثل هذه المقالة، (ب) وجود نوع من المجاز والتسامح في الحديث عن مصطلحي لبنان وإيران في تلك الغترة الضاربة في القدم. ولمزيد من التفصيل تراجع الكتب المتخصّصة، مثل: جودت القزويني، المرجعيّة المدينيّة عند الشيعة الإماميّة، الطبعة 1 (بيروت: دار الرافدين، ٢٠٠٥).

خ. السيّد على السيستاني

د. الشيخ محمّد علىّ الأراكي

ذ. السيّد عليّ الخامنئي

ر. الشيخ محمّد تقي بهجت

ز. الشيخ جواد التبريزي

#### ٤. السفر والرحلات:

وأخيرًا، من القنوات التي كانت بابًا للتواصل بين اللبنانية بن والإيرانيّين السفر والرحلات الخاصّة التي كان يقوم بها بعض العلماء. وما يميّز هذه الرحلات عن الزيارة التي أشرنا إليها أعلاه طابعها العام وجماهيريّتها والاحتفاء الخاصّ بالزائر، ومن الرحلات المشهودة لعلماء لبنانيّين إلى إيران تجدر الإشارة إلى رحلتين هما: رحلة السيّد محسن الأمين، ورحلة السيّد عبين شرف الدين.

ويذكر بعض من يورّخ لرحلة السيّد عبد الحسين شرف الدين أنّه سافر إلى إيران أو اخر عام ١٣٥٥ للهجرة، عن طريق العراق، بقصد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فعُقدت له استقبالات عدّة في كلّ من طهران؟ حيث استقبله عدد من علمائها ومفكّريها وحشود من المؤمنين، وفي قمّ كانت له لقاءات مع علماء الحوزة العلميّة وطلابها الذين كانوا يعانون من استبداد الشاه ونظامه، وفي مشهد استقبله المرجع الشيخ حسين القمّي (١٣٠). ولا يخفى ما لهذه الرحلات من أثر في توطيد العلاقة بين الشعبين، وفتحها أبوابًا جديدةً للتواصل بينهما، فخلال زيارة السيّد شرف الدين هذه، كان له لقاء خاصّ مع قريبه السيّد صدر الدين الصدر، ولا يخفى ما لهذا اللقاء والتواصل من أشر في التمهيد لعودة السيّد موسى الصدر لاحقًا إلى لبنان واستقراره في صور.

<sup>(</sup>١٣) «رحلات السيّد عبد الحسين شرف الدين»، مجلّة آينه بجوهش، العدد ٨٩-٩٠ ( قم: دفتر تبليغات حوزة علميّة)، الصفحات ٣٢ إلى ٣٨.

#### ٥. الاصطياف:

إلى جانب ما تقدّم، يمكن الإشارة إلى تحوّل بعض القرى اللبنانيّة مقصدًا لعدد من العلماء الإيرانيّين، وخاصّة أولئك المقيمين منهم في العراق، للاصطياف في فترة ما قبل الحرب اللبنانيّة، حيث كانت بلدتا كيفون والقماطيّة مقصدًا لكثير من علماء النجف الأشرف، العرب منهم والإيرانيّين.

#### العلاقة من خلال القنوات الرسميّة

إذا تجاوزنا العلاقة التي كانت قائمةً بين الشعبين من خلال قنوات شعبية غير رسمية أبرزها ما أشرنا إليه أعلاه، فإن العلاقة كانت لها قنوات رسمية من خلال إحساس بعض الدول والنظم السياسية التي حكمت إيران، بالحاجة إلى التواصل مع الشيعة في العالم ومنهم شيعة لبنان. ولشرح وبيان هذه القنوات، أرى من المناسب الحديث عن ذلك من خلال الإشارة إلى أهمة الدول التي سعت في سبيل فتح أبواب العلاقة لأسباب عدة وعلى ضوء حاجاتها الخاصة بها وظروفها المحيطة بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الدول الشيعيّة في التاريخ الإيرانيّ لم تكن استثناء بل قامت محاولات عدة في التاريخ الإيرانيّ لدول شيعيّة في فترات زمنيّة مختلفة. ومن أشهر هذه الدول دولة العلويّين الزيديّة في طبرستان، والدولة البويهيّة في العصر العباسيّ. ويمكن لمن أراد الرجوع إلى المصادر المتخصّصة في هذا المجال (١٤٠٠). ولا يهمّنا منها في مقالتنا هذه إلا ما كان له صلة بموضوع الدراسة، وأبرز هذه الدول، هي:

- ١. دولة السربداران
- ٢. الدولة الصفوية
- ٣. المرحلة المعاصرة

وهي تنقسم بدورها إلى قسمين هما:

- أ. العهد البهلوي
- ب. عهد الجمهوريّة الإسلاميّة

<sup>(</sup>١٤) للاطّــلاع على نموذج لذلــك، انظر، حسين حسينيان مقدّم وآخرون، تاريخ تشيّع: دولتها، خاندانها وآثار علمي وفرهنكي شيعه [تاريخ التشيّع: الدول، والأسر، والآثار العلميّة والثقافيّة للشيعة]، الطبعة ٢ (قمّ: سمست وبزوهشكاه حوزه ودانشكاه، ١٣٨٥ هجري شمسي).

#### دولة السربداران

بعه دمرور ما يقرب من مائه وعشرين سنة على سيطرة المغول على إيران وغيرها من مناطق آسيا واخضاعها لسيطرتهم، بدأ الضعف يدبّ في شرايين هذه الدولية وبدأت تعاني من مشكلات إداريّة واقتصاديّة في نقاط عدّة من المناطق الخاضعة لسلطتها. وبدأت كثير من المقاطعات باغتنام الفرص المناسبة للتخلُّص من تلك الدولة والخروج من تحت سلطتها، ومن ذلك بعض المقاطعات الاير انيّة. وممّن قلب ظهر المجنّ للدولة المغوليّة شخص يُعرَف باسم الشيخ خليفة الماز ندر اني، الذي كان يعتقد بضرورة الوقوف في وجه الظلم و التعسّف الذي كان يمارسه بعض و لاة المغول، وتطوّرت حركة هذا الرجل الشيعيّ، أو ذي الميول الشيعيّة على الأقلُّ، حتَّى أزعج بعض الولاة و ذوي المصالح، فعزموا على قتله وفعلوا ذلك وهو في أحــد مساجد مدينة «سبزوار» بطريقة توحي بأنّه هو الذي انتحر. ثمّ تابع مسيرته من بعده مريده الأقبر بإليه الشيخ حسن الجوري(١٥) واستمرّ في دعوته حتّي صار صاحب طريقة صوفيّـة أخذت اسم «طريقة الشيخ خليفة وحسن الجوري»، ويبـدو أنّ الخناق ضُيِّق عليه حتّى اضطرّ إلى التجوال من مكان إلى آخر وتنقّل بين مدن إيران والعراق، وتركّزت دعوته بين الشيعة في منطقة خراسان وجوارها. ثمّ تطوّرت فكرة الثورة على المغول إلى أن توفّرت لها أسبابها و تأسّست دولة عُرفت باسم «دولة السريـداران»، وحول سبب التسمية يذكر المؤرّخون أنّها ترجع إلى شعار أطلقه بعض الثوّار عندما طُلب منهم الاستسلام لعدوان بعض ولاة المغول على أعراضهم، فأبوا ذلك وقالوا: «ما سربداريم» أي «فلتكن رؤوسنا طعمة للمشانــق». وانطلقت هذه الحركة بشــكل فعليّ من مدينة باشتين ثمّ اتّسعت دائرة نفو ذهم لتشمل مدينة سبزوار ونواحيها. وبذلك أعلن عن ولادة دولة السربداران على يد مؤسّسها الأوّل عبد الرزاق بن فضل الباشتين (٧٣٦- ٧٣٨ هـ)، ثمّ ما لبث أن قُتل على يد أخيه مسعود (٧٣٨–٧٤٥ هـ) لفساده كما يُقال. وبعد أن تولَّى مسعود هذا السلطة، أطلق سيراح الشيخ حسن الجوري، وكان ذلك سببًا لاستقرار الدولة واتّساع دائرة نفوذها. وقد توالى على قيادة هذه الدولة الناشئة عدد من الحكام بعد من أشرنا اليه هم: آي تيمور محمّد (٥٤٧-٧٤٠ هـ)، وشمس الدين عليّ (٧٤٨-٥٥٢ هـ)، ويحيى الكرابي (٧٥٣-٥٥٩ هـ)، والخواجة علىّ مؤيّد (٧٦٦- ٧٨٣ هـ).

<sup>(</sup>١٥) نسبة إلى قرية جور من قرى نيشابور.

وفي عهد هذا الأخير، فُتِح باب التواصل بين هذه الدولة وبين الشيعة اللبنانيّين، وذلك أنّ الأمير عليّ بن المؤيّد راسل الشيخ شمس الدين بن مكّي (المعروف بالشهيد الأوّل) وطلب منه السفر إلى إيران للمساعدة في نشر المذهب الشيعيّ وإدارة الدولة وفق قواعد الفقه الإماميّ. ولكنّ الشهيد رفض ذلك وفضّل تدوين كتاب يتضمّن أهمّ مبادئ الفقه الشيعيّ بدل السفر والانضواء تحت جناح دولة السربداران(١١).

وحول العلاقة بين الشهيد الأوّل وبين دولة السربداران، توجد أسئلة عدّة أهمّها: لماذا الشهيد الأوّل دون غيره من علماء لبنان أو العراق أو غيرهما من البلاد التي كان للشيعة فيها مراكز علميّة تعجّ بالعلماء؟ والسؤال الثاني هو لماذا امتنع الشهيد عن تلبية الدعوة والسفر إلى إيران رغم الوضع الحرج الذي كان يعيشه؟ عن السوال الأوّل يبدو أنّ الصفات التي كان يتمتّع بها الشهيد والصلات التي كانت تربطه بالإيرانيّين في ذلك الوقت هي التي دعست ابن المؤيّد إلى دعوته إليه للمساعدة في إدارة الدولة والتقنين لها، وذلك أنّ الشهيد كما هو معروف تلقّي علومه في الحلّة التي كانت المدينة العلميّة للشيعة في ذلك العصر، وبين الحلّة وإيران جوار يسمح بالتواصل والتعارف، ومن المؤشّرات الدالة على صلة ما للشهيد بالإيرانيّين وجود عدد منهم بين طلّابه بعد أن عاد إلى بلده واستقرّ به المقام في قريته جزين (۱۷٪). أضف إلى ذلك ما كان يتمتّع به الشهيد من خصائص تسمح لمثله بأن يذيع صيته في بلاد الإسلام حتّى في ذلك العهد الذي لم يكن فيه إلّا اليسير من وسائل الاتصال والشهرة.

وأمّا الجواب عن السوال الثاني، ففيه احتمالات عدّة أبرزها أنّ الأوضاع السياسيّة والأمنيّة التي كانت تحيط به هي المبرّر الظاهريّ لعدم تلبيته الدعوة، وذلك أنّ المصادر التي تشير إلى هذه الصلة بينه وبين دولة السربداران تلفت إلى أنّه صنّف كتاب اللمعة وهو في حالة تقيّة، بل يرى بعضهم أنّ من كرامات الشهيد الأوّل قدرته على تدوين الكتاب وعدم اكتشاف أمره في الظروف الأمنيّة المعقدة التي كان يخضع لها. ولكن ربّما أمكن طرح

<sup>(</sup>١٦) لمزيمد من التفصيل حول دولمة السربداران، انظر، حسمين مرادي نسب، «دولمت سربداران وتحولات سياسي اجتماعي و فرهنكي در قرن هشتم» [دولمة السربداران والتطورات الاجتماعية والثقافية في القرن الثامن]، بحلّة تاريخ در آينه بجوهش، العدد ٤ (شتاء ١٣٨٢ همجري شمسي).

<sup>(</sup>۱۷) الشيخ جعفر المهاجر، جمل عامل بين الشهديين (دمشق: المعهد الفرنسيّ للشرق الأدنسي، ۲۰۰۵)، الصفحات ۱۰۹ إلى الم ۲۶۱)؛ وحول طلاب الإيرانيّين، انظر، المصدر نفسه، الصفحة ۱۰۹ حيث يشير إلى اثنين منهم هما: صفيّ بن محمّد بن عمّد بن على الجرحاني، وإسماعيل الرازاني؛ نقلاعن: عبد الله أفندي، رياض العلماء، الجزء ٥، الصفحة ۲۱۲؛ والجزء ٤، الصفحة ٥٥٠

احتمالات أخرى هي عدم الثقة باستقرار هذه الدولة وتحقيقها لما تصبو إليه، مضافًا إلى مزيد رغبة الشهيد في الانصراف إلى مشروعه الفكريّ الذي كان وقتها وليدًا يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية ليصل إلى ما وصل إليه لاحقًا حيث تحوّل إلى نهضة علميّة جعلت من جبل عامل مركزًا علميًّا تشدّ إليه الرحال، وقد اكتملت هذه النهضة العلميّة على يد الشهيد الثاني، وبلغت أوجها ثمّ بدأت بالتدهور نتيجة الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة وربمًا نتيجة هجرة النخب العلميّة إلى الدولة الصفويّة(١٨).

#### الدولة الصفويّة

تدين الدولة الصفوية في اسمها و تأسيسها إلى الطريقة الصوفية التي أسسها الشيخ صفي الدين أبو الفتح إسحاق الأردبيلي (٢٥١ - ١٣٣٤)، بعد أن ورث مشيخة الطريقة أو الحاما بعد الشيخ زاهد الجيلاني، وعُرِفت الطريقة باسمه بالنظر إلى ما يتمتّع به من كاريزما وخصائص شخصية، وما لبثت الطريقة أن صارت الطريقة الأكثر أتباعًا في أردبيل وجوارها بعد تولي الشيخ صفي الدين مشيختها. وبعد صفي الدين تعاقب على زعامة الطريقة عدد مسن الشيوخ، منهم: صدر الدين موسى (١٣٩٠ أو ١٣٩٢)، وفي عهده تحوّلت الطريقة الى الجيّاء وينيي تمدّد نحو سوريا وعده من مناطق آسيا الصغرى (١٣٩١)، وبعد وفاته انتقلت الزعامة إلى ابنه الخواجة على (٤٢٩ ) الذي خلفه ابنه إبراهيم (٤٢٩ -٤٤٢)، ثمّ أخذ تاريخ الطريقة ومسارها بالتحوّل في عهد جنيد بن إبراهيم الذي بدأ نشاطه الديني وجمع الأتباع من حوله في تركيا بعد طلبه من السلطان التركيّ أن يقدّم له قطعة من الأرض لبناء خانقاه (تكيّة، أو زاوية) لتكون مقرًا لطريقته الصوفيّة، ولمّا كان أتباع الطريقة البكتاشيّة خانقاه (تكيّة، أو زاوية) لتكون مقرًا لطريقته الصوفيّة، ولمّا كان أتباع الطريقة البكتاشيّة يعرم اتباعهم لشيخهم في محلّ واحد حيث كان البكتاشيون ملاحقين في الدولة العثمانيّة بجرم اتباعهم لشيخهم القتيل الشيخ بدر الدين، وهكذا اضطرّ إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى، من الأناضول المتيكية إلى أن وصل إلى منطقة الإسكندرون وديار بكر، ويبدو أنه سبقت له الاقامة الى كليكية إلى أن وصل إلى منطقة الإسكندرون وديار بكر، ويبدو أنه سبقت له الاقامة الى كليكية إلى أن وصل إلى منطقة الإسكندرون وديار بكر، ويبدو أنه سبقت له الاقامة

 <sup>(</sup>١٨) لمن أراد المزيد حول أهميّة هذه الفترة من تاريخ جبل عامل أنصح بمراجعة كتاب جبل عامل بين الشهيدين للشيخ جعفر المهاجر،
 فهو من الكتب المهمّة في هذا المجال (مصدر سابق الذكر).

<sup>(</sup>١٩) ومن المؤشّرات الدالّة على ممدّد هذه الطريقة وانتشارها في هذه البقعة الجغرافيّة الواسعة، بعض الدراسات التي تشير إلى نسب السيخ صفيّ الدين حيث يوصف بأنّه فلان بن فلان السنجاني، ويشير كاتب هذه الدراسة بعد نقل هذا النسب إلى وجود قريبة في منطقة حلب اسمها «عشيرة البسنجانيّن». انظر، محيط طباطبائي، «صفوية: از تخت بوست درويشي تا تخت شهرياري»، محلّة وحيد، العدد ٧، السنة الثالثة.

في حلب مدّة من الزمن ثمّ بعد أن واجه معارضة من بعض أهلها، ففر بنفسه إلى جبال أنطاكية (١٠٠)، وفيها ارتبط بحاكمها أوزون حسن الذي زوّجه أخته ((خديجة بيجم)) وكان هذا الزواج فاتحة عهده بالدخول إلى عالم السياسة من باب المصاهرة. وما لبث أن قُتل جنيد هذا وهو في الطريق إلى غزو الشركس، عن طريق مدينة شروان. وقد وُلِد له من مصاهرته السياسية المشار إليها الشيخ حيدر وكان له من العمر عند وفاة أبيه سنتين ومع ذلك عُقدت له زعامة الطريقة، وتعهده أوزون حسن بالإشراف على تربيته حتّى استوى على سوقه وعاد إلى أردبيل وورث زعامة آبائه وأجداده وأوقاف خانقاهاتهم. وزوّجه من ابنته مارتا، ودخل بعد وروده إلى أردبيل في صراعات عدّة بعضها ذات طابع دينيّ وبعضها ذات طابع سياسيّ وفي عهده أخذ بعض أتباعه زيًا خاصًا يميّزهم عمّن سواهم وعُرفوا بسبب هذا الزيّ بالقزلباش (أي ذوي الرؤوس أو القبّعات الحمراء)، وفي واحدة من المعارك التي كان يشارك فيها الشيخ حيدر في مواجهة بعض خصومه أصيب بسهم فقُتل.

### تأسيس الدولة الصفويّة

وهكذا عاش إسماعيل بن حيدر الصفوي بعد وفاة أبيه يتيمًا في كنف أمّه يتنقّل متخفيًا بين شيراز وغيرها إلى أن استقرّ به وبأمّه المقام في لاهيجان في منزل شخص يدعى «كاركيا» أحد أخلاف حكام طبرستان الشيعة الزيديّين. وهناك التفّ حوله سبعة من مريدي أبيه سمّوا أنفسهم «أهل الاختصاص»، تعهّدوه بالعناية والتربية الروحيّة إلى أن شبّ وقد شُحنت ذاكرتمه بالأحداث المرّة التي قاستها أسرته في طفولته وقبل ولادتمه. وربمًا يمكن تلمّس آثار هده التربية في المواقف التي تُنسَب له على الكبر. وبعد أن خلا الجوّ لإسماعيل والمحيطين به نتيجة انشغال الخصوم بالصراع على السلطة بدأوا بإعداد المقدّمات للقيام، فجمعوا ما استطاعوا جمعه من القزلباش المنتشرين في إيران وفي تركيا وصولًا إلى سوريا اليوم وكانت الحجّمة التي تغطّوا بها هي حجّة السياحة الصوفيّة (السير والسلوك)، وأوّل عمل حربيّ المطنته استقرّ الرأي على مهاجمة تبريز وكان ذلك عام ٧ ، ٩ للهجرة. وكان له من العمر يومها أربعة عشر عامًا، وبذلك أعلن إسماعيل عن ولادة الدولة الصفويّة التي تعاقب عليها عدد من الحكام هم:

<sup>(</sup>٢٠) المصدر نفسه.

 إسماعيل الأوّل: ولند ٨٢٩ هـ/ ١٤٩٨ م، وتوفّي ٩٣٠ هـ/ ١٥٢٣ م، وحكم من ٩٠٧ هـ إلى ٩٣٠ هـ.

- ٢. طهماسب الأوّل، حكم من سنة ٩٣٠ هـ إلى ٩٨٤ هـ.
  - ٣. إسماعيل الثاني، حكم ما بين ٩٨٤ هـ، و٩٨٥ هـ.
  - ٤. محمّد خدابنده، حكم ما بين ٩٨٥ هـ، و٩٩٦ هـ.
  - ٥. عبّاس الأوّل، حكم ما بين ٩٩٦ هـ، و١٠٣٨ هـ.
    - ٦. صفتي، حكم ما بين ١٠٣٨ هـ، و١٠٥٢ هـ.
  - ٧. عبّاس الثاني، حكم ما بين ٥٦ هـ، و١٠٧٧ هـ.
- ٨. سليمان الأوّل، حكم ما بين ١٠٧٧ هـ، و١١٠٥ هـ.
- السلطان حسين، حكم ما بين ١١٠٥ هـ، و١١٣٥ هـ.

وبه ينتهي عهد السلالة الصفوية وإن أتى بعدهم من انتسب إليهم ليعيد أمجادهم ويحكم بالاعتماد على تاريخهم. وقد دامت دولة الصفويين ما يقرب من قرنين وربع قرن، بدءًا من عام ٩٠٧ هـ.ق. حتى عام ١١٣٥ هـ.ق. وقد ساعدت عوامل عدّة على تشكيل الدولة الصفوية أهمها أنّ الظروف كانت مؤاتية حيث لم تكن الجغرافيا التي شكّلت في ما بعد إيران الصفوية تابعة للدولة العثمانيّة بشكل واضح، بل كانت هذه البلاد محكومة لخمس عشرة دولة محلّية لا تفتقد إلى جامع يجمعها فحسب، بل تأكلها الخلافات وصراعات النفوذ والسلطة (٢٠).

## الدولة الصفويّة: تقييم إجماليّ

لا نريد في هذه المقالة تقييم الدور الذي لعبه الصفويّون في التاريخ الإسلاميّ، وبغضّ النظر عن المواقف التي اتُخذت من هذه الدولة إلّا أنّها من دون شكّ كانت دولة من الدول التي طبعت التاريخ الإسلاميّ عمومًا والتاريخ الإيرانيّ خصوصًا بطابعها الخاصّ سلبيًّا كان هذا

<sup>(</sup>٢٦) لمزيد من الاطّلاع على تاريخ كلّ من الطريقة والدولة الصفويّة، انظر، رسول جعفريان، صفويه از ظهور تا زوال [الصفويّة من الظهــور إلى الــزوال]، الطبعة ١ (طهران: مؤسّسه فوهنكي دانش وانديشه معاصــر، ١٣٧٨)؛ مصطفى الشيبي، الطويقة الصفويّة ورواسها في العراق (بغداد: مكتبة النهضة)؛

H. R. Roemer, "Safavid Period", *The Cambridge History of Iran* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), Vol. 6, pp. 189–350.

الطابع أم إيجابيًا، فعلى الصعيد الإسلامي العام، كانت هذه الدولة هي الخصم الإسلامي الخطير للدولة العثمانيّة في سائر أنحاء العالم الإسلاميّ، وكانت بين الدولتين مواقع ومعارك مشهودة حيث تداولتا النصر والهزيمة وأشهر المعارك التي خاضها الطرفان هي معركة جاليدران التي كان النصر فيها حليف العثمانيّين، الأمر الذي دعا الشاه إسماعيل إلى نقل عاصمته من تبريز القريبة من بحيرة «فان» التي خسرها في معركته هذه إلى «قزوين» ليبتعد بالحدّ الأقصى المتاح عن الحدود مع الأتراك.

وبالنسبة للدور الذي لعبه الصفويون على الصعيد الإيراني، فإن هناك من يعترف بأن الحكام الصفويين، وعلى رأسهم أولهم الشاه اسماعيل، مارسوا الكثير من الظلم الذي كان سيرة رائجة لأكثر الحكام «المستبدين غير العُدُول» الذين تعاقبوا على حكم ديار الإسلام، إلّا أنّ الدور الذي لا يمكن إنكاره على الصفويين أنهم استطاعوا إعادة إحياء الهوية الإيرانية وتقديم تعريف جديد لها على ضوء دخول الأمّة الإيرانيّة في الإسلام، واستطاعوا توحيد مساحات جغرافية واسعة وإدخالها تحت رايتهم، وحدود هذه الدولة الوليدة التي وصلت إلى غروزني عاصمة الشيشان؛ حيث توجد حتّى يومنا هذا وثيقة ممهورة بخاتم الشاه عبّاس تتضمّن مرسومًا بتعيين وال على غروزني، وبالتالي كانت الخريطة الإيرانية تضمّ ضمن دائرتها عاصمة الشيشان شمالًا، والخليج الفارسيّ جنوبًا، وقندهار وكابل شرقًا وبلاد ما بين النهرين غربًا به في بعض الفترات التاريخيّة كانت بغيداد والنجف وكربلاء جزءًا من إيران الصفويّة (٢٢).

والعمل الأكثر أهميّة الذي قام به الصفويون هو اعتماد المذهب الشيعيّ مذهبًا رسميًّا للدولة والعمل على ترويجه بين سكان إيران بكلّ ما توفّر من وسائل، وقد اقترن ذلك بفتح تبريز والسيطرة عليها، وبالتالي بدأ العمل بهذا الفرمان الملكيّ مع بداية الدولة الصفويّة وأوّل نشأتها، وكان من الطبيعيّ لهذه الدولة الوليدة، التي اتّخذت قرارًا بهذه الدرجة من الأهميّة، أن تبحث عن دعاة وفقها الترويج هذا المذهب والدعوة إليه، وكانت الخيارات المتاحة متعدّدةً على رأسها بلاد الشام التي كان للصفويّين بها صلات قديمة كما أشرنا أعلاه.

<sup>(</sup>٢٢) على أكبر ولايتي، «صفويه؛ باز تعريف هويت ايسراني» [الصفويون: وإعادة تعريف الهوية الإيرانية]، مقالة منشورة على موقع باشكاه الديشه، على الرابط:

http://bashgah.net/pages-6004.html

ويسرى علمي شريعتي أنّ تاريخ التشبّع ينقسم إلى مرحلتُين: مرحلة ما قبل الدولة الصغويّة، ومرحلة ما بعدها. ويشير إلى تحوّل في البنى الإساسيّة والدور الذي لعبه التشبّع عبر التاريخ، فقبل الدولة الصفويّة كان التشبّع حركة في مقابل النظام الحاكم، أمّا بعدها فقد تحسوّل التشبّع نفسه إلى نظام حاكم. انظر، على شريعتي، تشبّع علـوي وتشبّع صفوي (طهران: تشابخش، ١٣٧٨ هجري شمسي)، المجلّد ٩، الصفحة ٣٧.

### الهجرة اللبنانيّة إلى إيران

إذًا، وبعد أن استتبّ الأمر للشاه إسماعيل وأعلن دولته الجديدة، عمل على نشر المذهب الإماميّ في إيران واعتماده مذهبًا رسميًا للدولة، ويختلف الباحثون في الدوافع التي دعته إلى ذلك، فمنهم من يرى أنّ المسألة ذات صلة بالفكر السياسيّ؛ وذلك أنّ العثمانيّين كانوا يعكمون باسم الخلافة والفكر الذي يصدرون عنه وير دون إليه هو الفكر السنّيّ، وإذا بقي الصفويّون على المذهب الشافعي الذي كانوا ينتسبون إليه تاريخيًّا، فسوف تواجههم إشكاليّة الخروج عن طاعة خليفة المسلمين وسلطانه، ولم يكن الحلّ باعتقاد هؤلاء سوى في اختيار مذهب آخر هو المذهب الإماميّ لتكون منطلقات المشروعيّة السياسيّة مختلفة تستند إلى فكر سياسيّ مختلف هو فكر الإمامة والحكم بالنيابة عن الإمام. ويبدو لي أنّ هذا التحليل لا تدعمه الوقائع التي وصلت إلينا؛ حيث إنّ إسماعيل مؤسّس الدولة الصفويّة كان في ذلك الوقت لا يتجاوز الخامسة عشرة من العمر، ومثل هذا التحليل يحتاج إلى مفكّر سياسيّ وسبل التخلّص منها، ولا يبدو أنّ ظروف التأسيس كانت تسمح بذلك لا على مستوى المؤسّس و لا على مستوى من يحيط به من الأعوان والأنصار، بل إنّ الدول التي كانت المؤسّس و لا على مستوى من يحيط به من الأعوان والأنصار، بل إنّ الدول التي كانت تمر من الطاعة للدولة العثمانيّة، وكان بوسع الصفويّين أن يسيروا بسيرة من سبقهم على الأقل ليتجاوزوا مخاض التأسيس.

ثمّ إنّ هذا التفسير يضطر إليه المراقب المحلّل لدوافع هذا القرار إذا وجده خارج السياق الطبيعي لمجريات الأحداث، ولكنّ من يدرس بيئة تأسيس الدولة الصفوية يجد أنّ قرار اعتماد المذهب الإمامي من قبَل الشاه إسماعيل كان طبيعيًّا وضمن السياق لأسباب شخصية وسياسيّة اجتماعيّة. أمّا على المستوى الشخصيّ، فإنّ الشاه إسماعيل هو ابن «مارتا» بنت حاكم ترابزون الذي أسقط العثمانيّون دولته في اليونان، ثمّ هو ابن الشيخ حيدر الذي قُتل أبوه على يد حكّام مؤيّدين من قبل الدولة العثمانيّة، وهو بالتالي من تربّى على التشيّع والمودّة للإمام عليّ ولأهل بيت النبيّ نتيجة تربيته الصوفيّة، وقد أشرنا إلى احتضان «كاركيا» له إبّان طفولته، وهذا الأخير كان شيعيًّا زيديًّا، وأمّا الأسباب السياسيّة، فهي أنّ الساعد العسكري للدولة الصفويّة بل ميمنتها والميسرة هم القزلباش، وهم أكثر من شيعة كما يحدّث المؤرّخون عنه م. حيث ينقل المؤرخون لهم أنّهم كانوا من الغلاة المتطرّفين في تشيّعهم حتّى مقاربة الغلوّ إن صحّت بعض النقول التاريخيّة التي نُقلت عنهم، وإن كنّا مضطرين للتعامل معها بحـذر على الأقلّ في هذه الدراسة كي لا ننسب إليهم ما ليسن فيهم، حتّى يتبيّن لنا صراح بعدر على الأولّ في هذه الدراسة كي لا ننسب إليهم ما ليسن فيهم، حتّى يتبيّن لنا صراح بعد أرعلى الأولّ في هذه الدراسة كي لا ننسب إليهم ما ليسن فيهم، حتّى يتبيّن لنا صراح

الحسق في بحث مستقل. ومن هنا، فلم يكن ميسورًا لمن كان مُحاطًا بعسكر من هذا النوع اتخاذ قرار آخر يختلف فيه عن المنهج الفكريّ الذي يتبنّاه العسكر. وأخيرًا، لم تكن إيران خالية من التشيّع أو الدول الشيعيّة في تاريخها حتّى يكون مثل هذا القرار غريبًا يحتاج إلى مبرّرات موضوعيّة من خارج المألوف، يتوقّف اكتشافها على البحث والتمحيص، بل إنّ العصر كلّه و الجغرافيا الإسلاميّة في أغلب مناطقها كانت ميّالة إلى التشيّع، وهذا أمر تكشف عنه دراسات عدّة تتموضع على ذلك العصر.

وعلى أيّ حال، اتّخذ الشاه إسماعيل قراره هذا واحتاج إلى جهاز فكريّ وثقافي يساعد على تطبيقه، فالسيف والفرمانات السلطانيّة لا تكفي وحدها لتغيير عقائد القسم الأكبر من الناس حتّى لو أثّرت على بعضهم. ومن هنا، بدأ الشاه إسماعيل بدعوة العلماء من سائر البلاد للمساعدة على نشر المذهب بين مواطنيه فكان لأهل لبنان دور فاعل في هذا المجال.

### حجم الهجرة اللبنانيّة إلى إيران الصفويّة

يكشف التتبّع السريع لكتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل، عن أنّ عدد العلماء العامليّين البارزين في القرن العاشر الهجري كان يقرب من ١٤٣ علنًا، بقي منهم في بلادهم حوالي ٥٤، وهاجر الآخرون، وسبعة ممّن هاجروا عادوا إلى أوطانهم، و ٣١ واحدًا منهم هاجر إلى اليمن والهند والعراق والجزيرة العربيّة (٢٠٠)، واستقرّ في بعض هذه البلاد التي هاجر إليها، بل وصل بعضهم إلى الصين، وما زال لهم فيها مقامات ومقابر تزار حتّى يومنا هذا (٢٠٠). ويشير إلى ما يقرب من هذه الأرقام الباحث الإيراني مهدي فرهاني الذي يحصي تسعة وسبعين مهاجرًا في عصر الشاه إسماعيل لم يعد منهم إلى لبنان سوى سبعة (٢٠٠).

وتتميّز الهجرة العامليّة إلى إيران بصفتَين، هما: النخبويّة، والشمول. وما يدلّ على نخبويّتها بعض الأسماء اللامعة التي سمحت لهؤلاء المهاجرين بأن يتبــوّأوا المناصب العالية في سلّم

<sup>(</sup>٣٣) الحرّ العاملي، أمل الآمل في علماء جبل عامل، نسخة ألكترونيّة منشورة على موقع مكتبة المصطفى على الإنترنت:

www.al-mostafa.com
(٢٤) أنقل هذا الكلام بالمشافهة عن بعض الأصدقاء نقلًا عن الخطيب الإيراني المعروف باسم «قراءتي» بعد زيارته للصين و المناطق الاسلامية فيها.

<sup>(</sup>٧٥) مهدي فرهاني، مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايران [هجرة العلماء الشيعة من جبل عامل إلى إيران]، الطبعة ١ (طهران: أمير كبير، ١٣٧٧هجري شمسي)، الصفحة ٩٤.

الإدارة السياسية في العهد الصفوي. ويشير الحرّ العاملي في كتابه إلى عدد كبير منهم تولّوا منصب مشيخة الإسلام، وسوف نشير لاحقًا إلى الأدوار التي لعبها المهاجرون، والخدمات التي أدّوها لمجتمعهم الجديد الذي اندمجوا فيه أيما اندماج. ولا ينحصر الاعتقاد بأهميّة الدور اللبناني في المؤيّدين للهجرة والناظرين إليها بعين الرضا، به يذكر بعض المنتقدين للهجرة العاملية إلى إيران أنّ بعض المدن الإيرانيّة التي لم تكن معروفة بإنتاجها للعلماء بدأت تخرّج علماء ينسبون أنفسهم إليها بعد فترة وجيزة من زوال الدولة الصفويّة. ويفسر ذلك بأنّ هو لاء العامليّين هم ممّن فرّ بنفسه بعد الهجوم الأفغاني على إيران ثمّ عاود الظهور منتسبًا إلى مدن إيرانيّة ليخفي أصوله غير الإيرانيّة (٢٦٠). والمؤسّر الآخر الذي يدلّ على شمول هذه الهجرة وسعتها وجود عدد غير قليل من الإيرانيّين اليوم، ممّن ما زال يحمل اسم جبل عامل في آخر اسمه فينسب إلى عامل أو إلى جبّل عامل، ويعرف بفلان العاملي، أو فلان الجبل عاملي وهم أسر موجودة في عدد من المدن الإيرانيّة كأر دبيل وأصفهان وسواها من المدن الإيرانيّة، ومنهم شخصيّات اجتماعيّة بارزة في مجالات علميّة وغيرها.

### أبرز المهاجرين

بعد الإشارة إلى ضخامة عدد المهاجرين وخاصة بالنظر إلى ذلك العصر وعدد السكان عمومًا و نسبة العلماء اللبنانيّن إلى مجتمعهم، يبدو من الصعب الحديث عن جميع المهاجرين أو عن عدد كبير منهم، ولذلك سوف نشير إلى نموذجَين من أوائل المهاجرين كزائرّين يقاس عليهما سواهما من المهاجرين، وهما اثنان:

# المحقّق الكركي

الشيخ علي بن عبد العالى العاملي الكركي، المعروف بالمحقّق الكركسي أحد كبار العلماء المهاجرين من لبنان إلى إيران في العهد الصفويّ، بل أوّلهم أو من أوّلهم على الأقلّ. وهو واحد ممّن كان لهم دور مركزيّ في الدولة الصفويّة من جهات عدّة سوف نحاول بيانها في ما يأتى. يترجمه الحرّ العاملي في أمل الآمل في علماء جبل عامل بقوله:

أمره في الثقة والعلم والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق أشهر من أن يذكر، ومصنّفات كثيرة مشهورة، منها شرح القواعد، ستّ بحلّدات إلى بحث التفويض من النكاح،

 <sup>(</sup>۲٦) إسماعيل نوري علا، سلسلة مقالات وتعليقات منشورة على موقع «جمعه كردي ها» على الإنترنت، على العنوان: http://www.puyeshgaraan.com

والجعفرية، ورسالة الرضاع، ورسالة الخراج، ورسالة أقسام الأرضين، ورسالة صيغ العقود والإيقاعات، وشرح الشرائع، ورسالة الجمعة، وشرح الألفية [...] روى عنه فضلاء عصره، ومنهم الشيخ على بن عبد العالي العاملي الميسي، ورأيت إجازته لمه، وكان حسن الخطّ [...] يروي عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود عن ابن الشهيد عن أبيه وقد أثنى عليه الشهيد الثاني في بعض إجازاته (٢٧).

ومن كلام الشهيد المعاصر للمحقّق الكركي يتحدّث عن دوره الذي كان يقوم به:

فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبًا بدستور العمل في الخراج، وما ينبغي تدبيره في أمور الرعيّة، حتّى أنّه غيّر القبلة في كثير من بلاد العجم باعتبار مخالفتها لما يعلم من كتب الهيئة(٢٠).

وينقل المولى عبد الله أفندي عن المؤرّخ المعاصر للكركي حسن بك روملو قوله:

بعد الخواجة نصير الدين الطوسي، في الحقيقة لم يسعَ أحدٌ أزيدَ ممّا سعى الشيخ على الكركي هذا في إعلاء أعلام المذهب الحق الجعفري، ودين الائمة الإثني عشر، وكان له في منع الفجرة والفسقة وزجرهم، وقلع قوانين المبتدعة وقمعها، وفي إزالة الفجور والمنكرات، وإراقة الخمور والمسكرات، والجدافظة على أوقات والمسكرات، والجماعات، وبيان أحكام الصيام والصلوات، والفحص عن أحوال الائمة والمؤذّين، وخصع شرور المفسدين والمؤذين، وزجر مرتكبي الفسوق والفجور حسب المقدور، مساع جميلة، ورغّب عامة العوام في تعلم الشرائع وأحكام الإسلام وكلفهم بها(٢٠٠).

وعلى الرغم من هذا الإطراء للدور الذي لعبه الكركي في مهجره وجد من يعيب عليه أخذه الخراج وتصرّفه فيه بإذن «الحاكم الظالم»، ولكنّه، كذلك، لم يعدم من يدافع عنه حتّى ممّن له موقف متحفّظ من الدولة الصفويّة على ما ينقل عنه بعضهم (٢٠٠)، وهو الشيخ يوسف

<sup>(</sup>٢٧) أمل الآمل في علماء جبل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٥٧، الرقم ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٨) روضات الجنات، مصدر سابق، الجزء ٤، الصفحة ٣٦١.

<sup>(</sup>٢٩) عبد الله أفندي، رياض العلماء، مصدر سابق، الجزء ٣، الصفحة ١ ٥٥.

<sup>(</sup>٣٠) وأشير بهذا إلى مقالة لأصغر افتخاري، بعنوان: «شرعي سازى قدرت سياسي: در آمدى بر جايكاه أمنيت در انديشه سياسى وعمل فقهاى شبعه در عصر صفوي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، العدد ٢٤ (صيف ١٣٨٣هجري شمسي)، ينسب فيها إلى الشيخ البحراني ما ترجمته: «إنّ الله حرّم الركون إلى الظلمة في كتابه وهذا الحكم ينطبق على السلاطين الصفويين الذين استلموا السلطة بالتغلّب والقوة. وحتّى لو أظهروا التشيّع وأشركوا الفقهاء في السلطة، إلا أنّ هذا العمل الجيّد لا يبرّر ظلمهم».

ولكتي بعد الرجوع إلى كتاب الحدائق والبحث فيه لم أجد ما يمكن أن يكون أصلاً لهذا النقل المترجم إلى الفارسية. شم إن الظاهر أنّ المراد من هذا التشديد والتأكيد في هذه الأخبار الواردة في هذا المقام ثمّا تقدّم ويأتي إتما هو سلاطين الجور المدّعين للإماسة من الأموية والعباسيّة ومن حذا حذوهم، كما هو ظاهر من سياقها ومصرّح به في بعضها، لا مطلق الظالم والفاسق، وإن كان الظلم والفسق محرّمًا مطلقًا، وعلى هذا فلو أحبّ أحد بقاء حاكم جور من المؤمنين والشيعة لحبّه المؤمنين وحفظه بيضة الدين من الأعداء والمخالفين، فالظاهر أنه غير داخل في الآية ولا الأخبار المذكورة.

انظر، الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة، نشر الشيخ على الآخوندي (النجيف: دار الكتب الإسلاميّة، ١٩٥٧)، الجزء ١٨، الصفحة ١٢٢.

البحراني عندما يذكر حالات العمل مع السلطان وقبول الولاية منه ويحكم بحرمة بعضها وجواز بعضها الآخر، ويذكر القسم الثالث الجائز:

وهـو أن يكـون قصده من الدخول فيهـا [أي الولاية] إنّما هو محض فعـل الخير، ودفع الأذى عن المؤمنـين. وعلى هذا يحمل دخول مثل الثقة الجليل على بن يقطين. ومن المتأخّرين المحقّق الثاني في سلطنة الشاه إسماعيل.(٣١)

وعلى أيّ حال، يبدو أنّ اللقاء الأوّل للمحقّق الكركي بالشاه إسماعيل كان عند دخول هــذا الأخير إلى العراق فاتحًا عــام ١٤ ٩ للهجر ة(٢٣). ولم يستجب المحقّـق للدعوة مباشرةً، وانَّما استمرَّت العلاقة بين الطرفَين علاقةً من بعيد، ويبدو أنَّه آثر البقاء في النجف والاستفادة من الفرصة الاقتصاديّة المؤاتية التي أتاحهاً له تقديم الشياه إسماعيل خراج بعض الأراضي لصرفها على شؤون الحوزة العلميّة وتربية الطلّاب فيها، وتأخّر في استجابة الدعوة مدّة سنتَمين (٢٣). ولم يطُلل المقام بالمحقّق الكركي في إيران، بسل غادرها بعد ما يقرب من خمس سنوات لأسباب يطوي هو نفسه عنها كشحًا ولا يرى المقام مناسبًا للحديث عنها كما يقـول في رسالته الخراجيّة: «حيث إنّـا ألزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق لأسباب ليس هذا محلّ ذكرها (٢٤). يبدو أنّ الجوّ العامّ الذي سيطر على إيران بعد هزيمة الصفويين في معركة جاليداران، والهبوط في معنويّات الشاه إسماعيل، كما الخلافات الداخليّة في البلاط الصفويّ وما يشبه حالة التمرّد التي أبداها القزلباش لمنافسيهم، وبخاصّة للعلماء العرب، كلُّها أدَّت إلى إحساسه بعدم جدوي البقاء في إيران أو عدم الأمن على نفسه بعد تعرّض كبار الشخصيّات السياسيّة للقتل على يد القزلباش، ما أدّى إلى اعتقاده بضرورة الابتعـاد والنـأي بنفسه عن هذا الجوّ، وهكذا عاد إلى العـراق ولم يعد إلى إيران إلّا بعد وفاة الشاه إسماعيل وخلافة ابنه طهماسب، الذي زار العراق وكرّر الدعوة إلى المحقّق الكركي وقــدّم فروض الاحــترام والتقدير بين يديه، ويظهــر ذلك في فرمان التنازل لــه عن السلطة

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، الصفحة ١٣٣، ويبدو من العبارة المقتبسة أعلاه شيء من التحفّظ على العمل مع الصفويّين لجهة البحث عن مبرّرات شرعيّة تزيل مفسدة التعامل معهم.

<sup>(</sup>٣٢) محمّد على حسيني زاده، «محقـق كركي ودولت صفوي» [المحقّق الكركي والدولة الصفويّة]، بحلّة علوم سياسي، العدد ١٣ (ربيع ١٣٨٠هجري شمسي)، الصفحة ٨٣.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٤) رسائل الكركي، الجزء ١، الصفحة ٢٣٨.

والحكم باسمه باعتباره نائب الإمام (وسوف ننقل هذا النصّ لاحقًا)، كما يظهر في وثيقة الوقف الآتية حيث يعبّر عن المحقّق بعبارات قلّ ما يستخدمها حاكم مع أحد من الناس:

حضرة شيخ الإسلام والبحر القمقام، علم الأعلام الأجلّ الأفضل الهمام، مقتدى طوائف الأنام الأعلم الأقدم والطود الأشم، حلّال المشكلات، كشّاف المعضلات، قطب فلك العلم والتقوى، مركز دائرة الحلم والتقوى، سلطان العلماء والمحقّقين، برهان الفقهاء والمجتهدين[...] أفضل المتقدّمين وأعلم المتأخّرين، خاتم المجتهدين، وارث علوم سيّد المرسلين، حارس دين أمير المؤمنين والأئمة المعصومين (٥٠٠)

ثم ما لبث أن غادر إيران إلى العراق ثانية في عهد طهماسب ولم يعد إليها إلا بعد أن أعلن الشاه طهماسب توبته وأعطاه المواثيق والصلاحيات الواسعة في بحال الأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر وترويج الشريعة ومذهب الإمامية (٢٦). ويكشف هذا العرض السريع عن الموقع الذي كان للمحقق الكركي عند ملوك الصفويين حتى لو لم يكن له منصب سياسي محدد. ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن المحقق الكركي، ونترك شيئًا ممّا يمكن أن يقال إلى الحديث عن الحديث عن المحقق الكركي، ونترك شيئًا ممّا يمكن أن يقال إلى الحديث عن الحديث عن الحديث عن المهاجرون اللبنانيّون في إيران.

#### الشيخ حسين بن عبد الصمد

النموذج الثاني من المهاجرين اللبنانيّين إلى إيران الصفويّة وهو أيضًا من أوائل المهاجرين الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي. ترجمه الحرّ العاملي في أمل الآمل بقوله

الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارث الهمداني العاملي الجبعي، والدشيخنا البهائي. كان علمًا ماهرًا محققًا مدققًا متبحّرًا جامعًا أديبًا منشئًا شاعرًا عظيم الشأن جليل القدر ثقة. من فضلاء تلامذة شيخنا الشهيد الثاني. له كتب منها كتاب الأربعين حديثًا، ورسالة في الردّ على أهل الوسواس سمّاها العقد الحسيني، وحاشية الإرشاد، ورسالة رحلته وما اتفق في سفره، وديوان شعره، وشرح الرسالة الألفيّة، ومناظرة لطيفة مع بعض فضلاء حلب في الإمامة سنة ٥٠١، ورسالة سماها تحفة أهل الإيمان في قبلة عواق العجم وخواسان ردّ فيها على الشيخ على بن عبد العالي الكركي حيث أمرهم أن يجعلوا الجدي بين الكتفين وغير محاريب كثيرة [...] وله رسائل أخرى.

<sup>(</sup>٣٥) «محقق كركي ودولت صفوي»، مصدر سابق، الصفحة ٨٥.

<sup>(</sup>٣٦) لمزيد من التفصيل حول العلاقة بين المحقّق الكركي والدولة الصفويّة انظر، «محقق كركي و دولت صفوي»، مصدر سابق، الصفحة ٨٢ وما بعدها. وقارن به: السيّد محمّد على حسيني زاده، آفاق الفكر السياسيّ عند المحقّق الكركي (بيروت: دار الغدير للطباعة و النشر).

وكان سافــر إلى خراســان وأقام بالهراة مدّةً، وكان شيخ الإســلام بها، ثمّ انتقل إلى البحرين وبها مات سنة ٩٨٤، وكان عمره ٦٦سنة(٢٧).

سافر الشيخ حسين إلى إيران بتحريض من المحقّق الكركي على ما يبدو، وكان قد درس، كما يظهر من النصّ المذكور أعلاه، على الشهيد الثاني وزامله في بعض رحلاته العلميّة. يقول ابن العودي تلميذ الشهيد وكاتب سيرته:

أوّل من قرأ عليه في أوائل أمره وتصدّيه للتدريس، الشيخ الفاضل العالم الكامل عزّ الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني، صحبه مدّة مديدة وقرأ عليه كتبًا عديدة، منها: قواعد الأحكام للعلامة من أوّلها إلى آخرها وباقي مفرداته مذكورة في إجازة مطوّلة أجازه إيّاها مشتملة على عاسن جميلة وفوائد جليلة وكان رفيقه إلى مصر في طلب العلم وإلى اصطنبول [اسطنبول] في المرّة الأولى وفارقه إلى العراق وأقام بها مدّة ثم ارتحل إلى خراسان. (٢٨)

### ويصفه أستاذه الشهيد بقوله:

شمّ إنّ الأخ في الله المصطفى في الأخوّة المختسار في الدين، والمترقّي عن حضيض التقليد إلى أو ج اليقين، الشيخ الإمام العالم الأوحد ذو النفس الطاهرة الزكيّة والهمّة الباهرة العليّة والأخلاق الزاهرة الإنسيّة عضد الإسلام والمسلمين عزّ الدنيا والدين حسين بن الشيخ العالم العامل المتقن خلاصة الأخيار الشيخ عبد الصمد بن الشيخ الإمام شمس الدين محمّد المشتهر بالجبعي الحارث الهمداني، أسعد الله جدّه وجدّد سعده وكبت عدوّه ووققه للعروج على معارج العاملين وسلوك مسالك المتقين، ممن انقطع بكليّته إلى طلب المعالى ووصل يقظة الأيام بالليالي حتى أحرز قصب السبق في مجاري ميدانه، وحصل بفضيلة السبق على سائر أتراب وأقرانه. وصرف برهة جميلة من زمانه في تحصيل هذا العلم وحصل منه على أكمل نصيب وأوفر سهم فقراً على هذا الضعيف وسمع كتبًا كثيرةً في الفقه والأصولين والمنطق وغيرهما. (٢٦)

وأسًا عن دور الشيخ حسين في الدولة الصفويّة، فتشير المصادر التي تؤرّخ لتلك الفترة التي الله هجرته إلى إيران عام ٩٦٠ للهجرة. في عهد الشاه طهماسب، ويبدو أنّ الفترة التي قضاها في إيران تقرب من ثلاثة وعشرين عامًا، وتشير المصادر إلى تسنّمه منصب مشيخة الإسلام في قزوين ما بين عامي (٩٦٣ و ٩٧٠ للهجرة) في الفترة التي كانت فيها عاصمة للدولة الصفويّة بعد الانتقال من تبريز إليها بعد هزيمة جاليداران، ثمّ انتقل منها إلى مشهد

<sup>(</sup>٣٧) الحَرّ العاملي، أمل الآمل في علماء جبل عامل، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ٧٥.

<sup>(</sup>٣٨) زيسن الدين العاملي (الشهيد الثاني)، مسالك الأفهام في شبرح شرائع الإسلام، تحقيق مؤسسة المعارف الإسلاميّة (قمّ: ١٤١٣ هـ هجري)، الجزء ١، الصفحة ٣٢.

<sup>(</sup>٣٩) زيسن الدين العاملي (الشهيد الثاني)، <mark>رسالة في العدالة</mark>، نسخة إلكترونيّـة في برنامج المعجم الفقهـيّ، الإصدار ٣، الصفحة ٢٤٢.

( ٩٧٠ - ٩٧٠ للهجرة)، وبعدها إلى هرات ليؤدّي فيهما المهمّة نفسها، ويبدو من تقييم الشيخ نفسه لتجربته مع الدولة الصفويّة أنّه لم يكن راضيًا عنها بالكامل، حيث يكتب لابنه رسالة ينصحه فيها بالآتي: «بنيّ إذا كنت تريد الدنيا فعليك بالسفر إلى الهند، وإذا كنت تريد الآخرة فابقَ في تريد الآخرة فابقَ في إيران» (١٠٠).

### الاختلاف في تقييم الهجرة وحجمها

وعلى الرغم من الإشارة السابقة أعلاه إلّا أنّه لا يمكن إغفال الاختلاف في تقييم الهجرة اللبنانيّة إلى إيران، ويمكن أن يشار إلى شكلين من أشكال الاختلاف في تقييم الهجرة اللبنانيّة إلى إيران الصفويّة، أحدهما الاختلاف بين أهل ذلك الزمان، والثاني الاختلاف بين الباحثين اللاحقين. وهذا ما سوف نعرض له في ما يأتي.

### الاختلاف بين معاصري الدولة الصفويّة

لم تكن ظاهرة الدولة الصفوية والتعامل معها موضوعًا متفقًا عليه بين فقهاء ذلك العصر، حيث إنّ منهم من أيّد وهاجر وفقًا لمصالح رآها أرجحَ من مفسدة التعامل معه، بل منهم من الظالم» كما في المصطلح الفقهيّ الإماميّ، ومنهم من تحرّج في التعامل معه، بل منهم من أنكر على المتعاملين معه، حتّى ولو كان ذلك تحت عنوان ترويج الدين ونصرة المذهب الحقّ. وقد أشرنا إلى المحقّق الكركي الذي دافع عن موقفه من الشاه إسماعيل ومن بعده من ابنه طهماسب، وبرّر ذلك بأنّ الشاه إسماعيل مهما بلغ من الظلم فإنّه ليس أكثر ظلمًا من معاوية، وقد وجدنا أنّ الإمام الحسن عليه السلام تعامل معه وصالحه، بل قبل منه الخراج من سير العلماء السابقين تعاملوا مع بعض السلاطين في حالات خاصة و تبعًا لظروف مرّوا بها دعتهم إلى ذلك، يقول

حيث إنّا ألزمنا الإقامة ببلاد العراق، وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق لأسباب ليس هذا محلّ ذكرها، لم نجد بدًا من التعلّق بالغربة [كذا في المصدر] لدفع الأمور الضروريّة من لوازم متمّمات

<sup>(</sup>٠٤) لمزيسد مسن الاطّلاع على حياة الشيسخ حسين بن عبد الصمسد وتجربته في الدولسة الصفوية، انظر، ديفين جسي. استيوارت، «نخستين شيخ الإسلام قزوين، بايتخت صفويسه: تحليلي از رساله العقد الحسيني»، ترجمها للفارسية محمّد كاظم رحمتي، بحلّة آينه بجوهش، العدد ٦٨.

المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء وجمّ غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادًا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليه السلام [...] وفي حال غيبته [أي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف] قد أذن لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور [...] فلهذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكر و لا مستهجن(١٠٠).

وبعد ذلك، يشكو من الجور عليه من قبل بعض أهل العصر الذين يفعلون ذلك بعد عدم فقههم المسألة على وجهها الصحيح لقلة البحث فيها، وينسب إنكار المنكرين عليه وعدم قبولهم الحجم التي يستند إليها إلى الحسد، فالحاسد على حدّ قوله: «لا يرضى وإن قرعت سمعه الآيات، والمغمض لا يبصر وإن أتي بالحجم والبيّنات [...] فأيّ مجال للشك وأيّ موضع للطعن لولا عين البغضاء وطوية الشحناء»(٢٠٠). والملفت في كلام المحقق الكركي سواء في ما نقلم أو ما لم ننقله أنّه يبرّر أخذه لِلخراج وقبوله جوائر السلطان بالضرورة وبفعل العلماء السابقين عليه كالشريفين الرضي والمرتضى والعلامة الحلّي وغيرهم، ويكرّر استخدام مصطلح السلطان الجائر، ولا يدفع عن نفسه بعدالة إسماعيل الصفوي، ولا يشير إليه باسمه.

ومن المتحفظ بن على التعامل مع الدولة الصفوية، يشير بعضهم إلى الشيخ حسن بن الشهيد الثاني المعروف بصاحب المعالم، حيث ترك السفر إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام رغم شوقه إلى ذلك خشية أن يحرجه أو يلزمه الشاه عبّاس الصفوي بطلب زيار ته (٢٠) وعلى رأس المعارضين للمحقّق الكركي في تعامله مع السلطان وقبوله منه الخراج الشيخ إبر اهيم القطيفي، حيث يحمل عليه في رسالته المسمّاة بـ السراج الوهّاج في دفع عجاج قاطعة اللجاج، يفتتحها بالهجوم على المحقّق الكركي فيقول: «هذا وإنّ بعض إخواننا في الدين قد الف رسالة في حلّ الخراج وسمّاها قاطعة اللجاج، وأولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج [...]» (١٠) ثمّ يختمها بهجوم ربّما كان أكثر حدّةً من المطلع وذلك بقوله:

ف إني فعلت لاعتقاد وجوبه، على أنّ هذا المؤلّف [الكركي] - في ما علمت والله على ما أقول شهيد - في مرتبة يقصُر عمّا يدّعيه لنفسه، فأحببت أن أعرّفه وأعرّف أهل الفضل مرتبته، وأيضًا فرسالت هذه مع كونها واهية المباني ركيكة المعاني قد اشتهرت بين أهل الراحة وحبّ الاشتهار بشعائر الأبرار .(١٠٠٠)

<sup>(</sup>٤١) رسائل الكركي، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٣٤) السيّـد نعمة الله الجزائري، الأنوار التعماليّة، الجـزء٣، الصفحة ٥٧؛ نقلًا عن: رسول جعفريان، صفويه در عرصه دين وفرهنك وسياست [الصفوية في بحال الدين والثقافة والسياسة] (قم: بجوهشكده حوزه ودانشكاه، ١٣٧٩هـجري شمسي)، المجلّد ١، الصفحة ١٢٤.

<sup>(</sup>٤٤) الشيخ إبراهيم القطيفي، السراج الوهاج، تحقيق مؤسّسة النشير الإسلاميّ، الطبعة ١ (قسمّ: مؤسّسة النشير الإسلاميّ، ١٣ ١ هجري)، الصفحة ٢٠.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، الصفحتان ٢٦ ا و١٢٧.

وما تقدّم كلّه مؤشّرات ونماذج تكشف عن اختلاف أهل ذلك العصر في كيفيّة التعامل مع الدولة الصفويّة، وإلى جانب ذلك الاختلاف ذا الطابع القيميّ الأخلاقيّ، يوجد خلاف آخر هو الاختلاف في تقييم الهجرة والحكم على آثارها ونتائجها.

### الاختلاف بين الباحثين في الهجرة اللبنانيّة

ويختلف الباحثون في الهجرة اللبنانيّة إلى إيسران في العهد الصفويّ في تقييمهم لسعّة هذه الهجرة وحجمها، فيرى بعضهم أنّها كانت هجرةً محدودةً غير ذات تأثير، بينما يرى آخرون أنّها كانت هجرةً معلودةً غير ذات تأثير، بينها علاقات قربي أنّها كانت هجرةً منظّمةً وواسعةً ومحصورةً بطبقة العلماء الذين تربط بينهم علاقات قربي عائليّـة أو انتساب إلى قرية واحدة، أو زمالة في درس أو اتّجاه فكريّ. وأشير في ما يأتي إلى أبرز الآراء التي استطعت الاطّلاع عليها والوصول إليها.

#### بين نيومن وجردي

بقي أمر الهجرة اللبنانية بين المهتمين به أمرًا يقرب من المسلّمات التاريخيّة التي لا يرقى إليها الشكّ استنادًا إلى ما نُسب إلى الهجرة، من وقائع اجتماعيّة وآثار يصعب التشكيك فيها، وبخاصة أنّ العقل الجمعيّ في كلّ من البلدين (إيران ولبنان) بقي مسكونًا بالشعور بالقرابة والإلفة. ولكنّ يد البحث العلميّ والتدقيق امتدّت لتشكّك في حجم هذه الواقعة وحجم ما ينسب إليها من آثار. ومن الباحثين المتخصّصين في در اسات الدولة الصفويّة يشار إلى الباحث البريطاني أندرو نيومن الذي يسرى أنّ هذا الحديث عن الهجرة اللبنانيّة الواسعة إلى البحقّ الكركي ثمّ جرت المبالغة فيها إلى أن تحوّلت في أذهان الكثيرين إلى ظاهرة تُنسب اليها آثار ونتائج ترتبط بها. ويستند في تبريس تشكيكه إلى مجموعة من المعطيات أهمّها أنّ الجَو الثقافي الشيعيّ عمومًا لم يكن يتقبّل فكرة قيام دولة شيعيّة، كما أنّ الشيعة الذين كانوا يسكنون في مناطق نفوذ الدولة العثمانيّة كانوا يعيشون في حالة أمن واستقرار مقبولة نسبيًا؛ بحيث كان البقاء في أوطانهم أفضل عندهم من تجشّم عناء الهجرة والانتقال إلى بيئة نسبيًا؛ بحيث كان التشيّع الذي كان يتبنّاه الصفويّون لم يكن إلّا خليطًا من الأفكار والتعاليم الشيعيّة وغيرها، الأمر الذي لا ينسجم مع الفضاء الثقافيّ الشيعيّ في العالم العربيّ (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٦) يعرض أندرو نيومن (Andrew Newman) نظريَّته هذه في مقالته:

وقد كتبت مقالات عدة وتعقيبات للردّ على مقالة أندرو نيومن هذه، لعلّ أبرزها مقالة الباحشة اللبنانيّة الأصل رولا جردي، ومقالة ديفين جي استيوارت، وترتكز المناقشات التي وجهست إلى نظريّة أندرو نيومن على النقاش في المرتكزات العامّة التي يستند إليها، حيث تستعرض الجردي الحالة العامّة التي كان يعيشها الشيعة في تلك الفترة في لبنان والضغوط التي كانوا يواجهونها، ما أدّى إلى مقتل اثنين من أبرز علمائهم خلال فترة ليست بالطويلة عرفوا في ما بعد بالشهيدين الأول والثاني، مع الإشارة إلى أنّ الشهيد الثاني كان زميلًا أو أستاذًا لعدد من المهاجرين الأوائل (٧٠٠). وحول عدد المهاجرين وسعة الهجرة اللبنانيّة إلى إيران، ترى رولا الجردي، أنّ الهجرة اللبنانيّة إلى إيران العهد الصفويّ كانت هجرةً واسعة وسعين من علماء جبل عامل من أربعة أجيال من المهاجريين» أولكنّها في الوقت عينه تعترف بأنّ هذه الهجرة كانت نخبويّة تقتصر على العلماء وأسرهم، كما أنّها لم تكن شاملة؛ بحيث لم يبق في لبنان أحد من العلماء، كما أنّه ليس من الضروريّ، برأيها، أن يكون كلّ من بقي معاديًا للدولة الصفويّة أو تابعًا مسلّمًا لها (١٠٤).

# المهام التي أداها المهاجرون في المجتمع الإيراني

يكشف الواقع المعاصر لإيران عن أدوار هامّة لعبها اللبنانيّون المهاجرون إلى إيران العصر الصفويّ، وذلك لجهة التحوّل المذهبيّ الذي كان لهم اليد الطولى في تحقّقه. وفي ما يأتي نشير إلى أهمّ الأدوار التي أدّوها في مهجرهم الجديد سواء كان ذلك في عالم السياسة أم في عالم الفكر والثقافة:

<sup>&</sup>quot;The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran", Die Welt des Islams, 33, (1993), pp. 66-112.
وقعد كنت اطّلعت على ردَّين على هذه المقالة قبل الاطّلاع عليها وحاولت الحصول عليها بطرق شتَّى فلم يتسنَّ لي ذلك،
وبعد اليأس من تحصيلها بجهودي، خطر ببالي مراسلة الكاتب وطلب المقالة منه، فاستجاب في اليوم نفسه وأرسل لي المقالة
مع ردَّ عليها للباحث ديغين جي. استيوارت، فله كل الشكر والتقدير على تعاونه واهتمامه العلميّ. ولكن أشير إلى أنَّ في
مقالته الكثير من النقاط التفصيليّة التي تستحقّ التأمّل والدرس ولكن لا يتسع المقام لعرضها وتأييدها أو ردّها.

<sup>(</sup>٤٧) رولا جردي أبي صعب، «علماي جبل عامل دردولت صفويه: نقش حاشيه اي يامهاجرت وتحول اجتماعي» [علماء جبل عامل في الدولة الصفوية: دور هامشي أم هجرة وتحوّل اجتماعــي]، ترجمها عن الفارسيّة مصطفى فضائلي، بحلّة حكومت إسلاميّ، العدد ٧ (ربيع ١٣٧٧هجري شمسي).

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، نقلًا عن، آقا بسزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، الصفحتان ٧١ و ٧٢؟ اللويعـة إلى تصانيف الشيعة (النجف وطهران: ١٩٧٨) الجزء ٢٤، الصفحة ٢٥١.

<sup>(</sup>٤٩) «علماي جبل عامل در دولت صفويه: نقش حاشيه اي يامهاجرت وتحول اجتماعي»، مصدر سابق.

#### شرعنة السلطة السياسية

يقول الشاه طهماسب الصفويّ، وهو الملك الثاني بين ملوك الدولة الصفويّة:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حيث إنّه يبدو ويتضح من الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام: «انظروا من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حكم بحكم فمن لم يقبل منه فإكمًا بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ وهو رادّ على الله وهو على حد الشرك بالله». واضح أنّ مخالفة المجتهدين الحافظين لشرع سيّد المرسلين هو والشرك في درجة واحدة. لذلك فإنّ كلّ من يخالف حكم خاتم المجتهدين ووارث علوم سيّد المرسلين نائب الأنمة المعصومين لا زال اسمه العليّ عليًا غالبًا، ولا يتابع فإنّه لا محالة مردود وعن مهبط الملائكة مطرود وسيو اخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة. كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي (٥٠٠).

يكشف هذا النصّ عن رؤية تسند مشروعيّة السلطة السياسيّة إلى رضا المجتهد الجامع لشرائط الفتوى، ويبدو أنّ هذا النصّ من النصوص الأولى التي تؤسّس لنظريّة ولاية الفقيه، ولا يشكّ من يتأمّل في هذا النصّ أنّ كاتبه فقيه يحمل نظريّة واضحة للخلفيّة التي يجب أن تنطلق منها الدولة في عصر غيبة الإمام، وإنّني أرى في ثنايا النصّ وبين سطوره رؤية المحقّق الكركي نفسه ونظرته إلى المسألة حيث يقول في كتابه جامع المقاصد في موارد عدّة أنقل منها نصًا مختصرًا واضح الدلالة على تبنّي هذه النظريّة يقول في مورد: «ولو قبضه الحاكم أو فوّض إلى من يقبضه فكذلك؛ لأنّ له الولاية العامّة»(١٥)، وفي نصّ آخر بمثابة التفسير لهذا النصّ يقول: «ولا يخفى أنّ الحاكم حيث أطلق لايراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط»(٢٥)، وما يؤكّد أداء هذا الدور من قبل المحقّق الكركي نصّ آخر قريب إلى عصر المحقّق الكركي هو للسيّد نعمة الله الجزائري و ر د فيه

وأيضًا الشيخ على بن عبد العالى عطر الله مرقده لمّا قدم أصفهان وقزوين في عصر السلطان العادل طهماسب أنار الله برهانه مكّنه من الملك والسلطان وقال له: أنت أحق بالملك لأنّك نائب الإمام، وإنّما أكون من عمّالك أقوم بأوامرك ونواهيك. ورأيت للشيخ أحكامًا ورسائل إلى الممالك الشاهيّة إلى عمّالها أهل الاختيار في ما تتضمّن قوانين العدل، وكيفيّة سلوك العمّال مع

<sup>(</sup>٠٠) محمّد الحسون، في مقدّمته لكتاب رسائل المحقّق الكركي، الجزء ١، الصفحة ٢٩؛ نقلا عن، روضات الجنات، الجزء ٤، الصفحة ٣٦٢

<sup>(</sup>٥١) المحقّق الكركي، جامع المقاصد، تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث (قمّ: ١٤٠٨ هجري)، الجزء ٢، الصفحة ١٥٧.

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، الجزء ١١، الصفحة ٢٦٧.

الرعيّـة في أخذ الخراج، وكميّته ومقدار مدّته [...]، وأمر بأن يقرّر في كلّ بلد وقرية إمامًا يصلّي بالناس ويعلّمهم شرائع الدين، والشاه يكتب إلى أولئك العمّال بامتثال أوامر الشيخ وأنّه الأصل في تلك الأوامر والنواهي.

وممّا يكشف عن قرب المحقّق الكركي من الطبقة الحاكمة العليا ودوائر صنع القرار في الدولة الصفويّة، رواية تقول إنّه كان حاضرًا في مجلس السلطان عندما جاءه موفد من تركيا فأراد فتح باب الجدل الدينيّ مع المحقّق، فقال له إنّ مجموع تاريخ نشوء الدولة الصفويّة يساوي بحساب الجمل عبارة: «مذهب ناحَق» بالفارسيّة؛ أي «مذهب غير الحق» باللغة العربيّة. فأجاب المحقق ارتجالًا فقال له إنّ هذا بلغة العجم وأمّا بلغتنا نحن العرب فيجب القول: «مذهبُنا حقّ» (منه.

### مشيخة الإسلام

يسدو أنّ الدولة الصفوية اعتمدت في نظامها الإداريّ على بعض مفردات الدولة العثمانية، حيث نلاحظ وجود منصبّ بن مشابه بن لما هو موجود في الأخيرة هما: مشيخة الإسلام، والصدارة العظمى. وقد تولّى عدد من المهاجرين اللبنانيّين من الجيل الأوّل وما بعده منصب مشيخة الإسلام التي بدأت بحسب الظاهر مع انتقال الشاه إسماعيل من تبريز إلى قزوين بعد أن جعلها عاصمة دولته. ويبدو أنّ لشيخ الإسلام صلاحيّات واسعة تشمل كلّ الشؤون الدينيّة تقريبًا، ولا يفوقه في مجال الشؤون الدينيّة إلّا منصب «الصدر» الذي كان حكرًا في العصر الصفويّ على السادة من ذريّة النبيّ صلّى الله عليه وآله (١٠٠٠). وتشير بعض النصوص الى المهامّ التي كان يؤدّيها شيخ الإسلام. وقد تقدّم بعضها عند الحديث عن المحقّق الكركي، وقد تولّى هذا المنصب من المهاجرين اللبنانيّ بن عدد كبير منهم: المحقّق الكركي ومن بعده عدد من أبنائه وأحفاده، الشيخ حسين بن عبد الصمد، ابنه الشيخ البهائي، الشيخ علي منشار، وآخرون يذكر عددًا منهم الحرّ العاملي في كتابه أمل الآمل، فراجع.

<sup>(</sup>٥٣) انظر، السيّد نعمة الله الجزائري، لؤلوة البحرين، الصفحة ١٥١١ والفوائد الرضويّة، الصفحة ٢٠٣١ وروضات الجنّات، الجزء ٤، الصفحة ٢٦١١ ولمزيد من الاطّلاع على دور المحقّق الكركي في شرعنة السلطة الصفويّة انظر، أصغر افتخاري، «شرعي سازي قدرت سياسي: در آمدي بر جايكاه أمنيت در انديشـه وعمل فقهاي شبعه در عصر صفويمه»، فصلنامه مطالعات راهبردي، الدورة الثانية، السنة السابعة، العدد ٢ (صيف ١٣٨٣هجري شمسي)، تسلسل ٢٤، الصفحة ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥٤) صفويه در عرصه دين وفرهنك وسياست، مصدر سابق، المجلّد ١، الصفحات ١٩١ إلى ٢٤٩.

#### نشر المذهب الإمامى والدفاع عنه

مضافًا إلى المناصب الرسميّة التي تولّاها المهاجرون اللبنانيّون، هناك الأعمال العلميّة ذات الطابع غير الرسميّ السياسيّ، فقد كانت هذه المهامّ من أهمّ الأدوار والخدمات التي أدّاها هو لاء للمجتمع الذي هاجروا إليه، بل ربّما كانت أحبّ إلى قلوبهم من الدخول في عالم السياسة ومؤامراته ومماحكاته، ولعلّ ترك المحقّق الكركي إيران والعودة إلى العراق والمكث في النجف دليل واضح على هذه الرغبة. وعلى أيّ حال فقد تولّى العلماء المهاجرون تربية العلماء وإدارة المدارس الدينيّة في مهجرهم، ويعرف ذلك من تتبّع سير هولاء العلماء والتحرّف على طلّابهم والذين درسوا عليهم، وأضف إلى ذلك ما يلزم ويترتّب على هجرة العلماء من حملهم كتب علمهم، وتشير الموسوعات المتخصّصة إلى عدد من المخطوطات العلماء من حملهم وبعضها ما زال محفوظًا حتّى عصرنا هذا في المكتبات الإيرانيّة (٥٠٠). وممّا يكشف عن عمق الدور الذي لعبه المهاجرون على الصعيد العلميّ مشاركتهم في الحياة الثقافيّة والعلميّة وتدوينهم الرسائل الموجزة أو الكتب المفصّلة للإدلاء بدلوهم في المناسات التي كانت تدور في ذلك العصر، ومن ذلك الرسائل حول صلاة الجمعة، وحول الغناء، وشرب القهوة وغيرها ممّا يتسنّى لمن أراد الاطّلاع عليها مراجعة الفهارس والمعاجم المتخصصة.

### مواجهة تشدّد القزلباش

يبدو أنّ أحد الأدوار التي كانت منوطة بالعلماء المهاجرين، ولو بشكل غير رسمي وصريح، هي مواجهة التشدد والتطرّف المذهبيّ الدي كان يتسم به «الجناح العسكريّ» للدولة الصفويّة (القزلباش) ويبدو ذلك في وقائع عدّة منها، موقف يُنقل عن المحقّق الكركي عندما علم بقتل القزلباش لأحد علماء أهل السنة وهو عالم مدينة هرات وشيخ الإسلام فيها الشيخ سعد الدين التفتاز اني، ويقال إنّ المحقّق الكركي أظهر در جات عاليةً من الأسى والأسف لقتلمه بدل مواجهته بالحجّة والدليل (٢٠٠). بل يقال إنّ سبب مغدد ة المحقّق الكركي إيران وعودته إلى العراق تستند إلى عدم تحمّل القزلباش مواقفه المعتدلة في مواجه المختلفين مذهبيًّا مسع الدولة الصفويّة، بل يحتمل بعض الباحثين أنه تعرّض للقتل بالسمّ أثناء انشغاله بإعداد مسع الدولة الصفويّة، بل يحتمل بعض الباحثين أنه تعرّض للقتل بالسمّ أثناء انشغاله بإعداد

<sup>(</sup>٥٥) انظر تقريرًا موجزًا عن ذلك، صفويه در عرصه دين وفرهنك وسياست، مصدر سابق، المجلّد ٢، الصفحات ٨١٢ إلى ٨١٤. (٥٦) آفاق الفكر السياسيّ عند المحقق الكركي، مصدر سابق، الصفحة ٨٣.

مقدّمات العودة للمرّة الثالثة إلى إيران بعد إعلان الشاه طهماسب التوبة وتقديمه العهود والمواثيق للمحقّق بالطاعة والصلاحيّات الواسعة(٥٠).

ومن الوقائع الدالّة على قيام الشخصيّات البارزة من العلماء المهاجرين بهذا الدور إقالة الشماه طهماسب للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي واستبداله بغيره ممّن يميل إلى تطرّف القزلباش ويوافقهم على تشدّدهم (٥٠).

#### دوافع الهجرة

وظاهرة الهجرة، كأيّة ظاهرة اجتماعيّة أخرى، تحتاج أوّلًا إلى أسباب ومبرّرات، وثانيًا لا يمكن تفسيرها أو تبريرها بعامل واحد من العوامل والأسباب التي ترشّح لتفسير تلك الظاهرة، ويعرض الباحثون في هذا الميدان أسبابًا عدّة أهمّها ما يأتي:

- ١. الدوافع الاقتصاديّة
  - ٢. الدوافع الدينيّة
- ٢. الدوافع السياسيّة والأمنيّة

وأدّعي أنّ السبب الأبرز الذي يمكن أن يكون هو الدافع للعلماء إلى الهجرة هو السبب الديني والرغبة في اغتنام هذه الفرصة لنشر تعاليم المذهب الشيعيّ في بلد توفّرت فيه الظروف السياسيّة المساعدة على هذا العمل، وأمّا غيره من الأسباب فقد يكون لها تأثيرها إلّا أنّها لم تكن في المقام الأوّل. أمّا الأمن فإنّه كان دون شكّ مطلبًا لعدد من العلماء الذين كانوا يشعرون بالتهديد والخطر على حياتهم، إلّا أنّ الأخبار المنقولة عن تلك الفترة تشير إلى وجود ملاذات آمنة في غير إيران مثل العراق والحجاز، وقد كانت الهجرة إلى العراق خيارًا سائدًا ومتداولاً بين العلماء، وأمّا الحجاز، فقد كانت مكّة والمدينة بلدّين هاجر إليهما عدد من العلماء أيضًا. (٥٩)

<sup>(</sup>۷۷) «محقق كركي ودولت صفوي»، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٥٨) انظر، «نخستين شيخ الإسلام قزوين، بايتخت صفويه: تحليلي از رساله العقد الحسيني»، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٩٩) لمزيــد مــن التفصيل حول أسباب الهجرة و دوافعها، انظــر، الشيخ جعفر المهاجر، الهجرة العامليّة إلى إيــران في العصر الصفويّ، الطبعة ١ (بيروت: دار الروضة، ١٤١٠ للهجرة).

#### لبنان وإيران المعاصرة

تنقسم الفترة المعاصرة من تاريخ إيران إلى فترتَ ين متمايزتَين في كثير من الجوانب، سواة في ذلك طبيعة الحكم، وخلفيته الفكريّة والثقافيّة، وتبعًا لذلك المواقف التي يتّخذها كلّ واحد من النظامين من قضايا المنطقة وقضايا شعوبها. وبناءً على ذلك، لا يمكن الحديث عن العلاقة اللبنانيّة الإيرانيّة في الفترة المعاصرة ضمن سياق واحد، بل لا بدّ من تقسيمها بحسب النظام السياسيّ. ومن هنا، أرى أنّ الضرورات المنهجيّة تقضي بتقسيم الفترة المعاصرة من تاريخ العلاقة اللبنانيّة الإيرانيّة إلى فترة العهد البهلوي، وعهد الجمهوريّة الإسلاميّة.

ولا يعني هذا التقسيم اختلاف العلاقة بين لبنان وإيران على جميع الصعد، كما لا يعني أنّ العلاقة بين لبنان وإيران كانت مقطوعة في الفترة ما بين نهاية الدولة الصفوية وبداية العهد البهلوي. بل إنّ العلاقة على المستوى الدينيّ بقيت كما هي من حيث الدوافع، وإن كانت الظروف الاجتماعية والسياسيّة قد ترفع وتيرة التواصل الدينيّ على مستوى الزيارات الدينيّة، كما على مستوى العلاقة بين المرجعيّة ومقلّديها. وأمّا بالنسبة للعلاقة مع الأنظمة السياسيّة الأخرى السابقة على النظام البهلوي واللاحقة للدولة الصفويّة، فإنّني لم أطلّع على خصوصيّة مهمّة تدفع للتوقّف عندها في مثل هذه المقالة التي أهدف من ورائها إلى تغطية أهمّ المحطّات وليس الدخول في التفاصيل والجزئيّات. وهذا ما يدفع للتركيز على هاتَين المحطّيّن دون ما سبقهما.

### ١. لبنان وإيران في العهد البهلوي

تتميّسز العلاقة بين اللبنانيّين وبين إيران الرسميّة في هذه المرحلة بشواخص عدّة أبرزها رغبة الشاه في اتّخاذ الشيعة المنتشرين في العالم العربيّ رأس حربة لمواجهة بعض المشاريع السياسيّة التي لم تكن توافق هواه وخياراته الميّالة نحو الغرب، ومن أمثلة ذلك رغبة الشاه في استمالة الشيعة لمواجهة عبد الناصر ومشروعه في المنطقة، والشاخص الإيرانيّ الثاني في لبنان هو الحضور الملفت لشخصيّة إيرانيّة من أصول لبنانيّة هي شخصيّة السيد موسى الصدر.

على المستوى الأوّل اعتمد شاه إيران الأب بعد استيلائه على الحكم في إيران سياسةً تشبه إلى حدّ كبير سياسة كمال أتاتورك القائمة على الرغبة في تحديث إيران، على حساب القيم الدينيّة التي يحملها الشعب الإيرانيّ، ومن بعده أتى ابنه فسار على سنّة أبيه ولو بأشكال أخرى، وكانت مواقفه السياسيّة من قضايا المنطقة - وأهمّها الصراع العربيّ الإسرائيليّ

- مواقف المنسجم مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، بل مواقف الحليف، ما سمح له أن يكون شرطيّ الخليج لمدّة طويلة، يأمر فيطاع ويطلب فيعطى كثيرًا ممّا يريد إن لم يكن كلّ ما يريد.

ومن هنا، كانت مروحة العلاقة بينه وبين اللبنانيين واسعةً؛ حيث أشرنا مطلع المقالة الى علاقة مميزة وتعاون وثيق مع الرئيس كميل شمعون، بل تكشف بعض الدراسات عن مساعدات كانت تُطلَب أو تُقدَّم، إلى أو من قبل بعض الأحزاب اليمينيّة اللبنانيّة في فترات عدد آدراً. وأمّا الحصّة الشيعيّة من هذه المساعدة فهي حالات نادرة لم أعثر في ما بحثت سوى على حالة واحدة لا أدّعي عدم وجود غيرها وهي حالة تقديم الشاه مساعدةً قيمتها موى على حالة واحدة لا أدّعي عدم وجود غيرها وهي مالة تقديم الشاه مساعدةً قيمتها موى على حالة تقديم الشاء مساعدةً قيمتها الدينيّة وغير الدينيّة، وقد قدّمت إليهم بواسطتين إحداهما مؤسّسة مدنيّة هي مؤسّسة بهلوي الخيريّة، والواسطة الثانية هي المرجعية الدينيّة المتمثّلة في تلك الفترة بالمرجع السيّد البروجردي(١٠٠).

ويبدو أنّ لبنان كان مهمًّا بالنسبة للشاه من جهات عدّة، منها أنّه كان ساحةً من ساحات المواجهة مع جمال عبد الناصر والاتّحاد السوفياتيّ بالنيابة عن حلفاء الشاه، وقد كان رهانه الأوّل على الشيعة اللبنانيّين حيث كان يقدّم نفسه لهم أو يقدّمه أنصاره على أنّه الحاكم الشيعيّ الوحيد في العالم الإسلاميّ، والجهة الثانية أنّ لبنان تحوّل في فترة من فترات التوتّر الداخليّ إبّان الثورة الإيرانيّة إلى محطّة مهمّة للمعارضين للشاه من كلّ الأطياف. ولكن لم يسمح تعارض الخيارات بين الطرفين الشاه من جهة والشيعة في لبنان من جهة أخرى بنشوء علاقة ودّ بين الطرفين، ومن هنا، ينقل عن الشاه عتبه على الشيعة اللبنانيّين؛ لأنّهم شيوعيّون وماركسيّون أكثر من غيرهم.

وبعد هجرة السيّد موسى الصدر وانطلاقة حركته في لبنان، يبدو أنّ محاولات نشأت لبناء جسور للتواصل المشروط بين الشاه والسيّد الصدر، حال دونها يأس الشاه من الحصول على بدل مقابل ما يقدّمه من عون، فانتهى ذلك إلى قطيعة ورفض كلّ النصائح التي كان يقدّمها أهل البلاط للانفتاح على الشيعة اللبنانيّين من خلال قناة السيّد موسى الصدر، وكان جواب الشاه هو تعليق أيّ مساعدة أو انفتاح على عدم وجود السيّد الصدر في الساحة اللبنانية (١٢).

A. W. Samii, "The Security Relationship Between Lebanon and pre-revolutionary Iran", in: H. E. Chehabi, (7.)

Distant Relations: Iran and Lebanon the last 500 years, op. cit pp. 162-177.

Ibid. (71)

Ibid. (77)

#### ٢. لبنان وإيران الجمهوريّة الإسلاميّة

أشرنا أعلاه إلى أهمّيّة لبنان بالنسبة لنظام الشاه كونه ممرًّا أو مقرًّا لعدد من الناشطين في العمل الثوريّ ضدّ نظامه. وفي الجهة المقابلة، فإنّ عددًا من الثوّار بقي يحمل هذا الودّ للبنان وهم كثر ومنهم من تولَّى مهام بارزة في الجمهوريّة الإسلاميّة ومنهم الشهيد مصطفى شمران السذي تولَّى مهام وزارة الدفاع إبّان الحرب العراقيّة الإيرانيّــة، وقد أقام فترةً طويلةً في لبنان وساهم في كثير من نشاطات السيّد موسى الصدر، بل كان ساعده الأيمن في بعض المحطّات من حركته السياسيّة والاجتماعيّة حيث تولّى أثناء إقامته في لبنان مهامّ إدارة «مؤسّسة جبل عامل المهنيّـة» لفترة من الزمن وكانت هي المؤسّسة الأولى في انطلاقة السيّد الصدر في عمله الاجتماعيّ في لبنان، وعندما أسّس السيّد الصدر حركة أمل كان للشهيد شمر ان دور بارز في تأسيسها وتدريب كوادرها، بل له مشاركة في بعض المعارك التي خاضتها الحركـة خلال الحرب اللبنانيّة أو ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة الطيبة وغيرها من القري التمي كان للحركة تواجد يسمح بالمواجهة والتصدّي للاحتلال(١٣)، بل يمكن القول إنّ أكثر الإيرانيِّين، وخاصّةً الثوريّين منهم، يحملون مودّةً خاصّـة للبنان، فهذا هو الإمام الخميني يصف بيروت بأنّها «بلد الجمال» في رسالة يبعث بها إلى زوجته خلال مكثه في لبنان لأيّام عندما كان في طريقه إلى الحجّ. بل كان لبنان أحد البلاد المرشّحة لاستقبال الإمام الخمينيّ بعد ترحيله من العراق ولكن لأسباب عدّة هاجر إلى فرنسا وأقام فيها فترة أشهر قبيل انتصار الثورة وعودته إلى طهران.

كلّ ما تقدّم ساعد على تطور العلاقة بين إيران الجمهوريّة الإسلاميّة وبين الشيعة في لبنان، ولكن من جهة أخرى وربّما كان الأهمّ هو الخيارات التي تبنّتها الجمهوريّة الإسلاميّة بعد إعلانها، فقد كانت تلك الخيارات على المستوى السياسيّ توافق الميل العاطفيّ والمزاج الشعبيّ الشيعيّ وعلى رأس تلك الخيارات الموقف من إسرائيل، ومن المؤشّرات البارزة في هذا المجال إغلاق سفارة إسرائيل في طهران وتسليم مقرّها لمنظّمة التحريس الفلسطينيّة لتكون مقرًا لأوّل سفارة فلسطينيّة في العالم في خطوة غير مسبوقة.

وما زاد في توطيد العلاقة الالتزام السياسيّ الإيراني بمساعدة الشعب اللبنانيّ في مقاومته لإسرائيل، كجزء من الالتزامات الأيديولوجيّة التي يتضمّنها الدستور الإيرانيّ الذي ينصّ

<sup>(</sup>٦٣) مصطفى شمران، لبنان: كزيده اى از سختراليها ودست نوشتهاي سردار [لبنان: مختارات من خطبه ومدوّناته] (طهران: بنياد شهيد شمران، ١٣٦٢ هجري شمسي)، الصفحة ٣٣٣.

في المادّة الثالثة منه على: «توسيع وتقوية الأخُوّة الإسلاميّة والتعاون الجماعيّ بين الناس كافّة [...] تنظيم السياسة الخارجيّة للبلاد على أساس المعايير الإسلاميّة والالتزامات الأخَويّة تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم»(١٤).

بل إنّ أهمّ العوامل المساعدة على التواصل بين الشيعة اللبنانيّين وبين إيران الجمهوريّة الإسلاميّـة هو طبيعـة النظام الذي تقوده المرجعيّة الدينيّة التي لا تخضع في نفوذها ودائرة عملها لحدود الجغرافيا السياسيّة. وليس هذا العنصر طارئًا على العلاقة بين الشيعة في العالم، ولا محصورًا بالشيعة وحدهم، فكلّ المؤسّسات الدينيّة عابرة للقارات والحدود الدوليّة.

<sup>(</sup>٦٤) دستور الجمهورية الإسلاميّة، نسخة الكترونيّة من إصدار بحلس الشوري الإسلاميّ منشورة على موقع بحلس الشوري الإيرانيّ على الإنترنت، المادّة الثالثة.



# قراءات في التجربة المعاصرة

■ تغيّر أحوال شيعة لبنان

طلال عتريسي

عليّ الشامي

علیّ شعیب

طلال عتريسي

طلال عتريسي

■ ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيّ

التجربة الحزبية عند شيعة لبنان

■ الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة

■ عاشوراء: إحياء التغيير



# تغيّر أحوال شيعة لبنان

### طلال عتريسي

لم يكن شيعة لبنان موضع اهتمام استثنائي سياسي أو بحثي أو إعلامي قبل عقود، كما هو حالهم اليوم. لكنّ التحوّلات الاجتماعية -السياسية التي شهدوها في بداية السبعينيّات، ولم تكن مألوفة في تاريخهم، ولا في تاريخ لبنان، دفعت بعض الباحثين الغربيّين قبل سواهم إلى الكتابة عن الشيعة وعن دور الإمام الصدر في التحوّلات التي بدأت تحصل في داخل الطائفة، وعن تأثير تلك التحوّلات وذلك الدور على مستقبل لبنان نفسه، وعلى مستقبل الطوائف الأخرى فيه.

كما كتب الكثير من الطلّاب الشيعة منذ الثمانينيّات رسائل وأطروحات جامعيّة عن الشيعة، في جامعات عدّة في لبنان والخارج. ولا نستثني ما سبق وألّفه بعض علماء الطائفة عن تاريخ جبل عامل خصوصًا في القرن التاسع عشر. وكذلك بعض الأبحاث ذات الطابع السياسيّ-الاقتصاديّ التي ركّزت في مطلع السبعينيّات على ما سُمّي بأحزمة البؤس التي عشش فيها الفقر والإهمال حول العاصمة بيروت عندما انتقل إليها الوافدون الشيعة من الجنوب والبقاع بحثًا عن العمل في المدينة. كما التفتت دراسات أخرى إلى التداخل بين تجمّعات الشيعة وبين المخيّمات الفلسطينيّة التي عاشوا في داخلها حينًا، أو إلى جوارها حينًا آخر، في الضواحي الشرقيّة والجنوبيّة للعاصمة.

ولم تكن الدراسات عن لبنان عمومًا تهتم بالشيعة كطائفة، لا على المستوى الاعتقادي، ولا على مستوى الدراسات لم تكن تنحو هذا المنحى في منهجيّة بحثها، فقد كتب الكثير عن الطائفة المارونيّة على سبيل المثال، وعن تاريخها، وعن تشكّلها الاجتماعيّ والسياسيّ والثقافيّ وعن علاقاتها بالغرب، وعن إدارتها السلطة بعد الاستقلال، وعن صراعها من أجل تلك السلطة في القرن التاسع عشر،

في حين ندرت الدراسات المماثلة عن الشيعة، لأنّ هؤلاء أصلًا افتقدوا الأدوار الاجتماعية والسياسية والثقافية في القرن الماضي وحتّى سبعينيّات القرن العشرين. ولأنّ بعض الباحثين عندما كتب تاريخ لبنان، اختزل أدوار طوائفه ومكوّناته بدور الطائفة الحاكمة والمهيمنة وتاريخها. فأصبح تاريخ لبنان السياسيّ مقصورًا على تاريخ الموارنة، وتاريخ التعليم في لبنان محدودًا في تاريخ البعثات التعليميّة الأجنبيّة التي عملت في جبل لبنان، وتاريخ الصراعات وأسبابها يتلخّص في الصراع الدرزيّ المارونيّ، وحتّى صورة القرية وعاداتها وأزياؤها في كتب القراءة في لبنان تختصرها صورة القرية في جبل لبنان وحده، وليس في أيّ منطقة لبنانيّة أخرى، أو إلى جانبها.

وقد ساهم في غياب الاهتمام البحثيّ التاريخيّ والسياسيّ بالشيعة في لبنان أنّهم كانوا في غالبيّتهم العظمى في أسفل السلّم الاجتماعيّ، لم ينالوا حظًّا من التعليم، ولا من الوظائف حتّى البسيطة في إدارات الدولة، التي دأب زعماؤهم على المطالبة بالحصول عليها منذ الثلاثينيّات. وكان الشيعة يعملون في مهن متواضعة (باعة متجوّلون وحمّالون وما شابه ذلك)، خصوصًا من أتى منهم إلى العاصمة بيروت في مطلع القرن التاسع عشر، عندما كانت هذه العاصمة في خضم تحوّلاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة باتجاه التحديث والتغريب الدي لعب الفرنسيّون مع النخب المحليّة المسيحيّة الدور الأبرز فيه؛ أي إنّ الشيعة عاشوا في تلك الحقبة على هامش الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة، فلم تلتفت إليهم الدراسات العلميّة كثيرًا لقلّة فاعليّتهم ولمحدوديّة تأثيرهم. الأمر الذي سمح لاحقًا، مع احتدام الأزمات السياسيّة في لبنان، باستحضار تلك الحقبة من هامشيّتهم لرميهم بأشكال احتدام الأزمات السياسيّة والسياسيّة (من الضلال إلى التبعيّة) بشكل لم تتعرّض لها الطوائف الأخرى في لبنان التي كان لها بنيتها العقائديّة الخاصّة، وارتباطاتها الخارجيّة، السياسيّة والدينيّة على حدّ سواء.

ترافقت الحرب الإسرائيليّة الطاحنة على لبنان، في صيف ٢٠٠٦، التي استهدفت القضاء على حزب الله بوصفه حركة مقاومة، ترافقت مع أسئلة طرحها صحافيّون وباحثون لبنانيّون وعرب و أجانب عن علاقة الشيعة بهذه المقاومة، وعن مدى استمرار تأييدهم لها، وكشفت تلك الأسئلة - ومعها الرهانات التي ربط البعض مصير الشيعة ومصير لبنان والمنطقة بها - أنّ الكثيرين لا يزالون يجهلون البيئة التاريخيّة والنفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي ساهمت في التحوّلات التي يعيشها شيعة لبنان عمومًا، وفي الانتماءات التي التحقوا بها وفي الخيارات المصيريّة التي دافعوا عنها.

بدأ الاهتمام الجدّيّ بالشيعة كطائفة من الطوائف اللبنانيّة، بحاضرها وتحوّلاتها ومستقبلها، عندما لاحت بوادر مشروع الإمام الصدر في توحيد جسد الطائفة ووعيها الجنوبيّ البقاعيّ. قبل هذا التاريخ، كان الشيعة في هاتين المنطقتين يعيشون حالتين منفصلتين على مستوى الوعي، وعلى مستوى التمثيل السياسيّ لزعاماتهم التقليديّة. هكذا احتشد، ولأوّل مرّة في تاريخ لبنان الجديث، مئات الآلاف من شيعة الجنوب والبقاع معًا تلبية لنداء الإمام الصدر، وفي أكثر من تظاهرة، للاعتراض على الحرمان الاجتماعيّ والسياسيّ المزمن الذي لحق بالطائفة قبل الاستقلال وبعده. فكان الأمر بداية تحوّل عميق على مستويات عدّة في واقع الشيعة في لبنان. فإلى جانب توحيد وعيهم بهويّتهم كطائفة، بغض النظر عن أماكن سكنهم وانتشارهم، أراد الإمام الصدر أن يدفع هذا الوعي، في بغضّ النظر عن أماكن متكاملين، سيكون لهما لاحقًا، في ظلّ ظروف جديدة مؤاتية، التأثير المهمّ و «الاستراتيجيّ» على واقع الشيعة كلّه، وعلى مستقبل التوازن الطوائفيّ في النان، وعلى مستقبل لبنان نفسه، إذ بات من المستحيل أن نفهم تاريخ لبنان المعاصر، أو أن نستشرف مستقبل من دون متابعة ما يجري من تحوّلات على مستوى الطائفة الشيعيّة. وهو الشرط الذي لم يكن مطلوبًا تاريخيًّا، لا على مستوى و لادة لبنان الكبير، و لا في لحظة الاستقلال، و لا حتّى بعد ذلك.

أمّا الاتّجاه الأوّل الذي أراده الإمام الصدر للشيعة فهو وعيهم بلبنانيّتهم وبحقّهم في مطالبة الدولة التي ينتمون إليها برفع الحرمان عنهم، وبالحصول على التنمية المتوازنة في المناطق اللبنانيّة (بدل الانكفاء والصّمت). والاتّجاه الثاني هو حقّهم في الحماية من الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصًا في جنوب لبنان، وهو ما سيتحوّل بعد ذلك إلى حقّهم في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه الاعتداءات المتكرّرة من دون أيّ رادع (بدل الاكتفاء بالشكوى والتظلم).

استحوذت شخصية الإمام الصدر ومواقفه وسياساته على الاهتمام السياسي والإعلامي في لبنان وخارجه. ومن خلاله تحوّل الاهتمام إلى الشيعة عمومًا، وإلى متابعة التحوّلات التي كانت تجري في داخل الطائفة نفسها لأنّ الإمام الصدر كان قد بدأ ببناء المؤسّسات التعليميّة والمهنيّة والاجتماعيّة التي لم تعرفها الطائفة طيلة عقود طويلة ولم تحصل على خدماتها المفترضة من الدولة ومؤسّساتها. ولأنّ هذه الدعوة لبناء المؤسّسات ترافقت مع دعوة أكثر خطورة وأهميّة هي الدعوة، لأوّل مرّة في تاريخ لبنان، لتشكيل حركة مقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، في حين كانت الثقافة السياسيّة السائدة والرسميّة على هذا المستوى

هي ثقافة حماية لبنان من خلال «الضعف»، وليس من خلال المقاومة أو القوة. هكذا، سيزداد الاهتمام على المستويات السوسيولوجيّة والسياسيّة والديمغرافيّة وغيرها بشيعة لبنان بعدما بات دورهم أكثر تبلورًا على المستوى السياسيّ تحت قيادة دينيّة وسياسيّة، جعلتهم أكثر جرأةً في المطالبة بحقّهم، وبالتالي أكثر «تهديدًا» لمعادلة الاستقرار الطوائفيّة التي لم تكن عادلة تجاههم منذ الاستقلال.

جذبت المقاومة الفلسطينية والحركات اليسارية والشيوعية في لبنان اهتمام الباحثين في مطلع السيّنيّات. فقد كانت هذه المقاومة وتلك الحركات السياسيّة والعقائديّة في مقدّمة المشهدين اللبنانيّ والإقليميّ. وكانت قد انخرطت في الحرب الأهليّة التي عصفت بلبنان في منتصف السبعينيّات، وقد شغل الجميع في الداخل والخارج بهذه الحرب التي اندلعت بعد بضع سنوات فقط على بدايات التحرّكات الشعبيّة للطائفة الشيعيّة تحت قيادة الإمام الصدر. وكان من الطبيعيّ أن تتوقّف تلك التحرّكات المطلبيّة مع اندلاع الحرب، وأن يتراجع الاهتمام السياسيّ بها، تحت شعار «كلّ البنادق نحو الجنوب» بعد الاجتياح وأن يتراجع الاولى عام ١٩٧٨ اعلى قاعدة «أنّ طائفة بدون حقوق أفضل من طائفة بلا وطن». خصوصًا وأنّ الإمام الصدر كان قد أخفي في نهاية آب/أغسطس عام ١٩٧٨ وليس قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها بسنوات، وبعدما أصبح مستقبل الوطن كلّه في خطر وليس مستقبل هذه الطائفة أو تلك فحسب.

بدأت الدراسات عن شيعة لبنان خصوصًا، وعن الشيعة عمومًا، تتسع ويزداد الاهتمام بها في المجالات كافّة، البحثيّة والسياسيّة والإعلاميّة، بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران عام ١٩٧٩. قبل هذا التاريخ كانت معظم الكتابات عن الشيعة من المستشرقين الغربيّين، أو من باقي العلماء والباحثين المسلمين في العالم الإسلاميّ لا تتجاوز معتقد الشيعة الإماميّة شرحًا أو نقدًا، أو صلتهم بالتاريخ الإسلاميّ الذي مضى. كما تناول البعض عاشوراء بالنقد أو التحليل بوصفها طقسًا حافظ الشيعة على إحيائه حتى بات جزءًا من شخصيّتهم؛ أي إنّ معظم هذه الدراسات اهتمّت بثوابت الشيعة الاعتقاديّة من حيث صحّة هذه المعتقدات أو عدم صحّتها قياسًا إلى الإسلام السنيّ. ولم يكن قبل الثورة الإسلاميّة في إيران ما يجذب الباحثين أو صنّاع القرار في العالم إلى الواقع الذي كان يعيشه الشيعة، وإلى التحوّلات العميقة التي كانت تحصل في هذا الواقع سواء في إيران نفسها أو في لبنان أو حتّى في بلدان أخرى.

ولعل هذا «الفراغ» البحثي والعلمي في معرفة الشيعة على المستويات كافّة هو الذي فاجاً الكثيرين عندما حصلت الثورة في إيران، وعندما تحوّل الشيعة في لبنان إلى مقاومة الاحتسلال الإسرائيلي، أو عندما تعاطف الشيعة عمومًا مع هذه الشورة والتحق الكثيرون منهم عمر جعيّتها الدينيّة والسياسيّة. وبعد ذلك أصبح «الإسلام الشيعي» موضع اهتمام بحثي وتركيز إعلامي إثر عقود من التجاهل ومن «الفراغ المعرفي».

لقد فرضت الثورة الإسلاميّة وقائدها المرجع الدينسيّ الشيعيّ الإمام الخميني قدّس سرّه مشل هذا الاهتمام. فلم يكن أحد يتوقّع أن تحصل مثل تلك الشورة على أعتى نظام وأقوى سلطة. ولم يكن يتوقّع أحد في كلّ دوائر صنع القرار، وفي الدوائر البحثيّة أيضًا، أن يتمكّن الإسلام كعقيدة من قيادة حركة سياسيّة وثورة على نظام مثل نظام الشاه. فكيف إذا كان هذا الإسلام هو إسلام التشيّع «المجهول»؟ هكذا تحوّل الإمام الخميني قدّس سرّه إلى أشهر شخصيّة في القرن الماضي.

كما فوجئ الكثيرون أيضًا في لبنان وفي خارجه بالتغيير الذي طراً على الشيعة حتى بعد غياب الإمام الصدر. لقد ساد الاعتقاد بأنّ اختفاء شخصية الإمام الفذّة سيترك أثره السلبيّ المبكر على مشروعه لتحصيل حقوق الطائفة ولرفع الحرمان عنها و لإعدادها للدفاع عن نفسها ضدّ العدوّ الإسرائيليّ. لكنّ ما جرى بعد إخفائه بسنة واحدة فقط (٩٧٩)، قلب التوقّعات والموازين الإقليميّة كلّها. فقد انتصرت الثورة الإسلاميّة في إيران، وخرجت الدولة الجديدة من الحلف الأطلسيّ، وأقفلت سفارة العدو الإسرائيليّ، وافتتحت مكانها أول سفارة لفلسطين في العالم. حتى قال وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان: «لقد بدأ عصر الظلمات بالنسبة إلى إسرائيل». وبعد ثلاث سنوات أخرى (١٩٨٦)، قامت إسرائيل باجتياح لبنان لإخراج منظمة التحرير الفلسطينيّة من جنوبه، والقضاء على المقاومة الفلسطينيّة. ومهدت تلك العمليّة، «سلامة الجليل»، لانقلاب جذريّ تدريجيّ في واقع الشيعة بعد انخراطهم في المقاومة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ. وتركت تلك المقاومة التي ستحصد الانتصارات اللاحقة تأثيرات مهمّة ليس على لبنان أو على الشيعة فحسب، بل ستحصد الانتصارات اللاحقة الإقليميّ أيضًا.

إنّ القاعدة الجيو-ستراتيجيّة في الشرق الأوسط التي لا يشذّ عنها لبنان تفترض أنّ من يطلق رصاصةً على إسرائيل، يصبح بسبب الحرص الغربيّ على هذا الكيان موضع اهتمام دوليّ وإقليميّ، ومصدر قلق للمصالح الغربيّة والأميركيّة تحديدًا. هكذا سنشهد الكتب

والمؤلّف ات تباعًا عن الإمام موسى الصدر، وعن علاقته بالثورة في إيران، وعن شيعة لبنان، وعن شيعة لبنان، وعن حزب الله، وعن حركة أمل. وحتّى الإسرائيليّون أيضًا كتبوا في أوساطهم الأكاديميّة والسياسيّة عن هـذا المجال وفرة الكتابات الأجنبيّة التي تُرجم بعضها إلى العربيّة، في مقابل ندرة الكتابات العربيّة عن شيعة لبنان وعن تاريخهم وعن التحوّلات التي عرفوها.

بعد الانجازات المهمة التي حققها حزب الله كحركة مقاومة ضد إسرائيل، خصوصًا بعد التحرير عام ٢٠٠٠، أصبح الحزب وحده دون سواه تقريبًا هدفًا للدراسات الغربية والعربيّة: من أنشطته الاجتماعيّة والصحيّة والتربويّة إلى مواقفه السياسيّة وانجازاته العسكريّة، مرورًا بعلاقاته العربيّة والدوليّة. وزاد في حصر هذا الاهتمام البحثيّ والسياسيّ والإعلاميّ بحرب الله دون الشيعة عمومًا أنّ لبنان واجه منذ التحرير تحديبات جديدةً، داخليّة وخارجيّة، ارتبطت بشكل رئيس بسلاح حزب الله وباستمرار دوره كحركة مقاومة ضدّ إسرائيل. حتى ذهب البعض إلى الدمج بين سياسات الحزب ومستقبله وسياسات الشيعة ومستقبله م. كما تعمّد آخرون ربط تاريخ الشيعة في لبنان تارةً بتاريخ نشأة حزب الله، وبإيران وبمشاريعها وسياساتها في المنطقة تارةً أخرى. وقد استتبع ذلك الربط دمج التهم السياسيّة ضدّ حزب الله وضدّ إيران بالشيعة عامّة وبتاريخهم كله.

لكن العودة إلى بعض الحقبات التاريخية الحديثة سوف تبين لنا أنّ لبنان على المستوى الرسميّ هو الذي كان على علاقة مع إيران في عهد الشاه، في حين أنّ علاقة شيعة لبنان مع إيران توغل في القدم وتعود إلى بداية القرن السادس عشر، أي إلى عهد المملكة الصفويّة، وذلك عندما ساهم علماء الدين الشيعة في نشر العقيدة الشيعيّة التي تحوّلت مذهبًا رسميًا للدولة الصفويّة. لقد نمت هذه العلاقة وتوسّعت على أسس دينيّة وثقافيّة واجتماعيّة، وإن كانت تفتقر إلى المضمون السياسيّ المباشر. حتى إنّ ابن العائلة الملكيّة القاجارية، نصر الله خان، ترك المملكة عام ١٨٤٨، وأقام وسط الشيعة في جبل عامل.

وفي القرن التاسع عشر بدأت عائلات إيرانية بالاستقرار في المناطق الشيعية في جبشيت والنبطية، ثمّ أتت عائلات أخرى في مطلع القرن العشرين عملت في التجارة وزراعة التبغ. وثمّة من يقول إنّ طقوس عاشوراء في النبطية بدأت في الفترة التي أقام فيها الإيرانيّون هناك. كما جذبت بيروت كمركز علميّ وثقافيّ طلبةً إيرانيّين أتوا إليها في منتصف القرن الماضي للتعلّم في جامعاتها. ولم يكن لإيران تمثيل رسميّ ودبلوماسيّ في بيروت في ذلك الوقت. هذا علمًا بأنّ شيعة لبنان لم ينقطعوا عن زيارة المراكز والمقامات الدينيّة في إيران، ولا عن طلب

العلم سواء في الجامعات أو في الحوزات الدينية، ولا عن تقليد بعض المرجعيّات الدينيّة مثل السيّد البروجردي، والسيّد الشاهرودي، والشيخ النائيني، والسيّد الكلبايكاني، والإمام الخميني، والشيخ الآراكي، والشيخ محمّد تقي بهجت وسواهم، إلى جانب المراجع الأخرى العراقيّة والإيرانيّة التي كانت تقيم في النجف في العراق، مثل السيّد محسن الأمين، والسيّد محسن الحكيم، والسيّد الحدر، والسيّد الخوئي، والسيّد السيستاني، وسواهم. ولهذا السبب تشبه علاقة الشيعة مع العراق، علاقتهم مع إيران من حيث الارتباط الدينيّ، وزيارات المشاهد المقدّسة، وطلب العلم، وتقليد المرجعيّة، والصلات العائليّة أيضًا.

ومن المعلوم أنّ بدايات الحركة الإسلاميّة الشّيعيّة في لبنان تأثّرت، قبل انتصار الثورة في إيران، بأفكار وتجربة حزب الدعوة في العراق، وبمرجعيّة السيّد محمّد باقر الصدر الفكريّة والسياسيّة أيضًا، قبل أن تتّحد مجموعات وأحزاب ولجان هذه الحركة الإسلاميّة، وتذوب عام ١٩٨٥، في التنظيم الجديد الذي سينشأ كحركة مقاومة أوّلًا، ثمّ كتنظيم سياسيّ هو حزب الله.

لم يكن الشيعة خلف تطور العلاقة الإيرانية مع لبنان في القرن الماضي. ففي الثلاثينيّات نشأت علاقة بين النخبة الإيرانيّة في بيروت وبين النخبة المسيحيّة المارونيّة (كميل شمعون رئيس حزب الأحرار، وبيار الجميّل مؤسّس حزب الكتائب). وأقام كلا الحزبين علاقات وثيقة مع حزب «إيران نوفين» (إيران الجديدة)، ورئيسه عبّاس هويدا الذي درس في بيروت في البعثة الفرنسيّة العلمانيّة Mission Laïque. وأصبح هويدا رئيسًا للحكومة في إيران من ١٩٦٥ - ١٩٧٧ . وعندما كان كميل شمعون رئيسًا للبنان، تم توقيع اتفاقيّة صداقة مع إيران (١٩٥٣). وفي عام ٥٥٥، رفع مستوى التمثيل وحصلت القنصليّة الإيرانيّة العامّة في بيروت على مكانة سفارة. وفي عام ١٩٥٧، زار شاه إيران لبنان ومنحته الجامعة اللبنانيّة «دكتوراه شرف». ومن المعلوم أنّ الرئيس شمعون كان مؤيّدًا لحلف بغداد مع طهران لمواجهة المدّ الناصريّ العروبيّ (١٩٥٨)، ما أدّى إلى انقسام داخليّ لبنانيّ، وإلى صدامات مسلّحة بين مؤيدي هذا الجلف من المسيحيّين عمومًا ومؤيّدي الاتّجاه الناصريّ من المسلمين.

قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان عام ١٩٦٩، والسبب هو رفض السلطات اللبنانية الاستجابة لطلب الشاه تسليم الجنرال «تيمور بختيار»، أوّل رئيس للسافاك، الذي أزيح من منصبه قبل سنوات، واعتقل في بيروت عام ١٩٦٨. ومع تشدّد الحكومة اللبنانيّة في رفضها أوقفت إيران كلّ أنواع التجارة مع لبنان، وحظّرت حركة الطيران بين البلدين، واعدت سفيرها من بيروت، ثمّ قطعت العلاقات. بعد أقلّ من سنتين على هذه القطيعة

توجّه الرئيس السابق كميل شمعون في منتصف ١٩٧١ إلى طهران، والهدف هو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكان له في نهاية مهمّته ما أراد، فألغت إيران كلّ القيود التي فرضتها على لبنان. وفي عام ١٩٧٦، قام وزير السياحة الإيراني بزيارة بيروت، ووقع سلسلة اتّفاقات سياحيّة بين البلدين. وقدّمت وزارة التعليم الإيرانيّة منحًا لثمانين طالبًا لبنانيًّا للدراسة في جامعات شيراز وأصفهان ومشهد. وفي لبنان منحت الجامعة الأميركيّة في بيروت ١١٥ منحة دراسيّة لطلّاب إيرانيّين، ووفّرت جامعة بيروت العربيّة مساقًا تدريسيًّا لتعليم اللغة الفارسيّة، وقد استمرّت المنح الدراسيّة الإيرانيّة حتّى انتصار الثورة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في علاقات «الجمهوريّة الإسلاميّة» مع لبنان، ومع الطائفة الشيعيّة فيه.

لم يكن شيعة لبنان طارئين على هذا الكيان الذي سينشأ لاحقًا. ولم يكن صحيحًا أو منصفًا اتهامهم دون سواهم بـ «نقص في لبنانيّتهم»، خصوصًا أثناء الأزمات السياسيّة. وهي تهمة لازمتهم منذ انخراطهم في دولة لبنان الكبير. بل كان الشيعة، كما تبيّن بعض در اسات هذا الكتاب، في مواقع الحكم والسلطة في حقبات تاريخيّة طويلة، وعاشوا منذقرون على امتداد الساحل اللبنانيّ الفلسطينيّ، بحيث بقي التشيّع السمة البارزة لسكّان لبنان المسلمين أكثر من خمسة قرون، إلى أن سيطر المماليك، فابتدأت بوادر ظهور «الإسلام الرسميّ» أو «السنّي».

ولم يكن شيعة لبنان طارئين على العاصمة أيضًا. وهم لم يعرف والمقاومة مع الاجتياح الإسرائيليّ للبنان فقط، بل قاد بعض رجالاتهم مبكّرًا، مثل أدهم خنجر وصادق حمزة الفاعور، حركة مقاومة مسلّحة من خلال حرب عصابات ضدّ الفرنسيّين. وتروي بعض المصادر التاريخيّة الشيعيّة أنّ الفقيه الشيعيّ محمّد بن حسن البعلبكي (٢٢٠-١٢٩١)، قاد حرب عصابات ضدّ المغول عند احتلالهم البقاع سنة ٢٥٦ للهجرة حتّى انهزامهم في السنة نفسها في شهر رمضان.

ولم يكن الشيعة يومًا أصحاب مشروع «شيعي» على الرغم من كلّ التحوّلات التي شهدها لبنان، ومن كلّ المحاولات الفرنسيّة في العشرينيّات لتقسيم المنطقة إلى كيانات طائفيّة ومذهبيّة من سوريا إلى لبنان. بل تمسّك قادة الشيعة وعلماؤهم في لبنان بالوحدة الإسلاميّة وبالوحدة العربيّة. ولذا رفضوا الانفصال عن سوريا بعدما اندفعوا إلى المشاركة في الشورات العربيّة والفلسطينيّة، بحيث تحوّل جبل عامل في تلك الفترة إلى أحد أهمّ معاقل دعم المقاومة في فلسطين ضدّ الاحتلال البريطانيّ—اليه وديّ الدمويّ. لكنّ الشيعة قبلوا لاحقًا بالكيان اللبنانيّ، وتفاوت مستوى قبولهم له والدفاع عنه بين منطقة ومنطقة قبلوا لاحقًا بالكيان اللبنانيّ، وتفاوت مستوى قبولهم له والدفاع عنه بين منطقة ومنطقة

وبين مرحلة وأخرى، وذلك بعدما تراجعت فكرة الوحدة مع سوريا، وبعدما أصبح خيار المسلمين عمومًا تأييد ولادة هذا الكيان. هذا علمًا بأنّ وجود الشيعة في معظم المناطق اللبنانيّة كان أكثر قدمًا من نشأة هذا الكيان بمئات السنين.

فبحسب المصادر التاريخيّة التي ذكرتها بعض فصول هذا الكتاب، يعود الوجود الشيعيّ في جبيل وكسروان والشمال، على سبيل المثال، إلى مئات السنين. وكانت تبعيّة الشيعة في هذه المناطق إلى إقطاعيّين وأمراء من أبناء مذهبهم، حتّى إنّ طوائف ومذاهب أخرى شاركوهم في تلك التبعيّة، قبل أن يتعرّضوا إلى تهجير قسريّ على مراحل تاريخيّة باتجّاه البقاع وجنوب لبنان بعد الحملات العسكريّة المملوكيّة ضدّهم في بداية القرن الرابع عشر.

ويذكر بعض المؤرّخين أنّ أهالي جبيل، بجميع طوائفهم ومذاهبهم، لاسيّما الموارنة والشيعة، أيّدوا بشكل مطلق قيام دولة لبنان الكبير المستقلّة عن سوريا في كتاب رسميّ رفعه مشايخ مقاطعة جبيل ومختار وها إلى حاكم لبنان الكبير في ١١ كانون الثاني ١٩٢٠، في حين أعلن أهالي بعلبك دعم دعوة فيصل لقيام حكومة عربيّة تضمّ كلًّا من سوريا ولبنان، ورفضوا عام ٢٦ ١٩، تعيين مندوبين من هيئة المجلس البلديّ للاشتراك مع لجنة سنّ الدستور الأساسيّ لدولة لبنان الكبير. فكتبوا في المذكرة التي رفعوها:

من المعلوم أنّ رغائب ومطالب الأكثرية الساحقة في البلاد التي ألحقت بمتصرّفيّة لبنان منذ إعلان لبنان الكبير عام ١٩٢٠ هي رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتّحاد السوريّ على قاعدة اللامركزيّة، وقد كرّرت احتجاجها على هذا الانضمام الذي جرى بالرغم عن إرادتها، وبدون استفتائها، في ظروف عديدة، وقدّمتها إلى المفوّضيّة العليا والى باريس وجمعيّة الأم، وهي حاوية لجميع الحجج القاطعة والأسباب المشروعة لرفض هذا الانضمام.

كان من اللافت على الرغم من تأييد الشيعة لدولة لبنان الكبير ولدولة الاستقلال لاحقًا، أن يرفعوا مطالبهم الخاصّة إلى رئيس الجمهوريّة في ٢٦ تشرين الأوّل ١٩٣٦، لرفض الغبن اللاحق بهم والمطالبة بالمساواة مع الآخرين، وذلك لأسباب بيّنوها في رسالتهم وأبرزها أنّ:

الشيعة يريدون أن يكونوا على قدم المساواة مع سائر الطوائف، وأن يعتبروا كعنصر لا غنى عنه من الشعب اللبناني. وقد دل الإحصاء على أنّ الشيعة كثيرون كالسنيّن، والطائفة السنيّة تحصل على إعانـة سنويّة من الحكومة تبلغ ٠٠٥ ألف لـيرة، بينما لا يحصل الشيعة إلّا على خُمس هذا المبلغ [...] ولقد ظلّ الشيعة متعلّقين بوطنهم على الرغم من الاضطهاد.

لم يجد الشيعة في انفراط عقد الدولة العثمانيّة فرصة للتشفّي أو للتذرّع بنزعات استقلاليّة. بـل كان الموقف الشيعيّ موقفًا إسلاميًّا وحدويًّا وعروبيًّا، على قاعدة رفض

الاحتلال الأجنبيّ. وعندما دخل البريطانيّون والفرنسيّون إلى جبل عامل بعد هزيمة الدولة العثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى، اندلعت المعارك والحروب في جبل عامل. وكانت خطّة الحلفاء تقضي بتأسيس دولة شيعيّة في جبل عامل منفصلة إداريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا عن الحكومة العربيّة في دمشق، فتوجّه وفد من العلماء والزعماء إلى دمشق طلبًا للوحدة السوريّة مع الملك فيصل، وقد تمّت البيعة لفيصل على لسان معظم زعامات جبل عامل و وجهائه السياسيّين والدينيّين، وفي مقدّمتهم السيّد عبد الحسين شرف الدين، الذي بعث عذكرة إلى لجنة «كينغ-كراين»، التي أتت إلى صور للتحقّق من رأي العامليّين، قال فيها:

إنّنا لا نرضى بغير استقلال سوريا التام الناجز بحدودها الطبيعيّة التي تضمّ قسميها الجنوبيّ (فلسطين) والغربيّ (لبنان)، وكلّ ما يعرف ببلاد الشام دون حماية أو وصاية [...]. [وإنّ] الأمير فيصل بن الحسين هو مرشّح العرب الطبيعيّ لملك سوريا لما له من جهاد في سبيل القضيّة العربيّة [...]. [و]لا حقّ إطلاقًا لما تدّعيه فرنسا في أيّ بقعة من سوريا، ولا نقبل أيّ مساعدة منها.

اندلعت بعد ذلك المواجهات والمعارك بين الفرنسيّين من جهة والثوّار العامليّين من جهة أخرى يقودهم صادق حمزة الفاعور وأدهم خنجر. وفي مؤتمر وادي الحجير الشهير، في ٢٤ نيسان ١٩٢٠، خطب السيّد عبد الحسين شرف الدين قائلًا: «إنَّ هذا المؤتمر يرفض الحماية والوصاية ويأبي إلّا الاستقلال المعتمر تاج فيصل العربيّ».

كان الفرنسيّون في ذلك الوقت يدفعون باتجاه فتنة شيعيّة -مسيحيّة في جبل عامل. لذا يقول السيّد عبد الحسين شرف الدين في الحجير: «لقد أقسمت اليمين وأخذتها على العلماء والزعماء والوجوه أن تتضامن على حفظ الأمن وإقرار الهدوء والحرص على سلامة النصاري بوجه خاصّ».

شارك شيعة جبل عامل في الشورات التي اندلعت ضدّ الاحتلال البريطاني في فلسطين عيام ١٩٣٦. حيث كان الشوّار الفلسطينيّون يتلقّون المعونة المادّيّة والدعم من أهالي جبل عامل، حتّى إنّ عامليّين استشهدوا وهم يقاتلون إلى جانب إخوانهم في فلسطين. وشكّل جبل عامل بين عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨، أحد أهمّ الجبهات للجيوش العربيّة، وتحديدًا فرق الإنقاذ السوريّة والمتطوّعين العرب واللبنانيّين. وكانت الإدارة والتموين والشؤون الصحيّة لجيش الإنقاذ مؤمّنة في جبل عامل. وكانت مستشفيات صور وبنت جبيل تستقبل الجرحى من المصابين. ولعلّ معركة المالكيّة الشهيرة في ٢ حزيران ١٩٤٨، كانت من أهمّ المعارك التي استشهد فيها عدد من الشباب العامليّين وبعض جنود الجيش اللبنانيّ.

ومن المعلوم أنّ مواقف العلماء ونداءاتهم لعبت دورًا مهمًّا في تحريض العامليّين على القتال، وفي قرع ناقوس الخطر من ضياع فلسطين. فها هو السيّد محسن الأمين يعلن الجهاد المقدّس في فلسطين، ويوجّه النداء إلى العرب والمسلمين من أجل الدفاع المستميت. كما استصرخ السيّد عبد الحسين شرف الدين الأمّة بنداء آخر دعا المسلمين فيه إلى «أن يكونوا في فلسطين مكان سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام من قضيّته [...] وإلى أنّ [يكون] موعدنا فلسطين، عليها نحيا وفيها نموت [...]».

كان وعي الشيعة العامليّن ووعي علمائهم مبكرًا من خطر ضياع فلسطين، ومن المشروع الصهيونيّ. إلّا أنّ القسوة التي تعرّضوا لها من دولتّي الانتداب والاستقلال تجلّت في ما يمكن أن نعتبره ثلاثة مستويات من التهميش: التهميش التنمويّ، والتهميش السياسيّ، والتهميش الدفاعيّ. وقد يكون من المذهل أنّ مناقشات النوّاب الشيعة للحكومات المتعاقبة منذ ١٩٢٧ و ١٩٤٧ و ١٩٤٧ و ١٩٤٧ و ١٩٤٧ كانت لا ترفع الصوت إلّا للمطالبة بـ «حقوق الطائفة» أسوةً بالطوائف الأخرى.

هذا النداء لرفع الغبن سيكرّره الإمام الصدر أيضًا في الستينيّات، وسيضيف إليه التحذير من الخطر الإسرائيليّ، والدعوة إلى المقاومة ضد هذا الخطر. يقول الإمام عن أصل وجود إسرائيل بأنّه شرّ مطلق، وبأنّه خطر على العرب مسلمين ومسيحيّين وعلى الحريّة والكرامة، وأنّ الحلّ هو إزالة هذا الخطر من الوجود، وأنّ إسرائيل غرست في قلب هذه المنطقة في عمليّة استعماريّة كبرى لم يشهد التاريخ لها مثيلًا.

ولا يكتفي الإمام بذلك، بل ينتقل إلى كيفيّة المواجهة مع هذا الاحتلال ومع هذا الكيان، فلا يجد سوى المقاومة سبيلاً أكيدًا مع بناء ما أطلق عليه مبكرًا «المجتمع المقاوم». يقول: «لا نريد ولا نرضى أن ننتظر حتّى تُحتل أرضنا، وبعد ذلك نؤسّس المقاومة لاستعادة الأرض المحتلّة». ولذا، يرى من واجب الشعب «التهيّؤ والاستعداد» حتّى لا يعطي بيديه إعطاء الذليل ولا يقرّ إقرار العبيد.

لم يعترض أحد من اللبنانيّين على دعوات الإمام الصدر لمساواة الشيعة مع أقرانهم، ولتشكيل مقاومة ومجتمع حرب لمواجهة الخطر الإسرائيليّ، وليس فقط لمواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة. فلم ينتقده أيّ من السياسيّين، ولم يتّهمه أحد لا بالرغبة في تقويض الدولة و لا «بمشروع شيعيّ خاصّ»، مثلما يُنتقد على سبيل المثال حزب الله اليوم، والذي لا يفعل في الواقع سوى استعادة تجربة الإمام الصدر، خصوصًا على مستوى المقاومة اللبنانيّة و «مجتمع

المقاومة» لمواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة. حتّى إنّ من يتحدث عن الإمام الصدر في ذكرى إخفائه، ومن كل الاتّجاهات السياسيّة في لبنان، لا يكفّ عن الإشادة به ولا عن امتداح ما فعله، أو ما أراد تحقيقه، ولا حتّى عن التحسّر «لأنّ الإمام ليس موجودًا بيننا اليوم».

لقد تأسّست حركة أمل (أفواج المقاوسة اللبنانيّة) كأوّل «تنظيسم شيعيّ حديث» في منتصف السبعينيّات. تبعها حزب الله بعد عقد في منتصف الثمانينيّات. وعلى الرغم من الاختسلاف في ظروف النشأة بين التنظيمَين، إلّا أنّ هدف التأسيس المعلن كان واحدًا: مقاوسة الاحتسلال الإسرائيليّ. الأمر الذي يعكس القلق الشيعيّ المتصل من هذا الاحتلال ومن اعتداءاته، والذي لا يمكن أن يفهم إلّا على ضوء «تهميش الحماية» التي لم يوفّرها لهم أحد إلى جانب مستويات التهميش الأخرى التي عاني الشيعة منها قبل الاستقلال وبعده.

ساهم في تشجيع الشيعة على تشكيل هذه المقاومة ضدّ إسرائيل البعد العقائديّ الدينيّ الذي «يفرض» عليهم مثل هذا الهدف، والذي أكدّ عليه علماؤهم قبل زعمائهم في لبنان، وفي دول أخرى مثل العراق وإيران.

ولم تكن التجربة الحزبيّة جديدةً على شيعة لبنان. فقد التحقوا قبل نشوء أمل وحزب الله بالأحزاب العقائديّة كافّة، القوميّة والماركسيّة والاشتراكيّة، والتي تجاوزت، كما هو معلوم، الاهتمام بالواقع اللبنانيّ إلى الاهتمام بمستقبل الأمّة وبمستقبل حركات التحرّر العالميّة. ولم يهتم هؤلاء كثيرًا بالانتماء إلى الأحزاب ذات البعد اللبنانيّ، لكنّهم انخرطوا في نضالات مطلبيّة وسياسيّة، كما التحقوا أيضًا بحركة المقاومة الفلسطينيّة منذ انطلاقتها في الستينيّات، وشاركوا في القتال إلى جانبها وقدّموا الشهداء. وكان لهذه المقاومة الدور المهمّ في جرأة الشيعة على حمل السلاح والقتال ضدّ إسرائيل. وقد عرف شيعة لبنان تجربة حزبيّة شيعيّة في عشرينيّات القرن الماضي، وذلك عندما تأسّست منظّمة الطلائع، عام ٩٢٣ ١، «لرفع الحرمان عن النازحين الشيعة إلى بيروت». وكانت الطلائع بمثابة التنظيم الشيعيّ الموازي لتنظيمات الطوائف الأخرى، مثل الكتائب عند المسيحيّين، والنجّادة لدى السّنة. وقد الخملات الانتخابيّة لرئيسها رشيد بيضون وحلفائه في جنوب لبنان. وكانت تقوم بتنظيم المحدات الطهريّة.

التجربة الحزبيّة الأخرى كانت «منظّمة النهضة» التي تأسّست بعد بضع سنوات إلى جانب «منظّمة الطلائع»، بعدما شعر الزعيم أحمد الأسعد «بخطورة» الالتفاف الشعبيّ حول الطلائع، وحول زعيمها رشيد بيضون على زعامة الأسعد التاريخيّة للطائفة. وهذا

ما أدّى لاحقًا إلى صدامات دمويّة بين أنصار المنظّمتَين انتهت لاحقًا بقرار حكومي بحلّ هـذه المنظمات. ولم ينقض زمن طويل حتّى التحق الشيعة في مطلع الخمسينيّات، كأفراد ومثقّفين، ومن خلال وعي سياسيّ وطبقيّ، وليس من خلال وعي شيعيّ مباشر، بالأحزاب العقائديّة المختلفة التي شاركت في نضالات واسعة ضدّ السلطة، ثمّ انخرطت لاحقًا في الصدام المسلّح مع الأطراف السياسيّة اللبنانيّة الأخرى في الحرب الأهليّة التي اندلعت عام 1900.

ثمّ بدأت بعد ذلك مرحلة «النوح الشيعي» من هذه الأحراب إلى حركة أمل أوّلاً، ثمّ إلى حزب الله لاحقًا، مع الالتفات إلى التباين في طبيعة ومراحل هذا الالتحاق وأهدافه بين التنظيمين، بحيث طغى البعد العقائدي «الجهادي» لدى الحزب، وتراجع هذا البعد لدى أمل لحساب الالتحاق بوظائف الدولة، و«رفع الغبن والحرمان»، ولتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في تاريخ لبنان، وفي تاريخ الشيعة فيه، بعدما تجاوز التنظيمان مرحلة الخلاف والصدام إلى «التحالف المتين» و «العروة الوثقى» التي ستكون عصيةً على كلّ محاولات الفصل وتجديد الشقاق و الخلاف.

بات الشيعة بعد التحرير عام ٢٠٠٠، وبعد الحرب الإسرائيليّة على لبنان عام ٢٠٠٠، وفي مقدّمة الاهتمامات والمشاريع الدوليّة والإقليميّة، وفي قلب الهواجس الطوائفيّة الداخليّة التي كانت تخشى من مستقبل التحوّلات التي يشهدها الشيعة، ومن تأثيراتها المفترضة أو المحتملة على التوازن الدقيق بين الطوائف في النظام السياسيّ. ترافق هذا الأمر مع ما أطلقت عليه بعض الأوساط الإعلاميّة والسياسة، العربيّة والدوليّة، «صعود الشيعة» تارة، و «الهلال الشيعيّ» تارة أخرى. كما اتّهم الشيعة في أثناء الأزمة السياسيّة الحادّة التي عصفت بلبنان بين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩، بالرغبة في الانقضاض على اتفاق الطائف من خلال فرض المثالثة، أي جعل الشيعة على قدم المساواة في تقاسم السلطة مع السنة والموارنة. كما بسرّر آخرون رفضهم إلغاء الطائفيّة السياسيّة في لبنان، بالخشية من الديمقراطيّة العدديّة، التي ستصبح قاعدةً للحكم الذي ستتحكّم فيه الأكثريّة الشيعيّة خصوصًا، والإسلاميّة عمومًا.

ولا شك في أنّ ما كان يجري في الجوار الإقليميّ للبنان كان له تأثيراته المباشرة على الشيعة وعلى الطوائف الأخرى، وذلك بدءًا من إيران التي يزداد نفوذها الإقليميّ، ويتعاظم دورها الذي لا يقدر أحد على تجاهله، وصولاً إلى العراق الذي بات الشيعة فيه في موقع الحكم بعد سقوط نظامه، وبعد الاحتلال الأميركيّ له منذ عام ٢٠٠٣؛ كان ثمّة ما يدعو

إلى القلق من الشيعة، وإلى التحريض ضدّهم. ولهذا قيل عنهم في إطار هذا التحريض إنهم أتباع إيران، ولا يدينون بالولاء لبلدانهم التي يعيشون فيها. لم تكن تلك التهم بحرّد تحريض سياسيّ ضدّ الشيعة، بل كانت في الوقت نفسه تجاهلًا لمسار التحوّلات «الطبيعية» التي شهدها الشيعة منذ منتصف القرن الماضي، ولعلاقة الطوائف الأخرى بالخارج التي سبقت علاقة الشيعة الحديثة بإيران بعشرات السنين.

ومن المعلوم أنّ من يقرأ تاريخ لبنان القديم والحديث على اختلاف اتجاهات المؤرّخين سوف يجد أنّ طوائفه الكبرى، من الموارنة إلى السنّة، كانت تتلقّى الدعم والحماية من فرنسا والفاتيكان من جهة، ومن الدولة العثمانيّة إلى مصر والمملكة السعوديّة من جهة ثانية. وتجلّى دعم هاتين الطائفتين بإنشاء المؤسّسات التربويّة والتعليميّة والصحيّة والاجتماعيّة، وبالحماية السياسيّة أيضًا. في الوقت الذي كان الشيعة فيه يتعرّضون لظلم عثماني ولحرمان سياسيّ وتنمويّ في دولة الانتداب ثمّ في دولة الاستقلال. أي إنّ الشيعة لم يعرفوا العلاقة مع «الخارج» التي أتنهم بالدعم أو بالحماية السياسيّة مثل الطوائف الأخرى في لبنان إلّا حديثًا.

كان لما يسمّيه البعض بـ «النهوض الشيعيّ»، أو لما نعتبره تحوّلاتهم الاجتماعيّة والسياسيّة أسباب الداخلية أوّلا، ساهم فيها لاحقًا تغييرات حصلت في محيطهم، وفي جوارهم العربيّ والإسلاميّ. فبسبب ثلاثيّة الحرمان التنمويّ والفقر والتهميش السياسيّ المزمنة، اضطرّ الشيعة، بحثًا عن خلاصهم وعن مستقبل أبنائهم، إلى الاعتماد على أنفسهم. وخلال نصف قرن ونيّف تقريبًا، بين ١٩١٠ و ١٩٧٠، أمكن ملاحظة التراكم البطيء في تلك التحوّلات التي ستفضي إلى واقع شيعيّ جديد يختلف كثيرًا عمّا عرفه الآخرون عن الشيعة. نتج هذا التحوّل، ومن دون أيّ تخطيط مرجعيّ عند الشيعة، عمّا يمكن أن نسمّيه ثلاثية الهجرة والتعليم والجهاد.

أوّلاً، نزح الشيعة من الجنوب والبقاع إلى العاصمة بيروت في مطلع القرن العشرين لتوفير لقمة العيش وفرصة العمل. وهناك عاشوا في حال مزرية من الدونيّة، ومن شظف العيش، بسبب الفقر وبسبب المهن الوضيعة التي مارسوها، إضافة إلى الأميّة التي كانت متفشّية بينهم. وهاجر قسم كبير من الشيعة إلى أستراليا وأفريقيا وإلى الأرجنتين، ثمّ في مراحل الاحقة إلى أميركا وأوروبا والبلاد العربيّة. وساهم المهاجرون إلى هذه البلدان (المغتربون)، من خلال الأموال التي أرسلوها إلى ذويهم، والأراضي والعقارات التي اشتروها في العاصمة، وفي الجنوب والبقاع، في تحسين المستوى المعيشيّ لقسم كبير من الشيعة.

ثانيًا، أدرك الشيعة مبكرًا أهميّة التعليم «الحديث» الذي سبقتهم إليه الطوائف الأخرى في بيروت خصوصًا، وفي لبنان عمومًا. فبذلوا جهودًا كبيرةً، لكنّها كانت متواضعةً، لتأسيس مثل هذا التعليم. ومع انتشار المدرسة الرسميّة في الستّينيّات التحق الشيعة بها أيضًا، لتُعرف بداية السبعينيّات ملامح التغيّر في واقع الشيعة التعليميّ، بعدما أنهى آلاف الخرّيجين من الجامعة اللبنانيّة، ومن الجامعات في الخارج دراساتهم العليا في اختصاصات مختلفة. وسيلتحق جزء من هؤلاء الخرّيجين بمؤسسات الدولة، في حين سيذهب قسم آخر إلى المؤسّسة العسكريّة، بينما سيعمل الآخرون من المهندسين والأطبّاء وسواهم في القطاع الخاصّ.

ثالثًا، انخرط الشيعة في الجهاد ضد إسرائيل. ولم يكتفوا برفض الاحتلال والاعتداء. وإذا كان الشيعة يشتركون إلى حد بعيد مع الطوائف الأخرى في الهجرة، أو في الاعتماد على الذات أو في الفقر والرغبة في التعلّم، فإن البعد الجهادي الذي انخرطوا فيه كان له التأثير الأكبر على تغيير واقعهم من جهة، وعلى تغيير نظرة الآخرين إليهم من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه تغيير نظرتهم إلى أنفسهم. ولعلّ هذا البعد الذي حققوا فيه النجاحات الواضحة، هو الذي جعلهم أكثر من أيّ بعد آخر موضع اهتمام دوليّ وإقليميّ، وموضع ملاحقة بحثيّة وإعلاميّة وسياسيّة. وكان من اللافت أن يُحرّض علماء الشيعة في مختلف المراحل، أكثر من علماء أيّ من الطوائف الأخرى أو من قادتها، أتباعهم على هذا الجهاد ضدّ إسرائيل، سواء لردّ الاعتداء، أو لمنعه، أو لأنها كيان استيطانيّ غير شرعيّ أصلًا.

وساهم انتصار الثورة في إيران في تسريع عملية التغيير التي كانت تحصل في واقع الشيعة، الاجتماعية والتعليمية والتعليمية والتعليمية والسياسي، من خلال المساعدة في بناء المؤسسات الاجتماعية، والتعليمية والصحية، والتربوية، والدينية، وغيرها. وهي المرة الأولى في تاريخ الشيعة في لبنان التي يحصلون فيها على مثل هذا الدعم. لقد أدرك الإمام الصدر وعلماء آخرون عملوا في لبنان بعد عودتهم من النجف في العراق (مثل السيّد محمّد حسين فضل الله، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين) أهمّية تلك المؤسّسات، وبادروا منذ الستينيّات، ومن خلال التبرّعات و «الأموال الشرعية» إلى إنشائها. لكنّ هذه المؤسّسات از دادت اتساعًا وتمدّدًا إلى مختلف المناطق التي يعيش فيها الشيعة بعد الثمانينيّات وبعد انتصار الثورة في إيران، وبعد تأسيس حزب الله. خصوصًا وأنّ الواقع التنمويّ السيّئ لشيعة لبنان كان حتّى الثمانينيّات تأسيس حزب الله. خصوصًا وأنّ الواقع التنمويّ السيّئ لشيعة لبنان كان حتّى الثمانينيّات لا يزال على حاله في الجنوب والبقاع. لذا، كانت فكرة «الاعتماد على الذات» من خلال تقديم المساعدة بمستوياتها المختلفة، فكرة محوريّة في أذهان علماء الشيعة وأحزابهم، وفي أولويّات البرامج والمشاريع التي قاموا بتنفيذها.

ومن مظاهر التغيّر في أحوال شيعة لبنان، مقارنةً مع الطوائف الأخرى، أنّ قياداتهم السياسيّة والدينيّة لم تعد وراثيّة كما كان عليه الحال في السابق. وسيذوب تدريجيًا نفوذ ما سمّي بالعائلات الإقطاعيّة، التي ورث فيها الأبناء عن الآباء والأجداد الزعامة والوصاية على شيعة الجنوب والبقاع. وما يقي من رموز هذه العائلات اليوم، بات بحاجة إلى الالتحاق بقوى الشيعة الجديدة والمنظمة، مثل أمل وحزب الله، للوصول إلى الندوة النيابيّة أو إلى المقعد الوزاريّ. وقد زُرعت بذور هذا التغيير عندما شقّ الإمام الصدر عصا الطاعة من جهة على دور العلماء التقليديّ الذين ركن بعضهم إلى الزعماء، أو آثر الابتعاد عن شؤون الناس السياسيّة والاجتماعيّة، ومن جهة ثانية على دور الزعماء الذين احتكروا لسنوات طويلة تمثيل الشيعة والرئاسة عليهم، من دون أيّ اهتمام جدّيّ بتحسين أحوالهم، أو الدفاع عنهم، أو السعى إلى تحصيل حقوقهم.

لكن واقع الشيعة الحزبي الحديث، من خلال ثنائية أمل وحزب الله، لم يقض على إرث العائلات التقليدية فحسب، بل ونافس «المرجعية الدينية» التي كانت طوال السنوات الطويلة الماضية هي وحدها مصدر إنفاق الاموال الشرعية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدات، خصوصًا وأن «الحزبيّة الحديثة» كانت أكثر قدرةً على المستويات التنظيميّة، والإداريّة، والسياسية من المرجعية الدينية.

ساهمت أزمات لبنان الحديثة، السياسيّة والأمنيّة، منذعام ٢٠٠٤، في توليد أزمة «وعسي» طوائفيّ جديد، كان على الأرجح استحضارًا مكثّفًا وعنيفًا على المستويات الاجتماعيّة والنفسيّة، للانتماء الطائفيّ المتجذر في المجتمع اللبنانيّ. هذا «الوعي الجديد» عند الشيعة كان مزيجًا من الشعور بالقوّة وبالاستهداف في آن.

نجم الشعور بالقوة عن كلّ تلك التطوّرات التي أشرنا إليها، التعليميّة والحزبيّة والتنظيميّة والمؤسّساتيّة والجهاديّة، والتي توّجبت بالتحرير عام ٢٠٠٠. فقد اعتبر شيعة لبنان أنّهم حقّقوا ما لم يحقّه باقي العرب في صراعهم التاريخيّ مع العدو الإسرائيليّ. لكنّهم مع ذلك لم يعملوا لتغيير التوازن السياسيّ بين الطوائف. ولم يطلب أحد من قادتهم أو من علمائهم بعد التحرير لا حصّة أكبر في السلطة، ولا تعديلًا لاتّفاق الطائف الذي يحفظ التوازن (الهشّ» بين الطوائف.

أمّا الشعور بالاستهداف فنتج عن الدعوات القوية والمتسارعة التي أعقبت التحرير مباشرة للبحث في مصير السلاح، أي وضعه جانبًا والتخلّص منه. ولم ينقض وقت طويل حتّى صدر القرار الدولي ٩٥٥ في نهاية عام ٢٠٠٤، والذي دعا إلى خروج القوّات السوريّة من لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وإلى نزع سلاح الميليشيات بما فيها ضمنًا سلاح حزب الله. كان من المهمّ الانتباه إلى أنّ هذا القرار أتى بعد الاحتلال الأميركيّ

للعراق عام ٢٠٠٣، وفي سياق الرغبة الأميركيّة في تغيير هياكل الشرق الأوسط وبُناه، كما أكّدت ذلك أدبيّات المحافظين الجدد في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

وانقسم اللبنانيّون حول هذا القرار؛ وقف الشيعة (حركة أمل وحزب الله)، وقوًى وأحزاب أخرى لكنّ الشرخ الكبير وأحزاب وطوائف أخرى. لكنّ الشرخ الكبير المذي سيهدّد استقرار البلد والطوائف هو تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط ٥٠٠٠. إذ سيتسع الانقسام ويزداد حدّة، وسيتّخذ طابعًا طائفيًّا ومذهبيًّا مباشرًا، على الرغم من كلّ محاولات التأكيد على الطابع السياسيّ لهذا الانقسام.

بات الشيعة بعد تلك التطوّرات المتسارعة في «عين العاصفة»، على الأقلّ في نظر أنفسهم. فالمطلوب دوليًّا نزع السلاح، حتى قبل نهاية الصراع مع إسرائيل، وقبل توفير الخسامة المنطقية لسكّان الجنوب. ولم يشعر الشيعة بأيّ عرفان بالجميل لتضحياتهم التي أدّت بعد نحو ربع قرن إلى التحرير، بل كان ثمّة شكوك أيضًا من بقاء السلاح في أيديهم على قاعدة «مخاوف» الطوائف الأخرى من هذا السلاح، ومن ارتباطه بالخارج السوريّ والإيرانيّ. علمًا بأنّ مثل هذه التهم لم توجّه إلى حزب الله ولا إلى الشيعة عمومًا، طوال سنوات المقاومة (من١٩٨٢ إلى ٢٠٠٠) وقبل التحرير وقبل خروج القوّات السوريّة من لبنان.

تأثّر الشيعة مثل سواهم من مكوّنات المجتمع اللبناني بتداعيات «الوعي الطوائفي الحاد والمتجدّد»، والذي كاد ينفجر مواجهات دمويّة مرّات عدّة. كان هذا الوعي عنيفًا لارتباطه من جهة بالمخاوف من مستقبل التوازن الطوائفيّ في لبنان، ولعلاقته من جهة ثانية بمشاريع تغيير وتدخّلات إقليميّة ودوليّة قادتها الولايات المتّحدة، ولم تُخف رغبتها فيها بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣. وكان الشيعة قد انحازوا إلى المعسكر المناهض للمشروع الأميركيّ. أي إلى سوريا وإيران. وهذا المعسكر هو نفسه الذي أمدّهم بالدعم المباشر طوال سنوات المقاومة، المعسكر هو نفسه الذي أمدّهم بالدعم المباشر طوال سنوات المقاومة الموريّة من لبنان، والطوائفيّ في لبنان. ٩٥٥ من المنات الحرب الإسرائيلية عام ٢٠٠٦، وفي هذا السياق، أي القضاء الماديّ على هكذا حصلت الحرب الإسرائيلية عام ٢٠٠٦، وفي هذا السياق، أي القضاء الماديّ على المقاومة وتفتيت بيئتها «الشيعيّة»، وليس نزع سلاحها فقط.

بعد تلك الحرب التي استمرّت ٣٣ يومًا وحقّقت فيها المقاومة انتصارًا غير متوقّع، وغير عدت في إطار موازين القوى بين طرفي المواجهة (باعتراف لجان التحقيق الإسرائيليّة)، سيلتف غالبيّة الشيعة في لبنان حول المقاومة، بمن فيهم من لم يؤيّد يومًا أيديولو جيّتها الدينيّة، ومن لم يلتزم بالضوابط الدينيّة السلوكيّة أو العباديّة الخاصّة بها. وترافق ذلك مع شعور حاد «بعصبيّة شيعيّة» ربّما لم يعرفوا لها مثيلًا في تاريخهم في لبنان. في حين ستتلبّد بيئة الطوائف الأخرى (غالبيّة السنّة والدروز وغيرهم) بالتحريض السياسيّ والإعلاميّ والنفسيّ ضد

حزب الله، وضد المقاومة، وضد الشيعة الذين سيبادلون في بيئاتهم غير الرسمية الطوائف الأخرى التحريض نفسه، إذ لن يقتصر هذا التحريض المتبادل على المستويات السياسية أو الإعلامية فحسب، بل سينتقل أيضًا إلى المؤسسات التعليمية والدينية والعائلية. وسوف يستعين هذا التحريض لتبرير نفسه بالتاريخ الإسلامي القديم، تاريخ الخلاف بين السنة والشيعة.

وقد فشلت إلى حدّ بعيد كلّ محاولات التأكيد على الطبيعة السياسيّة (وليس المذهبيّة) له ذا الخلاف. وهكذا احتاج اللبنانيون مرّةً جديدةً في تاريخهم الحديث إلى اتّفاق جديد لوأد الفتنة وتنظيم الخلاف بينهم، هو «اتّفاق الدوحة» عام ٢٠٠٨، «لفرض» حكومة وحدة وطنيّة، بعد اتّفاق الطائف عام ١٩٨٩، الذي أنهى الحرب الأهليّة وبات دستورًا جديدًا للبلاد. ما دفع البعض إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى ديمومة مثل هذه «الرعاية الخارجيّة»، الإقليميّة والدوليّة، لتحقيق الاستقرار في لبنان.

لم يُنه اتّفاق الدوحة وحكومة الوحدة الوطنية عام ٢٠٠٨ الخلاف حول مستقبل لبنان، ومستقبل نظامه، وموقع الطوائف فيه، وموقعه من الصراع مع إسرائيل وسبل حمايته من هذا العدو. ولم يبدّل هذا الاتّفاق في الوقت نفسه نظرة الطوائف اللبنانيّة إلى بعضها. هكذا سيثير محرّد اقتراح لتشكيل لجنة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة في مطلع عام ٢٠١٠ الهواجس المسيحيّة من الغلبة «العدديّة الإسلاميّة»، وستتكرّر مثل تلك الهواجس مع خفض سنّ التصويت إلى ثمانية عشر عامًا. وفي حين كان من الممكن تفسير موافقة الشيعة على إلغاء الطائفيّة السياسيّة باعتباره خطوة إلى الأمام في محاولة تطوير النظام السياسيّ، وفي التزامهم اللبنانيّ، وانتمائهم إلى هذا الكيان؛ بدت هذه الموافقة في عيون الطوائف الأخرى مشكوكًا في أهدافها، وبمثابة انقلاب على «الديمقراطيّة التوافقيّة»، وتكريسًا للغلبة العدديّة للمسلمين على المسيحيّين.

لقد تغيّرت نظرة الآخرين إلى الشيعة، بعد كلّ التطوّرات التي عرفها لبنان في العقود الماضية، بعدما تجاوزوا التهميش الذي فُرِضَ عليهم في مطلع القرن الماضي. وتغيّرت نظرة الشيعة إلى أنفسهم، ومعها وعيهم بما يجري حولهم، بعد التحوّلات التي مرّوا بها، وبعد الانجازات التي حققوها في الصراع مع إسرائيل.

إنّ التفاوت بين هاتين النظرتين، أي نظرة الطائفة إلى نفسها، ونظرة الطوائف الأخرى اليها وإلى التحوّلات التي تجري في داخلها، سيترك باب الاسئلة المقلقة مفتوحًا ليس فقط حول علاقات الطوائف في ما بينها، وحول تقدير الأدوار المفترضة السياسيّة والاجتماعيّة لهذه الطوائف، بل سيجعل تلك الاسئلة مفتوحة أيضًا حول مستقبل لبنان نفسه.

# ثوابت الهويّة في متغيّرات الاجتماع الشيعيّ

# عليّ الشامي

تأسّس لبنان الكبير على توليفة خاصة: مجتمع طائفيّ تديره سلطة طائفيّة. وقام استقلاله اللاحق على ثنائيّة خاصة أيضًا: عربيّ الانتماء ولكن بوجه غربيّ. وفي حين تفسّر توليفة التأسيس أزمة الدولة المعلّقة بين مصالح الطوائف وتراتبيّتها في سلطة ونظام، تفسّر ثنائيّة الاستقلال مأزق الهويّة الملتبسة المتماهية مع «وطن» على قياس الطوائف، بمصالحها الفئويّة ووجوهها المتعدّدة. وإذا كانت الدولة المعلّقة أو المؤجّلة نتيجة طبيعيّة للتنافس الطائفيّ على السلطة، فإنّ الالتباس الحاصل في الهويّة يرجع بدوره إلى تعدّد المعاني الخاصة بالوطن، بحيث تبقى الهويّة الوطنيّة الجامعة إشكاليّة مقيمة ومتوارية خلف المنازعات الأهليّة المبانيّة، حتى إشعار آخر.

وهكذا، تختزل التباسات الهويّة إشكاليّة راسخة في تعقّل اللبنانيّين لمعنى الوطن، حيث تُسقط كلّ طائفة وعيها لذاتها على صورة للهويّة الوطنيّة تتماهى مع مصالح هذه الطائفة وحصصها ونوعيّة علاقتها مع «خارج» يغذّيها ويضمن استمرارها. ومثلما تنهل الطوائف اللبنانيّة من تواريخها الخاصّة ثوابت هويّاتها، تغرف هذه الهويّات من المنازعات الأهليّة والولاءات الخارجيّة مسوّغات الإشكاليّة التي حالت، وتحول دائمًا، دون اتّفاق اللبنانيّين على هويّة وطنيّة جامعة.

وإذ تنسحب هذه الإشكاليّة على الجماعات اللبنانيّة كلّها، فإنّ مفارقة الاجتماع الشيعيّ في تعقّله لذاته وهويّته الوطنيّة تكمن في تخصيصه وحده، دون غيره، بتهمة «النقص» في لبنانيّته، وهي تهمة لازمته منذ انخراطه القسريّ في دولة لبنان الكبير ولم تفارقه، حتّى وهو يقدّم الأرواح والأرزاق دفاعًا عن لبنان الكبير نفسه، بجماعاته ومناطقه المنتشرة والممتدّة من الناقورة إلى عكّار، ومن بيروت إلى الهرمل. وبمعزل عن صوابيّة هذه التهمة والغايات

الكامنة في تخصيصها «الشيعي»، فإن «لبنانية» الآخرين لم تسقط على وعيهم دفعة واحدة بقدر ما تدرّجت وسط متغيّرات داخليّة وخارجيّة، وتوسّلت صورتها في تأويلات من كلّ حدب وصوب. وقبل أن يحسم اللبنانيّون أمرهم في الطائف ويتوافقوا على هويّة عربيّة لوطنهم اللبنانيّ النهائيّ، كانت هويّتهم الجامعة معلّقة وسط انتماءات شتّى، تبدأ من فينيقيا وتنتهي في الغرب، أو تبدأ من العروبة ولا تغادرها، أو تنتقل بين مسيحيّة وإسلاميّة، أو تنبشق كالمعجزة من أصل قائم بذاته. وبالتالي، فإن إشكاليّة الهويّة لم تكن محصورة بالشيعة دون غيرهم بقدر ما كانت، ولا ترزل، تتعلّق بمعنى الوطن عند جميع اللبنانيّين، أي الوطن الذي يتجاوز حدود النشيد والعلم وبلاغة الكلام، ويتجاوز دولة المناصفة والمثالثة والحصص والحقائب والموازنات العامّة، ويعلو فوق الطوائف والمذاهب والمناطق والأشخاص.

ومع ذلك، ينبغي وضع إشكاليّة الهويّة الوطنيّة خارج إطار الفرادة اللبنانيّة، وإدراجه في مسار أزمة عامّة أصابت شعوب المنطقة كلّها بعد أن قذفتها الترتيبات الدوليّة لما بعد الحرب العالميّة الأولى في آتـون هويّات وطنيّة ما زالت، إلى اليـوم، تبحث عن مشروعيّتها. ويمكن القول: إنّ الدولة الوطنيّة الحديثة اختزلت مأزق الجماعات لحظة تحوّلها إلى كيانات سياسيّة، مثلما ساهمت في تعميقه و تعقيده.

فالهويّات المتعدّدة، ونماذجها في ثقافات محلّية وعلاقات قرابة وقبائل وأقوام، لم تستتبع انفصالًا أو انحلاً عن هويّة إسلاميّة جامعة، بيد أن قيام الدولة الوطنيّة القطريّة كان، تحديدًا، تحويل الهويّة المحلّية إلى «ذاتيّة» التأمّت حول عناصر التاريخ الخاصّ دون أن تفقد، بالضرورة، ذلك الانتماء إلى هويّة جامعة. ومع ذلك، فإنّ ما كان سابقًا جزءًا من وحدة مصيريّة أبقت «الخاص» ملتحمًا بالعام ومتكاملًا معه، أضحت انفصالًا والتباسًا بينهما إثر تحوّل الخاص إلى نصاب سياسيّ سلط ويّ، أي مؤسّسة قُطريّة قائمة جوهريًا على عناصر الاجتماع المحلّيّ. الأمر الذي انتهى إلى وضع هذا النصاب وسط علاقة تجاذب وتناقض والتباس بين هويّة إسلاميّة تاريخيّة وهويّة وطنيّة حديثة. فكانت «الإسلاميّة» قد تحوّلت من أساس تكوينيّ لوحدة الهويّة إلى إضافة فرضتها قوّة العقيدة والانتماء الدينيّ على الهويّة الجديدة. وهكذا برز المأزق في إضافة الدائم على المؤقّت والعام على الخاص، على الهويّة أو تركيّة وليس العكس، بحيث أصبحت الدولة الحديثة إسلاميّة بالدرجة الثانية، وعربيّة أو تركيّة أو باكستانيّة بالدرجة الأولى أن انقسمت على نفسها،

فأصبحت الإسلامية في الدرجة الثالثة والعربيّة، مثلًا، في الثانية، في حين أصبح الانتماء القُطريّ أو الطائفي أو القبليّ في المقام الأوّل(١٠).

وفي هذا السياق يندرج مأزق الدولة الحديثة بعد أن غدت مشطورة أو مشدودة إلى مرجعية ثنائية وضعت الهوية الدينية التاريخية مقابل الهوية السياسية القُطرية، وبالتالي، فإن مخاص تحويل الهوية الخاصة إلى نصاب سياسي انتهى إلى تأزيم هذا النصاب نفسه، لا سيّما أنّ الدولة الوطنية الحديثة، وارتباط قيامها بالعوامل الخارجيّة، لم تتمكّن من قطع روابط تواصلها مع أسس النظام الفكريّ والعقائديّ، كما لم تتمكّن من الخروج النهائيّ عن هويتها التاريخيّة، فكانت نتيجة كلّ ذلك أن تماهت الدولة الحديثة مع أزمة هويّتها وصنعت المأزق الذي وصلت إليه اليوم.

وقد بيّنت التجربة أنّ هذه الدولة لم تعمل على إضعاف البنية الانقساميّة في السياسة العربيّة، ولكنّها أنتجت على نطاق واسع وأشمل وسائل تجديد القطيعة والصراع والصدع السياسيّ الذي كان انهيار الإمبراطوريّة الدينيّة قد أحدثه.

وبالتالي، فإذا كانت الدولة القُطريّة قـد أدّت دورًا محوريًّا في توليد الهويّة الوطنيّة على المستوى السياسيّ، فإنّها أيضًا، وفي الوقت نفسه، «تحيي الولاء الجماعيّ العربيّ-الإسلاميّ على المستوى الثقافيّ، وتخلق بشكل يزداد حدّةً شرخًا في الشعور بالهويّة ذاته»(٢).

### جبل عامل وانكشاف مأزق الهويّة

يندرج وعي الاجتماع الشيعي لهويته الوطنية في سياق تراتبية الهويات التي تعمل في أزمات المنطقة كلها منذ اللحظة التي تمكن فيها التدخّل الأوروبي من تحويل الخلافة العثمانية إلى أوطان منثورة على أعراق وطوائف وقبائل. وبالتالي، فإنّ مقاربة هذا الوعي الشيعي تظهر وثيقة الصلة بالمتغيرات التي أصابت الاجتماع الإسلامي العام، أكثر مما هو تعبير عن حاجة ذاتية لاجتماع أهلي فريد في أصله وفصله. وبعبارة أوضح، فإنّ وعي الاجتماع الشيعي لهويته اللبنانية سوف يتعرف إلى خصوصيته من خلال المتغيرات التاريخية التي فرضت نتائجها عليه وعلى غيره في لبنان وفي المنطقة كلّها.

<sup>(</sup>١) راجع، بهذا الخصوص، على الشامي، «لبنان الكبير ومأزق الاجتماع العامليّ»، مجلّة المنطلق، العدد ٤٠٤ (بيروت: ١٩٧٣)،

<sup>(</sup>٢) برهـان غليون، الدولة والدين (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشـر، ١٩٩١)، الصفحة ٩؛ وحول تأثير ثنائيّة الهويّة على الشخصيّة العربيّة−الإسلاميّة وتمرّقها وسط انتماء دينيّ وآخر قُطريّ ، من المفيد مراجعة: هشام جعيط، الشخصيّة العربيّة الإسلاميّة والمعير العربيّ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٩٠)، الصفحات ٣٣ – ٥١.

تشترط المقاربة العلمية، الباحثة عن الثوابت والمتغيّرات التي عرفها الاجتماع الشيعيّ في مساره التاريخيّ الخاصّ والذي انتهى إلى تموضعه في هويّة لبنانيّة—وطنيّة، التنقيب عن جذور هذه الهويّة في مركز الثقل الجغرافيّ والديموغرافيّ والفكريّ لهذا الاجتماع الأهليّ. وبقدر ما يمثل جبل لبنان مسقط رأس الهويّة اللبنانيّة عند الموارنة والدروز، فإنّ جبل عامل يشكّل المجال الحيويّ لحراك الاجتماع الشيعيّ عشيّة ولادة دولة لبنان الكبير، مثلما يشكّل مركز التراكم الموضعيّ للأحداث التي صنعت وعي الاجتماع الشيعيّ لانتمائه الجديد وآليّات تفاعله مع المتغيّر السياسيّ الذي حطّ رحاله وأثقاله ومخاطره هناك، على ثغور جبل عامل، عنا لا يتقرّر نوع الهويّة في ثوابت ومتغيّرات الاجتماع الشيعيّ يبدأ في جبل عامل ومنه عبد لل كلّ مناطق الاجتماع الأهليّ والسياسيّ للمسلمين الشيعة في لبنان. ولهذا السبب فإنّ المتخدام عبارة الاجتماع الأهليّ والسياسيّ للمسلمين الشيعة في لبنان. ولهذا السبب بلدات، فإنّ استخدام عبارة الاجتماع العامليّ يظهر كاختزال مكثف للاجتماع الشيعيّ بلكمّس هويّته اللبنانيّة المستجدّة. ففي جبل عامل، بالتحديد، ظهرت عورات الدولة ومأزق الهويّة الملتبسة. وفي المواقف ثمّا يجري فيه وحوله، انكشفت بصورة فاضحة أزمة الموقة ومأزق الوطن.

وللمزيد من الوضوح، نشير إلى العلاقة البالغة الأهميّة والحساسيّة التي قامت بين الدولة اللبنانيّة وقضيّة الجنوب (جبل عامل)، والتي تعود بجذورها إلى ما قبل الاستقلال عن فرنسا، وتحديدًا إلى بدايات المشروع الصهيونيّ وموقع لبنان في استراتيجيّة إسرائيل، منذ قيام دولة إسرائيل سنة ١٩٤٨، وإلى ما بعدهما وحتى دولة لبنان الكبير سنة ١٩٤٨، وقبل قيام دولة إسرائيل سنة ١٩٤٨، وإلى ما بعدهما وحتى إشعار آخر. أي إنّ قضيّة لبنان كوطن كانت قد ارتسمت في جنوبه، منذ قيامه إلى اليوم، فقد أبرزت هذه العلاقة إشكاليّة لبنان كوطن وتحديد العناصر التكوينيّة لهويّته.

ومن البديهي القول: إنّ الوطن يتألّف من بشر توافقوا على العيش معًا في أرض واحدة، سواء أكانت هذه الأرض موطنًا تاريخيًّا خاصًّا بجماعة معيّنة أم تجميعًا لطوائف وأراض وتواريخ حدث في لحظة توافق أهليّ، أو بتدبير خارجيّ. وبمعزل عن هذين العاملين، أي التوافق الأهليّ والتدبير الخارجيّ، وعلى الرغم من التناقضات التي سبقتهما، فإنّ اللبنانيّين أجمعوا، بعد تردّد ورفض وممانعة عند بعضهم وقبول متحمّس عند بعضهم الآخر، وعلى مراحل متفاوتة في الزمن والمدّة، على أنّ لبنان الكبير هذا يشكّل وطنًا نهائيًّا لهم جميعًا. بيد أنّ الوطن ليس محرّد تضاريس، بقدر ما هو علاقة بين بشر وأرض وأهداف. وبالتالي، فالوطن يتشكّل من حدود طبيعيّة واستقلال داخليّ وسيادة ذاتيّة وعدالة مجتمعيّة. وهذه

العناصر بحتمعةً لا تشكّل وطنًا إذا لم يتّفق أصحابه على حدوده واستقلاله وسيادته. وعلى صورة الوطن تقوم الدولة في حدودها المعترف بها من قبل الدول المحيطة بها، وفي استقلاليّة قرارها وسيادتها على أرضها وعدالة إدارتها للمجتمع.

ومنذ قيام دولة لبنان الكبير، كانت هذه العناصر، منفردة و مجتمعة ، موضع خلاف حال دون حسم أمر الهوية الوطنية الجامعة . وكان الجنوب بؤرة استقطاب للمتناقضات الوطنية ، بحيث إنّ تعليق مصيره سرعان ما تحوّل إلى لغم يهدّد الوطن في وحدة عناصره التكوينية المذكورة ، وإلى عامل حاسم في تدعيم وحدة هذه العناصر واستمرارها في آن معًا . كما أنّ الدولة وجدت في الجنوب امتحانًا لتكامل وظيفتها في تعاطيها مع الوقائع التي تمسّ الحدود والاستقلال والسيادة والعدالة ، مثلما وجدت فيه أيضًا ضخامة المسؤوليّات الملقاة على عاتقها كدولة حافظة لوطن ومجتمع .

وبه ذا المعنى، كانت قضية الجنوب، ولا ترال، مدخلًا حاسمًا لإنقاذ المجتمع من عقم الطائفية وتحصين الوطن بما يتجاوز حدود النشيد والعلم وبلاغة الكلام. فقد كان الجنوب، وهذا حاله اليوم، على تماس مباشر مع مشروع صهيوني ينطلق منه إلى صياغة جديدة لحدود الكيانات والدول المحيطة بإسرائيل. وكان على الجنوب وحده، دون سواه من مناطق لبنان، أن يتحمّل تبعات هذا المشروع بكل احتمالاته التوسّعيّة على حساب الوطن بحدوده وسيادة دولت هذا أنّ لبنان الوطن لم يعرف تهديدًا حقيقيًا، شاملًا وثابتًا، إلّا من خلال العدوان الإسرائيليّ الدائم على الجنوب واحتلاله الراهن لأجزاء منه. وإذ لم يعرف هذا الوطن تهديدًا مولة ما قبل الطائف لم تأخذ هذا التهديد على محمل الجدّ ولم تبحث عن وسائل لمواجهته، أو إنها لم تنظر إلى ما يجري في الجنوب وحوله نظرةً ثاقبةً. فكانت نتيجة كلّ ذلك أن وجدت الدولة نفسها في أزمة علاقتها مع الجنوب، بما هي أزمة دولة تبحث عن وطن تحميه، مثلما الدولة نفسها في أزمة علاقتها مع الجنوب، عن دولة تحميه (٢).

وإذا أخذنا بعين الاعتبار تفاصيل هذه القضيّة الوطنيّة واختلاف اللبنانيّين على الأولويّات الحافظة والجامعة وتوزّع الاهتمام بالخطر الإسرائيليّ الوجوديّ بين لامبالاة أو ضعف أو حتّى خيانة، فإنّ وعيى الاجتماع الشيعيّ العامليّ لهذا الخطر أسهم ليس فقط في تبلور

 <sup>(</sup>٣) على الشامي، «جنوب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي»، مجلّة دراسات لبنائية (بيروت: منشورات وزارة الإعلام،
 ١٩٩٦)، العدد ١، الصفحتان ١٥٧ و ١٥٨.

هويتهم الوطنية اللبنانية، وإنما أخرج إلى العلن مكامن الالتباس في معنى الوطن وهويته لدى اللبنانيين جميعهم، ووضع أمامهم مسؤولية إعادة النظر بمفاهيمهم المتناقضة حول معنى الوطن، وبالتالي، الاتفاق على هوية وطنية تحمي الوطن الحقيقي المهدد بوجوده انطلاقًا من الجنوب، بدلًا من اختزال الوطن بحصص الطائفة.

## الثابت والمتغيّر في هويّة الاجتماع الشيعيّ

ينقل السيّد محسن الأمين عن الشيخ فتح الله الملقّب بشريعة مدار الأصفهاني قوله: «الأصل في العامليّين العدالة وغيرهم يحتاج إلى الإثبات»(١).

تندرج هذه العبارة في سياق ممانعة شيعيّة ضدّ سلطان متعدّد الأسماء والعناوين، أتقل كاهل العامليّين بصنوف مختلفة من الجور والتسلّط وفرض عليهم الإقامة على هامش التاريخ. فكانت العدالة حاجةً مقيمةً في الذاكرة والوقائع بقدر ما كانت حقًّا مشروعًا لحماعة ارتضت العيش في كنف سلطة مركزيّة جائرة دون أن تدفعها ضحالة التجاوب مع الحاجة والحقّ إلى خروجها عن انتماء إسلاميّ صنع هويّتها وتفاصيل حياتها. وبهذا المعنى تماهى الاجتماع العامليّ مع هويّته الإسلاميّة وتحصّن فيها ضدّ إغراءات الانفصال السياسيّ عن سلطة «إسلاميّة» حكمته بالعنف والقهر، تمامًا مثلما توسّلها، في تاريخ «اللبناني»، في مواجهة ضغوط التشكّل في طائفة كشرط لتحصيل العدالة.

وهكذا، تشكّل وعي الاجتماع العامليّ بهويّته الإسلاميّة على إيقاع الثابت الدينيّ، وتسلّح به في مواجهة المتغيّرات السياسيّة ومفاعيلها في تعديل الوعي والهويّة معًا. وبالتالي، فمان التشكّل الراهن لهويّة الاجتماع الشيعيّ بات مندرجًا في سياق العلاقة التاريخيّة التي وضعت الثابت الدينيّ في مواجهة المتغيّر السياسيّ. وفي حين يعكس الثابت الدينيّ صورة اجتماع أهليّ صاغ لحمته على هويّة مذهبيّة معتقديّة، فإنّ المتغيّر السياسيّ يجسّد صورة الانتقال المتوتّر في ولاءات هذا الاجتماع الأهليّ. وبعبارة أخرى، ثبات الخصوصيّة المذهبيّة رغم تعدّدية الولاء السياسيّ: من ولاء إسلاميّ باستثناء مراحله الأيّوبيّة والمملوكيّة، إلى ولاء إسلاميّ عثمانيّ بسلبيّاته المعنيّة والشهابيّة بين طرفي العصر الوسيط، ومن ولاء عربيّ سوريّ الى ولاء قطريّ لبنانيّ بين طرفي القرن العشرين.

<sup>(</sup>٤) السيد محسن الأمين، خطط جهل عامل (بيروت: الدار العالميّة للطباعة والنشر، ١٩٨٣)، الصفحة ٨١.

و بقدر ما يعني الثابت الدينيّ غلبة دور العلماء في تعيين مركز القرار الشيعيّ ومرجعيّته وهويّته، بقدر ما يعني المتغيّر السياسيّ بداية تدخّل الزعماء والعائلات في تعيين القرار السياسيّ وتعديل صورة الهويّة.

وهكذا، تأصّلت هويّة الاجتماع العامليّ على الثابت الدينيّ، واختزل العلماء قدرة التعبير عن وعي هذا الاجتماع لذاته وهويّته ومحيطه. ففي اجتماع أهليّ ملتئم حول هويّة مذهبيّة أقلّويّة وسط أكثريّات مذهبيّة أخرى، يصبح تحصين المذهب والهويّة من اختصاص العلماء وحدهم دون سواهم: تحصين المذهب في ظل خلافة غير شيعيّة، وتحصينه في مواجهة انتشار واستقرار المشروع الصليبيّ في مدن وقرى جبل عامل، وتحصينه وسط انف لات الملل وتراجع وحدة الانتماء الإسلاميّ، وبمواجهة فوضى الطوائف والأقليّات الملل وتراجع وحدة الانتماء الإسلاميّ، وممواجهة فوضى الطوائف والأقليّات الدينيّة، وتحصين المذهب وضمان قدرته على تطويع ضغوط الترتيب الأوروبيّ الهادفة إلى الدينيّة، أخويل الاجتماع الأهليّ المذهبيّ إلى طائفة تدفع ثمن حصّتها السياسيّة سلفًا وعلى حساب الهويّة الحضاريّة الإسلاميّة.

وقد حافظ الاجتماع العامليّ على ثوابت الهويّة في ظلّ سلطة عثمانيّة كانت تضعه باستمرار أمام ضغوط إخضاع الثابت الدينيّ للمتغيّرات السياسيّة وضغوط الحاجة الوجوديّة للبحث عن هويّة قادرة على تلطيف القهر السلطويّ، على تنوّع أشكاله ومصادره. وبينما يعزز الثابت الدينيّ هويّة الانتماء الإسلاميّ—الشيعيّ، ويضع الاجتماع العامليّ أمام أولويّة خيار الوحدة مقابل الانفصال، فإنّ الانكفاء عن الشأن السياسيّ، كنتيجة لخيار الوحدة، لم يشترط التنازل عن الثابت الدينيّ، وإنّما بالعكس تمامًا. فقد وجد العلماء سبيلهم إلى توطيد دعائم الهويّة الإسلاميّة بمعزل عن دبيب السياسة السلطويّة ومفاعيلها المأساويّة في تفاصيل المعاش والقرار والمصير. وهكذا، حمل العلماء ثوابت المذهب والهويّة في سياق تركيزهم على هموم الاجتماع العامليّ ومتطلباته المتنوّعة في العبادات والمعاملات، لاسيّما أنّ الانتماء إلى خلافة – دولة غير شيعيّة – لا يشترط تناز لا فقهيًّا، وبالتالي، استمرار وظيفة العلماء في مجالات الحياة العاملة: التربية والتعليم والزواج والطلاق وأحكام الوفاة والإرث والمعاملات الاقتصاديّة والأوقاف وغيرها.

بيد أنّ ذلك كلّـه لم يكن نفيًا للممارسة السياسيّة المتعاملة مـع سلبيّات الخلافة العثمانيّة وفـق منطق وحدة دار الإسلام، والذي دفع ثمنه غاليًا الشهيـدان الأوّل والثاني(٥)، مثلما لم

الشهيد الأول هــو السيد محمد بن مكمى العاملي الجزيني، وقد استشهد سنة ٧٨٦هـ «في دولة بيدمر وسلطنة برقوق بعدما

تكن مشاركة العامليّين الشيعة في أحداث ١٧٧٠ و ١٧٧١، ووقوفهم في معارك نابلس ودمشق والحولة وكفر رمّان وحارة صيدا إلى جانب ظاهر العمر وعلي بك الكبير، محاولة فعليّة لتأسيس استقلال سياسيّ عن المركز العثمانيّ، بقدر ما كانت استثناءً حاول العامليّون من خلاله لفت أنظار الباب العالى إلى أهميّة جبل عامل و تأثيراته على مستقبل المنطقة.

عرف الاجتماع العامليّ بدايات انزياح هويّته الإسلاميّة عن ثوابتها في اللحظة التي تمكّن فيها التدخّل الأوروبيّ من اختراق المجال الحيويّ لسلطة عثمانيّة بدت عاجزة أمام هذا التدخّل، وتبحث معه عن تسويات وتنازلات في الأطراف تحول دون الانهيار الشامل للمركز. وإلى هذا المفصل التاريخيّ يرجع الانكسار الأوّل للثابت الديني أمام المتغيّر السياسيّ، وإن لم يكن الانكسار تجديدًا شاملًا ونوعيًا في الهويّة والوعي والانتماء. فقد سقطت على هويّة الاجتماع العامليّ الإسلاميّة الشيعيّة هويّة جديدة: «المتاولة». بيد أن «المتولّة) كهويّة أو مشروع سياسيّ، لم تكن خيارًا عامليًا بقدر ما كانت تسوية تحول دون انتظام الاجتماع العامليّ في «طائفة»، مثلما تختزل رغبة في الحفاظ على انتماء إسلاميّ يحصّن جبل عامل من تداعيات الانتصار الأوروبيّ على وحدة دار الإسلام.

وفي هذا السياق، تندرج ممانعة الاجتماع العامليّ في التجارب مع متطلّبات التدخّل الأوروبيّ، أي تطوير هويّة «المتولة» وتمثّلها في تشكّل طائفيّ على غرار ما كان يحدث في الوسطين الدرزيّ والمارونيّ منذ منتصف القرن التاسع عشر. بمعنّى آخر، لا تشير معطيات هذا القرن ولا مؤلّفات العلماء في أو اخره إلى وجود محاولات جدّيّة ذات عمق سياسيّ مستقلّ عن الخلافة العثمانيّة، يتجسّد في تشكيل طائفيّ يركّز دعائمه الموضعيّة ويبحث عن حليف خارجيّ لكي يشرّع له الولادة التاريخيّة.

وبينما يشهد القرن المذكور تبرعمًا لمشروع طوائفي في جبل لبنان يتأسّس على نزاعات أهليّـة دامية وجد لها سلامًا طائفيًا أخذ صيغت القانونيّة العثمانيّة في نظام القائمقاميّتين، ثمّ العثمانيّة-الأوروبيّة في نظام المتصرّفيّة، وأخيرًا الأوروبيّة الفرنسيّة-البريطانيّـة في اتّفاقيّة سايكس-بيكو التي أنتجت دولة لبنان الكبير الطائفيّ-الطوائفيّ من رأسه إلى أخمص قدميه. وفي المقابل، كان جبل عامل يمدّ

حُبس سنة كاملةً في قلعتها (قلعة دمشق) ثمّ قُسل بالسيف ثمّ رُجم ثمّ أحرق». والشهيد الشاني زين الدين بن علي العاملي الجبعي، استشهد سنة ٩٦٥ هـ، وقد «كان يقيم أوقاته على التدريس والتصنيف والعبادة والقضاء بين الناس والسعي في حوائجهم وطلب المعاش، وقد قُبض عليه في مكة المكرّمة وهو في الطواف بوشاية قاضي صيدا وقُتل في طريق القسطنطينيّة في سلطنة السلطان سليمان القانوني». واجع، خطط جمل عامل، مصدر سابق، الصفحة ٧٦.

الصمود العثماني بالمقاتلين، تطوّعًا أو بالإكراه، ولا يخفي علماؤه والزعماء رغبتهم في وحدة إسلامية بقيادة سيئة مقابل تجزئة وتفرقة بقيادة غرب استعماري يوزّع الوعود. وهذا يعني أنّ المرحلة الفاصلة ما بين الهزيمة العثمانية والانتصار الأوروبي لم تسفر عن انتظام عامليّ في المشروع اللبناني بقدر ما كشفت نزوعًا عامليًا نحو استقلاليّة عربيّة هشّة عن العثمانيّين، استقلاليّة تتضمّن وحدةً عربيّة غير متصادمة مع الإسلام. لكنها رغم ذلك، سقطت مرّتين: مرّة أولى لأنها خرجت عن سياق التاريخ الإسلامي العام، ومرّة ثانية لأنّ الاستعمار نفسه تراجع عن فكرة الوحدة العربيّة السياسيّة بعد أن غذاها في مرحلة صراعه مع الخليفة العثماني.

وبناءً على ما تقدّم، كان الدفع باتجاه الانتظام الاجتماعيّ الشيعيّ في طائفة شرطًا لاستقسرار الترتيب الأوروبيّ للبيت اللبنانيّ الجديد، أكثر ممّا كان نزوعًا إراديًّا وقرارًا حرًّا. ومـا تمكن الدفع الخارجيّ مـن تحقيقه لدى الجماعـات اللبنانيّة الأخـرى، أي الانتظام في طوائـف وعصبيّـات طائفيّة، اصطدم بممانعة عامليّة-شيعيّــة وإن أوغل في تهيئة الاجتماع الشيعيّ لقبول الهويّة اللبنانيّة والانتظام في طائفة. فإذا كانت بداية الغلبة الأوروبيّة على السلطة العثمانيّة قد تمثّلت، في هذا المجال، باعتراف عثمانيّ بنظام ملل تأسّست شرعيّته التاريخيّـة على يد فخر الدين الشاني، فإنّه - أي هذا النظام - بوصف يشكل تطوّرًا نوعيًّا في علاقات المذاهب والأديان المحلِّيّة، لم يكن يتوافق مع رغبة حقيقيّة في الانتظام الطائفيّ المستقلِّ عند شيعة جبل عامل. وهذا دون إغفال التأثير الذي أحدثه ذلك النظام على صعيد الوعبي الذاتي المذهبي تحديدًا. ذلك أنّ مسار التعامل المللي-الطائفي الجديد، الذي كان يضع الاجتماع الشيعيّ في جبل عامل في علاقات حقوقيّة وسياسيّة واقتصاديّة مباشرة مع كلِّ من السنَّة والدروز والموارنة، كان قد ساهم في تأسيس الشعور بالتمايز المذهبيُّ أكثر ممَّا كان تكريسًا لانتماء طائفتي في طور النمو والتأسيس. وبين إصرار أوروبتي لاحق على إدماج جبل عامل بلبنان الكبير، وعناد العامليّين على مواكبة ثورة النجف عام ١٩٢٠، والتفاؤل المبكر بنجاح الشريف حسين الهاشمي، تغدو طائفيّة المسار الشيعيّ –العامليّ إرهاصًا لا يعتريه شك أو التباس.

إذا كانت «المتولة» تسميةً أوروبيّةً لهويّة أهليّة-شيعيّة أو إذا كانت إرهاصًا طائفيًا، فإنّها لا تعني، بالضرورة، أنّ الاجتماع العامليّ قد حسم أمره وقرّر، بـإرادة حرّة، الانتظام في طائفة والانتماء إلى دولة ووطن، أو وجد مصلحةً في إضافة هويّة لبنانيّة إلى هويّته الإسلاميّة. وإنّما بالعكس، فقد حصل كلّ ذلك بالفعـل، ولكن رغم أنف العامليّين وعلى غير ما كانوا يشتهون ويأملون. وهنا بالذات تكمن مفارقة الاجتماع الشيعيّ اللبنانيّ، مفارقةً ترجع ليس فقط إلى خصوصيّة هذا الاجتماع وعناصر وحدته حول هويّة إسلاميّة-مذهبيّة، وإنّما أيضًا في معاندته على إدراج هذه الخصوصيّة في ممانعة تستهدف الحفاظ على الهويّة والانتماء خارج السياق السياسيّ-السلطويّ.

ويجدهذا العزوف مسوّغاته الشرعيّة في نصوص وتجارب ومواقف أجمعت على تأجيل السياسة إلى زمن الظهور المنتظر للإمام الثاني عشر محمّد بن الحسن عجّل الله تعالى فرجه. وهذا ما يفسّر حراك الاجتماع العامليّ خارج أيّ أفق سياسيّ وترجمته في نصاب سلطويّ محلّي، في عمالة، أو إيالة، أو ولاية، أو إمارة، أو سنجقيّة.

بيد أنّ هذا كلّه لا يضع حراك الاجتماع العامليّ في فراغ سياسيّ بقدر ما توسّل تحصين ذات وهويّته على قاعدة الانتظار. وبهذا المعنى، لم تكن «التقيّة» أكثر من تورية لمعارضة مشروعة وتسليمًا بالانتماء إلى دولة إسلاميّة واحدة، بصرف النظر عن هويّتها المذهبيّة، أو ممارساتها السلطويّة. كما لم تكن «المتولّة» إلّا استجابةً متأخّرةً لحاجة العامليّين إلى إدارة ذاتيّة لاجتماعهم الأهليّ تمكّنهم من تدبير أمور دينهم ودنياهم. وبالتالي، فإنّ مخاض الحراك الذي بدأ بالتقيّة وتواصل في المتولة وانتهى في الطائفة لم يكن تتويجًا لخيار عامليّ بقدر ما كان انعكاسًا لسياسات انهالت على هذا الاجتماع من خارجه أو فرضت عليه هيئته وهويّته: استبداد سلطويّ، نظام ملل عثمانيّ، طوائف جبل لبنان، المشاريع الأوروبيّة، طائفيّة لبنان الكبير وحروبه الأهليّة الكامنة والمتكرّرة، المشروع الصهيونيّ ومطامعه في جبل عامل.

وفي حين أنّ الخصوصيّة المذهبيّة -الأقلّويّة قد تمثّلت في وعيها للهويّة الإسلاميّة الجامعة وفي الانتماء لنصاب سياسيّ واحد (دولة الخلافة)، فإنّ نصابها السياسيّ المذهبيّ -الخاص، والـذي عرف ولادته التاريخيّة مع تنامي دور العائلات والزعماء، لم يستخرج نواته من طموحات سياسيّة متواضعة لزعماء الأسر الإقطاعيّة بقدر ما تأسّس على ممانعة أهليّة ضدّ الحاق جبل عامل و توكيل أمره إلى قوى محلّية -طوائفيّة لم تكن أكثر جدارةً من العامليّين أنفسهم.

وبعبارة أخرى، فإنّ بدايات «المتولة»، كبلورة أوّليّة لتطوّر الاجتماع العامليّ باتّجاه سياسيّ يتجاوز التقيّة، باشرت في فرض منطقها انطلاقًا من المتغيّرات التي أدخلتها السلطنة العثمانيّة على نوعيّة الممارسة السلطويّة في الأطراف والدور المتعاظم الذي منحته للعصبيّات المحلّيّة. ومع ذلك، لم تتجاوز «المتولة» الحسدّ الأدنى من اجتماع سياسيّ خرج

من رحم ممانعة مشروعة، ولم تأخذ شكل الاجتماع السياسي الناجز، أي طائفة مثل باقي الطوائف، إلّا عندما أصبح جبل عامل جزءًا من دولة لبنان الكبير. كما أنّ مجرّد الانضمام إلى هذه الدولة لم يكن كافيًا لتحويل «المتولة» إلى طائفة. إنّ الدولة اللبنانيّة نفسها، منذ أن أصبحت بؤرة استقطاب لطوائف الكيان، هي التي دفعت «المتولة» إلى نصابها الطائفي، وهدو النصاب الأخير من أنصبة الطوائف التي قامت الدولة على توليفها و دمجها في كيان تنافسي وضع قراره في مكان آخر.

وهكذا، ساهمت دولة لبنان الكبير في إيصال المأزق العامليّ إلى ذروته. فالاجتماع الأهليّ الدينيّ أبقى العامليّين خارج الشأن السياسيّ العمليّ الذي أبعدتهم عنه «التقيّة» حفاظًا على استمراريّة «المذهب»، بينما جاءت «المتولة» إرهاصًا لاجتماع سياسيّ لم يطمح إلى الاندماج العضويّ في مؤسّسات الدولة. أمّا «الطائفة» فهي الصياغة الراهنة لشروط الاندماج في الدولة كشركاء في إدارتها وتعيين سياساتها. وهنا بالذات حدث الانتقال النوعيّ في الاجتماع العامليّ كما لم يحدث على الإطلاق في مرحلتي التمذهب و «المتولة». وهذا ما يفسّر، تحديدًا، إجماع العامليّين حول المذهب والمتولة كتعبير عن ممانعة وقائيّة في مواجهة دولة لم تكن «دولتهم»، ويفسّر أيضًا اختلافهم على الموقف من اندماجهم في دولة تركت لهم مكانة وحصّة. ولم يكن الاختلاف أكثر من تموضع تاريخيّ لمأزق الانتقال، وهو المأزق الدي سعى العامليّون إلى الخروج منه بالبحث عن دولة عربيّة أو سوريّة تبقيهم في تواصل انتظارهم لدولتهم التي لم يحن أوانها بعد(٢).

### الهويّة اللبنانيّة في فكر العلماء

لم يتمظهر الانتقال النوعي في متغيّرات الاجتماع الشيعي في صياغة جديدة للهويّة. وفي مختلف مراحل هذا الانتقال، من التقيّة و «المتولة» إلى الطائفة، لم يخرج وعي الاجتماع الشيعيّ عن هويّته الإسلاميّة. وبالتالي فإنّ الانتقال في سياق المتغيّر السياسيّ لم يسفر عن إزاحة الثابت الدينيّ الذي ظلّ عنوانًا للهويّة التي حملها الاجتماع الشيعيّ في متغيّرات حاله وأحواله، وفي مشواره من التقيّة إلى «المتولة» وأخيرًا إلى الطائفة.

<sup>(</sup>٦) للمزيد من التفاصيل، راجع، «لبنان الكبير ومأزق الاجتماع العامليّ»، مصدر سابق، الصفحات ٧٣ و ٧٤.

وتحدهذه المفارقة مصداقيتها في غياب كل تنظير يتناول هذا الانتقال. ففي الوعي ونظام الفكر، حافظ الثابت الديني على تغذية الاجتماع الشيعي وتوحيده حول هويته الإسلامية، وهي لم تغادره حتى في لحظة دفاعه المستميت عن هويته اللبنانية، التي لا نجد لها أثرًا في الوعي وفي النتاج الفكري لعلماء هذا الاجتماع الشيعي اللبناني الذي لا تمنعه هويته الجديدة من البقاء داخل هويته الإسلامية، حيث يتحصّن ضد أمراض الطائفية وتفاصيلها في منازعات لا تنتهى.

و بهذا المعنسي، ينبغي فهم المسافة الفاصلة بين الهويِّتين الاسلاميَّة واللبنانيَّة في تعقُّل الاجتماع الشيعيّ لانتمائه اللبنانيّ. وبما أنّ أهل هذا الاجتماع لم يكونوا ضيوفًا على لبنان أو غرباء من كوكب آخـر، فإنَّ علاقتهم به كانت مشـدودةً إلى روابط عميقة وراسخة في الذاكرة والتراث والأرزاق والأرض المجبولة بالعرق والدمّ والحبر. وبالتالي، فإنّ «النقص» في لبنانيَّتهم لم يكن انتقاصًا من صدق الروابط بقدر ما كان تعبيرًا عن هواجس سياسيَّة رافقـت انخراطهم القسـريّ في لبنان الكبير. ولطالما أثبتت دولة لبنـان الكبير صحّة القول العامليّ المأثور: «جبل يبتلع جبلًا». وإذا كانت «المتولة» توليدًا لعصبيّة شيعيّة رافضة لإخضاع جبل عامل لأمراء جبل لبنان، وإذا كانت دولة لبنان الكبير تكريسًا لهذا الإخضاع وتشريعًا لمقولة الابتلاع، فإنّ البحث عن جذور هذا «النقص» في الإحساس بالهويّة اللبنانيّة لا يقف عند حدود التمايز الحاصل بين الثابت الديني والمتغيّر السياسي، بقدر ما يتطلّب التعمّق في مفاعيل الاخضاع والابتلاع وتفاصيلهما في التهميش والحرمان. فلا يعقل التساوي في التعبير عن الهويّة بين جماعات تتعايش فوق أرض واحدة وتنشد النشيد الوطنيّ الواحد، بينما تفصل أو تباعد بينها مصالح طائفيّة أطاحت جانبًا كلّ مطالبة بالعدالة والشراكة في القرار والمصير والتنمية وحقّ الحصول على الحدّ الأدني من العيشس الكريم في دولة ذات سيادة تدير مجتمعًا متعدَّدًا تتوزَّع فيه الحقوق والواجبات على جميع مكوِّناته بدون استثناء من هنا أو هيمنة وامتيازات من هناك.

وفي هذا السياق، يندرج إغفال الوعي الشيعيّ للهويّة الجديدة، طالما أنّها كانت تعني تسليمًا وتشريعًا للإخضاع والابتلاع. ويندرج التشديد على الهويّة اللبنانيّة، بعد مخاض عسير، طالما أنّها تؤكّد حقًّا في الشراكة بدولة واحدة ومصير مشترك. وقد سالت دماء كثيرة بين الإغفال والتشديد كانت خلالها الهويّة اللبنانيّة للاجتماع الشيعيّ تترسّخ في ممانعة مجتمعيّة ضدّ الحرمان الطائفيّ، وفي مقاومة وطنيّة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، ولم تكن أبدًا هويّة ممنوحة من جنرال فرنسيّ. وما هو مشترك «لبناني»، في أرض ولغة ونشيد وعَلم -

ولكن في حصص ومنازعات وامتيازات - ينتج «هويّات لبنانيّة»، بينما المشترك في تحديد معنى الاستقلال والسيادة والشراكة والعدالة هو الذي يصنع الهويّة اللبنانيّة الواحدة.

وإلى هذه المفارقة بالذات يرجع إغفال الوعي الشيعي السابق لهويته اللبنانية وتشديده اللاحق عليها. وإليها أيضًا ترجع تهمة «النقص» في لبنانية الشيعة الذين ترددوا كثيرًا في التعبير عن هويتهم اللبنانية التي أرادوها صياغة وطنية وليس منحة خارجية، أي هوية ناجزة في دولة عادلة ووطن غير منقوص. وهذا ما يفسر التمسك الشيعي بالثابت الديني في مواجهة «الكرم» الأوروبي الذي ساق الطوائف إلى دولة تهيمن عليها طائفة وسفارة، وفي مواجهة منافسات طائفية كامنة لا تنتج وطنًا ولا هوية بقدر ما تولّد وتغذّي تناقضات تبقي اللبنانية بن بلا حول ولا طول، بلا دولة ولا وطن، مشطورين هكذا بين طوائف وسفارات. وهذا ما يفسر أيضًا إحساس علماء الاجتماع الشيعي بالخوف على الهوية الإسلامية من الضياع تحت أثقال التدبير الأوروبي والمصالح الطائفية. وإذ لم يجدوا تناقضًا في أن يكونوا لبنانية بن ومسلمين، وجدوا تناقضًا صارخًا في أن تكون لبنانيتهم على حساب إسلامهم. وهنا، بالتحديد، تكمن إشكالية العلاقة بين الشيعة والكيان، مثلما تكمن أصول ممانعتهم في تطبيق اجتماعهم على الطريقة اللبنانية. وقد لجأوا إلى هويتهم الإسلامية في سياق حماية أنفسهم من طائفية م وطائفية غيرهم، أي الهوية الحافظة للعقيدة والمجتمع من الانهيار، ومن خلالها خاطبوا اللبنانية بني وطنًا تتآلف فيه الطوائف والمذاهب والمناطق، تعترف و تتكامل في وطن حقيقي ودولة عادلة.

وبهذا المعنى، تحصّن الاجتماع الشيعيّ في هويّته الإسلاميّة وتعقّل ضرورتها في مواجهة المتغيّر السياسيّ الجديد بما هو تمهيد لذوبان العقيدة في مسارات الطائفيّة والتبعيّة للغرب. ويجد هذا التحصين دلالات الفكريّة في سياق التعبير عن حاجة المسلمين إلى الوحدة، وحاجة اللبنانيّة إلى دولة غير طائفيّة. فكانت تجليّات هذا التحصين حاضرة في رؤية العامّ من خلال الخاصّ، أي من خلال إعادة إنتاج الوحدة الفكريّة استنادًا إلى الأصول الفقهيّة المذهبيّة، الأمر الذي كان يؤدّي إلى سجالات عديدة سعت إلى تبيان وحدة الموقف السياسيّ الحضاريّ رغم تعدّديّة المصدر الفقهيّ، والتي كانت تساعد أيضًا على تطويق الإصرار الغربيّ على تعميق الخلافات بين المذاهب، سواء أكان ذلك عن طريق التحالفات السياسيّة المحلّية أم عن طريق إعادة إنتاج «هويّة إسلاميّة» تتلاءم ومصالح الغرب.

انطلاقًا ممّا تقدّم، يمكن مقاربة المحاولات الفكريّة لعلماء الاجتماع الشيعيّ اللبنانيّ التي غلب عليها إغفال الهويّة اللبنانيّة المستجدّة مقابل التركيز على إشكاليّة العلاقة بين الإسلام والغرب، وعلى تبديد الهواجس الكامنة في الفوارق المذهبيّة. وتجده هذه المقاربة تجليّاتها عند السيّد محسن الأمين في نقض الوشيعة وفي ردّه على مجلّة المنار، وعند السيّد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات والفصول المهمّة في تأليف الأمّة وكتاب المسائل الفقهيّة، وفي ردّه على مجلّة المنبيخ محمّد جواد مغنيّة، وخاصّة ردّه على مجلّة المجمع العربيّ العلميّ في دمشق، إضافة إلى آراء الشيخ محمّد جواد مغنيّة، وخاصّة في كتاب غزوة الإسلام من الداخل والخارج وكتاب الشيعة والحاكمون وكتاب الحسين والقرآن. هدذا إلى جانب المساهمات الهامّة على الصعيدين الفقهيّ والتاريخيّ للسيّد هاشم معروف الحسني، وتحديدًا في كتاب عقيدة الشيعة الإماميّة وكتاب الموضوعات في الآثار والأخبار وكتاب تاريخ الفقه الجعفري.

وفيما يتعلّق بالهويّة الحضاريّة الإسلاميّة، فقد أفرد لها العلماء المتأخّرون مساحات كبيرة في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، كما نجدها عند الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، وخاصّة في كتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام و كتاب العلمانيّة وكتاب بين الجاهليّة والإسلام وكتاب مطارحات في الفكر الماديّ والفكر الدينيّ. وكذلك كتابات السيّد محمّد حسين فضل الله في كتاب الإسلام ومنطق القوة وكتاب قضايانا على ضوء الإسلام، إضافة إلى محاضرات الإمام موسى الصدر وخاصّة في محاضرات حول «الإنسانيّة مقياس التقدّم والتأخّر»، و «الإسلام وثقافة القرن العشرين» و «حكاية العلم والدين»، و «لماذا تأخّر المسلمون عن ركب التقدّم العلميّ»، و «الأصالة أو ذاتيّة الإسلام».

إذا كان علماء الاجتماع الشيعي هؤلاء قد أسهبوا في الحديث عن هويتهم الإسلامية، وتركوا مساحة ضئيلة لحديثهم عن الهوية اللبنانية، فإنّ ذلك يرجع إلى الخوف من أن يؤدّي الإسهاب في الخطاب الكياني اللبناني إلى تبرير ضرورة الانتظام الطائفي. لذلك عندما تحدّث بعضهم عن لبنان كوطن نهائي لم يكن ذلك انقطاعًا عن حنين إلى وحدة غابرة أو تسليمًا باستمالتها، بحيث باتوا ينظرون إلى لبنانيتهم كأنّها نهاية العالم، فينتظمون في «طائفة»، ينظرون إلى الآخريس بمنظارها ويحدّدون علاقتهم مع غيرهم من اللبنانيّين وفق مقاييسها الضيّقة. ولهذا السبب، بالذات، لن تكون الهويّة اللبنانيّة مجال إسهاب فكريّ؛ لأنّها ستكون في نفس اللحظة تنظيرًا للطائفيّة.

كما أنّ الحديث عن الكيانية اللبنانية بصورة سلبية، أي باعتبارها الواقع الذي فرضه الخارج على الداخل والذي ينبغي تجاوزه نحو وحدة أشمل، عربية أو إسلامية، سوف يخلق قلقًا لدى طوائف أخرى وشكوكًا بإخلاص المسلمين لوطنهم اللبنانيّ. لذلك كلّه، أدرج الاجتماع الشيعيّ هويّته اللبنانيّة في سياق تكاملها مع هويّته الإسلاميّة بدون حاجة إلى تخصيصها بخطاب أو نظريّة أو تاريخ أو منطقة.

إنّ قراءةً متأنيّة لمؤلّفات علماء الاجتماع الشيعيّ مثل خطط جبل عامل للسيّد محسن الأمين، ومع التاريخ العامليّ وفصول من تاريخ الشيعة في لبنان وللبحث عن تاريخنا في لبنان للشيخ علي الزين، وكذلك الاجتماع على قانون الأحوال الشخصيّة للسيّد عبد الحسين شرف الدين، وجبل عامل في التاريخ للشيخ محمّد تقيّ الفقيه، ومن ذا وذاك ومن هنا وهناك والوضع الحاضر في جبل عامل للشيخ محمّد جواد مغنيّة، إضافة إلى محاضرات الإمام موسى الصدر ومواقفه، وكذلك خطب الشيخ محمّد مهدي شمس الدين والسيّد محمّد حسين فضل الله المتعدّدة، إنّ قراءة دقيقة لكلّ هذه النصوص تساعد على القول إنّها لم تتضمّن أيّ عمليّة تنظير للهويّة اللبنانيّة، ضا أنها لا تسمح إطلاقًا بالحديث عن أيديولوجيّين للوطن والطائفة على غرار الأب بطرس ضوّ المارونيّ. إنّه من البديهيّ أن تكون حداثة الانتماء إلى لبنان الكبير تبريرًا لهذا الإغفال. إذ كما يتغنّى الشيعة بتاريخ جبل عامل، يتغنّى غيرهم بتاريخ جبل لبنان، مع فارق واحد هو أنّ الأول يطالب بمساواته مع غيره، بينما الثاني يسعى إلى ابتلاع الآخرين، فإن تمكن من ذلك تغنى بلبنان الكبير الأبديّ السرمديّ، وإن عجز عنه عاد إلى كينونته الصغرى، إلى الطائفة والجبل، إذ هناك يبدأ العالم وينتهي، وكلّ انفتاح مشروط بالمنفعة، هيمنة وامتيازات وتعليق الوطن على قرار دوليّ(").

<sup>(</sup>٧) السيّد محسن الأمين، نقض الوشيعة (بيروت: دار الأعلمي، ١٩٧٧)؛ عنط جهل عامل، مصدر سابق؛ السيّد عبد الحسين شرف الدين، المراجعات (صيدا: مطبعة الوفاق، ١٣٥٥هـ)؛ الفصول المهمّة في تأليف الأمّة (صيدا: مطبعة العرفان، ١٣٦٠هـ)؛ المسائل اللغقيّة (صيدا: مطبعة العرفان، ١٣٧٠هـ)؛ السيّد هاشم معروف الحسني، تاريخ الفقة الجعفريّ (بيروت: دار الكتاب اللبنانيّ، ١٩٧٣)؛ الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام (بيروت: دار الكتاب اللبنانيّ، ١٩٧٥)؛ الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام (بيروت: دار حمد للطباعة، ١٥٥٥)؛ العلمائيّة (بيروت: دار التوجيه الإسلاميّ، ١٩٨٠)؛ بين الجاهليّة والإسلام (بيروت: دار الكتاب اللبنانيّ، ١٩٧٥)؛ الفلمائيّة (بيروت: دار التعارف، ١٩٨٨)؛ والسلام (بيروت: دار التعارف، ١٩٧٨)؛ السيّد محمّد حسين فضل الله، الإسلاميّة، ١٩٧٥)؛ قضايانا على ضوء الإسلام (بيروت: دار الكتاب الإسلاميّ، ١٩٧٩)؛ الشييخ محمّد جواد مغنيّة، من ذا وذاك (بيروت: دار الكتاب الإسلاميّ، ١٩٧٩)؛ الشييخ محمّد جواد مغنيّة، من ذا وذاك (بيروت: دار الكتاب الإسلاميّ، ١٩٧٩)؛ الموضع الحاصل (بيروت: دار الكتاب الإسلاميّ، ١٩٧٩)؛ المعلميّ (صيدا: مطبعة العرفان، ١٩٧٤)؛ المحمّدي والقرآن (بيروت: دار الثقافة، بدون تاريخ)؛ الشيخ عليّ الزين، مع التاريخ العامليّ (صيدا: مطبعة العرفان)؛ المحمّدي تاريخا الشيخ عمّد تقيّ الفقية، جبل عامل في التاريخ (بيروت: منشورات المطبعة العلميّة، ٢٤٩).

ومن البديهي القول إنّ ولادة دولة لبنان الكبير، بما هي تدبير فرنسي ورغبة مارونيّة، لم تأتٍ في سياق مطالبة جماعيّة بقدر ما ترافقت مع ممانعة إسلاميّة، حيث كان حاضرًا التطلّع إلى انتماء سياسيّ أوسع، ولم تتراجع حدّة هذا الرغبة إلّا بعد الاستقلال. ومع ذلك فقد احتفظ المسلمون بحنين ومصلحة في الانتماء إلى وحدة عربيّة لا تقلّل من تعلّقهم بوطنهم اللبنانيّ بما هو محلّ سكنهم ومعاشهم وذاكرتهم وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

ولا يخرج الاجتماع الشيعي اللبناني عن حدود المطالبة الوحدوية الإسلامية بقدر ما تماهي معها في ممانعة معترضة على التموضع في كيان سياسي على قياس طائفة واحدة ومصلحة أوروبية تشير الهواجس. وبالتالي، فإنّ إغفال «النصّ» الشيعي للهوية اللبنانية سوف يتراجع مع تراجع التطلّعات الوحدويّة، دون أن يعنى أنّ اكتشاف هذه الهويّة قد انبثق من فراغ، طالما أنّ «لبنان الجغرافيّ»، وقبل أن يصبح دولةً عام ١٩٢٠، هو أيضًا موطن الشيعة ومدار وجودهم المباشر والمكان الذي فيه يقرّرون مصيرهم.

وفي هـذا السياق، يتجاوز النصّ الشيعيّ حـول الذات اللبنانيّة علاقة الاجتماع الأهليّ الشيعـيّ بالأرض التي يعيش فيها ويعتاش منها، إلى مشروع سياسيّ يخفّف من أثقال التبعيّة للغرب والهيمنة الطائفيّة على حدّ سواء.

وفي تفاصيل المواقف السياسيّة والتاريخيّة نجد إرهاصات هذا المشروع، حتّى وإن كانت التفاصيل تكشف رغبات متفرّقة، منذ هزيمة المعارضة العامليّة التي أعقبت إجماع مؤتمر وادي الحجير سنة ١٩٢٠ وفي حين تشهد مرحلة ولادة دولة لبنان الكبير إصرارًا من جانب العلماء على تغليب الوحدة اللامركزيّة مع سوريا وملاقاة الأمير فيصل في منتصف الطريق، أسفرت شرعيّة سوريا ولبنان وتراجع المملكة العربيّة المتّحدة وإلغاء الخلافة الإسلاميّة عن وضعيّة انتقال وضعت الاجتماع الشيعيّ بين خيارين أحلاهما مرّ؛ في انكسار المشروع الوحدويّ، خسر هذا الاجتماع هدف ممانعته ولم يبق أمامه سوى الرضوخ لمشيئة الجنرال غورو، وهو رضوخ كان نتيجته هزيمة أكثر من قرار ذاتيّ (٨). فكانت حملة الكولونيل نيجر

<sup>(</sup>٨) حسول مؤتمر الحجير ونتائجه، راجع، منذر جابر، مؤتمر الحجير وآشاره، رسالة كفاءة قدّمت لكلّية التربية في الجامعة اللبنائية (بيروت: ٩٧٣). وحول تأييد العامليّين للأمير فيصل وانضمامهم إلى الجمعيّات والوفود المؤيّدة للحكومة العربيّة، راجع، حسس الشامي، ضمّ جبل عاصل إلى لهنان الكبير، جلور الفارقة الشيعيّة، رسالة جدارة غير منشورة، معهد العلوم الاجتماعيّة، (بيروت: ٩٨٠)، الصفحات ٧٠ إلى ٧٨. وعن الخيار السوريّ، راجع، خطط جسل عامل، مصدر سابق، الصفحتان ٢٦ و ٢٧ و حسول تأويلات الطوائف ومواقفها من المشروع العربيّ، راجع، كمال الصليبي، تاريخ لهنان الحديث، (بيروت: دار النهار ٩٧٨)؛ زين نور الدين زين، نشوء القوميّة العربيّة، (بيروت: دار النهار ٩٧٩). وحول غياب أيّ مشروع عامليّ خاصّ، راجع، محمّد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل، (بيروت: دار النهار ٩٧٩).

على العامليّن قد ساقت هؤلاء إلى لبنان الكبير رغم أنوفهم، بعد ممانعة علماء ومقاومة ثوّار ومساوقة زعماء. وقد تحسّس الاجتماع الشيعيّ مكانته في لبنان الكبير منذ اليوم الأول، يدفع الثابت الدينيّ ثمن المتغيّر السياسي، ويرث الزعماء العلماء. وهنا بالذات، سكت «النصّ» وبرزت الزعامة المتربّعة على قلق العلماء، باحثةً عن قبول ما في لعبة الطوائف، فكانت الدونيّة في الحقوق الوطنيّة والحصص في مؤسّسات الدولة مدخل الزعماء إلى نيل شرعيّة التمثيل السياسيّ من الطرف الغالب في ميزان القوى الطائفيّة. وهكذا بدأ الانخراط السياسيّ دونيًّا وهامشيًّا منذ اليوم الأوّل، يقوده زعماء وضعوا أنفسهم في خدمة «سلطان» الدولة الجديدة، وإن كانت هذه الدونيّة تشير باستمرار إلى رغبة خجولة بالانتقال من الدونيّة إلى الشراكة.

ومنذ أصبح الاجتماع الشيعي «لبنانيًا» وعقدة الدونيّة تلاحقه. ومع أنّه قبل، مثل غيره، بالدولة الجديدة والوطن الجديد، واندفع فيهما بإخلاص يشبه إخلاصهم لجبل عامل والبقاع أو أكثر، إلّا أنّه لم يجد في المقابل سوى الحرمان في الوظائف والمناصب ومشاريع التنمية والبنى التحتيّة والحاجات الأساسيّة كالتعليم والصحّة والمياه والطرقات.

وفي مواجهة وقائع الحرمان المتمادي، كان الاجتماع الشيعيّ يصنع نهوضه الخاصّ. ومنذ بداية الستينات من القرن العشرين، كانت تحوّلات الوضع اللبنائي الداخليّ تشير إلى أنّ المسلمين الشيعة قد باشروا البحث عن مخرج لحرمانهم، وأنّ إحساسهم بالغبن الطائفيّ أصبح نافرًا، فإزداد نزوعهم إلى التوحّد في «طائفة» تصحّح مسار الوطن والطوائف معًا. وقد تنامى هذا الميل إلى درجة كانت تؤكد أنّ الحاجة إلى ترتيب جديد قد أينعت، وأنّ الشيعة باتوا في توق إلى من يوصلهم إلى حالة التمرّد ويدخلهم إلى الدولة من غير الباب الشيعة باتوا في توق إلى من يوصلهم إلى حالة التمرّد ويدخلهم إلى الدولة من غير الباب الذي أدخلهم منه أشباه الزعماء وورثتهم. وفي هذه اللحظة بالذات برز الإمام موسى الصدر، ومعه بدأ الشيعة اللبنانيّون يشعرون بضرورة الانتقال من لاجئين في وطنهم إلى شركاء حقيقيّين. وفقط من خلال هذا الانتقال وبواسطته يصنع الشيعة هويّتهم اللبنانيّة التي جعلها الحرمان متردّدة، وفاقم المشروع الإسرائيليّ من حاجتهم إليها، فكانت النتيجة أن تعمّقت هذه الهويّة وتأسّست على مفاعيل مقاومة مضاعفة ضدّ الحرمان الطائفيّ والاحتلال الإسرائيليّ.

#### الإمام موسى الصدر والهويّة اللبنانيّة

تصدر الثابت الديني مرجعية القرار السياسي منذ اللحظة التي أمسك فيها الإمام موسى الصدر زمام المبادرة وذلك في سياق موضوعة النهوض الشيعي في نصابه المخصوص في الدولة وفي دفع الدولة إلى وظيفتها الحامية للوطن. وبهذا المعنى يأتي خطاب الإمام الصدر عن لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه كصياغة شيعية متأخّرة للهوية الوطنية —اللبنانية، رغم انها - أي هذه الصياغة – كانت و لا تزال، مشروطة بالقدرة على إعادة النظر ببنية النظام الطائفي وبتعدّدية النظرة إلى الوطن. ففي خطابه حول الهوية كان الإمام الصدر واضحًا في تحديده لمطلب الإجماع حول هوية وطنية؛ الشراكة في دولة عادلة والسيادة في دولة قادرة. وبعبارة أخرى، فالهوية الجامعة تشترط إصلاحًا في النظام الطائفي وسياسة دفاعية عن الجنوب في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

وبه ذا المعنى، أخذ الوعي بالهوية اللبنانية يتعمّق بالثابت الدينيّ بدل العكس. فالمتغيّر السياسيّ الذي تمشّل في ولاءات وتيّارات وأحزاب وزعامات لم تسفر، منفردة ومجتمعة، عن تحقيق عدالة ولا سيادة بقدر ما أنتجت توزّعًا كاد يوصل النهوض الشيعيّ إلى اليأس والجنوب إلى الضياع. وفي المقابل، توسّل الإمام الصدر الثابت الدينيّ لتوجيه الحراك الشيعيّ باتجاه الدولة، مثلما توسّله لتعبئة الدولة والطوائف بهدف تأهيلها للوقوف بوجه التهديد الإسرائيليّ الشامل. وبالتالي، فلا يعود الثابت الدينيّ مجرّد تشديد على هويّة إسلاميّة بقدر ما هو محاولة للاتفاق على هويّة وطنيّة جامعة وحقيقيّة. وتؤكّد القراءة الموضوعيّة لتجربة الإمام الصدر واقع توظيفه للثابت الدينيّ في خدمة الوطن بما هو مساحة عيش مشترك ومصير واحد، كما تشدّد على اعتبار قضيّة الجنوب الأساس الذي تقوم عليه الهويّة الوطنيّة الجامعة – على الأقلّ كما تجلّت في تجربة الإمام موسى الصدر – واشتراطه تحقيق العدالة في منطقة يتقرّر فيها مصير وطن بكامله. وقد أثبتت الوقائع التاريخيّة مشروعيّة هذا الاشتراط، إذ يستحيل النهوض بالدولة والمجتمع في ظلّ احتلال الأرض وشلّ القدرة على اتخاذ القرار.

كما أسهمت تفاصيل الوقائع في تبيان أسس هذه الاستحالة. وفيها جميعها، تمهّد كلّ واقعة للأخرى وتتواصل إلى حيث نقف اليوم: فالاعتداء على قرية انتهى إلى الاعتداء على العاصمة واحتلال منطقة بكاملها. والسكوت على تهجير عشرة آلاف مواطن، شجّع على تهجير منات الألوف. وتوكيل أمر الدفاع عن الوطن إلى غير الدولة وقوّاتها المسلّحة ترك الجنوبيّين في مفارقة المواجهة المنفردة، وانتهى الأمر بمقاومة المجتمع نفسه للاحتلال. وقد تعمّقت هذه الاستحالة في ظلّ تعتيم يعزل الرأي العامّ اللبنانيّ عند وقائع الحدث الجنوبيّ،

سواء تمثّل هذا التعتيم في تجاهل مخاطر هذا الحدث أو في تبسيط إعلامي، أو تمثّل في تأويله في سياق صراع إقليمي لا ناقة للبنان فيه ولا جمل. وفي الحالتين، أنتج هذا العزل نموذجًا فريدًا من الانقسام الأهلي حول الهوية الوطنية، وشرع اختلافات في النظرة إلى العدق، كما في طريقة التعامل مع أحداث يتعرّض لها جزء من الوطن، وهي أحداث متحقّقة في قضم الحدود وانتهاك السيادة وهدر الأرواح والممتلكات وصولًا إلى الاحتلال المباشر، أكثر ممّا هي أحداث متوقّعة لا يتلمّس وجودها أحد، لا في كتاب مدرسي ولا في تعبئة إعلاميّة ولا في وثيقة رسميّة ولا في احتياطات الحدّ الأدني(٩).

إذا كان الحرمان سياسةً رسميّةً فرضها «مركز» النظام الطائفيّ على «أطرافه» في الجنوب والبقاع والشمال، فإنّه في الجنوب، مركز الاجتماع الشيعيّ وحراكه، كان يعني ترك لبنان كلّـه للقـدر الإسرائيليّ، مثلما كان يفرض على قائد هذا الاجتماع مهمّـة إخراج الوطن، انطلاقًا من جنوبه، من مخاطر القدر الإسرائيليّ. وبهذا المعنى يقول الإمام موسى الصدر:

إنّ وطنكم في خطر عظيم وداهم، هذا محض الحقيقة وصريح الواقع. أمّا الغريب الغامض، أمّا السرّ الخطير، أمّا الغريب الغامض، أمّا السرّ الخطير، هو أن يكون الخطر قريبًا منكم وكأنّه لا يعنيكم، أن نتفر ج باطمئنان وبلا مبالاة وبشيء من الحزن المكتف على واقع لبنان الجنوبيّ ومصيره. هذه هي المأساة أيّها الإخوة، استعراض للأحداث الأخيرة وللاعتداءات المتكرّرة على لبنان، على منطقة عزيزة من لبنان تشكّل ركنًا أساسيًا في تاريخه وفي كيانه وفي استقلاله، واكتفائه الذاتيّ، استعراض سريع يؤكّد أنّ هذا البلد يواجه خطرًا مصيريًا.

وأمام هذه الحوادث ترتفع أصوات وتعلو صرخات وتظهر نشاطات، ولكن ويا للأسف المرير جميعها من منطقة معينة ومن طائفة معينة. اللهم إلاّ بعض المواساة واللياقات من الآخرين تتّخذ تدابير وتقرّر أمورًا بتثاقل وبطء تقليديّن ومع التحفّظ والشروط الصعبة لأجل تنفيذها. أليس في هذه الظاهرة نعى للوطنيّة ونذير في الإحساس المواطنيّ وتشاؤم على مستقبل لبنان وكرامته؟‹‹›

تخترل هذه الكلمات واقع الانقسام اللبناني حول الهوية، مثلما تكشف إرادة «منطقة معينة» و «طائفة معينة» في البحث عن «المشترك» الذي يصنع هوية وطنية. ومماً لا شك فيه، فإن الانقسام حول الهوية ومعنى الوطن هو الذي حصر المقاومة في «طائفة» مثلما يحصر انتصاراتها في حسابات الطوائف وليس الوطن. وهذا ما يفسر التركيز الشيعي على هوية وطنية، بعد إغفالها المديد، تتجاوز الطائفية والحرمان إلى ما يؤسس دولة عادلة وقادرة

<sup>(</sup>٩) «جنوب لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيليّ»، مصدر سابق، الصفحة ١٥٩.

<sup>(</sup>۱۰) نقلًا عن دراستنا المنشورة في: المقاومة والمجتمع المقاوم (بسيروت: منشورات مركز الإمسام الصدر للأبحساث والدراسات، ۲۰۰۱)، الصفحة ۱۱۳.

وذات سيادة. وهو تأسيس سوف يحصّن وعي الاجتماع الشيعيّ لهويّته اللبنانيّة ويلزم ورثة صاحب خطاب التأسيس ورموزه في الدولة ومؤسّسات الطائفة والمقاومة والاجتماع الأهليّ بوضع الثابت الدينيّ في خدمة الهويّة اللبنانيّة بما هي هويّة تجمع طوائف الوطن أكثر ممّا هي على قياس طائفة مهما علا شأنها في حصصها والامتيازات والحليف الخارجيّ.

وبذلك تسترجع الهوية الوطنية ثوابتها في وعي الاجتماع الشيعي للمتغيرات التي رافقت تموضعه في الدولة اللبنانية، فانتقلت معه من إغفال «النصس» حول الهوية، بما هو تعبير مكثف عن التردد والاندماج القسري والانكسار الشامل أمام المشروع الغربي، إلى المجاهرة بنهائية الوطن، بما هو تعبير مباشر عن الخطر الوجودي الذي يهدد هذا الوطن في وحدت وسيادته، كما تجلّى، هذا التهديد، في الاستراتيجية الإسرائيلية وأطماعها اللبنانية، في الأرض والمياه والاقتصاد والنموذج التعدّدي.

وقد اختزلت تجربة الإمام موسى الصدر مفارقة التكامل بين نهضة مجتمعية ومصير وطن، وهبو التكامل الذي عاند على إنجازه في ظروف غير ملائمة، بيد أنه لم يتأخّر في انحيازه لأولوية المصير الوطني على كل مصلحة أخرى وإن كانت مشروعة. ولذلك، تميّز الإمام الصدر عن غيره من القيادات الروحية والسياسية بسرأي حاسم في وضوح مفرداته وطموحاته ودقة دلالاته وشموليتها، وهو الرأي الذي ردده منذ تفاقم الخطر الإسرائيلي على لبنان برمّته، حيث اعتبر أنّ طائفة بدون حقوق أفضل من طائفة بدون وطن. وهذا يعني أن نهضة طائفة بكاملها، وبلسان إمامها، قرّرت تأجيل المطالبة بحقوقها على أمل المساهمة في بحث جماعي عن إرادة وطنية تحمي لبنان انطلاقًا من جنوبه. ولم يأت هذا القرار من فراغ أو ضعف، بقدر ما يرجع إلى وعي أوّلي ومعمّق بتداعيات الحرب الأهليّة بتفاصيلها الطائفيّة والإقليميّة ونتائجها التي تنذر بتحويل لَبنان إلى مساحة مستباحة ومكشوفة أمام المشروع الإسرائيليّ (۱۱).

ويكشف هذا الوعي بالأولويّات أنّ الثابت الدينيّ لا يخرج الاجتماع الشيعيّ عن هويّت الإسلاميّة بقدر ما يحصّنه من استبدالها بهويّة طائفيّة، كما يكشف قدرة هذا الثابت الدينيّ على تأسيس مقاومة قادرة ليس فقط على تحرير الوطن من الاحتلال الإسرائيليّ، وإمّا أيضًا على تأصيل هويّة وطنيّة جامعة تحصّن الوطن ضدّ المشروع الإسرائيليّ الشامل مثلما تلطّف المنازعات الطائفيّة حول الدولة ومنافعها وتنظّمها في شراكة وعدالة ووحدة وسيادة إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولًا.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، الصفحتان ١٠٦ و١٠٧.

## التجربة الحزبيّة عند شيعة لبنان

# عليّ شعيب

## وعي عربيّ على قاعدة الحرمان

عشيّة سقوط الدولة العثمانيّة عام ١٩١٨، كانت حركة الوعي القوميّ للشيعة جزءًا من حركة وعي عربيّ، بالمفهوم الشاميّ للعروبة، ولم يكن ظهور ((العصابسات المسلّحة)) في جبل عامل والبقاع إلاّ تعبيرًا عن الاندفاع الشديد الحماس والقويّ للجمهور الشيعيّ نحو الحكومة العربيّة التي أعلنها الأمير فيصل في دمشق، مع أنّ الأعيانيّة الشيعيّة، وعلى رأسها كامل الأسعد، لم تكن بالحماس نفسه. إذ كانت أميّل إلى الكيانيّة اللبنانيّة المطروحة آنذاك. هذا التأرجح بين الولاء للأمير فيصل و مهادنة المحتلّ الفرنسيّ يمكن أن نجد له العذر لأنّ الحالة الأعيانيّة الشيعيّة، بمورو ثها العثمانيّ لم تكن مؤاتبة لأداء أفضل. كما أنّ هذه الحالة لم تكن فريدةً في بلاد الشام بل إنّ الحكومة العربيّة كانت تتجاذبها ثلاث قوى: الأمير فيصل الذي رغب بحلَّ سلميّ مع الفرنسيّ؛ وحزب الاستقلال العربيّ، الطرف الأقوى في فيصل الذي رغب بحلَّ سلميّ مع الفرنسيّ؛ وحزب الاستقلال العربيّ، الطرف الأقوى في المعادلة آنذاك، والذي كان يتشكّل من أكثريّة أعيانيّة عربيّة وافدة إلى دمشق(۱)، والذي طرح المعادلة آنذاك، والذي كان يتشكّل من أكثريّة أعيانيّة عربيّة وافدة إلى دمشق(۱)، والذي طرح المعادلة الدفاع الوطنيّ، وقد أفشل هذا الطرح اتفاقُ فيصل كليمنصو؛ والأسرُ التقليديّة الدمشقيّة التي لا تستسيغ الجموح المفرط للوافدين العرب(۱).

بعد أن أصبح الشيعة جزءًا من لبنان الكبير عام ١٩٢٠ وبعد الاعتراف لأوّل مرّة بالمذهب الجعفريّ عام ١٩٢٠ أبقوا على تواصلهم مع محيطهم في سياقه العربيّ الإسلاميّ

 <sup>(</sup>١) خيرية قاسمية، الحكومة العربية في دمشق ١٩١٨-١٩٢٠، الطبعة ٢ (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، ١٩٨٢)،
 الصفحة ١٤.

<sup>(</sup>٢) على شعيب، أنماط العلاقة بن الأمير عبد الله وحزب الاستقبلال العربي، بحث قدّم في ملتقى عمّان الثقافي (عمّان: منشورات وزارة الثقافة الأردنية، ٢٠٠٧)، الجزء ٢، الصفحة ٣٠.

الشيعيّ، و حافظوا على ارتباطهم بالهموم الوحدويّة. ترتّب على هذا الانخراط في الكيان تغييرات طالت العمل السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ عندهم. فقد أصبح تحصيل الشرعيّة السياسيّة مرتبطا بالمفوّضيّة الفرنسيّة بعدما كانت تحصّل بشرعيّة أهليّة. لذلك راحبت تنتقل الزعامة الشيعيّة بين العائلات: الاسعد، والزين، وعسيران، والفضل، وحيدر وغيرها، وذلك وفق رغبات المفوّضيّة القائمة على اعتماد التنافس مدخلًا إلى إجهاض أيّ وحدة شيعيّة. وكانت الانتخابات تغذّي تجديد هذا الانقسام.

لكنَّ الشيعة في الكيان اللبناني أدركوا بأنهم أصبحوا أكثريَّة ضمن الأكثريَّات الطائفيَّة، ما يعني أنَّ ما جعل شعورهم الأقلّويَ على طريق التراجع مع انخراطهم في الدولة اللبنانيّة، ما يعني أنَّ الذاكرة المثقلة بالاستبعاد والظلم من العثمانيّين قد ولّت ليدخلوا في نضال لنيل الحقوق من نوع آخر و بأدوات أخرى.

وعلى الرغم من تأقلم الشّيعة المبكر في الكيان الجديد إلّا أنّهم لم يُعتبروا في صلب قراره. ولم تعترف سلطة الطوائف فيه بضرورة أن يكون لهم حقوق متساوية مع بقيّة اللبنانيّن، رغم أنّ الأعيانيّة الشيعيّة شاركت في التأسيس وحملت القيم الوطنيّة وعمّقتها، وهي ذات فضل لا ينكر، وإن كان أداؤها مشوبًا بالإرباك فإنّ ممارستها تُظهر وعيها بما يجري حولها وثقافتها ومعرفتها بالنوابض الشيعيّة (٦). فقد تجنّبت الزعامات الشيعيّة الأساسيّة المشاركة بالمؤتمرات الوحدويّة. وكان يوسف الزين في طليعة من انخرط في مؤسّسات لبنان الكبير ومن ثمّ نجيب عسيران. أمّا عادل عسيران فقد رفض الموافقة على مقرّرات مؤتمر الساحل عام ١٩٣٧ لأنّه لم يعترف بالكيان اللبنانيّ (١)، في حين جاهر أحمد الأسعد عام ١٩٣٧ بالقول: نريد لبنان عربيًا مستقلّا (٥).

مبكّرًا، شكّل شعار رفع الغبن والحرمان محور شكاوى الشيعة على اختلاف مواقعهم الاجتماعيّة. ولم يخلُ عدد من مجلّة العرفان، الناطقة شبه الرسميّة باسم الشيعة، منذ عام ١٩٢١ من المطالبة بحقوقهم(١٠). والملاحظ أنّ شعور النخب الشيعيّة بالحرمان أخذ تلوينات

 <sup>(</sup>٣) انظر: هاني فحص، الشّبعة والدولة في لبنان (بيروت، دار الأندليس، ١٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) محضر جلسات مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة (بيروت: مطبعة الاتّحاد، ١٠ آذار ١٩٣٦)، الصفحة ٤٥.

<sup>(</sup>٥) النَّيعة والدولة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٨.

<sup>(</sup>٦) مجلة العرفان (نيسًان ١٩٢١)، المجلّد ٦، الجزآن ٥ و٦، الصفحة ٢٩٣ (حزيران ١٩٢١)، الجزء ٨، الصفحة ٤٠٥.

مختلفة للتعبير عنه، منها المطالبة المباشرة بحقوق الطائفة كمؤتمري كفر رمّان (٧) وصيدا (١٥) ومؤتمر شباب جبل عامل في دمشق عام ١٩٣٣ (٩). كما في البرقيّات إلى عصبة الأمم في جنيف، ومنها المشاركة في المطالبة بمزيد من الصلاحيّات للطرف الإسلاميّ اللبنانيّ في السلطة إجمالًا أو من خلال الإشارة إلى عدم اهتمام الدولة بمنطقتي الجنوب والبقاع. وهذا ما يمكن تلمّسه في مداخلات النوّاب الشيعة في البرلمان الذي وصل إلى حدّ الانسحاب من الجلسات احتجاجًا على الحرمان.

# بدايات الوعي السياسيّ المنظّم

خلال فترة العشرينيّات شهد الجنوب قيام شريحة اجتماعيّة بانتفاضة ضدّ ظلمهم من منطلق طبقيّ. فكانت بداية تلمّس مبكر لوعي سياسيّ منظّم ردًّا على إجراءات الانتداب الفرنسيّ الذي أصدر قانونًا في تموز ٢٩٢٤ عرف بقانون العلاقات الزراعيّة. و بموجبه شكّلت لجان سمّيت « بالطابو » كُلفت بتسجيل العقارات استنادًا إلى إفادة المختار الذي كان يُعيّن عادةً من قبل المتنفّذين، وهو بدوره لا يمكن أن يفيد إلّا مصالحهم. ومن خلال هذه اللجان تمّت عمليّة الاستملاك تحت ستار قانونيّ.

لكن العمليّة لم تمرّ بهدوء، فقد اندفع المزارعون الذين اغتُصبت أراضيهم إلى العمل على استرجاعها، ونحا سلوكهم مناح عدّة تدرّجت من الشكل المنظّم إلى الانتفاضة المفاجئة. وتجلّى العمل المنظّم بانتشار فروع حزب الرابطة اللبنانيّة الذي كان يرأسه فارس مشرق (۱۰) إلى الجنوب على شكل جمعياّت. فقد رأس عبد اللطيف سليمان بزّي فرع بنت جبيل، و بلغ عدد أعضائه نحو ، ٣٠ منتسب. كذلك انتشرت الفروع في القرى الجنوبيّة ومنها: دبعال، وجويّا، ودير قانون (كان رئيسه الشيخ أحمد قصير ثمّ الحاج عبدو قصير). وأسّس إبراهيم طالب فرعًا في معركة، واستطاع أهل هذه البلدة بعدما وجدوا سندًا سياسيًّا في الدولة – إذ كان رشيد نخله محافظًا للجنوب، وجان عزيز قائمقامًا لصور، وكلاهما عضوان في هذا الحزب – من عزل المختار وتعيين أحد الفلاحين (مخمود أمين) مكانه.

<sup>(</sup>٧) جريدة البيرق (بيروت: ٢٨ شباط ١٩٣٣).

 <sup>(</sup>٨) على شعيب، مطالب جبل عامل (بيروت: دار مجد، ١٩٨٧)، الصفحتان ١١٦ و١١٧.

٩) جريدة القلم الصريح (مرجعيون: ٦ تشرين الثاني ١٩٣٣).

<sup>(</sup>١٠) مسعود ضاهر، تاريخ لبنان الاجتماعيّ ١٩١٤– ١٩٢٦، (بيروت: دار المطبوعات الشرقيّة ١٩٨٤)، الصفحة ٣٠٠.

وهذا ما مكّنهم من استرجاع بعض المساحات عن طريق حكم أصدره القاضي العقاريّ آنذاك حسن علويّة (۱۱).

ومن جهة أخرى عرف الجنوبيّون في تلك الفترة الأفكار الاشتراكيّة وهذا ما نستقرؤه من الاتّهام الذي ساقه آل الخليل ضد أهالي معركة سنة ١٩٢٩ بأنّهم بلشفيك (١١٠). و يبدو أنّ بعض الأعيانيّة الشيعيّة قد استهواها الفكر الماسونيّ على غرار النخب الفكريّة في عصر النهضة والأعيانيّة اللبنانيّة السوريّة الفلسطينيّة في فترة الانتداب. و تشير دائرة المعارف الماسونيّة إلى انتساب بعض الأسماء من آل حيدر إلى المحافل الماسونيّة، وأبرزهم الدكتور حسين خليل حيدر، كما أشارت إلى انتشار محفل عام ١٩٢٣ في الهرمل (١٠٠).

## ظاهرة الأحزاب في الثلاثينيّات

كانت ظواهر التحوّل والتحديث والتطوّر المتسارع التي ألمّت بالمجتمع اللبناني بين الحربين العالميّتين، وهي ظواهر انتقال يصعب اعتبارها مفيدة دائمًا، غائبة عن البيئة الشيعيّة. فالواقع أنّ حياة الريف لم تتغيّر كثيرًا من حيث مظهرها التقليديّ ووتيرتها وأجوائها، فاحتفظ كبار ملّك الأراضي بهيمنتهم وظلّت حياة الفلّاح قاحلةً وغير ميسورة.

كان محتمًا أنّ التطوّر وتأثيراته التي بدأت تشع من العاصمة بيروت انحصرت في هذه الحقبة بها، مع بعض الاستثناءات في مدن أخرى. وكان النزوح إلى المدن محتمًا بحكم ضيق الأحوال الاقتصادية في الريف. وكان عقد الثلاثينيّات بداية مرحلة نشاط سياسيّ بارز من طراز لم تألفه الحياة السياسيّة اللبنانيّة على مستوى المجتمع كلّه. إذ تشكّلت الأحزاب السياسيّة والتكتّلات البر لمانيّة بوفرة، وتداخلت فيها التأثيرات الأيديولوجيّة والسياسيّة، كما توزّعت الميول والمرجعيّات الداخليّة والخارجيّة. وكذلك تبلورت التعبيرات الطائفيّة في الأوساط الاجتماعيّة الدّنيا والمتوسطة في أحزاب مغلقة تقريبًا على طوائفها، وإن يكن بعضها تأثّر بتنظيمات خارجيّة شبه عسكريّة.

<sup>(</sup>۱۱) منسذر جابسر، مؤتمر وادي الحجير، رسالة كفءة في التاريخ (بيروت: كلَّيّة الآداب في الجامعــة اللبنانيّة، ١٩٧٣)، الصفحتان ١١٣ و ١١٤.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، الصفحة١١٤.

<sup>(</sup>١٣) حسن نصر الله، الحركات الحزيمة في بعليك، (بيروت: مؤسّسة الوفاء، ١٩٩٤)، الصفحات ٨٦-٩٠.

وقد امتازت هذه الأحزاب ببرنامج محدد وتنظيم فعّال واسع الانتشار، وبالحماس الحقيقي لأعضائها. وبرغبتها المتعجّلة في إبراز نفسها عبر جماعات انضباطيّة وذات زيّ موحد. والواقع أنّ بروز عدد من هذه المنظّمات في وقت واحد تقريبًا (عام ١٩٣٦)، كالقمصان البيضاء والكتائب والنجّادة، يفيد بأنّها كانت تعبيرًا عن ذلك الانتماء الطائفيّ في المجتمع اللبنانيّ، وإن كانت متنافسة فيما بينها ومتأثّرة بالأشكال الحزبيّة المعاصرة التي كانت سائدة في إيطاليا وألمانيا. وكانت هذه الأحزاب تلتقي على رفض الجيل القديم وسياساته. وبفضل أزيائهم و تدريباتهم وتنظيمهم شبه العسكريّ رغب كلّ زعماء الطوائف بأن يكون لهم حزب سياسيّ مشابه.

إلى جانب ذلك نشأت أحزاب وهيئات وتيارات ترفض الانقسام الطائفي وتدعو إلى نظام علماني في دولة مستقلة. وكانت الخيارات الأيديولوجيّة لهذه الأحزاب شديدة البعد عن إدراك عامّة الناس وخصوصيّاتهم، كما الحال عند الحزب الشيوعيّ الذي أصبح جزءًا من الكومنترن في بداية الثلاثينيّات، والحزب القوميّ السوريّ الذي تأسّس عام ١٩٣٢ (١٤٠).

ولم تقتصر الحيويّة على النشاط السياسيّ المباشر فالفئات الدنيا الكادحة بـدأت تتأثّر بالأفكار الاشتراكيّة. فأخذت النقابات العمّالية والمهنيّة تتكوّن من مبادرات قام بها عمّال وأفراد، وسرعان ما أصبحت الحركة منظّمة في إطار نقابيّ.

## موقع الشيعة في الحراك السياسيّ في الثلاثينيّات

بعد إقفال الحدود بين منطقة الانتداب الفرنسي ومنطقة الانتداب الإنكليزي اتجهت الهجرات الشيعيّة الأساس من فلسطين إلى بيروت. في حين اتسع نطاق الهجرة إلى الخارج حيث شكّلت أميركا الجنوبيّة قبلة توجّه العامليّين. إنّ هذه الهجرة كانت من الاتساع بحيث أنّ القنصليّات المعتمدة في لبنان اضطرّت إلى وضع قيود على السفر إلى بلادها(١٠٠).

جاء إعلان قانون احتكار التبغ في العام ١٩٣٥ ليزيد من معاناة الجنوبيّين. رغم أنّ البطريرك المارونيّ قاد المعارضة ضدّ القانون، فإنّ بنت جبيل خطفت الأضواء، بعد أن سقط فيها عدد من الشهداء والجرحي احتجاجًا، ما أدّى إلى ردّات فعل شعبيّة في أكثر من

<sup>(</sup>١٤) انظر: على شعيب، تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجملاء ١٩١٨-١٩٤٩، الطبعة ٢ (بـيروت: دار الفارابي، ١٩٩٤)، القسم الثاني.

<sup>(</sup>١٥) مؤتمر وادي الحجير، مصدر سابق، الصفحة ١١٥.

بلدة جنوبيّة، تمّ على أثرها اعتقال الشيخ أحمد عارف الزين صاحب مجلّة العرفان، وعادل عسيران والشيخ موسى الزين شرارة. في ظلّ هذا المناخ السياسيّ العامّ، برزت ملامح وعي سياسيّ منظّم في الوسط الشيعيّ، من خلال رفع شعارات معيشيّة إلى جانب الهمّ الوطنيّ والوحدويّ.

ففي عام ١٩٣٦ تأسّس فرع لـ «حزب الوحدة السورية» في صور من رائف حلاوي، ورائف بيطار، ومحمّد صفي الدين، وصالح عرب وغيرهم. وكان شعارهم الانضمام إلى الوحدة السوريّة (١٦٠). تزامن ذلك مع تغلغل الحيزب القوميّ السوريّ إلى صور والنبطيّة وبعلبك والهرمل، وحسب مصادر الحزب القوميّ، فإنّ أحمد عارف الزين وعادل عسيران اللذين كُلّفا بمنفّذيّة الجنوب قد انضما إلى الحزب القوميّ بعد لقاء الصدفة الذي جمعهما مع أنطون سعادة في سجن الرمل في بيروت (١٧٠).

تفاوت، زمنيًا، الظهور الشيوعيّ في الجنوب والبقاع. ففي مطلع الثلاثينيّات أسّست أوّل خليّة شيوعيّة في بعلبك من نظمي الرفاعي زميل الدراسة لخالد بكداش في جامعة دمشق. وقد برز فيها حسن قانصو الذي اختاره الحزب ضمن وفد إلى موسكو للانضمام إلى مدرسة الكوادر عام ١٩٣٣ (١١٠). وفي النبطيّة شكّلت خليّة الحزب ظاهرةً لافتةً منذ العام ١٩٣٦، حيث ساهمت في توقيع العرائض إلى عصبة الأمم، للمطالبة بالوحدة السورّية، إلى جانب تسيير المظاهرات المطلبيّة (١٩٠). وفي الفترة نفسها أسّس إبراهيم بزّي أوّل منظمة للحزب الشيوعيّ في بنت جبيل وعقدت أوّل اجتماع لها في عيناتا. فيما تأخر الظهور الشيوعيّ في صور إلى العام ١٩٤٢، حيث تشكّلت النواة الأولى من سميح الصعيدي وسليمان أبو زيد وحنًا الحاج.

أمّا منظّمة النجّادة التي كانت تمثّل البرجوازيّة السنيّة، في مواجهة منظّمة الكتائب ممثّلة البرجوازيّة المارونيّة، فقد انتسب إليها بعض المثقّفين الشيعة أمثال عليّ بزّي من بنت جبيل، والصحفيّ زهير عسيران الذي احتلّ عضويّة اللجنة العليا، والقاضي محمّد صفيّ الدين الله المنورة في أسّس فرعًا في صور. وكان للنجّادة فرع في قرية الوردانيّة في إقليم الخرّوب. وفي بعلبك انضمّ شفيق مرتضى ومحمّد عبّاس ياغي إلى فرع منظّمة النجّادة التي أسسها عبد الله الرفاعي، واتّخذت مقرًا لها منزل صبحي حيدر (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٦) حسن ذياب، تاريخ صور الاجتماعي ١٩٢٠-١٩٤٣ (بيروت: دار الفارابي ١٩٨٨)، الصفحة ١٧١.

<sup>(</sup>١٧) جبران جريج، مع أنطوان سعادة (بيروت: ١٩٧١)، الجزء١، الصفحة ٥٠.

<sup>(</sup>١٨) الحركات الحزبيّة في بعليك، مصدر سابق، الصفحات ٨٦-٩٠.

<sup>(</sup>١٩) سمير شاهين، سنوات الجمع، ذكريات من الصحافة والسياسة، (بيروت: مطابع المتوسّط، ٢٠٠٣)، الجزء ٢، الصفحة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢٠) الحركات الحزبية في بعليك، مصدر سابق، الصفحة ١١١.

من جهة أخرى تأسّس في بنت جبيل فرع لحزب الكتائب، بمبادرة من أشخاص من آل بيضون، بهدف إيجاد عمل أو خدمة، نظرًا لموقع الكتائب الجيّد لدى السلطة اللبنانيّة.

ما يمكن ملاحظته في هذه الفترة، أنّ الظروف لم تكن مؤاتية لنشوء حزب شيعي لضعف البرجوازية الشيعية في بيروت. والقيادات التقليدية في الطّائفة اكتفت بالحالة الجماهرية التي كانت تمثّلها، وهي حالة أشد ارتباطًا بالزعيم من الرابط الحزبي. لذلك كان انتساب بعض الشيعة إلى الأحزاب لأسباب متفاوتة، وبالتّالي لم يكونوا في صلب قرارها الحزبي، بل كان دورهم مهمّشًا، لأنّ الأحزاب الطائفية التي انتسبوا إليها كان لها عصبيتها الخاصة غير الشيعية. أمّا الأحزاب العلمانية، فكانت تصطدم بعاملين: فالتركيبة الطائفية للنظام اللبناني قلصت من مساحة عملها بشكل عام، فضلًا عن أنّ طروحاتها الفكرية أم تكن تتناسب والبيئة اللبنانية ذات الموروث الطائفي، ومنها البيئة الشيعية.

ويسدو أيضًا أنّ انتساب بعض «المتنوّرين» الشيعة إلى الحرن القوميّ والنجّادة لم يكن على ما يبدو عن قناعة بأفكار الحزبين، بل كان مؤقّتًا ولم يستمرّ لفترة طويلة. ويقول القاضي محمّد صفيّ الدين: «أنتسبت للنجّادة لأنّه كان متعذّرًا عليّ تأليف تنظيم سياسيّ»(٢١). ومع ذلك فإنّ هذه المرحلة من ظهور المنظّمات شبه العسكريّة الطائفيّة، سهّلت ولادة منظّمتي الطلائع والنهضة في الوسط الشيعيّ في منتصف الأربعينيّات.

## منظّمة الطلائع

وُلدت منظّمة الطلائع من رحم الجمعيّة الخيريّة العامليّة، التي أسّست عام ١٩٢٣ تحت عنوان رفع الحرمان عن النازحين الشيعة إلى بيروت، وكان لنجاحات الجمعيّة الفضل في إيصال رئيسها رشيد بيضون إلى الندوة البرلمانيّة في الثلاثينيّات. انطلاقًا من الالتفاف الشيعيّ حول الجمعيّة، عزم بيضون على إنشاء منظّمة الطلائع بهدف لعب دور سياسيّ في رسم مستقبل الطائفة الشيعيّة، في وجه المتنفّذين التقليديّين وعلى رأسهم أحمد الأسعد.

لذلك باتت الإشارة إلى الدّور الذي لعبته الجمعيّـة العامليّة، من ضرورات الكلام على منظّمة الطلائع.

<sup>(</sup>٢١) «محمّد صفى الدين يتذكّر»، مجلة الشراع، العدد ٢٨٢، الصفحة ٣٠.

## دور الجمعيّة العامليّة في الحراك الاجتماعيّ للشيعة

عاشل النازحون الشيعة إلى بيروت أوضاعًا مزرية جلًا، فلم يجدوا غير «التخشيبات» (٢٢) يتخذون منها مساكن بعد عناء العمل الشاق. فكان معظمهم يفترش الأرض، وفي أحسن الأحوال حصيرةً من قش، جاعلًا من ثيابه وسادةً له يجمعها تحت رأسه. وكانت ميدان أعمالهم تتنوع بين العتالة، ومسح الأحذية، والعمل في التنظيفات.

هذا الوضع جعلهم كتلةً بشريّةً مهملةً تائهةً حاملةً فقرها وجهلها في ظلّ شروط صحّيّة لا تليق بإنسان. فبرزت الفروقات الاجتماعيّة، بين التكتّل البشريّ النازح والمتمدّن، ممّا قاد إلى تناقضات غذّتها الروح الطائفيّة التي كانت من أسس النظام اللبنانيّ.

إزاء هذه الحالة الاجتماعية، دفعت عصبية المذهب عند الميسورين الشيعة، لقيام الجمعية الخيرية العاملية، بهدف جمع شمل أبناء طائفتهم، وتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية، وضمان حرية العبادة، ولرفع التعديات عن بعضهم، ومن شمّ تأمين التعليم لأبنائهم. وحظيت الجمعية فور الإعلان عنها بمؤازرة رجال الدين، إذ استحصلت على فتاوًى من كبارهم عام ١٩٣٨، تجيز للجمعية الحصول على المساعدات والتبرّعات واعتبارها بمثابة حقوق شرعية قررت، وهذا ما سهّل نجاح حملتها الماليّة أثناء انتقال وفد مؤلف من رشيد بيضون والصحفي كامل مروّة إلى أفريقيا، لحثّ المغتربين الشيعة فيها على تمويل مشاريع الجمعيّة. كما تنادت جمعيّة علماء جبل عامل إلى مساندة الجمعيّة في إنجاز مشروع الكليّة العامليّة، وقرّرت تحويل المبالغ التي تملكها، والتي بلغت ٢٣٧٨ ليرة لبنانيّة كمساهمة في تنفيذ المشروع (٢٢٠).

أهم المشاريع التي أنجزت مبكّرًا افتتاح مدرسة عام ١٩٢٩ وضمّت ٣٠٠ تلميذ. وفي عام ١٩٣٨ أجير للجمعيّة افتتاح مدارس في بعض المناطق الشيعيّة في الجنوب والبقاع الغربيّ وبعلبك و جبل لبنان. وقد شملت في العام ١٩٣٩ القرى التالية: حاريص، زغدرايا، حبّوش، الشهابيّة، عنقون، كفردونين، كوثريّة السيّاد، الطيري، جنتا، النبي شيث.

<sup>(</sup>٢٢) غرف صغيرة ضيقة.

<sup>(</sup>٢٣) بيان أعمال الجمعيّة العامليّة للسنوات ١٩٣٩ – ١٩٤٧ ( بيروت: مطبعة النجمة)، الصفحة ١٦.

<sup>(</sup>٢٤) رشيد بيضون: قول وفعل، (بيروت: ١٩٦٧)، الصفحة ٥٦.

إنّ النجاح الذي حققته الجمعيّة تناقل أخباره العائدون إلى ذويهم في الريف، وكانت محلّ إعجابهم الذي طالما حلموا به وبدور لطائفتهم في بيروت. أصبحت الجمعيّة قبلةً لكلّ الشيعة، سواء في ذلك الميسورون الذين قدّموا لها الدعم أو المحتاجون للحصول على منافع خاصّة في مجال التعليم الذي كان يعتبر المسلك الوحيد للترقيي الاجتماعيّ. خلال هذه الحقبة جرى تواصل بين بعض الأعيانيّة الشيعيّة المنافسة لأحمد الأسعد، وبين رشيد بيضون، وكانت السياسة ثالثهم، ومحورها الاستفادة من الحالة الشيعيّة الجديدة واستثمارها سياسيًّا على صعيد القرار الشيعيّ العامّ. ومن هذا التوجّه كانت ولادة منظّمة الطلائع.

لم يواجه مؤسّسو المنظّمة مصاعب لإقناع الشباب الشيعيّ بالانضمام إليها. فهي ولدت من رحم الجمعيّة الخيريّة العامليّة التي حقّقت نجاحات في رفع الحرمان عن النازحين السّيعة في العاصمة. فضلًا عن أنّ البيئة المجتمعيّة البيروتيّة، كانت ملائمةً لولادة هكذا تنظيمات. إذ لم تكن ولادة الطلائع حالة استثنائيّة ما بين الطوائف اللبنانيّة، بل يمكن اعتبارها ظاهرة متأخّرة عند الشيعة. فقد سبق لكلّ الطوائف اللبنانيّة الكبرى أن انتظم أبناؤها في منظّمات سياسيّة دعمًا لمواقفها في السلطة، كالكتائب عند الموارنة، والنجّادة عند السنّة، والغساسنة عند الأرثوذكس.

في ٣٠ حزيران ١٩٤٤، أعطى وزير الداخلية كميل شمعون العلم والخبر بتأسيس منظّمة الطلائع، مع الإشارة إلى أسماء الهيئة التأسيسية المؤلّفة من هدى رمضان ممثل الجمعيّة لدى الحكومة، عبد الله حامد مطر ومعروف سمّوري وعليّ أحمد يوسف أعضاءًا. وقد ورد في القانون الأساسيّ للمنظّمة، أنّ الغاية جمع كلمة الشباب في لبنان وتقوية الروح القوميّة ومحاربة الأميّة بفتح المدارس النهاريّة والليليّة. وقد أجيئز للطلائع ممارسة نشاطها وفقًا للمبادئ التالية:

أولًا: سيادة لبنان الكامل واستقلاله الناجز التامّ.

ثانيًا: توحيد التعاون مع البلدان العربيّة الشقيقة، وتوثيق الروابط بين المقيمين والمغتربين.

ثالثًا: محاربة الأمّية والجهل.

رابعًا: توفير الأسباب التي تجعل كافّة أجزاء الوطن في مستوى واحد ثقافيًّا وعمرانيًّا. خامسًا وأخيرًا: تحسين مستوى الفلّاح والعامل. إنَّ بعض هذه الأهداف والمبادئ، كانت تفرض على كلّ منظّمة سياسيّة تريد ترخيصًا رسميًّا، وأوّلها «الاعتراف بسيادة لبنان الكامل واستقلاله الناجز والتامّ». أمّا حقيقة أهداف الطلائع، فهي كما ورد عند عميد الشوون الرياضيّة جمع كلمة الشباب الشيعيّ الآتي إلى بيروت وإعداده عمليًّا عن طريق الرياضة، وإقامة المخيّمات، ومحاربة الأميّة، وتنظيمه جمديًّا لإئبات الوجود السياسيّ المنظّم للطائفة الشيعيّة، مقابل الوجود السياسيّ للطوائف اللبنائية الأخرى (٢٥٠).

جاء تنظيم الطلائع على غرار المنظّمات شبه العسكريّة في لبنان كالكتائب والنجّادة. وكانت كلّ الفرق تنتظم تحت إمرة القائد العام «مصطفى المقسدّم»، يعاونه ضبّاط المناطق والأفواج، وكانت كلّ فرقة تطلق على نفسها اسمًا معيّنًا مستوحّى من أثمّة الشيعة وأعلام المسلمين ورموز عربيّة ولبنانيّة. كان لباس الطّلائع موحّدًا بلون كاكيّ ولهم فرقة موسيقيّة. ومن وقت لآخر كانت تفتح دورات لتجنيد ضبّاط. وقد اتّخذت المنظّمة شعارًا لها سيف ذي الفقار، وكان لها نشيد خاصّ. وفي ١٤ حزيران ١٩٤٦ أسّس النازحون الشيعة في حيفا فرعًا لمنظّمة الطلائع (٢٦).

كانست الأكثريّة الساحقة من أعضاء المنظّمة من الشيعة. ولهذا كان لها فروع في مناطق متعدّدة وخاصّة في الجنوب. لم يكن للطلائع أيّ توجّه سياسيّ باستثناء الدور الذي لعبه رئيسها الأعلى رشيد بيضون، على صعيد المجلس النيابيّ. فقد كانست تحالفات المنظّمة تتم من خلال تحرّك رئيسها. وكانت الطلائع تقوم بتنظيم الحملات الانتخابيّة في القرى الجنوبيّة لرئيسها وحلفائه.

تعدّدت نشاطات منظّمة الطلائع، فشمل بحالها الاجتماعيّ عناويس مختلفة منها: الرحلات، التخييم، الزيارات للمناطق، سهرات طلائعيّة، النشاط الرياضيّ والكشفيّ، المناسبات الدينيّة، نشاط تربويّ، محاضرات تثقيفيّة، نشاط صحّيّ، الاهتمام بالمغتربين، توطيد العلاقة مع رجال الدين الشيعة.

ركّز رشيد بيضون في مداخلاته أمام البرلمان على الحرمان الذي يعانيه أبناء طائفته، وعلى هضم حقوقهم في التعيينات الإداريّة، وطرح مسألة مشروع الليطاني لأهمّيّته في إنعاش الجنوب.

<sup>(</sup>٢٥) غسّان عيسى، منظّمة الطلائع في لبنان من خلال وثائقها الأصليّة ١٩٤٤–١٩٧٤، رسالة دبلوم في التاريخ، (بيروت: كلّيّة الآداب في الجامعة اللبنائيّة، ١٩٩٣)، الصفحتان ٢٩ ا و ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، الصفحات١٤٧ و١٥٩ و١٦٤.

أحدث انتشار مراكز الطلائع في معظم قرى الجنوب، وبزخم كبير وبتعاطف من بعض الزعماء المنافسين لأحمد الأسعد، ردّة فعل عند الأخير لإنشاء منظمة النّهضة.

### منظّمة النّهضة

اعتبر أحمد الأسعد الالتفاف الشيعي حول منظّمة الطلائع برئاسة رشيد بيضون في بيروت والجنوب، غايةً في الخطورة على زعامته التاريخيّة للطائفة، لا سيّما أنّ بيضون راح يوظّف ظاهرته في السيّما أنّ بيضون راح يوظّف ظاهرته في السياسة عبر ترشّحه للنيابة في الجنوب مع خصوم أحمد الأسعد من آل الزين وعسيران والخليل. كما أنّ هذه الحالة الشيعيّة التي أحدثها رشيد بيضون في العاصمة، تعني دخول عنصر جديد يمكن أن يؤثّر على «التحالف البور جوازيّ» المارونيّ—السنيّ في الحكم. وكان التقاء المصالح بين الفريقين البور جوازيّين والأسعد، دافعًا للسير في محاربة ظاهرة رشيد بيضون. ويشير الشاعر موسى الزين شرارة إلى أنّ رياض الصلح شجّع أحمد الأسعد على تأسيس منظّمة النهضة عندما قال:

ما بين نهضتكم و طلائعي الشعب أصبح كالغريب الضائع ورياض ينظر من بعيد قائلًا قد كان هذا كلّــه بأصابعـــي(٢٧)

ولدت منظّمة النهضة عام ١٩٤٦، من رحم جمعيّة خيريّة تحمل الاسم نفسه في برج البراجنة. وبعد أن كثر المنتسبون، انتخب أحمد الأسعد رئيسًا، وخضر الجوني نائبًا للرئيس، وعباس الحاج وعبد اللطيف حمدان وعكيف السبع ومحمّد حيدر وسليمان الأسمر وجميل وحسن اليتيم وأديب خليفة أعضاءًا، بالإضافة إلى محسن سليم مستشارًا قانونيًّا.

نشأت النهضة كتنظيم شبه عسكري، وكان لها مجلسان عسكري وآخر مدني، ولاعضائها لباس موحد. اتّخذت لها مركزًا رئيسًا في الباشورة، واستحدثت لها فروعًا في كلّ القرى الجنوبيّة، حيث يوجد مراكز لمنظّمة الطلائع. وكانت الفرق تحمل أسماءًا مستوحاةً من أئمّة أهل البيت.

قامت منظّمة النهضة على الأهداف التالية: نصرة الفقير، إعطاء كل ذي حقّ حقّه، السعي إلى تسهيل معاملات الفقراء من كل الطوائف في أجهزة الدولة وإنصاف الطائفة الشيعيّة والمساواة بينها وبين باقى أبناء الوطن(٢٠).

<sup>(</sup>۲۷) أحمد الأخرس، مفهوم الزعامة السياسية في جيل عامل (أحمد الأسعد)، شهادة جدارة في علم الاجتماع السياسي، (صيدا: معهد العلوم الاجتماعية، ١٩٨٥)، الصفحة ٧٣.

<sup>(</sup>٢٨) منظَّمة الطلائع في لبنان من خلال وثالقها الأصلية ١٩٤٤–١٩٤٧، مصدر سابق، الصفحة ٢٦٧.

#### تداعيات التنافس بين الطلائع والنهضة

بعد قيام المنظّمتين الشيعيّتين انقسمت الطائفة على نفسها، بين مؤيّد للطلائع كعادل عسيران وكاظم الخليل، ومؤيّد للنهضة كوزير الداخليّة صبري حمادة الذي استند إلى دعم أجهزة الدولة.

سهّل هذا التنافس مناخ الصدامات، للسيطرة على الساحة الشيعيّة. وكان لمنظّمة النهضة فرقها الصداميّة بقيادة نائب الرئيس خضر جوني ومصطفى السبع حيث اتّخذا مقرًّا لهم في كراج صيدا في ساحة البرج. وكانت مهمّتهما اعتقال وخطف عناصر منظّمة الطلائع وتعذيبهم. أمّا أجهزة الدولة فكانت تتدخّل و تتوسّط لإطلاق سراح بعض المعتقلين. وكانت التهمة المنسوبة شتم أحمد الأسعد أو منظّمة النهضة. لم تقتصر الصدامات على بيروت، بل امتدّت إلى الجنوب ممّا أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحي. وقد قامت جماعة محمّد الفضل في النبطيّة بنزع شارة كلَّ طلائعيّ يمرّ في هذه البلدة، ووصل الأمر إلى منع الطلائعيّين من الوصول إلى أعمالهم، وهذا ما أجبر عددًا من الطلائعيّين للالتحاق بالنهضة. وقد اعترفت مصادر في الطلائع، أنّ الأحداث التي حصلت، أو جدت متاعب للطلائعيّين الذين راحوا يقدّمون استقالتهم، سواء على صعيد الأفراد أم القيادات (٢٠٠).

وفي آذار ١٩٤٧ أصدر وزير الداخليّة صبري حمادة قرارًا بوقف نشاطات الأحزاب شبه العسكريّة. وقد التزم رشيد بيضون بتجميد نشاط منظّمته ونقل ترشيحه للنيابة من الجنوب إلى بيروت، تحت ضغط الهجمة التي تعرّض لها وأنصاره في هذه المنطقة.

لم يكن لمنظّمة النهضة نشاط خاص باسمها سوى تهديد منظّمة الطلائع، وما تبقّى اختصر بما يقوم به الزعيم أحمد الأسعد. وفي كرّاس يحمل عنوان الجنوب في عهد الزعيم الأسعد ٧٩ ١ - ١٩٥١ ضُمّنت الكثير من المشاريع التي أنجزها الأسعد في الجنوب وبالتفصيل، وعلى كلّ الصعد وخصوصًا تنفيذ مشروع ريّ القاسميّة. كما يتضمّن الكرّاس بعض الشعارات التي أطلقها الأسعد في الحملات الإنتخابية منها: «أيها العامليّ نريدك أن تحمل معولًا تقوّض به صرح الغرور والرياء، وفأسًا تحطّم به هياكل الإقطاعيّين المستبدّين، ومطرقة تزيل بها معالم الرجعيّة والنفعيّة والاستغلال والفجور»(٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، من الصفحة ٢٥٩ إلى ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣٠) الجنوب في عهد الزعيم أحمد الأسعد ١٩٤٧ - ١٩٥١، الصفحة ٨٩.

### أحمد الأسعد والشيعة

لم يكن الوضع اللبناني والإقليمي يساعد أحمد الأسعد في انتزاع المطالب لطائفته أكثر مما فعل. فبعد دخول الحلفاء إلى لبنان أثناء الحرب العالمية الثانية، وضعت المفوضية الإنكليزية في بيروت «قيتو» على دخوله الوزارة بحجّة ميوله الفرنسية (٢١)، فضلًا عن أنّ الظرف كان صعبًا لكسر الاحتكار السنّي – الماروني للسلطة في لبنان. أمّا على الصعيد الوطني، فقد عمل على حصر الزعامة في الجنوب على قاعدة الولاء للعروبة تحت السقف الذي وضعته القوى الوحدوية في بيروت ودمشق. ولهذه الغاية عُقد مؤتمر عام ٢٩٣٦ في الطيبة للأعيانية العاملية، لدعم انتفاضة بنت جبيل، ولتأييد «المساعي القائمة في سائر بلاد العرب لتأييد استقلل العرب وحريّتهم ولتمجيد الحريّة العربية، وإباحة حريّة الكلام والكتابة» (٢٣٠). كما شارك أحمد الأسعد بفاعليّة، وبالتعاون مع جمال عبد الناصر، في مواجهة المشروع الأمريكيّ الذي مثّله كميل شمعون في لبنان عام ١٩٥٨ (٢٣٠).

إنّ قانون التعامل الرأسمائي المدني له آثار مدمّرة على عصبيّات المدم والدين والقربى والأصول عادةً. فالمدينة هي مجال التقاء العصبيّات وقدرها، وربّما مع مرور الوقت هي مكان تفتيتها واضمحلالها. خلال فترة الصراع الطلائعيّ النهضويّ، لم يفسح النظام اللبناني الطائفي الاندماج المجتمعيّ للنازحين الشيعة إلى بيروت، بل حملوا ولاءاتهم وعلاقاتهم في حقائبهم. وجاء قانون الانتخاب اللبنانيّ، الذي يقوم على مبدأ الانتخاب في مكان التسجيل في دائرة الأحوال الشخصيّة لا في مكان الإقامة، ليشكّل عنصر المفارقة، بحيث يبقى ارتباط النازحين بقراهم و بفروعهم العائليّة التي تقوم الوجاهة فيها على قاعدة صلبة من التخلف، لا يحتاج معها الزعيم السياسيّ إلى التواصل سوى مع وجيه العائلة، الذي يرضى أن يحسن البيك وفادته، ليمون على عائلته لصالح الزعيم. ولم تكن مطالب الأنماء لتعني أيّا من أولف ك المشايخ، بل اقتصر على تقديم خدمات شخصيّة. وكان أحمد الأسعد، ابن الزعامة التاريخيّة، أبرع من تعاطى مع المفاهيم الأساسيّة للطائفة من حيث تبنّيه اليّات الفكر الشيعيّ وعما اتصف بالتواضع، وكان يعايش القرويّين، وخبر حياتهم وخاطبهم البسانهم فكسب قلوبهم و ولاءهم.

Foreign office documents 309 (25 Juillet 1942).

<sup>(71)</sup> 

<sup>(</sup>٣٢) جريدة الطريق (بغداد: ٣ أيار ١٩٣٦).

<sup>(</sup>٣٣) أحمـــد عبود، انتفاضة الجنوب وسياسة الأحلاف والمحاور (بسيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث، ١٩٩٤)، الصفحتان ١٥١ و ١٥٢.

ومهما وُجّه لطبقة السياسيّين الشّيعة في هذه المرحلة من كلام الخصوم وأدبيّات اليسار فأنا أميل إلى ما قاله السيّد هاني فحص:

[...] صحيح أنّها في كثير من السّجالات قد غابت أو غُيِّبت، ولكنّها في سجالات أخرى كانت عالية النبرة في فهمها لدور الدولة وطلب الإنصاف، وفي المفاصل أظهرت اتزانًا لم يمنع من التطرّف في هذه الوجهة، أو تلك أحيانًا، شأن الجميع، ويشهد لها سلوكها بأنّها كانت على مقدار من العفّة، جعل أكثر رجالها يخسرون الطارف والتليد على شغلهم في الشأن العام(٢٥).

#### من اليسار إلى حركة المحرومين

منذ أواخر الأربعينيّات شهدت المنطقة العربيّة حالة استنهاض لحركة التحرّر الوطنيّ بظهور قــوّى سياسيّــة مثل حزب البعث العربــيّ الاشتراكيّ، والحركة الناصريّــة، وحركة القومييّن العرب. وكانت هذه الحركات تدعو إلى التحرّر والوحدة العربيّة.

لم يكن لبنان بمنأى عن هذا المشهد السياسي، بل كان في بعض مظاهره في صلب الحدث، إذ كشيرًا ما اتّخذت قوى المعارضة العربيّة، أراضيه مسرحًا لللقاءات السرّيّة والعلنيّة، للعمل ضد أنظمة بلدانهم.

خلال هذه المرحلة طرأ على التركيبة الاجتماعيّة والسياسيّة الشيعيّة متغيّرات هامّة بعد ظهور جيل من أبناء الميسورين في الطائفة، من خرّيجي الثانويّات والجامعات، أو من العناصر الناجحة في الاغتراب مع عوائدهم الماليّة. وقد طمح هؤلاء إلى كسر طوق الوجاهة المحصورة بالزعماء التقليديّين والخروج من الدونيّة. وبفضلهم راحت تتعدّد مراكز القوى في العائلة الواحدة. وبرزت وجاهات وقيادات محليّة قلبت موازين العلاقات في البلدات الشيعيّة. وأخلى رأس العائلة موقع المرجعيّة عنوة لصالح العديد من المتنفّذين الجدد. واستطاع بعضهم الوصول إلى البرلمان كسعيد فوّاز، وإبراهيم شعيتو، وأنور الصبّاح، ورفيق وغالب وفهمي شاهين، وسميح عسيران وغيرهم. وانهارت زعامة آل الفضل في النبطيّة أمام صمود العائلات العامليّة المتسلّحة بالمال وبالعلم في هذه البلدة.

من جهة أخرى استجابت الفئات الشيعيّة للأحزاب التي تتناسب مع رغباتها أو أصولها الطبقيّـة أو مكانتها الاجتماعيّـة، أو مذاهبها الدينيّة. وكان الوافـدون الشيعة إلى الحواضر

<sup>(</sup>٣٤) الشَّيعة والدولة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٧٨.

اللبنانية والعربية بهدف الدراسة الثانوية أو الجامعية، طليعة من انخرط في الأحزاب. كان لجامعة ممشق دور في تصدير الفكر اليساري إلى بعلبك على أيدي طلّاب هذه المدينة. في الثلاثينيّات دخل الحزب الشيوعيّ إلى المدينة على يد نظمي الرفاعي زميل خالد بكداش في الجامعة. وفي الأربعينيّات قام مصطفى عبد الساتر خرّيج الجامعة نفسها، بتأسيس فرع للحزب القوميّ السوريّ في بعلبك والهرمل، رغم العائق الكبير أمام الحزب المتّهم برفض القوميّة العربيّة.

وفي صيف ١٩٤٩ عاد زيد حيدر الطالب في جامعة دمشق، إلى بعلبك يحمل أفكار حزب البعث. وبعد انقسام الحزب إلى جناحين في الستينيّات، أصبح عاصم قانصو أمينًا قطريًّا للجناح السوريّ، وحسين عثمان وجبيب زغيب في القيادة القوميّة للجناح العراقيّ. وقد عرف عن بعلبك كما بقيّة المناطق الشيعيّة، بأنّه لم ينشأ حزب إلّا وكان له فرع في الوسط الشيعيّ؛ منها عصبة العمل القوميّ عام ١٩٣٣، والكتائب والنجّادة عام ١٩٣٦، والحزب التقدميّ الاشتراكيّ الذي جرى تأسيس فرع له عام ١٩٥٠ على يد كلّ من فريد سليمان حيدر نائب رئيس البلديّة ومحمّد عبّاس ياغي الذي فاز بالانتخابات عام ١٩٦٤ باسم الحزب وأصبح فيما بعد نائب رئيس الجزب التقدميّ الاشتراكيّ (٥٠٠).

أمّا في الجنوب فقد كان جيل المتخرّجين من الكلّية الجعفريّة في صور، وكلّية المقاصد في صيدا ممّن التزموا بحزب البعث، وبرز منهم محمود بيضون الذي تولّى فيما بعد أمانة سرّ القيادة القطريّة في لبنان. وكانت إطلالة البعث في النبطيّة على يد الدكتور عليّ جابر والشيخ عليّ الزين. في حين نافست حركة القوميّين العرب التي أنشئت عام ١٩٥٢ حزب البعث في المناطق الشيعيّة، نظرًا لتناغمها فكريًّا مع أطروحات جمال عبد الناصر الذي احتلّ مكانة مهمّة في العالم العربيّ. وقد أسّس عدنان حسن شرارة فرعًا للحركة في بنت جبيل عام ١٩٥٤. وفي النبطيّة تولّى ياسر بدر الدين وعلاء الشيخ سليمان طاهر مهمّة تأسيس فرع لحركة القوميّين العرب.

في هذه الفترة كان المزاج الشيعيّ يميل إلى الأحزاب القوميّة العربيّة ولهذا مسجّل انكفاء للحزب الشيوعيّ والقوميّين السوريّين. فالأوّل لأنّه أيّد موقف الإتّحاد السوفياتيّ من الاعتراف بإسرائيل، والثاني بسبب التحاقه بالرئيس كميل شمعون المؤيّد للمشروع الأمريكيّ في الشرق الأوسط. وأثناء ثورة ١٩٥٨ اضطرّ بعض عناصر الحزب القوميّ لترك

<sup>(</sup>٣٥) الحركات الحزبية في بعلبك، مصدر سابق، الصفحة ٩٩.

مناطق سكنهم، أو أعلنوا انسحابهم من الحزب علانيةً. وقد برز تأثير الفكر القوميّ العربيّ خلال الانتخابات النيابيّة عمام ١٩٦٠، حيث حقّق مرشّح حركة القوميّين العرب محمّد الزيّات في صور نتائج باهرةً مع أنّه ترشّح مُنفردًا.

شهدت مرحلة الستينيّات تنامي أحزاب اليسار، بشكل عامّ، لاسيّما الحزب الشيوعيّ بعد أزمة حزب البعث الذي انقسم إلى حزبين حاكمين، في كلّ من سوريا والعراق، وبعد الخلاف مع عبد الناصر وفشل مشروع الوحدة السوريّة -المصريّة عام ١٩٦٣. أضف إلى ذلك قيام الحزب الشيوعيّ في المؤتمر الثاني بتقديم نقد ذاتيّ، بسبب التحاقه بالموقف السوفياتيّ في قضيّة الاعتراف بإسرائيل، وتصويب الموقف من مسألة القوميّة العربية، ومن شمّ تبنّيه عمليًا شعار تحرير فلسطين، فأقدم على تشكيل حرس وطنيّ في الجنوب لمواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة، وهذا الشّعار له جاذبيّة خاصّة في الوسط الشهعيّ.

خلال هذه المرحلة، تستى لأبناء النازحين الشيعة في بيروت الاطلاع المباشر على الفكر اليساريّ عن كشب، بعد ظهور جيل مثقّف منهم شغل وظائف عامّة خصوصًا في قطاع التعليم. وكان انتقال أكثريّتهم في فصل الصيف، وفي المناسبات الأخرى إلى قراهم، وعقدهم اللقاءات وما يتخلّها من نقاشات سياسيّة تتمحور حول الحرمان في الجنوب والبقاع ومخاطر العدوّ الصهيوني، طريقًا للانخراط في عدد من الأحزاب، وتأسيس أحزاب أخرى. فقد ساهم كلّ من وضّاح شرارة وأحمد بيضون مع مجموعة من المثقفين، في تأسيس لبنان الاشتراكيّ عام ١٩٦٤، فيما ساهم محسن إبراهيم في تأسيس منظّمة الاشتراكيّين اللبنائيين. وقد اندمج الطرفان تحت اسم منظمة العمل الشيوعيّ عام ١٩٧٠.

كما سُجّل في هذه الفترة مزاج شيعيّ ينحو إلى العنف المسلّح، وكره شديد للغرب المساند لإسرائيل. ولم تكن ولادة الحركة الثوريّة الاشتراكيّة في بداية السبعينيّات، إلّا مظهرًا له فا المنحى الجديد. فقد أسسها كل من مرشد شبّو من برجا، وإبراهيم حطيط من الدوير ومحمود موسى من جرجوع، وعليّ توفيق شعيب من الشرقيّة، والذي قاد مجموعة اقتحام «بنك أوف أمريكا» في بيروت عام ١٩٧٣، للمطالبة بخمسين مليون دو لار لكلّ من مصر وسوريا في حرب تشرين. كما ساهم عصام شرارة وعدنان أحمد بـزّي في تكوين تنظيم «العمّال الثوري» التروتسكيّ النزعة عام ١٩٧٤، (٢٥٠).

في هذا المناخ من التنوّع السياسيّ كانت المفاهيم الدينيّة السائدة داخل المجتمع الشيعيّ على وجه الخصوص، مفاهيم تقليديّة عاديّة ليس لها أيّ وجه سياسيّ. ولم يكن هذا شأن رجال الدين الشيعة في لبنان فحسب بل في العراق أيضًا. إذ لم تؤثّر فتاوى الشيخ مرتضى الياسين وميرزا الشيرازي عام ١٩٦٠ كثيرًا على المدّ الشيوعيّ والقوميّ بين الشبيبة العراقيّة في النجف باللهذات لأنّ عددًا من العلماء كان مُحرجًا من الوقوف بوجه هذه التيّارات السياسيّة الحديثة، نظرًا لانخراط بعض أبنائهم في هذه التيّارات (٣٧).

وكذلك الأمر بالنسبة لبعض علماء الدين الشيعة في لبنان، فقد انخرط بعضهم في الأحزاب كالشيدين محمّد حسن الأحزاب كالشيخ على الزين، والبعض الآخر كان من المناصرين كالسّيدين محمّد حسن الأمين وهاني فحص. فضلًا عن أنّ أبناء البيوتات الدينيّة احتلّوا مكانة مهمّة في هذه الأحزاب مثل حبيب صادق، ومحسن إبراهيم، وجعفر شرف الدين، وعلاء ظاهر، وأفراد كثر من عائلة الأمين.

عشية الظهور الفلسطيني المسلّح في لبنان تصدّرت الأحزاب اليسارية المختلفة حركة الاحتجاج الأهلي ضد الظلم الاجتماعي والإهمال الرسمي، واللامبالاة العامة للدولة تجاه الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب. وآلت هذه التطوّرات مجتمعة إلى إضعاف تأثير الزعامة التقليديّة على القرار السياسيّ، ووزّعته بين مراكز القوى الفلسطينيّة وبين الحزبيّة العائليّة. واستطاعت هذه الأحزاب فرض الوجود المسلّح الفلسطينيّ على أرض الجنوب، لما لهذا الوجود من جاذبيّة جماهيريّة، واستنادًا، في رأيها، إلى تلاحم المصيرين اللبنانيّ والفلسطينيّ، وذلك بهدف تحقيق المشروع الوطنيّ اللبنانيّ اللاطائفيّ، وبما يعزّز الكفاح المسلّح لتحرير فلسطين. إلّا أنّ منظّمة التّحرير بقيادة ياسر عرفات، كان لها أجندتها الخاصّة بمعزل عن اعتبارات الشريك اللبنانيّ.

احتضن الشّيعة المقاومة الفلسطينية، والتحق عدد منهم بمنظّماتها. ترتّب على هذا الواقع المستجدّ تراجع نفوذ العائلات الشيعيّة التقليديّة، وخصوصًا في الجنوب. وظهر متنفّذون جدد يلتفّ حولهم الأنصار والمسلّحون، ويواكبهم المرافقون في الحلّ والترحال، وقد أغرقوا بالمال من مشارب مختلفة، عربيّة ودوليّة. وأضحت الحركة الوطنيّة اللبنانيّة (تحالف أحزاب اليسار) حليفة المقاومة الفلسطينيّة تمسك بقرار المناطق الشيعيّة في الجنوب.

<sup>.</sup> (٣٧) غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربيّ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة، ١٩٨٧)، الصفحة ٢٥٩.

في أواخر السبعينيّات باتت مناطق سيطرة القوّات اليساريّة -الفلسطينيّة مسرحًا للعنف وانعدام الأمن: سيّارات مفخّخة، اغتيالات لشخصيّات ونخب فكريّة وسياسيّة، تفجيرات، أعمال خطف، تَعدَ على المؤسّسات، فرض الخوّات باسم المجهود الحربيّ والأمن الذاتيّ وغيرها من الممارسات الشبيهة.

هكذا تحوّلت الأحزاب إلى ميليشيات، وتحوّل بعضها - بعد أن دخلت الحرب - من أحراب غير طائفيّة إلى أحزاب يغلب عليها اللون الطائفيّ والمذهبيّ، ففقدت سلطتها المعنويّة، وبات عامّة الناسس يترحّمون على عهد الزعماء التقليديّين الذين كانوا يحترمون القيم الاجتماعيّة.

#### تجربة حركة المحرومين

مع بدايات وصول الإمام موسى الصدر إلى لبنان، تزايدت الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب. وأخذت مراحل الهجرة الداخليّة فيه تتسم بطابع النزوح الجماعيّ إلى مدينة بيروت بشكل خاصّ، والسكن في الضواحي من الكرنتينا وبرج حمود، إلى الرمل العالي والضاحية الجنوبيّة حتّى بلغ عدد النازحين في هذه المناطق عام ١٩٧٠ نحو ٢٢٪ من محموع سكّان العاصمة. وفشل قطاعا الصناعة والخدمات في استيعاب هذا الحشد البشريّ الزاحف باتّجاهه، ما سبّب أزمة بطالة سرعان ما تحوّلت إلى حزام بؤس سياسيّ (٢٨).

حملت هذه الأعداد في مضامينها كلّ أشكال التناقض بينها وبين الازدهار البُرجوازيّ الذي قام على أكتافها. وأصبح الشيعة في العاصمة المساحة الأوسع في رقعة الفقر والحرمان اللبنانيّ، ما جعل الحركة المطلبيّة والنقابيّة منجذبة إليهم وعاملة عليهم، وجعلهم مساحة ومادّة لتوحيد الكادحين، وتفتيح عيونهم وآذانهم على واقعهم ومطالبهم في الحياة السياسيّة والمشاركة فيها، ثمّا كان مقدّرًا له أن يتحوّل إلى رافعة من روافع النهوض اللبنانيّ(٢٩).

اتّخــذ الإمام الصدر مدينة صور مكانًـا لإقامته، حيث كان إمامًا للبلــدة. وبدأ يتلمّس بنفسه عذابات الناس ومعاناتهم. وبادر إلى تحرّك ميدانيّ في مناطق الشيعة، مستطلعًا واقعهم المتخلّف، فخلص إلى القول: «إنّه عمل مخزي[كذا في الأصل] أن تأخذ مكاسب من البقاع

<sup>(</sup>٣٨) مسعود ضاهر، جمل عامل في إطار التجزئة الاستعماريّة للمشـرق العربي، صفحات من تاريخ جمل عامــل، الطبعة ١ (بيروت: دار الغارابي، ١٩٧٩)، الصفحة ١٠٨.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، الصفحة ١٠٨.

والجنوب، وتعطيها لمناطق أخرى، هذا عمل غير مقبول»(٬۰۰). لذلك قرّر التواصل مع محيطه الصوريّ، لتشكيل نواة تيّار شيعيّ لمحاربة الحرمان. وعمل على صياغة برنامج عمل دينيّ اجتماعيّ ترافق مع برنامج زيارات ولقاءات اجتماعيّة، وتلبية دعوات لإلقاء محاضرات في المساجد والحسينيّات. ثمّ باشر الإمام الصدر بإنعاش جمعيّة البرّ والإحسان التي أسسها السيّد عبد الحسين شرف الدّين عام ١٩٤٨، والتي كانت تضمّ مختلف فئات المجتمع الصوريّ. وبعدها شرع في إنجاز المهمّات القائمة على الخدمات الاجتماعيّة ومنها:

١. أفتى بتحريم التسوّل وأنشأ صندوقًا لحاجات المتسوّلين.

٢. إقرار رواتب شهريّة للعجزة مع الأدوية المجانيّة، ومساعدة أولادهم للدخول إلى المدارس.

٣. بناء دار للأيتام والمحتاجين، ثمّ للعجزة وأصحاب العاهات.

وأنشاً عام ١٩٦٩ بيت الفتاة، الذي ضمّ معهدًا للتدريس المنزليّ وناديًا رياضيًّا وثقافيًّا بالإضافة إلى فتح صفوف لمكافحة الأميّة. وفي العام نفسه افتتح مدرسةً مهنيّة، وأسّس معهدًا للدراسات الإسلاميّة. وقد تعاون الإمام الصدر في الحقل الاجتماعيّ مع المطران غريغوار حدّاد الذي أسّس الحركة الاجتماعيّة(١٠).

لم يصبح حضور الإمام الصدر ملحوظًا إلّا بعد مجيئه بسنوات، وأثناء عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي رحّب به ومنحه الجنسيّة اللبنانيّة عام ١٩٦٣. واحتفى المثقفون المسيحيوّن بالإمام الصدر، فدعاه ميشال الأسمر مؤسّس الندوة اللبنانيّة إلى تقديم المحاضرات في الندوة واصفًا إيّاه بأنّه «رجل الزمن الآتي». وأقام الإمام الصدر علاقات وثيقة بالمطران غريغوار حدّاد، والمطران جورج خضر، وصداقة مع صاحب جريدة النهار غسّان تويني الذي كان دائم الحوار معه، حتى أصبح الإمام الصدر في أوائل السبعينيّات شخصيّة بارزة على مستوى لبنان كلّه. وكان في الوقت نفسه متفوّقًا في نواح فكريّة وثقافيّة وقياديّة (٢٠٠٠).

وفي ١٥ آب ١٩٦٦، أعلن الإمام موسى الصدر في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحافة ضرورة تأسيس «المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى»، بهدف رفع الغبن والحرمان الذي لحق بالطائفة. وبعد أن سرد بالأرقام مظاهر البؤس عند الشيعة، والغبن في الإدارات

<sup>(</sup>٤٠) الشَّيعة والدولة في لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٣٦.

<sup>(</sup>٤١) يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام موسى الصدر (بيروت: دار بلال، ٢٠٠٠)، الجزء ٤، الصفحة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٢) نجيب جمال الدين، الشيعة على المفترق (١٩٦٧)، الصفحات ٤٥ و٥٧ و٥٠.

الرسميّة، أورد عيّنةً معزّزةً بالأرقام تظهر إهمال التعليم في المناطق الشيعيّة، وذلك بالإشارة إلى قضاء شيعيّ يضمّ اثني عشر ألف طفل بين السادسة والثانية عشرة لا يعلّمهم سوى واحد وثلاثون مدرّسًا رسميًّا، أي مدرّس واحد لكلّ ٣٨٧ طفلًا (٢٠٠).

وتم انتخاب الإمام موسى الصدر كرئيس لأوّل «مجلس إسلاميّ شيعيّ أعلى» في التخابات في ظلّ مقاطعة الرئيس كامل الأسعد وكتلته النيابيّة، وبمقاطعة علماء دين شيعة لم يكونوا من الموافقين على خطّ الإمام الصدر. مع ذلك كان انتخاب الإمام موسى الصدر نقطة تحوّل في تاريخ الطائفة الشيعيّة السياسيّ في لبنان، وبداية سلسلة في مسار طويل لرفع الغبن عن أبناء هذه الطائفة. عام ١٩٧٠، أعلن الإمام الصدر إضرابًا عامًّا لدعم أهل الجنوب، فترتّب عليه إنشاء «مجلس الجنوب». وفي العام نفسه شُكّلت «هيئة نصرة الجنوب» برئاسة الصدر وكان الكاردينال أنطونيوس خريش نائب الرئيس، وضمّت الهيئة عددًا من رجال الدين من سائر الطوائف والمذاهب، وهدفت إلى إبراز الأخطار المحدقة بالجنوب ومعالجة أوضاعه (١٤٠٠).

وفي عام ١٩٧٢، أنشئت «مدينة الزّهراء»، وضمّت مدرسة للتمريض، ومبرّة للأيتام، ومعهدًا للخياطة. وفي العام التالي، جرى تأسيس «الجمعيّة الإسلاميّة الشيعيّة للتخصّص والتوجيه»، وتعنى بتقديم المنح للمتفوّقين غير القادرين على إكمال دراستهم، وكذلك المطالبة بالعفو عن مخالفات البناء في الضاحية الجنوبيّة، وتصحيح أوضاع مخالفات حيّ السلم، وبرج حمود، والكرنتينا، وتجنيس الذين لا يملكون هويّة في بعلبك والهرمل والشمال. كما جرى تشييد مساكن شعبيّة في قرية «الصدر» النموذجيّة في منطقة العمروسيّة، وقد بلغ عددها ٢٠٤ بيتًا، وفي العام نفسه أعطيت رخص تبغ إضافيّة بمقدار سبعة آلاف وأربعمائة دوئمًا في القرى الأماميّة، وعُمل على إنشاء ميتم في بعلبك (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٣) كمال ديب، أمراء الحرب وتجّار الهيكل (بيروت: دار النهار، ٢٠٠٧)، الصفحة ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤٤) راجع كتيّبًا صغيرًا بعنوان: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحقوق الطائفة، (كانون الثاني ١٩٧٤)، الصفحة ١٠.

<sup>(</sup>٥٤) تقول إحدى النشرات الداخليّة الصادرة عن حركة أمل: إنّ شباب منطقة بعلبك أحضروا ٤٠ شخصًا من رجال الدين القابعين في بيوتهم للتصويت على المشروع التأسيسيّ للمجلس الشيعي [وقد كان] الموارنة استحسنوا فكرة الطائفة الشيعيّة بالاستقلال عن الطائفة الإسلاميّة السبيّة، وسهل يومها رئيس الجمهورية شارل الحلو عمليّة قيام هذا المجلس.

وفي حزيران من العام ١٩٧٣، أطلق الإمام الصدر سلسلة مطالب وتحرّكات باسم الشيعة منها مذكّرة بـ ١٦ مطلبًا، وفي مقدّمتها تنفيذ مشروع الليطاني، ومذيّلة بتهديد ١٣ وزيرًا ونائبًا شيعيًّا بتقديم الوزراء استقالتهم والنوّاب بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تستجب للمطالب. وفي وقت لاحق، نقل وزير العدل الاستاذ كاظم الخليل، نائب رئيس حزب الوطنيّين الأحرار، إلى الإمام الصدر موافقة الحكومة على إنصاف الطائفة الشيعيّة في جلستها بتاريخ ٢/١٢/١ ٩٧٣/١٠.

لكن الأهم في مسار الإمام الصدر هو الجرأة. ومن مركزه الديني الرسمي في لبنان قام بخطوة تاريخية، وهي إصدار فتوى يعلن فيها أنَّ أبناء الطائفة العلوية في سوريا ومنهم الرئيس حافظ الأسد هم من الشيعة، فهم مسلمون (٧٤). كما اتصف الإمام الصدر بالجرأة على الاعتراض على مسلك المقاومة الفلسطينية في الجنوب التي زادت تجاوزاتها في المنطقة. وقد خاطب ياسر عرفات في ذكرى احتفال تشرين الأوّل عام ١٩٧٣، قائلاً: ((يا أبا عمّار بعمامتي أحمي المقاومة الفلسطينية، لكن لن أسكت عن تجاوزاتها ضدّ الناس في الجنوب)(٨٤). وفي مكان آخر نقل عن الإمام الصدر قوله: (إنّ منظّمة التحرير هي عامل فوضى في الجنوب، إنّ الشيعة يتغلّبون الآن على عقدة الدونيّة التي يعانون منها حيال المنظّمات الفلسطينيّة، لقد تحمّل الكثير ولم يعد بإمكانا أن نتحمّل أكثر (١٤٠٠).

ومع ذلك أدرك الإمام الصدر أنّ النجاح الذي أحرزه أو الذي في طريقه إلى التحقّق مرتبط بمقدار احتضان الوسط الشيعيّ لطروحاته. لذا فتح المعركة على ما تبقّى من الزعامات التقليديّة بعد انضمام قسم منهم إلى جانبه. فاغتنم فرصة الانتخابات النيابيّة الفرعيّة في النبطيّة، بعد وفاة الوزير فهمي شاهين عام ١٩٧٤، ودعم ترشيح رفيق شاهين ضدّ مرشح كامل الأسعد. وقد أظهرت النتيجة مدى التغيير في المزاج الشعبيّ الشيعيّ. إذ تفّوق مرشّح الصدر بفارق عشرة آلاف صوت عن خصمه، مع العلم أنّ اليسار على تلوّنه كان له مرشّحان.

<sup>(</sup>٤٦) حسسن علّول، حركة أمل ١٩٧٤-١٩٨١، رسالة شهادة جدارة في علم الاجتماع السياسيّ (صيدا: معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنائيّة، ١٩٨٠)، الصفحتان ٤٠ و ٤١.

<sup>(</sup>٤٧) مسيرة الإمام موسى الصدر، مصدر سابق، الجزء ٢، الصفحة ٣٩١.

<sup>(</sup>٤٨) المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى وحقوق الطالفة، مصدر سابق.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه.

### ولادة حركة أمل

استشعر الإمام الصدر أنّ قضية طائفته لا يمكن حصرها بتحقيق عدد من المطالب، والجنوب تُحدق به المخاطر التي تهدّد بزواله. لذلك، اضطّر إلى الدعوة إلى التعبئة، وحمل السلاح للدفاع عن الأرض. واغتنم فرصة المهرجان الذي دعا إليه في بعلبك في ١٩٧٤/٣/١٨، والمدف عن الأرض. واغتنم فرصة المهرجان الذي دعا إليه في بعلبك في ١٩٧٤/٣/١٨، ودّ والدذي حضره ما يزيد عن مائه ألف شخص، وتميّز بظهور غابة من الأسلحة، حيث ردّد مع الجميع الوعد بالتحرّك حتّى تحقيق العدالة، وحتّى لا يبقى محروم في لبنان (٥٠٠). ثمّ دعا الأهالي إلى التدرّب على السلاح، وأطلق عبارته الشهيرة «السلاح زينة الرجال». وجرى طرح الشعارات نفسها في المهرجان الذي عقد في صور، في صيف العام نفسه وبحضور مميّز للبقاعيّن وبأسلحتهم الكثيفة.

في ٥ تم وزعام ١٩٧٥، حصل انفجار في معسكر تدريب في عين البنيّة في بعلبك، تبيّن بحسب ما أعلن الإمام الصدر في مؤتمر صحفيّ، بأنّه تابع للجناح العسكريّ لحركة المحرومين، الذي حمل اسم أفواج المقاومة اللبنانيّة (أمل). كما أفصح عن اتجّاه الحركة بأنّه اتجّاه إسلاميّ متشيّع لآل البيت في السلوك والقيادة كأيديولوجيّة عامّة لهذه الحركة. أمّا الخطّ السياسيّ، فظلّ يتبلور ويتوضّع من خلال ما كان يطرأ على الحركة من مستجدّات.

عند اندلاع الحرب الأهليّة اللبنانيّة عام ١٩٧٥ ، لم يشأ الإمام موسى الصدر المشاركة فيها، بل اكتفى بالإضراب عن الطعام والاعتصام في مسجد الصّفاء في ٢٧ حزيران من العام نفسه، مصرّحًا بأنَّ سلاحنا لن نشهره في وجه أبناء الوطن، بل في وجه العدوّ الصهيونيّ، إذ قال «كونوا فدائيّين إن التقيتم العدوّ الصهيونيّ، استعملوا أظافركم وسلاحكم مهما كان ضعيفًا» (٥٠). واعتبر أن القضيّة الفلسطينيّة في أبعادها هي قضيّة لبنان، بل هي قضيّة لبنان طعن الله بالله بالله والأولى؛ لأنّ الأخطار الناجمة عن وجود دولة عنصريّة إلى جوار لبنان الوطن، تجعل مسن كيان إسرائيل خطرًا مستمرًا على لبنان. كما اعتبر أنّ استمرارها سيفسح المجال أمام تقسيم لبنان (٥٠).

في عمام ١٩٧٦، عمل الإمام موسى الصدر على تشكيل هيئة قياديّة لحركة أمل، وذلك عندما دعا إلى مؤتمر تأسيستي أوّل في صور، حيث قدّم تقريرًا شاملًا يتضمّن النقاط التالية:

<sup>(</sup>٥٠) أمراء الحرب وتجَّار الهيكل، مصدر سابق، الصفحة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥١) مجلَّة الشراع (بيروت: ٤ أيلول ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٥٢) أ. ر. نورتون، أُصل والشيعة (نضال من أجل كيان لبنان)، ترجمة غسسان الحاج عبد الله (بيروت: دار بلال، ١٩٨٨)، الصفحة ٨٧.

١. إنّ القضاء على الطائفية في لبنان لا يتم إلا بانتشال لبنان من تبعيّته، ووضعه في إطاره الوطني والقومي داخل المنطقة العربية.

٢. إنّ توسيع دائرة الحرب، ما هي إلّا مؤامرة لإيجاد حلّ سلميّ في الشرق الأوسط،
 يكرّس شرعيّة الوجود الصهيونيّ، ويعمل على تطويق النظام السوريّ، ودفعه باتّجاه تقديم
 تنازلات.

٣. تشكيل جبهة وطنيّة عريضة، بهدف عدم إثارة المسيحيّين، وتعطى الأولويّة في النضال للقضايا القومية والمصيريّة وحماية الجنوب(٥٠).

ويمكن اعتبار العام ١٩٧٦ مفصليًا في مسيرة الإمام الصدر. إذ إنّه أيّد التدخّل السوريّ في لبنان (١٥٠٠. وفي ٢٣ تموز، زار الصدر مع وفد من نوّاب جبهة المحافظة على الجنوب الرئيس حافظ الأسد لطلب حلّ مسألة الجنوب. وبعدها أصبحت أمل مع حلفاء سوريا في مواجهة تحالف الأحزاب اليساريّة، والفلسطينيّة المؤيّدة لأبي عمّار. هذا التحالف شنّ حملةً عنيفة ضدّ الإمام الصدر، ووصل الأمر إلى حدّ الاعتداء المسلّح على القرى والبلدات، والمؤسّسات التابعة لحركة أمل. وتعرّض مبنى المجلس الإسلاميّ الشيعيّ ومهنيّة جبل عامل في منطقة صور (البرج الشماليّ)، إلى قصف من مدفعيّة المنظّمات الفلسطينيّة.

وربّما تكون هـذه المواقف للإمام الصدر، وراء اختفائه في ٣١ آب ١٩٧٨، أثناء زيارة لـه إلى ليبيا بدعوة من العقيد القـذّافي، الذي كان على علاقة جيّدة مع التحالف الفلسطينيّ اليساريّ، والمموّل الأساسيّ لهم.

على أثر اختفاء الإمام الصدر، عقدت حركة أمل مؤتمرًا استثنائيًا، في ٣ نيسان ١٩٧٩، وانتخب النائب حسين الحسيني أمينًا عامًّا بصفة مرحليّة لحين عودة الإمام. خلال فترة ولايته استمرّ الحسيني في تنظيم المهرجانات، وفي متابعة الاتصالات مع المسؤولين الإقليميّين، بهدف عودة الإمام الصدر. وكان يستغلّ هذه المناسبات ليؤكّد على ثوابت أمل السياسيّة. فقد هاجم نظام السادات واتفاقيّة «كامب دايفيد»، وتمنّى على اللبنانيّين والعرب أن يؤازروا الثورة الإسلاميّة في إيران بقيادة الإمام الخمينيّ قدّس سره. وعلى الصعيد المحلّيّ وقفت حركة أمل ضدّ كلّ الفئات التي تعمل على تفجير الأوضاع الداخليّة، وعارضت

<sup>(</sup>٥٣) مجلّة صوت المحرومين، نشرة داخليّة صادرة عن حركة المحرومين، العدد ٦ (بيروت: أيّار ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٤٥) جريدة النهار (بيروت: ٢٧/١/٥٧٥).

حكومة سليم الحص لأنّها تجاهلت تمثيل الحركة في الحكومة. كما هاجم الحسيني التحالف اليساريّ الفلسطينيّ انتصارًا للموقف السوريّ(٥٠٠).

في ٤ نيسان ١٩٨٠، عقدت حركة أمل مؤتمرها الثاني في مدينة الزهراء، وانتخب نبيه برّي رئيسًا لها لحين عودة الإمام. وفيما كانت الحركة أيّام الإمام الصدر مبنيّة على التطوّع، أصبحت بعده تستند إلى تنظيم بهيكليّة وكادرات ونظام داخليّ. ولكن لم تصبح حزبًا بعد، بل أبقت على الطابع المحلّي لأتباعها وعناصرها، فكانت تستقطب أعدادًا أعلى بكثير من حجم عضويّتها الحقيقيّ. وقد استقطبت المزيد من وجوه الطائفة، ومتموّليها، وفئاتها الشعبيّة، في إطار المخاطر المحدقة بالجنوب بعدما ضاق الجنوبيّون ذرعًا، بما سببه الوجود الفلسطينيّ المسلّح من تجاوزات ومن ردود انتقاميّة إسرائيليّة، ولم يجدوا من يعبر عن ضيقهم سوى حركة المحرومين.

وخلال أربع سنوات ابتداءً من آذار ١٩٧٨، وحتّى تاريخ الغزو الإسرائيليّ للبنان عام ١٩٨٨، تفاقمت الصدامات المسلّحة بين التحالف الفلسطينيّ اليساريّ وحركة أمل، ولم تتوقّف هذه الصدامات إلّا بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام ١٩٨٢.

ساهمت ممارسات الاحتلال سريعًا في نشوء المقاومة، وقد رفعت حركة أمل شعارات كان قد أطلقها الإمام الصدر مشل «التعامل مع إسرائيل حرام». وحصلت انتفاضات في القسرى الجنوبيّة في وجه المحتلّين، فيما كانت رايات أمل وصُور الرئيس برّي ترتفع إبّان كلّ تحرّك شعبيّ. وكانت القيادات المحليّة لأمل على صلة وثيقة بالرئيس برّي في العاصمة والذي تمكّن من تجيير نتائج انتفاضة ٦ شباط عام ١٩٨٤، حيث برزت فيها الحركة كأقوى ميليشيا في الجهة الإسلاميّة، وبرز نبيه برّي كأهم شخصيّة شيعيّة، وكقائد متميّز للحركة، ميليشيا في الجهة الإسلاميّة، وبرز نبيه برّي كأهم شخصيّة شيعيّة، وكقائد متميّز للحركة، خصوصًا عندما أطلق نداء «الانتفاضة» إلى الجنود الشيعة في الجيش، بأن لا يقاتلوا رفاقهم، بل أن لا يستعمل الجيش سلاحه ضدّ الضاحية الجنوبيّة، ممّا أعطى بعدًا تاريخيًا لبدء التواجد الشيعيّة في تركيبة الدولة اللبنانيّة، وكرّس الحجم الديمغرافي للطائفة الشيعيّة. وبمعنى آخر كانت انتفاضة ٦ شباط انتهاء مرحلة، وبداية مرحلة في لبنان. وجاء أوّل تغيير لمصلحة أمل تمثّل في جعل رئيسها نبيه برّي المفاوض الأبرز في مؤتمري جنيف ولوزان (١٩٨٣) أمل تمثّل في جعل رئيسها نبيه برّي المفاوض الأبرز في مؤتمري جنيف ولوزان (١٩٨٣)، وممثل الطائفة الشيعيّة ذات القدرة المتنامية عسكريًا وسياسيًا.

<sup>(</sup>٥٥) حركة أمل ١٩٧٤-١٩٨١، مصدر سابق، الصفحتان ٧٨ و ٧٩.

أصبح نبيه بسرّي الرقم الأوّل في الطائفة الشيعيّة بسلا منازع، في ظلّ غياب المنافس وتراجع الزعامات التقليديّة الفعليّة. وفي الوقت الذي كان فيه التدخّل السوريّ مطلوبًا من اللبنانيّين المقتتلين، مرّةً من المسيحيّين ومرّةً من المسلمين، عرف نبيه برّي كيف يوطّد تحالفه مع دمشق، التي منحته ٤٢ دبابةً، وأعطته المساندة المطلقة (٢٥٠)، فاستغلّها على أفضل وجه ليحقق الانتصار تلو الآخر.

فخاض معارك داميةً في حرب عُرفت بـ«حرب المخيّمات»، تحت شعار «لا للتوطين»، و «لا لعـودة الوضع في الجنوب إلى ما قبل عـام «١٩٨٢، و «لن يبتسم لبنـان ويبقى جنوبه عتلًا»، وغيرها. وفي خضم كلَّ المعارك كانت حركة أمل تجد المزيد من المؤيّدين اللبنانيّين بعد أن أعلن نبيه برّي التزامه بالولاء للبنان وضرورة الحفاظ عليه.

وفي مرحلة لاحقة، واستنادًا إلى عدم العودة إلى تجربة ما قبل ١٩٨٢، منعت الحركة القوى الأخرى اللبنانية والفلسطينية من المقاومة في الجنوب، واستأثرت بها لوحدها. وخاضت معارك طاحنة ضد الشيوعيّين والحزب التقدّميّ الاشتراكيّ في بيروت، ولم تتوانّ عن إقصاء «المرابطون» عام ١٩٨٥، عن العاصمة.

وتتويجًا لارتقائه في سلّم النجاحات، نفّذ نبيه برّي في الانتخابات النيابيّة للعام ١٩٩٢ ما وعد به من «تكنيسس الإقطاع القديم، والتربّع على سدّة الرئاسة الثانية حتّى الآن. كما استطاع الإمساك بزمام الزعامة الجديدة وفق أصولها الشيعيّة ومقوّماتها الحديثة والمتمثّلة بالخدمات العامّة والخاصّة، وحرصه الدائم أن يكون مشاركًا فعليًّا في صنع القرار السياسيّ، معبرًا عن توق الشيعة الدائم للانخراط في العمليّة السياسيّة اللبنانيّة، و «الخلاص من التهميش والحرمان إلى غير رجعة».

بقيت القيادات الشيعيّة (التقليديّة) التي تراجع دورها ونفوذها، تراهن على انبعاث الدولة من جديد، لاستعادة هذا الدور، بعدما عصف الانقسام على جميع المستويات في مؤسّسات النظام، وآلت الدولة نفسها إلى الانهيار، إثر تنامي نفوذ الميليشيات في مناطق سيطرتها المختلفة. هكذا بقي كامل الأسعد على سبيل المثال متبرّنًا من كلّ ما يجري، مُدليًا بين الحين والآخر بتصريحات تندّد بالاقتتال، وتطالب بنشر الجيش والقوّات الدوليّة في أنحاء الجنوب، وانسحاب إسرائيل منه. وإذا كان بعض هذه القيادات قد عمد إلى تشكيل

<sup>(</sup>٥٦) أمراء الحرب وتجار الهيكل، مصدر سابق، الصفحة ٤٧٤.

أحزاب لمواكبة التحوّلات الجديدة في البيئة الشيعيّة اللبنانيّة - كما فعل كامل الأسعد مع تأسيس الحزب الديمقر اطيّ الاشتراكييّ - إلّا أنّ هذه القيادات نفسها لم تنخرط في سباق تشكيل ميليشيات كان متاحًا أمام أيّ زعيم، أو شخصيّة سياسيّة، في أيّ منطقة من لبنان. ولعلّ عزوفهم عن ذلك، يعود إلى رهانهم على استعادة الدور المفقود، من خلال الدولة ومؤسّساتها، أو خشيتهم من المنظّمات الشيعيّة الأخرى، التي باتت تمتلك قدرات عسكريّة وسياسيّة وتحالفات إقليميّة ومحليّة يصعب مواجهتها أو منافستها. ويبرّر هؤلاء رفضهم السباق على تأسيس الميليشيات المسلّحة، برفض المزيد «من القتلى الأبرياء»، من دون هدف واضح، الأمر الذي يتعارض ونظام القيم الاجتماعيّ الدي تربّت عليه هذه الزعامات تاريخيًا.

وحسب رواية الوزير السابق ماجد صبري حمادة في لقاء خاصّ معه، فإنّه رفض الشيك الموقّع على بياض الذي قُدّم إليه في اجتماع عقد في جنيف مع أحد أمراء الخليج، بهدف تشكيل ميليشيا، وذلك ليجنّب عشائر البقاع دوّامة حرب داخليّة قوامها «الثأر» وتداعياته التي ستكون مهلكة للجميع.

#### ولادة حزب الله

ساهم الاجتساح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢، في نشو، حركة مقاومة لبنانية متنوعة الانتماءات. وسيبرز لاحقًا ابتداء من العام ١٩٨٥ حزب الله كأهم مقاومة شهدها لبنان ضد الاحتلال. ومن المعلوم أنّ قيادة الثورة الإسلامية التي انتصرت في إيران عام ١٩٧٩ لعبت دورًا مباشرًا في دعم نشو، حزب الله، كحركة مقاومة إثر الاجتياح الإسرائيليّ للبنان. وستسؤدي هذه المقاومة، ومعها الحزب الذي سيعلن عن ولادته عام ١٩٨٥، دورًا مهمًا في الحياة السياسية اللبنائية. كما ستحقق هذه المقاومة انتصارات تاريخية على الاحتلال وسترغمه عام ٢٠٠٠ على الانسحاب من دون أيّ اتفاقيات مع لبنان، ولا معاهدات، ولا أيّ تفاوض أو تطبيع. وسينضم حزب الله ومؤسساته التي ستزداد نموًا واتساعًا إلى مؤسسات الشيعة الأخرى التي أنشأتها حركة أمل أو المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى (برئاسة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين)، أو الشخصيّات الدينيّة الأخرى، مثل السيّد حمين فضل الله.

بالعودة إلى التأسيس، يلاحظ الباحث أنّ الحوزة العلميّة في بعلبك التي أسّسها السيّد عبّاس الموسوي (أوّل أمين عام لحزب الله)، تحوّلت إلى نقطة انطلاق لحركة علمائيّة، تنشر دعوتها في القرى البقاعيّة، إلى جانب التركيز على القضايا الاجتماعيّة. وكانت خطبة الجمعة فرصتها الأساسيّة للقيام بنشاطها.

وبعد شهر على الاجتياح الإسرائيلي، انقسم الموقف الشيعي، بين حركة أمل التي وافقت على الانضمام إلى «هيئة الإنقاذ» التي شُكَّلت برئاسة رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس، وعضوية قادة الميليشيات الشلاث الرئيسيّة: بشير الجميّل، وليد جنبلاط، ونبيه بـرّي، وبين موقف القوى الشيعيّة الأخرى الصاعدة، التي ستصبح لاحقًا حزب الله، والتي رفضت هذه الهيئة والانضمام إليها على قاعدة فتوى للإمام الخميني بضرورة «الجهاد ضد إسرائيل حتى إزالتها من الوجود».

ترتّب على قبول نبيه برّي المشاركة في «هيئة الإنقاذ» انشقاق في حركة أمل، نجم عنه انفصال الناطق الرسميّ، ونائب رئيس الحركة، ليؤسّسا مع مجموعة من الحركيين «حركة أمل الإسلاميّة» التي ستنضمُّ إلى مجموعات إسلاميّة أخرى لتأسيس التّنظيم الشيعيّ الجديد «حزب الله».

التقت القوى الشيعيّة المؤلّفة من أمل الإسلاميّة، وحزب الدعوة، واتّحاد الطلبة المسلمين، ومجموعات إسلاميّة أخرى، وآخرين استقالوا من حركة أمل لتكوين إطار موحّد بينهم. واجتمع مندوبون عن هذه القوى، وأنشؤوا هيئةً تأسيسيّة، مهمّتها وضع القواعد الأولى للصياغة السياسيّة التي سيعمل على أساسها التيّار الإسلاميّ. توصّل المجتمعون إلى إيجاد أسس إنشاء حركة، تضمّ كلّ هذه القوى تحت اسم «حزب الله». وعلى الأثر تشكّل وفد برئاسة السيّد عبّاس الموسوي للذهاب إلى إيران، ومبايعة الإمام الخمينيّ، والالتزام بطاعته المستندة إلى ولاية الفقيه.

بعد عمل سرّي اتسم بالتجهيز والتدريب، وبناء الجسم التنظيميّ، ولمدّة ثلاث سنوات، أعلن في ١٦ شباط عام ١٩٨٥ رسميًا عن ولادة حزب الله في الرسالة المفتوحة للمستضعفين، التي أذاعها السيّد إبراهيم أمين السيّد. إلّا أنّ الحزب بقي بقيادت، وبنائه التنظيميّ الأوّل في عالم السريّة، وبقيت أسماء أعضاء مجلس الشورى في الحزب، وآليّة اتخاذ القرار فيه سريّة حتّى بالنسبة لأعضاء الحزب.

رفض حزب الله في بداية انطلاقه حواجز الجغرافيا، أي الكيانات السياسيّة، فاعتبر أنّ «المقاومة الإسلاميّة في العالم والتي يقودها الإمام الخمينيّ» (٥٠٠). ولبنان، على حدّ تعبير السيّد إبراهيم أمين السيّد (الناطق باسم الحزب آنداك)، ليس إلّا «دائرةً جغرافيّة»، ومكانًا لا أهميّة خاصّة له، إلّا لأنّ الغرب حاول أن يجعل منه موقعًا متقدّمًا في مواجهة المسلمين: «لبنان بناه الاستعمار في الشكل الذي يخدم سياسة المستعمرين، في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلن الحزب رفضه مفاوضات الناقورة، التي مهّدت لاتّفاق ١٧ أيّار ١٩٨٣. أمّا على الصعيد الميدانيّ، فقد راح حزب الله ينمو في الضاحية الجنوبيّة، والبقاع بشكل أساسيّ، وانصبّ جهده على تطوير العمل العسكريّ والتعبويّ، وبالأخصّ تأمين السلاح، وإرسال محموعات لمقاومة الاحتلال ما عزّز مواقع الحزب في الوسط الشيعيّ.

وكان أربعة أعضاء من المكتب السياسيّ في حركة أمل هم زكريّا حمزة، وأديب حيدر، ومصطفى الديراني، وعليّ الحسيني، ومعهم ٣٠٠ من كوادر أمل قد اجتمعوا في عيدر، ومصطفى الديراني، وعليّ الحسيني، وأعلنوا في بيان تشكيل «المقاومة المؤمنة» على قاعدة مقاومة العدوّ الصهيونيّ، وأنّهم جزء من العمل الإسلاميّ العالميّ، ولا سيّما الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران.

لم ينقض وقت طويل على انشقاق «المقاومة المؤمنة» حتى التحق بعض أفرادها بحزب الله، وعاد آخرون إلى حركة أمل، وتفرّق شمل هذا التنظيم الجديد قبل اشتداد عُوده. وفشلت محاولة تشكيل تنظيم شيعي جديد، كحركة مقاومة، كان أقرب إلى حزب الله منه إلى حركة أمل.

#### حزب الله إلى البرلمان

على الرغم من تحفّظات حزب الله على اتفاق الطائف، إلّا أنّه أبدى استعداده للمشاركة في الانتخابات اللبنانيّة عام ١٩٩٢، لأنّ حزب الله، كما قال السيّد حسن نصر الله: «حزب لبنانيّ غير منعزل في حدود الكيان، قيادته لبنانيّة وقرارها لبنانيّ، وأعضاؤه لبنانيّون يناضلون من أجل لبنان، ويقاتلون على أرض لبنان، من أجل عزّة وكرامة وحرّية الشعب اللبنانيّ»(٥٠٠).

<sup>(</sup>٥٧) بيان المقاومة الإسلامية حول القرار ٢٥.

<sup>(</sup>٥٨) أحمد بيضون، الجنوب في انتخابات ١٩٩٢، بحث من قدّم في الندوة التي عقدت بدعوة من المركز اللبناني للدراسات (٥٨) (بيروت: ٢٦ شباط ١٩٩٣)؛ حسين هاشم، حزب الله في البرقان اللبناني، رسالة أعدّت لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في

وشدد حزب الله في برابحه الانتخابية المتتالية منذ العام ١٩٩٢ إلى العام ٢٠٠٩، على حماية المقاومة ودعمها، وضرورة استمرارها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية للبنان، وإرساء السلم الأهلي، وتشجيع المشاركة السياسية، والإصلاحات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم الحريّات العامّة، والانفتاح والحوار بين اللبنانيّن جميعهم، ومواجهة المطالب المتعلّقة بالمسائل الصحيّة والثقافيّة، وإنجاز العدالة الاجتماعيّة. وأثبت الحزب خلال الانتخابات النيابيّة والبلديّة المتعاقبة عبر سنوات نجاحًا كبيرًا في تأطير مناصريه، ومؤيّديه وليس مازبيه فقط، عبر أكبر ماكينة انتخابيّة منظّمة في لبنان، شملت كلّ المؤمنين بمواقف الحزب وآرائه، ولو كانوا غير ملتزمين دينيًا.

شكّلت الانتخابات مرحلة جذيدة في مسيرة الحزب على الساحة اللبنانية. وقد ساس عمرونة الانفتاح حتى مع الذين خاض معهم معارك عسكريّة. ففي ١٨ آب ١٩٩٧، دعا حزب الله سبعًا وعشرين حزبًا إلى اجتماع في فندق البريستول، بهدف تفعيل الحياة السياسيّة في لبنسان و تطويرها، و دعم المقاومة في مواجهة المشروع الصهيونيّ. كما شارك في المؤتمر القوميّة العربيّ، وساهم مساهمة فعالة في المؤتمرات القوميّة الإسلاميّة، وعقد أكثر من لقاء مع الأطراف المسيحيّة في لبنان، وآخرها ورقة التفاهم مع النائب ميشال عون. كذلك شبك علاقات جيّدة مع أكثر من طرف فلسطينيّ في لبنان وخاصّة مع حركة حماس.

نجح حزب الله في بحال التعبئة الجماهيرية في الوسط الشيعي، وكذلك في مجال المقاومة المسلّحة، واستطاع أن يوسّع دائرة جهوده التربويّة والتثقيفيّة لتصل إلى مختلف الأعمار والمراحل والمهن، ومن روضات الأطفال إلى المرحلة الجامعيّة، فضلًا عن الكشّافة والأندية والجمعيّات والمساجد، ووسائل الإعلام على اختلافها، ودور النشر، والشركات، والموكالات، والحركة النقابيّة. وقد تضاعفت الحوزات العلميّة خلال سنوات قليلة، واتسعت معها دائرة رجال الدين الذين يدينون بالولاء إلى قائد الأمّة وولاية الفقيه (٥٩).

علم الاجتماع السياسيّ (بيروت: معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة، ٢٠٠٤)، الصفحة ٣٤.

<sup>(</sup>٩٥) اعتصد البحث في المعلومات المتعلقة بحزب الله على الدراسات التالية: وجيه كوثر اني، بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيه، الدولية والوطن (بيروت: دار النهار) وحسن فضل الله، حسوب الإرادات (بيروت: دار الهادي) وضاح شرارة، دولة حزب الله (بيروت: دار النهار) هيثم مزاحم، «حزب الله وإشكالية التوفيق بين الأيديولوجية والواقع»، بحلة مشؤون المشرق الأوسط، العدد ٥٩ (بيروت: كانون الثاني -شباط ٩٩ ١). بالإضافة إلى المقابلات التالية: مقابلة مع السيد حسن نصر الله، جريدة الأنواد حسن نصر الله، جريدة الأنواد (بيروت: ١٥/١ ١/١٩). مقابله مع السيد حسن نصر الله، جريدة الشرو الإوسط (١٦/١٩) ١٩٩٧/١١).

### من تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠ إلى حرب تمّوز ٢٠٠٦

حقّ ق حزب الله بعد تحرير الجنوب عام ٢٠٠٠، إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبات الحزب نموذجًا للمقاومة التي تستطيع تحقيق الانتصار بالنسبة إلى الرأي العام العربي، وحتى الإسلامي. لكن التطوّرات السياسية والأمنية، التي شهدها لبنان، في السنوات اللاحقة من القرار الدولي ٥٥١، في نهاية عام ٢٠٠٤، إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في مطلع عام ٢٠٠٥، إلى خروج القوّات السوريّة، أدخلت لبنان في دوّامة من التجاذبات والتوتّرات، التي انعكست سلبًا على صورة حزب الله البرّاقة، التي رسمتها انتصاراته المتلاحقة على العدوّ. خاصّة بعدما وجد الحزب نفسه مرغمًا على تغيير استراتيجيّته التي اعتمدها منذ تأسيسه: أي التدخل وبقوّة في الأوضاع الداخليّة اللبنانيّة بعدما كان ينأى بنفسه عن مثل هذا التدخّل طيلة سنوات.

ثم جاءت حرب تموز ٢٠٠٦، وسط انقسام داخلي، حول دور حزب الله ووظيفة السلاح الذي يحمله. وعلى الرغم من الانتصار التاريخي الذي حققه الحزب في هذه الحسرب، باعتراف قادة العدو أنفسهم، فقد استمر الخلاف بين الأطراف السياسية اللبنانية حول نتائج الحرب، بين من ذهب إلى تحميل حزب الله المسؤولية عن اندلاعها، وبين من اعتبر العدوان الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذرائع. ولذا، ينبغي الاحتفاظ بسلاح المقاومة، وعدم التخلى عنه. من خلال ما بات يعرف بـ «الاستراتيجية الدفاعية».

شهد لبنان بعد حرب تموز ٢٠٠٦، تطورات متسارعة ، سياسيّة و أمنيّة ، ترافقت مع اغتيال شخصيّات سياسيّة ، ومع توتّرات مذهبيّة حادّة . وبات الواقع السياسيّ اللبنانيّ منقسمًا بين فريقين ، هما فريق الرابع عشر من آذار (الموالاة) ، وفريق ينتمي إليه حزب الله وحركة أمل ، هو فريق الثامن من آذار (المعارضة) . وهكذا بات شيعة لبنان من خلال ما سمّي بد «الثنائيّة الشيعيّة» ، أهم أركان المعارضة السياسيّة في لبنان ، التي استطاعت ، وربّما أكثر من أيّ مرحلة في تاريخ لبنان ، أن تؤثّر بقوّة على مجريات الحياة السياسيّة في البلاد ، سواء من خلال مشاركتها في الحكومة ، أو من خلال رئاستها المجلس النيابيّ .

من خلال ما تقدّم يمكن القول إنّ الشيعة و جدوا في الدولة اللبنانيّة ضالّتهم، من دون أن يتخلّوا عن التزامهم بالقضايا العربيّة والإسلاميّة.

إنَّ المزاج الشيعيّ اللبنانيّ كان أكثر ميلًا إلى الانخراط في تنظيمات قوميّة عروبيّة بالمفهوم الشاميّ (حركة الوعي القوميّ العربيّ هي حركة شاميّة في تراثها وأدبياتها). فمنذ

بدايسة القرن العشرين، كان العامليّون من أوائل المشاركين في جمعيّات مناهضة للخطر الصهيونيّ على فلسطين، وتداولوا مع إخوتهم في العروبة تجنّب التعرّض للخصوصيّات المذهبيّة الإسلاميّة التي تثير الحساسيّة، لأنّها تشرذم وحدة الصف العربيّ والإسلاميّ.

لم يُلحظ تاريخيًا توجّه الشباب الشيعيّ إلى تشكيل تنظيمات، على أساس إسلاميّ أو مذهبيّ، ففشل النظام اللبناني قبل الحرب الأهليّة عام ١٩٧٥ في إيجاد حلّ لحزام الفقر الشيعيّ حول العاصمة، وفشل رهان القيادات الشيعيّة التقليديّة على الدولة اللبنانيّة في حلّ هذه المعضلة، وفي تبديد المخاوف على مصير الجنوب، دفع الشيعة إلى التفكير في مستقبلهم، وفي كيفيّة حماية أنفسهم من الاعتداءات الإسرائيليّة.

تنامى شعور الشيعة في الجنوب بأنّهم تُركوا لمصيرهم، بين سندان إسرائيل وإهمال الدولة. ساهم هذا الشعور، في الالتفاف حول دعوة الإمام موسى الصدر الاحتجاجيّة في إطار شرعيّة الدولة اللبنانيّة، مع بقاء القضيّة الفلسطينية أولويّة في اهتمامات الشّيعة.

إنّ الطائفة الشيعيّة تمتلك أرضيّة خصبةً للتنوّع والتعدّد، لذلك بدت ولادة حزب الله على قاعدة الولاء لولاية الفقيه اختيارًا ممكنًا لأعداد كبيرة من الشيعة اللبنانيّين، في ظروف الصعود الإسلاميّة السلاميّة في إيران. من دون أن يلغي هذا الخيار الاتّجاهات الفكريّة والسياسيّة الأخرى، التي لا تعتقد بمثل تلك الولاية، والتي عبّر عنها بعض علماء الشيعة ومراجعهم في لبنان.



## الانتخابات النيابيّة: وحدة الطائفة وحماية المقاومة

## طلال عتريسي

شكّلت الانتخابات النيابيّة في دورتَى ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ هاجسًا للتنظيمَين الشيعيّين، حركة أمل وحزب الله، اللذين قادا الطائفة معًا منذ نهاية التسعينيّات. قبل ذلك التاريخ كان التنافس «التمثيليّ» في القرى والبلدات والمدن على أشدّه بين الطرفين. ولم يخلُ ذلك التنافس من مواجهات مسلّحة بين أفراد أو مجموعات من هذا التنظيم وذاك. لكنّ تغيّرًا أساسيًّا في هذه العلاقة سيبدأ بعد عام ٢٠٠٥. ففي الأشهر الأولى من هذا العام سيشهد لبنان تحوّلات استراتيجيّة خطيرة، من اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري إلى خروج القوّات العسكريّة السوريّة من لبنان، إلى تشكّل حالة سياسيّة لبنانيّة جديدة تدافع عن القرار الدوليّ ٥٥١ الذي يدعو إلى خروج القوّات السوريّة من لبنان وإعادة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة (بدل الرئيس إميل لحود الذي تمّ التجديد له) ونزع سلاح الميليشيات كافّة بما فيها سلاح حزب الله وسلاح المنظمات الفلسطينيّة. وقد مورست ضغوط دوليّة قويّة ومباشرة لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، في صيف ٢٠٠٥. وكان المقصود من هذا الإصرار الدوليّ على عدم تأجيل الانتخابات اغتنام حالة الغليان الشعبيّ التي رافقت اغتيال الرئيس الحريري، وحالة النقمة على سوريا التي اتّهمت بذلك الاغتيال للتأثير في نتائج تلك الانتخابات بعيث يتراجع تمثيل القوى الحليفة لسوريا في البرلمان، وخصوصًا حركة أمل وحزب الله.

رد التنظيمان الشيعيّان على الواقع الاستراتيجيّ الجديد في لبنان، الذي كان من أهمّ أهدافه نزع سلاح المقاومة، بالوحدة على قاعدة استمرار الحاجة إلى المقاومة وإلى سلاحها. لذا كانت الانتخابات النيابيّة خصوصًا في دورة ٥٠٠٥ بمثابة استفتاء على مدى التأييد الشيعيّ للمقاومة في الجنوب والبقاع. هكذا بدأت مرحلة «العروة الوثقى» بين أمل وحزب الله لمواجهة تحوّلات استراتيجيّة الخارج الإقليميّة وسياساتها وتحوّلات استراتيجيّة الخارج الإقليميّة والدوليّة. كما جرت انتخابات ٥٠٠٩ أيضًا في بيئة سياسيّة متوتّرة، استمرّت من الحرب

الإسرائيليّة في صيف ٢٠٠٦، وما أعقبها من انقسام لبنانيّ حول نتائجها - خصوصًا بعد اتهام بعض القوى السياسيّة اللبنانية حزب الله بالمسؤولية عن تلك الحرب، داعيةً إلى نزع سلاحه حتى قبل وقف القتال في جنوب لبنان - إلى التوتّر المذهبيّ الذي امتدّ من ٢٠٠٦ إلى ٩٠٠٦. فجاءت انتخابات ٩٠٠٧ نسخةً مكرّرةً عن انتخابات ٥٠٠٠، أي الاستفتاء على سلاح المقاومة، ولكن هذه المرّة بعدما كان حزب الله قد حقّق انتصارًا واضحًا وكبيرًا على إسرائيل في حرب تموز ٢٠٠٦، وبعدما استطاع مع حركة أمل وحلفائهما أن يفرضوا «بالقوة» بعد السابع من أيار ٢٠٠٨، حكومة وحدة وطنيّة وفقًا لـ«اتّفاق الدوحة» الذي وقعته الأطراف اللبنانيّة كافّة في شهر أيّار نفسه.

الخيار الطوعيّ بالتحالف بين أمل وحزب الله، والمشاركة الشعبيّة الواسعة في انتخابات الجنوب والبقاع، ونجاح مرشّحي اللوائح كافّة وبفارق كبير في الأصوات مقارنة مع المرشّحين الخاسرين، لا يمكن أن يفهم إلّا على ضوء البيئة السياسيّة الداخليّة والإقليميّة التي حصلت فيها الانتخابات، وهي بيئة مستجدّة، لم تعرفها أيّ من الانتخابات السابقة، لاحت مع صدور القرار الدوليّ ٥٥١، وباتت أكثر وضوحًا مع خروج القوّات السوريّة من لبنان، وانتهت مع الحرب الإسرائيليّة في صيف ٢٠٠٦. وهي تحوّلات كانت تنذر بتغيير التوازنات السياسيّة التي استقرّت في لبنان طيلة العقود الثلاثة الماضية منذ دخول القوّات السوريّة إليه (عام ١٩٧٨).

#### القرار ١٥٥٩

عندما أصدر مجلس الأمن الدولي في ٢٤ أيلول ٢٠٠٤، وبطلب فرنسي –أميركي، قراره الشهير رقم ٥٥٥ وفيه تأكيد على خروج القوات السورية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات (المخيّمات الفلسطينية وحزب الله)، كانت حركة المعارضة السياسيّة العلنيّة ضدّ الوجود العسكريّ السوريّ في لبنان قد اتّخذت شكلًا منظّمًا (لقاء قرنة شهوان) ووتيرة متصاعدة في الوسط المسيحيّ سرعان ما التحق بها علانية قادة الطوائف الآخرين من الدروز والسنّة (وليد جنبلاط ورفيق الحريري). ولم يلتحق أيّ من قادة الشيعة السياسيّين بهذه الحركة المعارضة لاستمرار وجود سوريا في لبنان والمؤيّدة للقرار ٥٥٥١.

مع صدور القرار ٩ ٥ ٥ ١ ، ازدادت ثقة القوى المعارضة لسوريا بقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد بات «المجتمع الدوليّ»، وفي مقدّمته فرنسا والولايات المتّحدة، يؤيّد بقوّة ما تقـوم بـه وما تريده. في حين ازدادت بالمقابل مخاوف الشيعة مـن التغيّرات المحتملة التي لا تريد فقط إخراج سوريا من لبنان، وإنّما أيضًا نزع سلاح المقاومة، في الوقت الذي ذهبت في مه بقية الطوائف في اتّجاه مغايس. وانتقل الانقسام حول القرار الدولي ٥٥٥ إلى الشارع النذي احتضن تظاهرات مؤيّدة ومعارضة ترافقت مع توتّر سياسيّ وتراشق اتّهامات بين المؤيّدين للقرار والمعارضين له. وهكذا بدأت بذور القلق تنمو بسرعة في أوساط الشيعة من احتمالات التهميش الداخليّ والاستهداف الخارجيّ بعد التناغم القويّ بين حركتي الداخل والخارج إزاء التأكيد على تنفيذ القرار ٥٥٥ أ. فإذا كان الشيعة غير متحمّسين لتنفيذ الشقّ الأوّل من هذا القرار (خروج سوريا) بإرادة دوليّة، فإنّهم في الوقت نفسه لا يملكون حتّى الذرائع أو الوسائل لمنعه أو حتّى للدفاع عن عدم تنفيذه.

## اغتيال الرئيس رفيق الحريري

ربّما يصعب التقدير إذا كان من الممكن خروج القوّات السوريّة من لبنان بمثل تلك السرعة (في أقـلّ مـن شهر) تنفيذًا للقـرار ٥٥٥ الولم يتمّ اغتيال الرئيس الحريـري وتتوجّه بعدها أصابع الاتّهام الداخليّة والعربيّـة والدوليّة مباشرةً إلى سوريا. ولربّما أمكن الظنّ أنّ تحقيق ذلك سيتطلُّب أشهـرًا إضافيَّة طويلةً، ومـن يدري بعد ذلك كيف ستكـون الأمور داخليًّا وإقليميًّا. لكنّ هذا الاغتيال الذي شكّل صدمةً كبيرةً للسنّة في لبنان بفقدان أحد أهمّ وأبرز زعمائهم المعاصرين، دفعهم للنزول إلى الشمارع بكثافة غير مسبوقة ليمس للمشاركة في التشييع وحسب، بل و «للتلاقي» مع اللبنانيّين الآخرين في ساحة الشهداء (ساحة الحرّيّة) بعدما منعتهم المعادلة السابقة، أي في أثناء «الوجود السوريّ» في لبنان، من هذا التعبير. وقد تلاقى هؤلاء على ما أطلقوا عليه «الوحدة الوطنيّة»، و«ثورة الأرز» و «ربيع بيروت»، استنكارًا لاغتيال الرئيس الحريري، ومطالبةً بمعرفة الحقيقة، أي حقيقة الجاني الذي ارتكب تلك الجريمة، مع توكيد الاتّهام إعلاميًّا وسياسيًّا وأمنيًّا ضدَّ سوريا. وهكذا تحوّلت التظاهرات اليوميّة في ساحة الشهداء قرب ضريح الرئيسس الحريري إلى تظاهرات تطالب برحيل القـوّات السوريّة (تحت شعـار: «سوريا طْلَعي بـرّا») لاستعادة «الحرّيّـة والسيادة والاستقلال». وتحوّل مشهد هذه التظاهرات من داخل «خيم الحرّيّة» وخارجها إلى خلفيّة يوميّة ثابتة في شاشات معظم القنوات التلفزيونيّة المحلّيّة والعربيّة والدوليّة. ولم يخلُ تصريح للرئيس الأميركتي جورج بوش أو لأحد مساعديه، من دعم ما يحصل والإشادة به باعتباره استكمالًا للتحوّلات الديمقراطيّة (التي تشرف عليها واشنطن، كما ذكرت وزيرة الخارجيّة كوندُليزا رايس) من أفغانستان وفلسطين إلى العراق ولبنان.

لم يشعر الشيعة في لبنان أنّهم معنيّون بالمشاركة في ما يحصل. فالاحتقان المذهبيّ (غير المبرّر بالنسبة إليهم)، الذي ساد إثر اغتيال الرئيس الحريري مباشرة، أثار قلقهم وخشيتهم من فتنة مدبّرة. والتشييع الذي تحوّل إلى تظاهرة ضخمة تندّد بسوريا وتدعوها إلى المسارعة في الخروج من لبنان، لم يكن يتوافق لا مع اقتناع الشيعة بمثل تلك الدعوة ولا مع الطريقة من أجلها، ولا مع أصل التهمة نفسها. فعزفوا عن المشاركة الشعبيّة في التشييع. والدعوات التي صدرت من بعض القيادات السياسيّة اللبنانيّة في ذلك الوقت (وليد جنبلاط) تدعوهم إلى الالتحاق بتظاهرات (السيادة والاستقلال» أكدت لمن كان يساوره أدنى شك، أن الشيعة في اتّجاه، وباقي الطوائف في اتّجاه آخر.

كما كان لسيل التصريحات (الانتصارية) التي غصّت بها القنوات التلفزيونيّة يوميًّا لكلّ قادة المعارضة، من سياسيّين وصحافيّين عن التحوّلات التي يشهدها لبنان، وعن نهاية العهد الماضي ورموزه، وعن زمن اتّفاق الطائف الذي انقضى، وعن تطبيق القرار ٥٥٩ كاملًا من دون أيّ تردّد، كان له أثر كبير، نفسيّ وسياسيّ، لم يتنبّه إليه الكثيرون في نموّ حالة من الاحتقان والاستفزاز وفي توليد مشاعر الاستهداف والعزل في وسط الشيعة عامّةً. ولعلّ هذا ما يفسّر تلك الاستجابة الكثيفة للدعوة إلى المشاركة في التظاهرة التي دعا إليها أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله يوم الثلاثاء في ٨ آذار ٥٠٠٥ (طلبًا لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري، ورفضًا للقرار ٥٥٥، وشكرًا لسوريا). وسيصبح هذا التاريخ (٨ آذار) اسمًا للجبهة السياسيّة المناوئة للقرار ٥٥٠١ وللولايات المتّحدة والمتحالفة مع سوريا.

وقدعزز من صدقية مخاوف الشيعة من الاستهداف والعزل، تأكيد الموفد الأميركيّ الخاصّ إلى لبنان ديفيد ساتر فيلد، في أكثر من تصريح، وبلهجة حازمة وقويّة، «منع حلفاء سوريا وحلفاء إيران من المشاركة في الانتخابات». ومهما قيل في غباء هذا التصريح أو لا-دبلوماسيّته بالنسبة إلى البعض، فإنّه كشف من «المنظور الشيعيّ» حقيقة ما كانت تريده الولايات المتّحدة ممّا يحصل في لبنان (أي عزل الشيعة) بلسان دبلوماسيّ مجرّب يعرف لبنان جيدًا، وأصبح مساعدًا لوزيرة الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأوسط.

و «عـزل الشيعـة» يعني في ما يعنيه أن يتحمّل الشيعة وحدهـم ثمن تحالفهم مع سوريا، من دون باقي الطوائف التي لم توفّر بدورها جهدًا أو فرصـةً في الاستفادة على المستويات كافّةً من وجود سوريا ومن العلاقات الشخصيّة والمباشرة مع مسؤوليها السياسيّين والأمنيّين في لبنـان. كما يعني أنّ صيغـةً حديثةً للبنان ستقوم على إضعاف موقـع الشيعة، وأنّ تحرير

الجنوب، الذي تحمّل الشيعة القسط الأوفر من أكلافه البشريّة والاجتماعيّة لأكثر من عقدين، أصبح نسيًا منسيًّا، ولا يمتّ للسيادة التي تطالب بها تظاهرات «الوحدة الوطنيّة» في ساحة الشهداء وفي الساحات الإعلاميّة المفتوحة بصلة. كما يعني هذا «العزل» أنّ على حزب الله الـذي قاد تلك المقاومة أن يرمي سلاحه جانبًا وأن ينتظر ماذا ستقرّر الولايات المتّحدة أن تفعل به وبمستقبل أعضائه وقادته.

لم يلتف الكثيرون - بسبب ضجيج التظاهرات، وضجيج التصريحات وتأكيد قادة المعارضة على الانتقال إلى عهد جديد وغير ذلك - إلى ذلك الشعور بالاستياء من الاستهداف والعزل الذي تنامى بسرعة في أوساط الشيعة بعد أسابيع قليلة على اغتيال الرئيس الحريري، وإلى حالة التململ والاحتقان التي انتشرت بين غالبية مستوياتهم الاجتماعية، وفئاتهم العمرية تعبيرًا عن رفضهم لما يحصل، وعن رغبتهم في القيام برد فعل ما. ولهذا، ما إن دعا الأمين العام لحزب الله إلى التظاهرة التي أشرنا إليها في ٨ آذار، حتى لبى مئات الآلاف تلك الدعوة، حتى ممن لم يسبق لهم أن شاركوا في أيّ تظاهرة، وذلك بعد نحو ٢٤ ساعة فقط على إعلانها (أعلن السيّد حسن نصر الله في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد في الظاهرة منذ صباح الثلاثاء في ٨ آذار).

كانت «جماهير الشيعة» في تلك الفترة من التوتّر والقلق ومن الانفعال والحماسة حاضرةً للردّ بأيّ طريقة، على ما شعرت به من استهداف واستفزاز، بحيث بدت أكثر اندفاعًا من قياداتها التي تعاملت مع ما يحصل بهدو، وتعقّل بدلًا من الاستجابة لأيّ انفعال قد يخرج عن السيطرة في بيئة شديدة التوتّر والاضطراب.

#### خروج سوريا

ربمًا كانت قيادة حزب الله تنتظر كيف ستكون استجابة القيادة السوريّة للضغوط الدوليّة وللمطالبة الداخليّة اللبنانيّة بالانسحاب من لبنان تنفيذًا للقرار ٥٥٩، حتى تحدّد طبيعة التحرّك الذي ستقوم به. فما إن أعلن الرئيس السوريّ قراره «تنفيذ اتّفاق الطائف» والانسحاب من لبنان مساء السبت في ٥ آذار ٢٠٠٥ حتّى عقدت الأحزاب والقوى الوطنيّة اللبنانيّة اجتماعها في صباح اليوم التالي في ٦ آذار ٢٠٠٥، بدعوة من حزب الله، لبحث «أشكال التحريّك الملائمة». وكانت الدعوة إلى التظاهرة في ٨ آذار أوّل حلقة في سلسلة من حلقات الدفاع التي ستكون الانتخابات (في موعدها المقرّر) تتويجًا لها.

فقد أكدت تلك التظاهرة الضخمة التي ضمّت أيضًا جماهير وقيادات من الطوائف اللبنانية المختلفة، ومن الأحزاب والمنظّمات السياسية، انقسام اللبنانيين حول طريقة خروج سوريا من لبنان، وحول تنفيذ القرار ٥٥ ١، خاصة لجهة البند المتعلّق بنزع سلاح المقاومة (المليشيات). وكان لافتًا أن يميّز الأمين العام لحزب الله في خطابه في تلك التظاهرة بين فرنسا التي توجّه إليها لكي تنظر بعين الديمقراطية إلى هذه الحشود التي تعبّر عن وجهة نظر أخرى بين اللبنانيين، وإلى الولايات المتحدة بلهجة التحدي والاتهام. أي إنّ المقصود بالنسبة إليه هو تحييد الموقف الفرنسي بعد خروج سوريا من لبنان، وأن يتمّ الاكتفاء بهذا القسم الذي تحقّق من القرار الدولي، وأن تكفّ فرنسا عن المضيّ في الضغوط لأنّ اللبنانيين غير موحّدين تجاه قبول تلك الضغوط، ما يعني أنّ المصالح الفرنسية نفسها ستكون موضع انقسام أيضًا. وكان لافتاً أيضاً، غداة تلك التظاهرة، المواقف التي صدرت من فرنسا والولايات المتّحدة، والتي تؤكّد على الحضور الشعبيّ لحزب الله وتدعو إلى إشراكه في الحياة السياسية اللبنانية.

كانت تلك التظاهرة هي الحجر الأوّل في الجدار الدفاعيّ الذي عمد حزب الله إلى تشييده في مواجهة الإعصار الذي كان يتّجه نحوه بعد اغتيال الرئيس الحريري وخروج القوّات السوريّة من لبنان. إذ كان كلّ ما يحصل في داخل لبنان و خارجه يدعو إلى الاعتقاد بأنّ الأمور تسير في اتجّاهها المطلوب نحو تنفيذ القرار الدوليّ بشقيه. في حين كانت التظاهرة، وما جاء على لسان أمين عام حزب الله فيها، تهدف إلى الفصل بين الدعوة إلى خروج سوريا من لبنان وبين الدعوة إلى نزع سلاج المليشيات (سلاح المقاومة) بحيث ظهر اعتراض حزب الله ليس على خروج سوريا، وإنّما على طريقة ذلك الخروج، وعلى تثمين دورها في لبنان وشكرها على ما قامت به، وعلى مستقبل العلاقة معها. أمّا سلاح المقاومة بعد خروج سوريا، فأراد حزب الله أن ينزع النقاش بشأنه من يد القوى الخارجيّة، وأن يضعه بين أيدي القوى اللبنانيّة، كحلقة ثانية من حلقات دفاعه بعد حلقة التظاهرة الأولى.

كانت دعوة حزب الله إلى التظاهرة الحاشدة في الثامن من آذار، ومشاركته الكثيفة فيها، إعلانًا من الحزب عن انتقاله إلى مستوًى آخر، إلى التدخّل المباشر في تفاصيل الحياة السياسيّة اللبنانيّة وفي قضاياها الخلافيّة بعدما كان الحزب يتجنّب ذلك التدخّل طيلة السنوات الماضية «حرصًا على المقاومة». وها هو يقرّر مثل هذا التدخّل «حرصًا على المقاومة» أيضًا.

# سلاح المقاومة: شأن لبنانيّ

ما إن وافقت سوريا على خروج قوّاتها من لبنان، حتّى بادر حزب الله إلى جعل سلاح المقاومة قضيّة اللبنانيّين أنفسهم، فدعا أمينه العامّ في أكثر من مناسبة ولقاء إلى الحوار حول كلّ المسائل، بما فيها السلاح الذي تحمله المقاومة، والذي لم يكن الحيزب سابقًا يقبل بأيّ إشارة له أو مجرّد الغمز من قناته. وشدّد السيّد نصر الله على ضرورة التوافق بين اللبنانيّين كافّة حول سبل حماية لبنان، وحول الأساليب المجدية لتلك الحماية، وقد أراد أن يؤكّد من خلل ذلك على استمرار التهديد الإسرائيليّ، وعلى عدم استكمال تحرير الأراضي اللبنانيّة كافّـة. وقام السيّد نصر الله بحركة سياسيّة مكثّفة وسريعة لقيادات سياسيّة ودينيّة لنزع فتيل الاحتقان المذهبيّ الذي نُفخ في بوقه بعد اغتيال الرئيس الحريري، ولإبداء الاستعداد والحرص على التوافق بين اللبنانيّين وعلى الوحدة الوطنيّة. كما قام الحزب فعليًّا بمثل هذا الحوار مع الأطراف السياسيّة كافّة لتقريب وجهات النظر إلى «لبنانيّة سلاح المقاومة»، وإلى المخاطر الداخليّة التي ستنجم عن التركيز الخارجيّ على هذه القضيّة.

وقد ساعدت التحوّلات المتسارعة التي كانت تحصل في تلك الفترة على قبول هذا الحوار واستمراره. فقد بدأت، كما أشرنا، المواقف الخارجيّة (الفرنسيّة تحديدًا) تتحدّث عن الحضور الشعبيّ الكثيف لحزب الله، وعن ضرورة انخراطه الواسع في العمليّة السياسيّة (۱) كما كانت أنظار الداخل و الخيارج تتوجّه نحو الانسحاب السوريّ الذي بدأ من لبنان. أمّا ما هو أكثر فاعليّة في تلك التحوّلات فهو اقتراب الانتخابات النيابيّة، والإصرار الدولي على إجرائها في مواعيدها (في أوّل حزيران)، وما تفرضه تلك الانتخابات من تحالفات لا يمكن تجاهل دور حزب الله وتأثيره الحاسم فيها في أكثر من منطقة. وهكذا بدأت اللقاءات مع حزب الله لبحث التحالفات الانتخابيّة معه وطبيعتها وشروطها، في حين جعل حزب الله من مستقبل الالتزام بسلاح المقاومة أحد الشروط الأساسيّة لتحالفاته التي نسجها في تلك الانتخابات، وهكذا بدل أن يكون سلاح المقاومة قيدًا على حزب الله في الانتخابات، أصبح ذلك السلاح شرطًا يفرض على الآخرين.

<sup>(</sup>١) واجمع تصريح الرئيس الفرنسيّ جاك شيراك الذي قال فيه: «الحلّ في مشاركة حزب الله الكاملة في الحياة السياسيّة»؛ انظر، جريدة النهار (٩ تموز ٢٠٠٥)

### استعراض القوّة

لم يكتف حزب الله بالاطمئنان إلى تحالفاته الانتخابيّة (خصوصًا مع حركة أمل)، بل عمد، في إطار التأكيد على أولويّة استمرار المقاومة بالنسبة إليه، وفي فترة الانتخابات نفسها، إلى ممارسة هذه الأولويّة عمليًّا من خلال حدثين لافتين يتّصلان بإبراز قدرة حزب الله على استخدام القوّة في وجه إسرائيل:

الأوّل: هو إعلان الأمين العامّ لحزب الله في ذكرى تحرير الجنوب في ٢٥ أيار ٢٠٠٥ في مدينة بنت جبيل أنّ اليد التي ستمتدّ إلى المقاومة ستقطع لأنّها ستكون يدًا إسرائيليّةً.

الشاني: هو الاشتباك مع دوريّة إسرائيليّـة في ٢٩ حزيران ٢٠٠٥ قال حـزب الله أنّها تجاوزت الحدود اللبنانيّـة. فيما ردّت قيادة الجيش الإسرائيليّ الاشتباك إلى محاولة حزب الله اختطاف جنود إسرائيليّين.

هذا «الاستعراض للقوّة»، استهدف حزب الله من خلاله تأكيد الفصل بين الانخراط في العمليّة السياسيّة وبين استمرار المقاومة، وأراد من جهة أخرى أن يقول إنّ أيّ توجّه لبنانيّ أو غير لبنانيّ لنزع سلاح المقاومة سيواجّه بالعنف، ولن يُلقى هذا السلاح بسهولة كما يعتقد البعض، ما يعني دفع البلاد إلى عدم الاستقرار حيث لا يدري أحد كيف يمكن السيطرة عليه. في حين كانت الإدارة الدوليّة، الأميركيّة الفرنسيّة، تتّجه نحو إجراء الانتخابات كمقدّمة للتغيير الذي سيحصل في لبنان (تنفيذ كامل بنود القرار ٥٥٥١) عبر المؤسّسات، وليس عبر الشارع أو الفوضى.

إنّ المسألة التي ساعدت حزب الله أيضًا في حماية سلاحه هي أنّ القرار ٥٥٥ انفسه لم يحدّد الوسائل أو الأدوات أو الجهات المحلّية أو الدوليّة التي ستقوم بتنفيذ هذه المهمّة. ما سمح لمن يريد تجاهل تنفيذ هذا الشقّ من القرار أن يفعل ذلك، وكذلك لمن رأى في تأجيله فرصةً مناسبة، أو لمن اعتبر الحلّ الأمشل هو في النقاش الداخليّ الذي يُفترض أن يقود إلى التوافق حول مستقبل هذا السلاح. وهكذا، فإنّ القرار ٥٥٥ الذي أراد أن يغلق الأبواب على سلاح المقاومة ترك في الوقت نفسه النوافذ مفتوحة أمام هذا السلاح وحامليه والناظرين إليه، لتنشّق الهواء الذي يمدّه بالحياة، ويمنعه من الاختناق، من دون أن يكون لدى صنّاع ذلك القرار أو لدى مؤيّديه قدرة على إغلاق تلك النوافذ، أو على إغلاق الأبواب بإحكام على هذا السلاح.

#### وحدة الشيعة

حاولت القوى اللبنانية المعارضة لرئيس الجمهورية إميل لحود، ولما سُمّي بـ «النظام الأمني»، والمؤيّدة لانسحاب سوريا من لبنان أن تميّز بين حزب الله وبين حلفاء سوريا الآخرين وحلفاء رئيس الجمهورية إميل لحّود. فتوجّهت إلى الحزب بالتقدير والاحترام ولكن لتدعوه إلى البقاء على الحياد وعدم الالتحاق بأيّ من جبهتي المواجهة المعارضة لسورية والمؤيّدة لها (٢٠) علمّا بسأنّ رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكيّ وليد جنبلاط دعا أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله أكثر من مرّة إلى الالتحاق بالمعارضة وبالمتظاهرين في ساحة الشهداء، ولم تحضن نصر الله أكثر من مرّة إلى الالتحاق بالمعارضة و بالمتظاهرين القوتين الشيعيّين، أن تكون تخط حركة أمل ولا رئيسها نبيه بري عثل تلك الدعوة أو ذلك التقدير باعتبارها في المعسكر واحدة منها مستهدفة (حركة أمل) والأخرى على الحياد (حزب الله). وربّما كانت الرغبة في تحييد هذا الأخير مصدرها ليس بنّ الفرقة والشقاق بين الحليفين الشيعيّين فحسب، بل في تحييد هذا الأخير مصدرها ليس بنّ الفرقة والشقاق بين الحليفين الشيعيّين فحسب، بل والخشية من قدرة الحزب التنظيميّة ومقدرته الواسعة على الحشد الشعبيّ، والتأييد الذي يحظى به، ومن وضع تلك القدرات كافّة في ساحة المواجهة ضدّ قوى المعارضة بتلاوينها المختلفة.

لم يؤخذ حزب الله بتلك الدعوات لأنه كان يدرك تمامًا أنّ التحوّلات التي تحصل في لبنان من صدور القرار ٥٥٩ إلى خروج سوريا، إنّما كانت تستهدف أوّلًا وأخيرًا. وأنّ ما حصل لم يكن سوى المقدّمات الضروريّة لتصبح الطريق إليه سالكة دون عقبات. وأدلّة ذلك، بالنسبة إلى حزب الله، الإصرار الدوليّ في تلك الفترة على تنفيذ القرار ٥٥٩ كاملًا، والصفقة الفرنسيّة الأميركيّة التي أخرجت هذا القرار إلى النور وحصل فيها الفرنسيّون على بند خروج سوريا من لبنان، والأميركيّون على نزع سلاح المليشيات.

لم يلتفت حزب الله إلى كل الإطراء الذي سمعه من أطراف المعارضة اللبنانية ولا إلى المتداح دوره في المقاومة، وضرورة الابتعاد بهذا الدور عن الواقع الداخليّ المتحرّك، ليس لأنّه لم يكن مقتنعًا بأسباب ذلك الإطراء الذي يدعوه إلى الحياد والتفرّج على ما يحصل بانتظار جلاء غبار المواجهة بين الأطراف اللبنانية حول القرار الدوليّ وحول خروج سوريا

 <sup>(</sup>۲) من ذلك ما جاء على لسان عضو قرنة شهوان النائب بطرس حرب، إذ قال في إحدة تصريحاته: «نتمنّى ألا يجري إقحام
 حـزب الله في الزواريب الداخليّة وألا يدخل في عمليّة التجاذب الداخليّ ويصبح طرفًا سياسيًا»؛ انظر، جريدة الديار (۱۲)
 آذار ۲۰۰٥).

وحول إعادة تشكيل السلطة وأجهزتها فحسب، بل لأنه كان يدرك أيضًا أنّ هذا الإطراء هـ هـ وإطراء تفاضلي في داخل الطائفة الشيعيّة (مع حركة أمل) من جهة، وأنّ هذا الإطراء إذا استجاب له حزب الله فإنّه يعني إخراج الحزب من بحر الطائفة الذي يسبح فيه ويستمدّ منه قوّته من جهة ثانية. ولأنّ التعامل معه كحالة داخل هذه الطائفة، متمايزة عن الحالة الأخرى (حركة أمل) التي تتعرّض للهجوم وللاتهام المباشر وغير المباشر، يعني انقسام الطائفة الشيعيّة إلى قسمَ ين مختلفين على مستقبلهما ومصيرهما وربّما عـ ودة التوتّر بينهما، في حين كانت كلّ المتغيّرات السياسيّة – من الرغبة الأميركيّة في منع حلفاء سوريا وإيران من التدخل في الانتخابات، إلى المناخ المذهبي السنّي الذي ساد بعد اغتيال الحريري، وبعد تظاهرة ٨ آذار في ساحـة رياض الصلح، وما تلاها من تظاهرة مناوئة في الرابع عشر مس آذار، إلى حالة الغيابان الطوائفيّة – تدعو حزب الله وحركة أمل، وقيادات أخرى إلى توحيد الموقف. ولم يكن حزب الله ليتردّد إزاء حتميّة هذا الخيار التوحيديّ للطائفة الشيعيّة. ولم تكن دعوات تهميش حركة أمل أو عزلها لتنطلي عليه، لأنّ الوجه الآخر، أو الحقيقيّ، لهذا المشروع هو تهميش حزب الله والقضاء على سلاحه بعد تحييده كما كان يؤكّد صانعو القرار ٩٥٥١. أي إنّ النتيجـة المفترضة أو المطلوبة هي تهميش الشيعة بقوّتيها الأساسيّتين البارزتين سياسيًا ويرب الله.

وهكذا كان، وللمفارقة، خيار حزب الله والقيادات الشيعيّة الأخرى «وحدة الموقف»، استجابة لـ «وحدة التهميشس» التي ذهب الآخرون نحوها في الداخل والخارج. ولم ينتبه الكثيرون إلى التأثير المعاكس الذي أحدثه مشروع التهميش المفترض على الشيعة الذي أيقظ ذاكر تهم المثقلة بكلّ أنواع التهميش السياسيّ والاجتماعيّ و التعليميّ والتنمويّ في لبنان، والتي لم تتخلّص منها مناطقهم كافّة، ولم تبرح وجدانهم على الرغم من كلّ ما حققوه من تقدّم على هذا الصعيد، حتّى بات الحديث عن «استحالة العودة إلى الماضي» يتردّد على ألسن الكثيرين في أوساط الشيعة وبيوتهم. والمقصود بالماضي هو تلك الحقبة من استضعاف الشيعة وتهميشهم في لبنان قبل نحو نصف قرن.

وعندما اختار حزب الله وحركة أمل «وحدة الطائفة»، أرادا أيضًا أن يجعلا أيّ بحث في سلاح المقاومة مسًّا بقدرة الطائفة ككل، بدل أن يكون هذا البحث في مستقبل حزب أو فريق لا يمثّل إلّا نفسه، فيسهل بعدها عزله أو البحث في مصيره. ولم يكن من العسير حصول تلك الوحدة في ظلّ انشداد الطوائف الأخرى إلى نفسها واصطفافها حول قيادتها. ولم يقتصر أمر الوحدة على أمل وحزب الله، بل تمّ تذليل عقبات التواصل بين مرجعيّة السيّد

محمّد حسين فضل الله والمجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، فبادر الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الحاليّ إلى زيارة السيّد فضل الله في دارته، وردّ السيّد تلك الزيارة إلى المجلس الشيعيّ، إعلانًا عن نهاية القطيعة الموروثة بين المرجعيّتين منذ أيّام المرحوم الشيخ محمّد مهدي شمس الدين. حتّى إن السيّد نصر الله دعا لاحقًا، في ٨ تموز ٥٠٠٥، وفي ذكرى تأبين حسن سلهب أحد شهداء المقاومة من بلدة بريتال، الشيخ صبحي الطفيلي نفسه إلى تجاوز ما مضى، ممتدحًا تجربته السابقة، لمواجهة التحدّيات الكبرى التي تواجه الجميع. وترافقت حركة توحيد الموقف الشيعيّ مع أخرى مماثلة لنزع عناصر الاحتقان في «الموقف الإسلاميّ» مع السنّة، فحصلت اللقاءات الموسّعة بين العلماء من الطرفين وبين المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى و دار الفتوى، وتحرّك تجمّع العلماء المسلمين على الخطّ نفسه.

وهكذا، وبدل إستراتيجيّة «كسر الإناء» الذي يسبح فيه حزب الله ليصبح وحيدًا، بادر هذا الأخير إلى إستراتيجية «توسيع الإناء» وحمايته ليضمّ الجميع، فيصبح أكثر صلابةً ويتعذّر كسره أو اصطياد من في داخله، قبل أن تعيد حرب ٢٠٠٦ و نتائجها هذا التوتّر مجدّدًا إلى صفوف الطوائف، وتعيد معها هو اجس الشيعة من التهميش ومن الاستهداف.

### التحالفات الانتخابيّة-السياسيّة

ما إن استقرّت الموجة الأولى من الضغوط الخارجيّة على خروج الجيش السوريّ من لبنان، حتى بدأت الموجة الثانية من الضغوط لإجراء الانتخابات في مواعيدها من دون أيّ تأخير، وبغضّ النظر عن القانون الانتخابيّ المعتمد، ظنًّا بأنّ مناخ العداء لسوريا ولحلفائها يجب أن يستكمل في الانتخابات أيضًا، التي يفترض أن تحصل في وقت مبكّر حتّى تمنع هؤلاء الحلفاء من العودة مجدّدًا إلى الندوة البرلمانيّة، لأنّ أيّ تأجيل مفترض يهدّد بتبديد ذلك المناخ، وربمًا يهدّد بعدم حصول تلك الانتخابات أصلًا إذا ما بدأ النقاش حول طبيعة القانون الانتخابيّ الذي سيعتمد.

وعليه، ستكون أولى مهمّات المجلس النيابيّ الجديد إثارة قضيّة سلاح المليشيات، أي تنفيذ ما تبقّى من القرار ٥٥٥، وهو ما ألمح إليه أكثر من مسؤول أميركيّ في تلك الفترة(٣). إلّا أنّ حقل الداخل الانتخابيّ لن ينطبق على بيدر الخارج وحساباته. فـ«الجغرافيا-

 <sup>(</sup>٣) راجع تصريح السفير الأميركي جيفري فيلتمان: «سنسعى مع الشخصيات السياسيّة اللبنائيّة لمحاولة تطبيق هذا القرار »؟
 انظر، جريدة الأنوار (٦ ممّوز ٢٠٠٥).

الطائفية»، و «الديمغرافيا-الطائفية»، ستكونان من أشد عوامل التأثير على طبيعة التحالفات الانتخابية التي سينسجها معظم الأطراف والقوى السياسية في لبنان، تارة بعيدًا من القرار السدولي، وتارة أخرى بعيدًا من سوريا وحلفائها، كما فعل الجنرال ميشال عون على سبيل المثال، وقد كان من أبرز المعارضين لسوريا، عندما اضطر إلى التحالف الانتخابي مع رموز بارزة من حلفاء سوريا مثل طلل أرسلان في الشوف وسليمان فرنجية وعمر كرامي في الشمال.

إنّ الخارج الذي نجح في تكثيف الضغوط الدوليّة والداخليّة على سوريا فأخرج جيشها من لبنان، لم يكن بمقدوره تغيير أماكن انتشار الطوائف، أو عدد أفرادها، أو حجم الناخبين فيها على الرغم من نصائح السفراء المتلاحقة في تشكيل اللوائح. ولم يكن بمقدور الخارج أن يمنع تأثير «الجغرافيا-الطائفيّة» و «الديمغرافيا-الطائفيّة» على مصير لوائح بأكملها، كما حصل على سبيل المشال في دائرة بعبدا-عاليه عندما فازت لائحة تحالف الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وتيّار المستقبل بأصوات الناخبين الشيعة، أو عندما خسرت لائحة تحالف عون-فرنجيّة في الشمال بأصوات الناخبين السنة. لكنّ الداخل، أي القوى والشخصيّات السياسيّة والأحراب والمنظمات والطوائف، كانت تدرك تمامًا تلك الخصوصيّة التي لا يستطيع أحد تجاهلها، أو حتى تجاوزها في تحالفاته الانتخابيّة. وهكذا سيكون لوحدة أمل وحزب الشّدورها المهمّ في وحدة الكتلة الشيعيّة الناخبة في كلّ مناطق وجود الشيعة من بيروت والضاحية الجنوبيّة إلى الجنوب والبقاع، والتي ستؤثّر بشكل واضح على فوز اللوائح التي ستتحالف معها في تلك المناطق كافّة.

كان هاجس حرب الله الانتخابي، مشل الهاجس الأميركيّ تمامًا، أي طبيعة المجلس النيابيّ الجديد خصوصًا في دورة ٥٠٠٥، وجدول الأعمال الذي سيطرحه عند أوّل التئام له (القرار ٥٥٥ ونزع سلاح المليشيات). ولهذا، جعل حرب الله ومعه حركة أمل من هذا الهاجس قاعدة أساسيّة لتحالفاتهما الانتخابيّة السياسيّة مع الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وتيار المستقبل (التحالف الرباعيّ)، يمعني أنّ هذا التحالف الذي سيضمّ الأكثريّة النيابيّة لن يكتفي بعدم الدعوة إلى تطبيق القرار الدوليّ، بل سيتبنّى أيضًا «حماية المقاومة» واستمرارها لتحرير ما تبقّى من أراضي لبنان المحتلّة (مزارع شبعا)، وهو ما سيظهر في البيان الوزاريّ لأوّل حكومة بعد الانتخابات (حكومة الرئيس السنيورة). كما سيذهب رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنب للط أبعد من مزارع شبعا، في اعتباره المقاومة وسلاحها ضرورة أستراتيجيّة وجزءًا من أمن سوريا(٤٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر، جريدة السفير (٩ نيسان ٢٠٠٥).

ثمّة بُعد آخر لا يمكن إغفال أهمّيته في تحالفات حزب الله وهواجسه، هو البُعد المذهبيّ السذي حرص الحزب النأي عنه منذ اغتيال الرئيس الحريري. ولهذا لم يكن يريد الحزب أن يكون ضدّ تيّار الرئيس الحريري في الانتخابات النيابيّة منعًا لتفاقم الحالة المذهبيّة بين السنة والشيعة. كما أنّ التوافق الذي أراده الحزب لعقد ذلك التحالف الرباعي كان مشروطًا بشرعيّة المقاومة، وقد تمّت الموافقة على هذا الشرط من «الحلفاء» بسبب قوّة حزب الله الانتخابيّة في أكثر من دائرة، وحاجة هؤلاء الحلفاء إلى «أصوات الشيعة» التي ستؤثّر على مستقبل اللوائح التي يقودونها. أضف إلى ذلك العجز الدوليّ عن «نزع سلاح المقاومة» لتعذر الوسائل المناسبة لتنفيذه.

لم تكن الانتخابات النيابية في دورتَني ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ بالنسبة إلى أمل وحزب الله مشل سابقاتها في بداية التسعينيّات. ولم يكن التحالف بين الطرفين فيها مجرّد خيار طوعي انتخابيّ. لأنّ هذه الانتخابات التي أرادها الطرفان ((استفتاءً لحماية المقاومة)) كانت تتويجًا لمسار من السياسات الدفاعيّة والتعبويّة، منذ اغتيال الرئيس الحريري في الرابع عشر من شباط ٥٠٠٠، وبعد الخروج السوريّ المدوّي من لبنان، إلى الحرب الإسرائيليّة في صيف ٢٠٠٦. كانت الانتخابات هي ذروة ذلك المسار، والوعاء الذي ستصبّ فيه - خصوصًا - حركة حسرب الله المتدرّجة والمعقّدة بمستوياتها كافّة، الدفاعيّة والهجوميّة: من تظاهرة الثامن من آذار، إلى الحوار الداخليّ حول سلاح المقاومة وحماية لبنان، إلى وحدة الموقف الشيعيّ، إلى تهديد من يمسّ سلاح المقاومة، إلى قنوات الحوار مع القيادات السياسيّة والطائفيّة كافّة، وصولًا إلى تحالفاته السياسيّة والطائفيّة كافّة،

ومن المهمّ الإشارة مررّةً إضافيّةً إلى أن الشيعة عمومًا لبّوا نداء هذه الانتخابات استجابةً لقرع طبول التعبية والوحدة والاستفتاء من أجل المقاومة، التي قام بها حزب الله وحركة أمل معًا، لكنّ هذه الاستجابة كانت في الوقت نفسه ردًّا على المناخ الاتّهاميّ-الإقصائيّ للشيعة الذي تشكّلت ملامحه منذ اغتيال الرئيس الحريري، وبعد خروج سوريا من لبنان، وبعد الحرب الإسرائيليّة عليهم في ٢٠٠٦.

إذًا، ذهب الشيعة إلى الانتخابات في الجنوب وهم يريدون فعلا الاستفتاء، ليس فقط على خيارهم بالنسبة إلى سلاح المقاومة، وإنمّا على تماسكهم وقوّتهم، وباختصار، على وجودهم وعلى دورهم ومستقبلهم في «الكيان اللبناني»، في مقابل الاستفتاء نفسه الذي قامت به الطوائف والمذاهب الأخرى قبل الانتخابات وفي أثنائها.

#### دلالات الاقتراع

لا يسعنا، عندما نريد أن نفهم أسباب تصويت الشيعة إلى «خيار المقاومة»، أن نكتفي فقط بشعور هم بالاستفزاز وبالتهديد أو محاولة إضعاف مكانتهم في معادلة الطوائف اللبنانيّة، على الرغم من أهميّة هذا الأمر، وربّما أولويّته بالنسبة إلى كثير من الناخبين خصوصًا في الجنوب، إلّا أنّ عوامل أخرى ترافقت مع ذلك التصويت.

فمعظم الجنوبيّين، من يعيش منهم في عمق القرى الأماميّة أو في قرى ومدن أخرى، وصولًا إلى الشاطئ الساحليّ، اكتشفوا أنّ الحماية الحقيقيّة التي حصلوا عليها بعد عقود طويلة من معاناة القصف والتهجير والعدوان الإسرائيليّ المتكرّر عليهم وعلى أرزاقهم وممتلكاتهم كانت في المقاومة، وفي قدرة حزب الله تحديدًا على تحقيق توازن ردع متبادل بقصف المدنيّين، كرّسه تفاهم نيسان عام ٩٩١. قبل ذلك التاريخ كان القسم الأكبر من سكّان الجنوب من دون أيّ حماية فعليّة لا من المقاومة الفلسطينيّة التي اصطدمت قبل بضع سنوات من الاجتياح الإسرائيليّ عام ١٩٩٢ بأولئك السكان، وباتت بالنسبة إليهم قوة قهر وتسلّط، ولا من الجيش اللبنانيّ الـذي كان يفتقد إلى العتاد المناسب، وإلى التدريب، وحتى إلى العقيدة القتاليّة لمواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيليّة. وجلّ ما كانت تفعله السلطة وحتى إلى العقيدة القتاليّة لمواجهة تلك الاعتداءات الإسرائيليّة. وجلّ ما كانت تفعله السلطة السياسيّة هو الشكوى الرسميّة إلى الهيئات الدوليّة التي لم تغيّر بالنسبة إلى الجنوبيّين واقع معاناتهم المتواصل (مثل صدور القرار ٢٥٤ قبل نحو ٢٢ سنة على التحرير).

ولهذا كان دافع هؤلاء الناس إلى التصويت لـ «خيار المقاومة»، على اختلاف مستوياتهم الثقافيّة والاجتماعيّة، هو قناعتهم التامّة بأنّهم يصوّتون لحماية أنفسهم وأولادهم ولحماية الاطمئنان الذي حصلوا عليه بوجود تلك المقاومة. ولهذا، أيضًا، كان يتردّد على ألسنة الكثيرين في الجنوب في أثناء الانتخابات: لماذا يطلبون منّا أن نتخلّى عن مصدر حمايتنا؟ ومن هو البديل القادر على توفير تلك الحماية؟ لا نريد استعادة ذاكرة الخوف من القصف المفاجئ على مدارس أولادنا وعلى بيوتنا.

إنّ دافع التصويت الفعليّ لـ «خيار المقاومة» بالنسبة إلى معظم الجنوبيّين هو إدراكهم للدور المقاومة المباشر في حمايتهم هم قبل أيّ إدراك لدور هذه المقاومة في المعادلة الإقليميّة وفي الصراع العربيّ الإسرائيليّ، أو في عمليّة التسوية الشاملة في المنطقة. في حين أنَّ قسمًا آخر من الناخبين اقترع للمقاومة على خلفيّة هذا البعد الإقليميّ قبل أيّ اعتبارات أخرى.

إنّ نسبة الاقتراع في انتخابات الجنوب في الدورات السابقة كانت دائمًا مرتفعةً قياسًا إلى المناطق الأخرى في لبنان. إلّا أنّ حجم الإقبال على التصويت في دورتي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ سيكون له دلالة أشد أهميّة وأكثر خطورة من أيّ انتخابات سابقة منذ عام ١٩٩٢. فالاستفتاء حول المقاومة الهذي رفعه حزب الله وحركة أمل شعارًا للانتخابات سيعني أنّ نسبة التصويت الضئيلة هي استفتاء ضعيف على تلك المقاومة، وأنّ هذه الأخيرة في واد، ومن تنتمي إليهم، أو تدّعي الدفاع عنهم، في آخر. لذا سيتحدّث قادة حزب الله بعد تلك النتائج، خاصّة بعد ٢٠٠٥، بمزيد من الثقة والقوة عن ارتباط هذا الاستفتاء الشعبيّ الواسع (الديمقراطيّ) بالتمسّك بخيار المقاومة وسلاحها، وهو ما أشارت إليه وكالة رويترز بعد إعلان نتائج دورة انتخابات ٢٠٠٥، بقولها: «إنّ التصويت لمصلحة حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة جماعة إرهابيّة بمثل تصويتًا بالموافقة على احتفاظه بسلاحه للتصدّي لإسرائيل التي احتلّت الجنوب ٢٢ عامًا حتّى عام ٢٠٠٠». كما ذهبت وكالة الصحافة الفرنسيّة إلى الاستنتاج نفسه عندما قالت: «إنّ تحالف أمل—حزب الله حقّق وقق النتائج الرسميّة انتصارًا ساحقًا في الانتخابات جيّره فورًا لمصلحة الحفاظ على سلاح وقق النتائج الرسميّة انتصارًا ساحقًا في الانتخابات جيّره فورًا لمصلحة الحفاظ على سلاح المقاومة ضدّ إسرائيل الذي تطالب الأم المتّحدة بنزعه».

ولا بد أن يعني هذا التصويت الشعبي الواسع في نظر الكثيرين داخليًا ودوليًا أنّ أيّ محاولة لنزع سلاح المقاومة ستودّي إلى إخلال بالتوازن الداخليّ الذي كرّس لحزب الله وحركة أمل موقعهما الحصريّ، من دون أيّ منازع على الإطلاق في ذلك التوازن بين الطوائف اللبنانيّة، الذي لا يرغب أحد في الإطاحة به في مرحلة «إعادة تشكيل لبنان» بعد اغتيال الرئيس الحريري.

لقد تبين عبر الاستفتاء على «خيار المقاومة» أنّ التنظيمَ بن الأساسيّين، أي حركة أمل وحزب الله، اللذين جعلا من هذا الاستفتاء شعارًا وهدفًا للانتخابات، هما أكبر تنظيمَين وأكثرهما شعبيّة في أوساط الشيعة عامّة. وأنّ لا منافس جدّي لهما خاصّة إذا اتّحدا، ومهما قيل في حجم تمثيل بعض الشخصيّات أو الأحزاب السياسيّة العقائديّة، فإنّ ذلك الحجم يبقى عسدودًا قياسًا إلى قدرة حرب الله وحركة أمل وشعبيّتهما في مناطق الجنوب والبقاع كافّة. حتّى إنّ من بقي من رموز العائلات التقليديّة، مثل آل عسيران والخليل والزين والأسعد والحسيني، التي كانت على رأس الزعامة الشيعيّة لعقود طويلة باتت بحاجة إلى موافقة أمل أو حزب الله أو التحالف معهما للوصول إلى الندوة البرلمانيّة في الجنوب أو البقاع. ما يعني أنّ تمثيل الجنوب والبقاع الفعليّين قد حُسما لمصلحة «وحدة الطائفة» أي حركة

أمل وحزب الله من دون أيّ تردّد. ومن المستبعد، حتّى مع تغيير قانون الانتخاب، واعتماد النسبيّة على سبيل المثال، أن تتغيّر طبيعة هذا التمثيل تغيّرًا جوهريًّا.

# الانتخابات بعد الحرب في ٢٠٠٦

أكّدت الانتخابات في الجنوب، وكذلك في البقاع، الالتفاف الشعبيّ الواسع حول حزب الله وحول السلاح الذي يحمله، والذي أراد القرار ٥٥٩ في عام ٢٠٠٥ أولا، ثمّ الحرب الإسرائيلية ثانيّا، في صيف ٢٠٠٦، نزعه والقضاء عليه نهائيًّا. فشعار «الاستفتاء حول المقاومة» المذي رفعه التحالف الانتخابيّ لحزب الله وحركة أمل في جنوب لبنان، حقّق الهدف الذي أريد منه. ووقف الجنوبيّ ون إلى جانب هذا الخيار بالطريقة «الديمقراطيّة» التي كرّر «المجتمع الدوليّ» إصراره على التمسّك بها في الانتخابات النيابيّة اللبنانيّة. هكذا سيخرج حزب الله أشد قوة بعد الانتخابات النيابيّة، وسيستمرّ تحالف الثنائيّ الشيعيّ بالقوّة نفسها. وسيظهر خطأ من كان يراهن في لبنان والخارج على تراجع شعبيّة الحزب، أو على مسارعت إلى إلقاء سلاحه، أو على تأثير الحرب أو الضغوط الأميركيّة والدوليّة على تلك الشعبيّة. وسيفرض هذا الواقع التريّث في بحث مستقبل سلاح المقاومة، مع دعوات إلى حزب الله لمزيد من الانخراط في العمليّة السياسيّة بانتظار الحرب الإسرائيليّة في ٢٠٠٦ التي ستعيد بقوّة قضيّة «سلاح المقاومة» إلى التداول الداخليّ والإقليميّ والدوليّ.

كانت مشاركة حزب الله السابقة في الانتخابات النيابيّة منذعام ١٩٩٢ وتحالفاته (الطوعيّة أو القسريّة) فيها تتمّ على قاعدة أنّ التمثيل النيابيّ للمقاومة يؤمّن لها الحماية السياسيّة والدور السياسيّ الذي تحتاجه داخليًّا وخارجيًّا. إلّا أنّ انتخابات دورتيّ ٥٠٠٥ و ٢٠٠٩ كانت بالنسبة إلى الحزب، وحتى بالنسبة إلى كلَّ المراقبين في الداخل والخارج، استفتاءً فعليًّا على أصل وجود المقاومة واستمرارها، وليس فقط من أجل حمايتها السياسيّة كما كان يحصل في السابق.

أدرك حزب الله بعد خروج القوّات السوريّة أنّ لبنان دخل مرحلة سياسيّة جديدة بات عليه أن ينتزع الحماية لنفسه بنفسه، بعدما كان يعتمد في الماضي على المظلّة السوريّة التي كانت تعفيه من تعقيدات الوضع الداخليّ اللبنانيّ ومتاهاته الملتوية. لذا أعلن الحزب مشاركته الواسعة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة الداخليّة، من المشاركة المباشرة في الحكومة، إلى التدخّل وإبداء الرأي في التعيينات المختلفة الإداريّة والسياسيّة والأمنيّة، ليس فقط من

خلال قوّة الحزب وشعبيّته، بل على قاعدة «التوافق الشيعيّ» على تلك التعيينات في «نظام التوزيع الطوائفيّ» المعمول به في لبنان.

لقد نجح تحالف الثنائي الشيعي أمل-حزب الله مع الأطراف السياسية الأخرى في التأثير على بيانات الحكومة الوزارية، لجهة الالتزام بحماية المقاومة والإقرار بدورها في الدفاع عن لبنان. ما دفع البعض إلى اعتبار كل نتائج الانتخابات النيابيّة مخيبةً للآمال، وبمثابة خيانة للرابع عشر من آذار، أي مثابة «الجبل الذي ولد فأرًا» (٥٠).

وقد أضيف إلى هذه «الخيبة» فشل كلّ المحاولات السياسيّة التي جرت بعد عام ٢٠٠٦ الإقصاء حـزب الله وحركة أمل، وإضعاف دورهما، وجعل سلاح المقاومة قضيّة الخلاف الأساسيّة في لبنان. هـذا بالتوازي مع فشل محاولات تطويق سوريا، وإضعاف نظامها، وجعلها العدو الأوّل للبنان. هكذا ستتغيّر الاستراتيجيّات الإقليميّة والدوليّة، فبدلًا من عزل سوريا وتطويقها قبل الحرب في ٢٠٠٦، سيكون التعاون والقبول بالنظام، والاعتراف بدوره المحوريّ هو الاستراتيجيّة المعتمدة بعد تلك الحرب. وسيصبح القبول بالاستراتيجيّة الدفاعيّة (الجيش والمقاومة والوطن) هدفًا لحماية لبنان، بدل أن يكون سلاح حزب الله هو المشكلة. وستعود سوريا «صديقة» للبنان بعد أن طوت القوى السياسيّة اللبنانية صفحة المشكلة. والتحريض ضدّها، واتهامها باغتيال الرئيس الحريري التي رافقت سنوات الخلاف معها، والتحريض ضدّها، واتهامها باغتيال الرئيس الحريري التي رافقت سنوات

كان من اللافت أن تتشكّل حكومة «وحدة وطنيّة» في لبنان بعد انتخابات ٢٠٠٦ التي حصدت فيها «الموالاة» العدد الأكبر من المقاعد النيابيّة. و فشلت كلّ الدعوات لتشكيل حكومة تعكس نتائج تلك الانتخابات، أي حكومة تتجاهل مشاركة المعارضة فيها. فقد أثبت نتائج الانتخابات قدرة «الثنائي» الشيعيّ على الفوز بكلّ المقاعد النيابيّة التي تقدّم إليها مرشّحوه في الجنوب والبقاع. وحصل هؤلاء على نسبة مرتفعة من الأصوات ومن مشاركة الناخبين في الاقتراع. لذا طويت صفحة الديمقراطيّة التي تعني في لبنان حكم الأكثريّة ومعارضة الأقلية، وباتت العودة إلى التوازن الدقيق للتمثيل الطوائفيّ ضمان «الاستقرار» الذي بيّنت التجارب ليس هشاشته فحسب، بل وسرعة تأثّره بتقلّب موازين القوى الإقليميّة والدوليّة، في هذه المنطقة التي تنتمي إليها الطوائف ويعيش فيها لبنان.

<sup>(</sup>٥) انظر،

Antoine Sfeir, « Liban, Les trahisons du 14 mars », Revue Études de culture contemporaine (Paris: Septembre 2005), pp. 153-160.



## طلال عتريسي

ربحا لا يوجد حدث في التاريخ الإسلامي أدى دورًا مركزيًا في تحديد هوية الشيعة مثل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ورفاقه في كربلاء. فقد التزم الشيعة ما دعاهم إليه أئمتهم: «أحيوا أمرنا». لكنّ طقوس إحياء عاشوراء لم تبق خلال القرون الماضية على ما هي عليه، من مجالس التعزية إلى تشبيه واقعة عاشوراء تشبيهًا مسرحيًّا، إلى أنواع اللطم والتطبير، ومواكب العزاء العامة، وغير ذلك. كما أنّ زيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام لم تنقطع طوال تلك القرون.

لقد اكتسبت شعائر إحياء هذه المناسبة أشكالًا عديدةً عكست تنوّع الثقافات والجماعات التي حملتها وقامت بممارستها. فيعتبر إسحاق النقّاش في هذا المجال أنَّ

الشعر الذي استخدم في قراءة مجالس العزاء في العراق في منتصف القرن التاسع عشر عكس القيم الأخلاقية والصفات الإثنية للجماعات الشيعية المختلفة. فكان أغلبية سكّان العراق الشيعة عربًا من أصول بدوية وحديثي العهد باعتناق الإسلام الشيعيّ. وكانت صفات الرجولة المثاليّة عند العرب (المروءة)، أي الفحولة والشجاعة والعزّة والشرف والفروسيّة، تلعب دورًا مهيمنًا في تحديد القيم الأخلاقيّة ونظرتهم إلى العالم. وقد تجسّدت هذه الشخصيّة العشائريّة العربيّة القويّة للمجتمع الشيعيّ العراقيّ في صورة العبّاس، ابن الإمام عليّ وأخ الحسين غير الشقيق. فقد أتت الحكايات الشيعيّة الأولى عن المعركة في القرن العاشر والقرن الثالث عشر، على ذكر العبّاس باختصار شديد. وبخلاف ذلك فإنّ شخصيّة العبّاس في الروايات الشيعيّة العربيّة للمعركة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين كانت شخصيّة مطوّرة تطويرًا متقدّمًا وتبرزه بطلًا مركزيًا في المعركة. وكانت النصوص والأشعار العربيّة في مجالس التعزية تؤكّد على صفات العبّاس المحسديّة المعركة. وكانت النصوص والأشعار العربيّة في مجالس التعزية تؤكّد على صفات العبّاس المحسديّة القويّة وتقارنه بالأسد الهصور (۱).

<sup>(</sup>۱) إسحاق النقّاش، شيعة العراق، الطبعة ۲ (دمشق: دار المدى، ۲۰۰۳)، الصفحات ۲٦١ إلى ٢٦٣.

كما تأثّرت طريقة إحياء المسيرات نفسها بانتماءات المشاركين فيها الإثنيّة والسياسيّة. ففي العراق، على سبيل المشال، كانت الهويّات الإثنيّة المختلفة للسكّان الشيعة وموقفهم من الحكومة تظهر علنًا خلال المواكب العامّة في العراق. فالمواكب كما كانت تقام في الكاظميّين كانت تبيّن الاختلاف بين العرب والفرس. إذ إنّ المشاركين الفرس كانوا في العهد العثماني يقدّمون فعاليّاتهم أمام القنصل العامّ الإيراني مؤكّدين بذلك هويتهم الفارسيّة. أمّا العرب فكانوا على النقيض من ذلك يودون شعائرهم أمام («سادن الحضرة») الذي كان معينًا من قبل الحكومة. وكان الاختلاف الأساسيّ في موقف المشاركين العرب والفرس من مشروعيّة الحكم الملكيّ العراقيّ قد ظهر على السطح منذ عام ٢١ ٩ ١. ففي ذلك العام حضر مشروعيّة الحكم الملكيّ العراقيّ قد ظهر على الكاظميّين. ويذكر في أحد التقارير أنّ السيّد محمّد الملك فيصل مواكب العاشر من محرّم في الكاظميّين. ويذكر في أحد التقارير أنّ السيّد محمّد الصدر أراد تغيير المناسبة وإجبار الفرق العربيّة والفارسيّة على الاستعراض أمام الملك. وفي حين أنّ العرب فعلوا ذلك فقد رفض الفرس الاعتراف بسلطة الملك مصريّن على الاستعراض أمام مقصورة القنصل العامّ الإيرانيّ فقط(٢).

كما كانت المواكب تعكس جوانب مختلفة من حياة المجتمعات الشيعية وبنيتها في مناطق مختلفة من العراق، وكانت تبين العلاقة بين مكوّنات المجتمع المختلفة وتشير إلى المركز الديني للعوائل المتعلّمة والسادة وشيوخ العشائر الكبار والوجهاء والناس الاعتياديّين حسب موقعهم الاقتصاديّ-الاجتماعيّ النسبيّ في المجتمع. إذ كانت مواكب العزاء في النجف على سبيل المثال تعرف بأنها مواكب (الأصناف»، حيث كان أعضاء الحرّف المختلفة وطلّاب المدارس الدينيّة وخدّام الأضرحة والسادة يسيرون في مجاميع تشكّل حسب الطبقة المتفرّدة والانتماءات المهنيّة للمشاركين. أي إنّ الشيعة نقلوا إلى عاشوراء ما كانت عليه محتمعاتهم من انتماءات عشائريّة وقبليّة وعرقيّة وسياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. وتدخّلت العوائل الدينيّة والعشائريّة الكبيرة وغيرها من العوائل النخبويّة في العراق ترعى المواكب العوائل النجويّة في العراق ترعى المواكب في مجتمعاتها. وكانت بهذا لا تسعى إلى اكتساب احترام المجتمع فحسب، بل وإلى صيانة في مركزها وسلطتها داخل المجتمع. وكان الموكب الكبير في كربلاء يؤكّد الهويّات المختلفة مركزها وسلطتها داخل المجتمع. وكان الموكب الكبير في كربلاء يؤكّد الهويّات المختلفة في الفئيّات والطبقات والمدن الشيعيّة في

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، الصفحة ٢٧٣.

العراق. وكانت رعاية موكب من المواكب تمكّن الأفراد والعوائل من إعلان مركزهم خارج مناطقهم. وكان بالإمكان حساب ثروتهم من المبلغ الذي أنفقوه على القماش والأدوات.

لم يقتصر اهتمام علماء الشيعة على تقليد الاحتفاء بعاشوراء الذي ارتبط بالمذهب فحسب، بل رفض بعض كبار علمائهم وعائلاتهم الدينية أن يتحوّل هذا الإحياء «كما تمارسه العامّة» (التطبير والضرب بالسلاسل وغير ذلك) إلى تشويه المذهب والإساءة إلى صورته. كما انشغل هؤلاء العلماء بمواجهة المتغيّرات السياسية التي كانت تارةً تمنع الشّيعة من إحياء المناسبة، وتتسامح معهم تارةً أخرى. لكنّ أحدًا من المجتهدين لم يعترض على أهمّية البكاء في تعزيز الهويّة الشيعيّة. في مواجهة من انتقد الإفراط في النحيب ولطم الوجوه (٢٠). وجادل أنصار هذه الممارسات بالقول إنّها جزء من الرموز الدينيّة للمذهب الشيعيّ. فكتب أحد أفراد عائلة كاشف الغطاء: «إنّ البكاء ولطم الوجوه هما من أكثر أعمال الطائفة وأسرارها قدسيّة، وإنّها تحيى ذكرى الحسين و تعزّز التضامن الدينيّ» (١٠).

تأثّر إحياء ذكرى عاشوراء وأشكالها بأحوال الشّيعة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في البلدان التي عاشوا فيها. فهي سرّيّة وفي الخفاء وفي البيوت بعيدًا عن الأعين عندما تمنع السلطات الحاكمة الشيعة من الاحتفاء بالمناسبة، وهي علانيّة وأمام الملا إذا اتّسع صدر الحكّام لقبول مثل هذه الطقوس. ولذا واجه علماء الشّيعة مستويات عدّة في التعامل مع عاشوراء. فهم من جهة يريدون المحافظة على استمرارها في مواجهة السلطات التي كانت تمنع إحياءها بين عهد وآخر، ومن جهة ثانية حريصون على تشذيب النصّ العاشورائي ممّا أدخل عليه من مبالغات أو تشويه، حتى لا يطغى طابع الخرافة على الذكرى التي يفترض بها أن تكون حافزًا للشيعة، وصورة عنهم.

يروي السيّد محسن الأمين في سيرت أنّ المجالس التي كانت تقام في طفولته، أي في نحو العقد الثامن من القرن التاسع عشر، كان يقرأ فيها في أثناء الليالي العشر الأولى من كتاب ضخم مؤلّفه من البحرين واسمه المجالس، وفيه عشرة فصول طويلة كلّ فصل مخصّص لمجلس، ويلاحظ محسن الأمين أنّ في هذا الكتاب تشويهًا للتاريخ، وأحاديث مكذوبةً

<sup>(</sup>٣) يؤكّد السيّد محسن الأمين أنّ المجتهد الأكبر محمّد حسن الشيرازيّ المتوفّى عام ١٨٩٥ حرّم الضرب بالسياط. وفي حوالي ١٩٢٦ أصدر السيّد أبو الحسن الأصفهاني في النجف والسيّد محمّد مهدي القرّويني في البصرة فتويّين ضدّ التسوّط وغيره من الطقوص المحرّمة. واتّخذ محسن الأمين شيخ الطائفة الشيعيّة في دمشق موقفًا مماثلًا. وكان للجدال الذي نشب بعد ردود المجتهدين المنافسين أصداء قويّة في عموم العالم الشيعيّ. انظر، شيعة العراق، مصدر سابق، الصفحتان ٢٧٦ و ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، الصفحة ٢٧٨.

أشبه بالأساطير. ومع ذلك فإنّه كان مقدّرًا عند الناس في جبل عامل. ولم تكن هذه المجالس تخضع لنظام احتفاليّ، فقد كان المشاركون فيها يدخّنون ويتحادثون كما لو كانوا في مقهّى حول الراوي. ولم تكن مطّردةً ولا منظّمةً (٥).

وقد ربط كثير من الباحثين ومن العلماء بين ما يقوم به الشيعة في أيّام عاشوراء، خصوصًا في اليوم العاشر، من سرد ومسيرات ولطم أو تطبير (جرح الرؤوس) بتخلّف الشيعة، خصوصًا عندما يترافق هذا «الطقس» مع ضرب الجسد بالسلاسل أثناء المسيرات في اليوم العاشر من المحرّم. واعتبر معظم هؤلاء أنّ مغادرة التخلّف تبدأ من التخلّي عن ما يفعله الشيعة في عاشوراء. فاعتبروا عاشوراء هي المدخل مثل ما كانت على الدوام هي المدخل لفهم شخصية الشيعة أو لتشكيل هويتهم ليس الدينية فحسب بل والاجتماعية أيضًا.

لم يكن النقاش حول ظاهرة التطبير بين مؤيّد ومشجّع وبين معترض ومستنكر جديدًا على علماء الشيعة. ويفترض مُنتقدو هذه الوسائل في إحياء عاشوراء أنّ مواجهة التخلّف تبدأ من هنا. وأنّ التخلّي عن كلّ ما يمتّ إلى المبالغات أو إيذاء النّفس هو إيذان بمغادرة الشيعة التخلّف إلى الانفتاح والعقلانيّة والتقدّم. لكنّ النّقاش في أوساط العلماء ينطلق من معايير أخرى أيضًا تتصل بحليّة التطبير وحرمته. فيذهب بعض من ينهى عنه ويفتي بمنعه أو حرمته إلى أنّه ليس من أصل الشعائر بل «لأنّه قد يوهن المذهب» كما يقول السيّد على الخامنئيّ مرشد الثورة في إيران، ويلتقي مع هذا الاعتراض على التطبير علماء آخرون في لبنان مثل السيّد محمّد حسين فضل الله والسيّد محسن الأمين وآخرون.

وبما أنّ إحياء عاشوراء هو مناسبة سنوية لا يُفوّتها الشيعة إطلاقًا في كلّ أنحاء العالم ومن بينها لبنان، فإنّ دعوات النقد والاعتراض تتجدّد أيضًا في كلّ عام لجهة التغيير و «التخلّص من الخرافات». ولا يقتصر أمر هذا النقاش على لبنان وحده، بل نشهد مثيلًا له في البلدان الأخرى التي يُحيي فيها الشيعة عاشوراء، مثل البحرين والكويت والعراق، وحتّى في إيران نفسها قبل انتصار الثورة وبعدها. ويؤكّد منتقدو التطبير على الصورة السلبيّة التي تقدّمها هذه الطريقة عن «المذهب» في عيون الآخرين، بحيث تمنع عاشوراء من أن تكون فكرة مفتوحة على العالم الإسلاميّ كلّه، فلا تبقى حبيسة جدران الشيعة وعواطفهم وانفعالاتهم

 <sup>(</sup>٥) صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعيّ، علماء جسل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثمائية إلى بداية استقلال لبنان، الطبعة ١ (بيروت: دار النهار، ٢٠٠٣)، الصفحة ٢٩٣.

ومبالغاتهمم(٢٠)؛ أي إنّ التحفّط هنا يلقي على عاتـق الشيعة مسؤوليّة الصـورة التي ينبغي تقديمها إلى «الآخرين»، بحيث تكون صورةً إيجابيّةً وغير منفرة.

يرد المدافعون من خلال الروايات والأحاديث عن مشروعيّة اللطم والتّطبير ورفض التخلّي عنه أو إدانة كلّ ما يمارسه النّاس من وسائل في إحياء المناسبة. فهذا يعود إليهم «طالما أن ليسس في الأمر نهي شرعيّ و لا قبح عقليّ »(٧). وإذا ما لحق ببعض الممارسات شوائب معنّنة

ف لا يصحّ أن يكون ذلك سببًا للحكم على الشعيرة ككلّ، لأنّ تعظيم شعيرة الإحياء الحسينيّ أمر مطلوب بقدر الوسع الإنسانيّ طالما أنّه لم يدخل في الدين ما ليس منه، ولم يوقع صاحبه بأيّ مخالفة شرعيّة، وطالما أنّه يحافظ على قيم الإسلام في سلوكيّاته، والعبادة. لذا يجب أن تنضبط المراسم العاشورائيّة بجملة من الضوابط الشرعيّة والعقلائيّة، ليصدق عليها أنّها علامات تشير إلى طريق الحقق والعدل والهداية، لا أن تتحوّل إلى مثيرات للجهل واستتباع الحاكم والفتن(^).

يؤكّــد الشيــخ شفيق جــرادي في حديثه حول العلاقــة بين تخلّف الشيعــة وبين طريقة إحيائهم لعاشوراء على

ضرورة انسجام المراسم الخاصة بإحياء الشعائر الحسينية مع أمرين النَّين: أوّلهما، الأهداف والغايات والمقاصد التي حملتها نهضة الإمام الحسين والتي لا بسد أن تنعكس في أساليب إحياء تلك الأهداف، في كل عصر من العصور. بحيث لا بدّ من المراجعة الدائمة للبحث عن وجوه العلاقمة بين الأهداف والأساليب المستجدة، وابتداع أساليب أكثر تلاؤمًا ووفاقًا مع الهدف الحسيني النهضوي. وثانيهما، مدى انسجام الأساليب والمراسم مع الاستجابة الموضوعيّة لأبناء كل عصر(١٠).

تستند هذه الفكرة إلى ضرورة انسجام الشعائر وأساليب التعبير عنها مع التحوّلات الاجتماعيّة أو الإعلاميّة أو الثقافيّة في كلّ عصر. بمعنى أنّ المهمّ هو استمرار إحياء الشعائر. أمّا الكيفيّة فتُترَك للظروف وللضرورات أو للمتغيّرات التي تفرض نفسها في كلّ عصر. فلو سلّمنا على سبيل المثال أنّ النّاس في وقت من الأوقات كانوا يفهمون أنّ المقصود من التطبير

 <sup>(</sup>٦) محمد حسين فضل الله، نظرة إسلامية حول عاشوراء، الطبعة ١ (بيروت: دار الملاك، ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٧) راجع على سبيل المثال، جعفر مرتضى العاملي، مراسم عائسوراه: شبهات وردود، الطبعة ٢ (بيروت: المركز الإسلاميّ للدراسات، ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٨) شفيق جسرادي، الشعائر الحسينة من المظلومية إلى النهوض (بيروت: معهد المعارف الحكميّة للدراسات الدينيّة والفلسفيّة، ٧٠٠٧)، الصفحتان ١٦ و ١٧٠.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، الصفحة ٣٥.

والضرب بالقامات والسلاسل، معنى رفض المظلوميّة، فهل هذا المعنى لا يزال يفهمه أبناء جيلنا اليوم من هذا العمل؟ أم أنّهم سيستنتجون منه مقاصد ومفادات سلبيّة تعني التخلّف والعنف الأعمى والإحباط وغير ذلك؟

إنّ إحياء عاشوراء - وفقًا للظروف والضرورات والمتغيّرات التي تفرض نفسها في كلّ عصر - لا يمكن أن يكون تغيّرًا تلقائيًا، بل لا بدّ أن يترافق أو أن يُسبق، بحسب ما نفترض، مع تغيّر مماثل في أحوال الشيعة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، بحيث يكون هذا التغيّر هو المؤثّر الأقوى على كيفيّة إحياء عاشوراء وعلى فهم مضامينها والتعبير عنها.

وسنحاول التأكّد من هذا المؤثّر من خلال ملاحقة تغيّر أحوال شيعة لبنان لنتبيّن كيف أثّر همذا التحوّل على إحياء مراسم عاشوراء سنة بعد أخرى. وكيف باتت عاشوراء تعكس في لياليها العشر ما يجري في المجتمع الذي يعيش فيه الشيعة والظروف السياسيّة وغير السياسيّة التي يمرّ بها الشيعة سواءً في مواجهة الاحتلال كما في تجربة لبنان، أو في مواجهة الحاكم الظالم كما في تجربة لبنان، أو في مواجهة الحاكم الظالم كما في تجرب إيران، أو في المطالبة بالعدالة ورفع الظلم كما في تجارب بلدان عربيّة عدة لم يحصل الشيعة فيها على حقوق متساوية مع المواطنين الآخرين. وسوف نلاحظ كيف تغير إحياء عاشوراء عند شيعة لبنان (شكلًا ومضمونا) بالمقارنة مع الماضي، عندما كانوا في حالة من التهميش السياسيّ والاجتماعيّ والمذهبيّة، أي إنّ المقصود هو مراقبة كيف تغير إحياء عاشوراء مع تغير أحوال شيعة لبنان، وكيف كانت عاشوراء على سبيل المثال طقسًا داخليًّا من التهميش واسعًا يتابع ما يجري وما يقال فيه مئات الآلاف في لبنان والعالم. معل الذي فرض هذا التغير هو تقنيّات الاتصال التي أصبحت أكثر تطورًا أم أنّ وضع الشيعة فهل الذي فرض هذا التغير هو تقنيّات الاتصال التي أصبحت أكثر تطورًا أم أنّ وضع الشيعة فهل الذي قرض هذا التغير هو تقنيّات الاتصال التي أصبحت أكثر تطورًا أم أنّ وضع الشيعة فهل الذي تغيّر وبات أكثر تطورًا أم أنّ وضع الشيعة فهل الذي تغيّر وبات أكثر تطورًا أم أنّ وضع الشيعة فهل الذي تغيّر وبات أكثر تطورًا ؟

بعيدًا عن النقاش الفقهي حول مشروعيّة اللطم أو التطبير، وصحّة الأحاديث التي تحضّ على ذلك أو عدم صحّتها، فإنّ ما نود التأكيد عليه أنّ ما يعتبره البعض تخلّفًا عند الشيعة ليس مصدره طرق إحياء عاشوراء، بل هو يتأتّى من عوامل أخرى سياسيّة واجتماعيّة. بمعنى أنّه كلّما زاد تخلّف الشيعة وتراجعت فرصهم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، تراجعت طرق إحيائهم لعاشوراء باتّجاه الانغلاق والمبالغات بأشكالها كافّة. وكلّما ابتعد الشيعة، أو

أبعدوا عن الحياة السياسية والاجتماعية، از دادت عاشورا، بالمقابل عزلة واز داد إحياؤها سرية وتقوقعًا، وارتفع منسوب ما يقال فيها من المبالغات والأساطير. وينطبق هذا المبدأ على الشيعة في معظم المناطق والبلدان التي عاشوا فيها. لذا، إنّ من يقترح التغيير في طريقة إحياء عاشورا، لتغيير واقع «التخلف» الشيعي باتجاه الانفتاح والعقلانية، سيجد في تجربة شيعة لبنان مع عاشورا، مسارًا مختلفًا عن تلك الدّعوة وعن تلك الفرضية.

إنّ تغير أحوال الشيعة وزيادة مستوى وعيهم وفرص مشاركتهم في الحياة السياسية هو الحذي سيؤثّر على طريقة إحياء عاشوراء. أي إنّ التغيير الذي يمكن أن تتعرّض له الشعائر وطريقة إحيائها سيبدأ من «خارجها»، أي من البيئة التي تحيط بالناس الذين يؤدّونها، لأنّ مستوى الوعي هو الذي سينعكس على طريقة الإحياء وليست طريقة الإحياء هي التي سترفع الوعي أو تخفّض مستواه. هذا مع الالتفات إلى استمر ار بعض الشعائر أو الطقوس التي تتعارض لدى كثير من الشعوب مع مستوى الوعي أو التقدّم أو التطوّر العلمي والصناعي الذي بلغته مجتمعاتها، مثل ما يحصل في الغرب نفسه في مناسبات مسيحية تبدو طقوسها خارج أيّ عقلانية غربية.

تختلف الروايات التاريخيّة، وحتّى الشيعيّة منها، عن بداية إحياء عاشوراء. لكنّ الجميع يتّفق على أمر إحيائها، استنادًا إلى حديث: «أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا». وكانت مجالس العزاء أوّل ما ظهر من هذه الشعائر بعد كربلاء مباشرةً. وقد استمرّت سرًا في البيوت في العهد الأمويّ. كما كانت تحصل بالطريقة نفسها في بيروت في مطالع القرن العشرين مع بدايات توافد الشيعة من الجنوب والبقاع إلى العاصمة بحثًا عن العمل.

وينسب الكثيرون تقاليد المواكب العاشورائية ومسيرات اللطم والتطبير إلى مراحل لاحقة. فيرى البعض أنّ المجالس أقيمت علنًا في العهد العباسي في القرن العاشر الميلادي في بغداد وحلب والقاهرة. وسمّيت الأماكن التي يجتمع فيها النّاس «الحسينيّات». وهي التسمية التي لا تزال تُستخدم إلى اليوم في الأماكن التي يقطنها الشيعة في بلدان العالم كافّة ومنها لبنان، حيث يجتمعون لإحياء ذكرى عاشوراء. إلّا أنّ اللافت أنّ هذه الحسينيّات باتت تستخدم أيضًا لأغراض أخرى أكثر تنوّعًا، سياسيًّا واجتماعيًّا، كما نلحظ ذلك عند شيعة لبنان.

كان النّاس يجتمعون في هذه الحسينيّات فينشدون المراثي ويقروون المقاتل ويبكون وينتجبون على الإمام الحسين عليه السلام، وأهل بيته وأصحابه المقتولين بكربلاء. ثمّ أصبحت بحالس العزاء تقام بعد ذلك طوال الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم. أمّا المواكب الحسينيّة فيعيد المؤرّخ ابن الأثير تاريخها إلى سنة ٩٦٣ للميلاد، ويقول إنّ معزّ الدولة، أوّل الحكّام البويهيّين، قد أعلن الحداد على الحسين في يوم عاشوراء من تلك السنة، ومنذ ذلك الحين بدأ الشيعة بالطواف في شوارع بغداد (١٠٠٠). أمّا الشعائر التي تقوم على أذى النفس (التطبير، والضرب بالسلاسل وغيرها) والتي كانت معروفة قديمًا في العقائد السائدة في الشرق الأوسط، فإنّها لم ترافق عاشوراء إلّا في زمن متأخّر. ويرى البعض أنّ الشيعة في شمال إيران هم أوّل من بدأ ممارسة التطبير عام ١٦٤٠م، وقد أتنّهم من القوقاز وأذربيجان. ولم تصل إلى داخل إيران والبلاد العربية إلّا في القرن التاسع عشر. ويفترض إسحاق النقاش البداية آتية من بلاد الرومان. وأنّ التطبير أدخل إلى النجف وكربلاء بواسطة الزوّار من الترك البداية آتية من بلاد الرومان. وأنّ التطبير أدخل إلى النجف وكربلاء بواسطة الزوّار من الترك الآتين من القوقاز وأذربيجان.

كان الاحتفال بذكرى موقعة كربلاء ينتشر بلا عناء في عهدَي الصفويين والقاجاريين. ودعمت حكومات الملوك الصفويين والقاجارين المسرح الديني السذي انتشر في المدن والريف، ثمّ نظّموه في المدن الكبرى واستعملوه في تثبيت حكمهم. وقد دام الأمر على هذه الحال حتى عهد ناصر الدين شاه (٢١٨١- ١٨٩٦) إذ انقلبت أداة الترويج هذه، أي تمثيل فاجعة كربلاء، على الحكّام واستعملها المعارضون وأنصار الدستور في ترويج أفكارهم. فما كان من رضا شاه بهلوي إلّا أنْ مُنعَ إقامتها سنة ١٩٣٥ م ولكنّه لم يستطع محوَها، إذ أصبحت تقام في الأرياف.

لم تعرف عاشوراء على مستوى ما يقال فيها، أو في طريقة إحيائها أو حتى في توظيفها سياسيًا واجتماعيًا، مسارًا واحدًا من دون تعرّج أو من دون مدّ وجزر. فقد ارتبط ذلك الإحياء بما تعرّض له الشيعة من ضغوط في داخل المجتمعات التي عاشوا فيها. فاستُخدمت عاشوراء لتثبيت حكومات في العهود الصفوية والقاجاريّة، ولإكسابها شرعيّة شعبيّةً من خلال تشجيع المراسم والمشاركة فيها. ثمّ تحوّلت هذه المراسم نفسها إلى التمرّد على رضا شاه بهلوي، السذي منعها ولم يستطع القضاء عليها. وكانت عاشوراء، التي يأتي الناس إلى

<sup>(</sup>١٠) حركة الإصلاح الشيعيّ، علماء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثمانيّة إلى بداية استقلال لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٨٦.

المشاركة فيها بدوافع حبّ الحسين ومظلومية آل البيت، أسيرة ما يرويه القرّاء الذين لم يخضعوا في ما كانوا يقولونه إلى أيّ رقابة. فكانت المبالغات من جانبهم تستهدف تظهير حجم الفاجعة وحجم المظلوميّة بروايات أسطوريّة في بعض الأحيان تتنافى مع أهداف عاشوراء نفسها ومع دوافع الإمام الحسين وبما يتنافى مع أيّ عقل أو منطق. وقد كان مقياس النجاح بالنسبة إليهم هو في مدى حضّ الناس على البكاء أو اللطم، وقد تناول الشهيد مطهّري ظاهرة تصرّف القرّاء التي كانت لا تزال مستمرّة في إيران بالنقد، قبل انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران في كتابه الملحمة الحسينيّة (١١)، «وكان هؤلاء القرّاء يشكّلون جماعة منظمة مستقلة أو خفيّة في ثلاثينيّات القرن العشرين، ولئن كان رجال الدين يحتقرونهم، فإنّ الناس كانوا يجلّونهم لقربهم منهم» (١٠).

تراوح إحياء عاشوراء بين السماح والمنع. وفي كل مرّة كان الشيعة يستجيبون بالمحافظة على إحياء المراسم بما يتناسب مع الأوضاع التي يمرّون بها من تسامح أو ظلم. فإمّا أن تقام المراسم علانية ويسمع الجميع ما يقال فيها ويشارك الحكام أو الولاة، أو أن يعود الإحياء بحدّدًا إلى الخفاء والسريّة. لكنّ الشيعة لم ينقطعوا يومًا عن إحياء المراسم. لقد اختلفت الطريقة فقط ومعها بعض مضامين ما يروى في السيرة من مبالغات. وكان من الطبيعيّ أن الطريقة منسوب هذه المبالغات كلّما كان الإحياء سرًّا ليس فقط لأنّه بعيد عن الأعين، بل لأنّ برتفع منسوب هذه المبالغات كلّما كان الإحياء سرًّا ليس فقط لأنّه بعيد عن الأعين، بل لأنّ الإحياء سرًّا يتم في حالة من المظلوميّة المباشرة التي يتماثل فيها الشيعة بسهولة ومن دون عناء أو جهد مع مظلوميّة أهل البيت ومظلوميّة الإمام الحسين.

فعندما منعت السلطات العثمانيّة إقامة بحالس العزاء بعدما سمح بها الوالي علي رضا في بغداد عام ١٨٣١ «عادت إلى البيوت وإلى الدهاليز حيث كانت تقام في الخفاء»(١٠٠٠). ومع تراجع السيطرة العثمانيّة وضعف السلطنة العامّ في نهايات القرن التاسع عشر، ومع سياساتها المتناقضة تجاه الشيعة تحسّن وضع الشيعة في اسطنبول في نهاية القرن التاسع عشر. وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعاظمت في العراق منذ ١٨٩٠ ظاهرة إقامة الشعائر في عاشوراء، وترافق ذلك مع تشيّع القبائل وتعاظم أثر المجتهدين على الناس. إلّا أنّ السلطة لم

<sup>(</sup>١١) مرتضى مطهّري، الملحمة الحسينية (بيروت: الدار الإسلاميّة، ١٩٩٠).

<sup>(</sup>١٢) حركة الإصلاح الشيعي، علماء جبل عامل وأدباؤه من لهاية الدولة العثمانية إلى بداية استقلال لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٨٩.

<sup>(</sup>۱۳) إبراهيم الحيدري، تواجيديا كربلاء: سوسيولوجيا الخطاب الشيعي، الطبعة ١ (بيروت: مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي، ٢٠٠٢)، الصفحة ٢٤ ٢؛ حركة الإصلاح الشيعي، علماء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثمائية إلى بداية استقبلال لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٢٩٠.

تكن تريد إيقاف ذلك، فقد كانت سياساتها المتناقضة قد أوصلتها إلى ترك الناس في العتبات المقدّسة يقومون بهذه الشعائر التي كانت دلائل واضحة على انتصار التشيّع في العراق (١٠٠). ولم يختلف الأمر كثيرًا في جبل عامل، إذ تتفق معظم الروايات المتناقلة أنّ العامليّين كانوا يقيمون هذه المجالس في بيوتهم لكي يختفوا عن أنظار العثمانيّين، الذين منعوا إقامتها في العلن. فقد كان الجنود يقومون بدوريّات لرصد ما قد يقوم به الشيعة من احتفالات دينيّة، وكان الناس يوقفون أو لادًا في الأزقة يراقبون مرورهم فينذرون المجتمعين. فإذا دخل الجنود عليهم وجدوهم يشربون الشاي أو يقرأون القرآن.

تأثّر إحياء عاشوراء بالتطوّرات الاجتماعيّة والسياسيّة التي سيشهدها الشيعة في تغيّر أحوالهم السياسيّة والاجتماعيّة. كذلك سيشهد قرّاء العزاء بدورهم تغيّرات ملحوظة ليس في السيرة التي يقرؤونها فقط، بل وحتّى في طرق إعدادهم وتدريبهم. وربّما سيكون ذلك لأوّل مرّة في تاريخ الشيعة، يتمّ فيها مثل هذا التنظيم والإعداد لقرّاء العزاء ومحاولة ضبط ما يسروى في السيرة الحسينيّة وتشذيبه، كما حصل في التجربة اللبنانيّة التي شهدت مع حزب الله تحوّلًا لافتًا في طريقة تنظيم وإحياء مجالس العزاء العاشورائيّة.

بدأت محاولات «إصلاح مجالس العزاء» في جبل عامل في النصف الشاني من القرن الماضي. فجمع موسى شرارة، العائد من العراق (١٨٨٠)، الكتب المستعملة في المجالس واستبدلها بآخر أتى به من العراق (مقتل ابن طاووس)، اتباعًا لما كان سائدًا في إيران والعراق. واتبعه الناس في ذلك، كما يقول السيّد محسن الأمين. ولم يكتف موسى شرارة بذلك، بل أسس لمجالس عاشوراء على مدار السنة. فأقام مجالس أسبوعيّة في بيته يلقي فيها المواعظ، ويدرّس الطلّاب، كما أنّه وسّع نطاق الشعائر المتصلة بالاحتفال باستشهاد الإمام الحسين، وذلك بإقامة مجالس التعزية عن أرواح الموتى، بالإضافة إلى المجالس الأسبوعيّة.

وكان كلّ ذلك يساهم في دفع الناس إلى التديّن، وفي توجيههم نحو الثقافة العلميّة، وفي الحفاظ على روح الاحتفال بعاشوراء على مدار السنة. أضف إلى ذلك أنّ توزيع الطعام باطّراد أضاف شكلًا من أشكال التعاضد الاجتماعيّ على هذه الاحتفالات. ولم

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، الصفحة ٢٩١.

يكن بالإمكان اعتبار هذا الإصلاح القائم على إدخال عناصر خارجيّة جديدة من باب البدع القبيحة، بل من باب البدع الحسنة، ولا سيّما أنّ من أدخلها مجتهد مشهود له بالعلم والاستقامة (١٥).

إلَّا أنَّ هذا الإصلاح للمجالس لم يمنع أمرَين اثنين:

الأوّل، هو عـودة إحياء الشعائر التي ترافق «أذى النفس»، بعدما أدخل إيرانيّون كانوا قد استقرّوا في جبل عامل، هذه الشعائر إلى النبطيّة. فقلّدهم العامليّون في إقامتها. ثمّ تعاظم عددها، فانتشرت المواكب واستقطبت الجماهير من القرى المجاورة.

والثاني، هو أنّ هذا الإصلاح لم يؤد لاحقًا إلى التغيير في واقع الشيعة الثقافي أو الاجتماعي. بل عاد الشيعة بسهولة وبعد بضع سنوات فقط إلى الاحتفال بعاشوراء، وهم يضربون أنفسهم بالسيوف ويمثّلون واقعة كربلاء، على الرغم من إعلان علماء ووجهاء من النبطيّة أنّ هذه البدعة خارجة عن الشرع(١٦).

حاول السيّد محسن الأمين بدوره «إصلاح مجالس العزاء»، فدرّب جيلًا جديدًا من القرّاء يتقنون العربيّة الفصحي. وكان همّه الأوّل إنشاء مدارس لقرّاء التعزية، وتلقينهم الروايات والأحاديث الصحيحة غيبًا بالإضافة إلى القصائد الجميلة وإبعاد كلّ رواية كاذبة عنهم. وقد طبّق نهجه هذا على المقرّبين منه من تلامذته، واختار شبابًا مثقّفين يعرفون إحدى اللغات الأجنبيّة، فشكّلوا جيلًا جديدًا من القرّاء ليحلّوا محلّ الجيل القديم(١٧٠).

إنّ أهم ما يستحق التأمّل في محاولات الإصلاح التي يتحدّث عنها السيّد محسن الأمين أنها حصلت من خارج سياق تحوّلات الشيعة الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. لذا كانت هذه المحاولات هشّة ومعزولة على الرغم من أهمّيّتها. إذ سرعان ما يعود الناس عنها إلى شعائر الإحياء القديمة التي تستعاد فيها عمليّات التطبير والضرب بالسلاسل. وما يؤكّد هامشيّة حركة إصلاح الشعائر العاشورائيّة وفق ما يرويه السيّد محسن الأمين نفسه، عندما اضطر إلى الاستعانة بالشرطة في دمشق في حرم السيّدة زينب لمنع الشعائر المتعلّقة بأذى

<sup>(</sup>١٥) حركة الإصلاح الشيعي، علماء جبل عامل وأدباؤه من نهاية الدولة العثمانية إلى بداية استقلال لبنان، مصدر سابق، الصفحة ٥٩٥.

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، الصفحة ٢٩٧.

<sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه، الصفحة ٣٠٢.

النّفس و لإجبار من يقوم بها على احترام أوامره. فاستطاع بذلك أن يبطل الشعائر العنيفة لفترة، إلّا أنّها استُعيدت بعد موته بزمن (١٨). ولم تتوقّف تلك الشعائر على الرغم من فتاوى علماء كثر بتحريمها.

ما يمكن ملاحظته على مستوى آخر في تعامل علماء الشيعة والمجتهدين مع عاشوراء، أنهم كانوا جميعًا متفقين على ضرورة إحياء مراسمها والتأكيد على المعاني المختلفة لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. إلّا أنّ هؤلاء العلماء اختلفوا في مسألتين: طريقة الإحياء (التطبير والاعتراض عليه)، ووظيفة عاشوراء (السياسية المباشرة أو الدينية والتعليمية). وذلك تبعًا لمدى انخراط هؤلاء العلماء في القضايا السياسية ولمدى فهمهم للعلاقة بين الديني والسياسي. هكذا سنجد على مرّ العصور من علماء الشيعة من يشدّد على طريقة إحياء عاشوراء وعلى منفيتها من «الشوائب والمبالغات»، في حين سيشدّد آخرون إمّا على أبعادها الإنسانية أو المأساويّة من خلال ما تعرّض له الإمام الحسين وصحبه في كربلاء، أو على مظلومية الإمام الحسين كامتداد لمظلومية الشيعة الذين مُنعوا حقّهم منذ وفاة النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم. في حين سيستلهم آخرون من عاشوراء ضرورة التصدّي للحاكم الظالم في كلّ عصر بغضّ النظر عن دين هذا الحوكم ومذهبه. بحيث تحوّلت عاشوراء لدى هذا النوع من العلماء بغضّ النظر عن دين هذا الحاكم ومذهبه. بحيث تحوّلت عاشوراء لدى هذا النوع من العلماء الى مناسبة سنوية - بالإضافة إلى مجالس العزاء الأخرى المتواصلة على مدار السنة - يعملون من خلالها على رفع مستوى وعي الشيعة السياسيّ، ودفعهم إلى مواجهة الظالم أو المحتل. من خلالها على رفع مستوى وعي الشيعة السياسيّ، ودفعهم إلى مواجهة الظالم أو المحتل. وأصبح يزيد الذي أمر بقتل الحسين رمزًا للطغاة ونهجًا سياسيًا يمكن ملاحظته ومواجهته في كلّ عصر وليس مجرّد شخص عاش في قرون مضت.

بعد الثورة الإسلاميّة في إيران التي قادها الإمام الخمينيّ عام ١٩٧٩ وأطاح من خلالها بالشاه، طغى البعد السياسيّ على إحياء عاشوراء، باعتبارها حافزًا لمواجهة الحاكم الظالم والفاسد. فقد تتالت حركة التظاهرات في المواجهة مع الشاه على وقع مجالس العزاء التي بدأت في أيّام عاشوراء و تواصلت مع تشييع الشهداء الذين سقطوا برصاص جنود الشاه. كان الإمام الخمينيّ يؤكد: «إنّ كلّ ما عندنا هو من عاشوراء». وهو يقصد بذلك القول إنّ كلّ وعينا الدينيّ والسياسيّ والقدرة على التضحية والمواجهة هي من ثمار مدرسة عاشوراء التي تربّى عليها الشيعة، والتي تقول بواجب النهوض لمواجهة الظلم والانحراف، بغضّ النظر عن النتائج المتوقّعة من حركة النهوض.

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه، الصفحة ٣٠٤.

ساهم الواقع الإيراني السياسي والديني في إتاحة الفرصة لتوسّع إحياء مراسم عاشوراء مقارنة مع العراق على سبيل المثال، «فقد اعترى حرارة شعائر محرّم وفاعليّتها كأداة سياسيّة ضعف شديد مع تأسيس الدولمة الحديثة في العراق». وكان الإجراء الحاسم الذي اتّخذه حكّام العراق ضدّ شعائر محرّم جزءًا من محاولتهم الحفاظ على هيمنة السنّة في الدولة. كانت الشعائر خلال الحكم الملكيّ تقام تحت رقابة صارمة، في حين كان الإسلام الشيعيّ دين الشيعيّ دين الدولمة الرسميّ في إيران. وكان آل بهلوي يسعون إلى كسب الشرعيّة بين الشيعة وتعزيز موقعهم في إيران من خلال إحاطة هذه الشعائر برعايتهم. وهكذا كان محمّد رضا شاه حتّى عام ٥٥ ١ يوزّع الهبات السنويّة على مجموعات لاطمي الصدور في قمّ. بحيث كان التعبير عن الحزن الجماعيّ على موت الإمام الحسين في إيران أكثر بكثير منه في العراق، ويتجاوز الحدود الزمنيّة لشعائر محرّم.

يلاحظ المؤرّخ الإيراني كسروي: «أنّه بحلول الفترة القاجاريّة أصبح الإيرانيّون منهمكين في شعائر ومراسم مختلفة لمناسبة موت الحسين، مكرّسين نصف حياتهم لهذه الغاية»، وأنّ الاندماج بين الدين والدولة في إيران مكّن قرّاء العزاء (الروزخون) من تناول قضايا تتجاوز وقعة كربلاء. إذ كان باستطاعة القارئ أن يستخدم مناسبة عاشوراء للتأكيد على تظلّمات السكّان الاقتصاديّة—الاجتماعيّة، و تعبئة النّاس للعمل السياسيّ. إنّ خصوصية المجتمع الإيرانيّ جعلت من السهل على (الروزخون) أن يحوّلوا مشكلة المعاناة الدينيّة إلى مشكلة الشرّ السياسيّ والحاكم الظالم، وأن يستخدموا تعازي محرّم لإثارة الاحتجاج السياسيّ. وكان المجتهدون الكبار في أحيان كثيرة يلقون خطب التعازي في إيران مستخدمين المناسبة للتطرّق لقضايّا سياسيّة راهنة. وأثبتت «خطب الروزة» في إيران فاعليّتها في تعبئة الناس للعمل السياسيّ حتّى الستّينيّات والسبعينيّات. وفي عام ١٩٦٨، ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالحركة الاحتجاجيّة الكبيرة ضدّ الحكومة. وفي عام ١٩٧٨، قامت خطب التعازي بدور مهـم في إطلاق التظاهرات الجماهيريّة التي أدّت في النهاية إلى رحيل الشاه عن إيران (١٠٠٠).

أخذت مراسيم العزاء الحسيني منذ عام ١٩٢١ تسلّط الأضواء على تظلّمات الشيعة، وتحوّلت هذه المناسبة الدينيّة إلى تظاهرة اجتماعيّة ضدّ السلطة أحيانًا، وفي الوقت ذاته، كانت الحكومات

<sup>(</sup>١٩) شيعة العراق، مصدر سابق، الصفحات ٢٨٠ إلى ٢٨٤.

المتعاقبة تسعى بدورها إلى السيطرة على مواكب العزاء والضغط عليها أو تحديد مساراتها وحتى منع البعض منها في بعض السنين، واتخاذ إجراءات حازمة ضد بعض خطباء المجالس الحسينية الذين أخذوا يرفعون أصواتهم للتنديد بسياسة الحكومة والتحريض عليها. وكان الخطيب السيّد صالح الحلّي (المتوفّى عام ١٩٤٠) من أشد خطباء المجالس الحسينية تحريضًا ضدّ السياسة التي كان ينتهجها الإنكليز في العراق خلال العشرينيّات من القرن العشرين وقد نُفي السيّد صالح بسبب ذلك مرتين إلى خارج العراق. وخلال إقامته في مدينة العمارة كانت السلطات الحكوميّة تراقب تحرّكاته وخطبه مراقبةً شديدةً لمنعه من استخدام العزاء الحسينيّ للتحريض ضدّ قوّات الاحتلال البريطانيّ والحكومة العراقية (١٠٠٠).

سيبدأ بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عهد جديد في إحياء المراسم العاشورائية خاصة في لبنان وفي دول إسلامية أخرى. إذ سيصبح الاهتمام بالجانب السياسي أكثر غزارة ووضوحًا عند منظّمي المجالس العاشورائية والخطباء الذين يتحدّثون إلى الناس في تلك المجالس. بحيث سيكون مألوفًا في كلّ ليلة من ليالي عاشوراء أن يتحدد الخطيب في القضايا المحلية فينتقد الدولة والحكومة، وأن يعرض مطالب الناس، وأن يستعرض القضايا الأخرى الإقليميّة والدوليّة وقضايا المسلمين في العالم.

كان حزب الله في لبنان أبرز من تأثّر من الشيعة بالثورة الإسلاميّة في إيران على «المستوى العاشورائي». لكن، وعلى مستوى آخر، قدّمت تجربة حزب الله عاشوراء بشكل متميّز، تنظيمًا وإعدادًا، أكثر من أيّ تجربة من تجارب الهيئات أو المنظمات الشيعيّة الأخرى. وبلغ هذا التنظيم حدّ تأسيس مدرسة لإعداد قرّاء العزاء، وعقد المؤتمرات لبحث عاشوراء من جوانبها كافّة، خاصّة لجهة النصّ والتأثير الدينيّ وطبيعة من تتوجّه إليهم، وأعمارهم، ووظائف عاشوراء السياسيّة والدينيّة والإجتماعيّة وسواها.

لقد بدأ حزب الله حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢. وكان عمله سريًا. وكانت عاشوراء بالنسبة إليه في تلك المرحلة من عمله حافزًا للاستشهاد تأسيًا بسيرة الإمام الحسين، ومرجعية لمواجهة الظالم والفاسد والمحتلّ. فتحوّلت إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة في أدبيّات حزب الله العاشورائية إلى «يزيد العصر»، الذي ينبغي قتاله ومواجهته وعدم السماح له بالطغيان أو بالهيمنة والسيطرة. ولذا فالمقاومة هي امتداد لحركة الإمام الحسين في خطّ المواجهة مع الانحراف والظلم والفساد والاحتلال. وهذا ما

<sup>(</sup>٢٠) تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي، مصدر سابق، الصفحتان ٧٠ و٧٢.

تعبّر عنه وصايا شهداء المقاومة بوضوح والتزام صارمين «بالنهج الحسينيّ الكربلائيّ».

إنّ ما يمكن ملاحظته في هذا المجال، أنّ حزب الله استطاع لاحقًا ومنذ نشأته في لبنان، أن ينجح في تنظيم مجالس ومواكب عاشوراء بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ شيعة لبنان. ولم يعرف عن مسيراته الضخمة في اليوم العاشر أيّ سلوك متعلّق بأذى النّفس مثل التطبير أو الضرب بالسلاسل، على الرغم من عدم صدور أيّ فتوى من الإمام الخمينيّ تحرّم التطبير أو تمنع اللجوء إليه. ولم يعرف عن الإمام الصدر أنّه حرّم التطبير. بل كرّس إحياء مجالس عاشوراء في إطار اهتمامه بتنظيم واقع الشيعة كلّه. ولعلّ سرّية الحزب كحركة مقاومة سمحت له بتجاوز النقاش حول التطبير. وخلافًا لحركة أمل التي حافظ بعض مؤيّديها خصوصًا في مدينة النبطيّة على تقليد مسيرات التطبير، فإنّ حزب الله لم يفعل ذلك. وربّمًا يعود الأمر إلى تشجيع الشيخ عبد الحسين صادق إمام المدينة للتطبير وتأييده له ودفاعه عنه في وجه مخالفيه من العلماء الذي وقفوا ضدّ التطبير وسلبيّاته على الفرد وعلى المذهب نفسه.

وتختلف الروايات حول بداية إحياء عاشوراء في النبطية وجوارها وحول مسيرات التطبير التي كانت تحصل في اليوم العاشر. فيشير البعض إلى أنّ العادة كانت قبل الستينيّات، وحتى منتصف السبعينيّات من القرن المنصرم، أن تنطلق مسيرات «عاشوراء» في اليوم التاسع تحست اسم «تاسوعاء» التي تمثل انتقال الإمام الحسين وآل بيته وصحبه من المدينة المنورة في الحجاز إلى كربلاء في العراق. هكذا كان أهالي كفررمّان وحبّوش، جارتي النبطيّة، يلتحقون بمسيرة النبطية، ويتّجهون جميعًا نحو «النبطية الفوقا» حيث يلتقون بمسيرات من «الفوقا» وكفرتبنيت والزوطرين الشرقيّة والغربيّة تعود جميعها إلى نحو حسينيّة النبطية حيث تنتهي. وبسبب ما تعرّضت له المنطقة من اعتداءات إسرائيليّة، اقتصرت المسيرات على تلك المنطلقة من حسينيّة النبطيّة الفوقا وكفرتبنيت وأخرى من الزوطرين متجمّعة في النبطية الفوقا.

في اليـوم التالي، وبعد تـلاوة مطوّلة للسيرة الحسينيّة وفصولهـا، بما يتقاطع مع كثير من مشاهـد الأداء المسرحـيّ، يبدأ تشخيص موقعة كربلاء الذي شهد تغيـيرات كثيرة على مرّ السنين. في مطلع القرن العشرين، قدمت إلى النبطيّة وجبشيت عائلات إيرانيّة كان عدد منها يتعاطى عمليّات الوساطة التجاريّة بين مرفأي صيدا وحيفا والعمق العربيّ والفارسيّ. وكان هـوُلاء الإيرانيّـون يحتفلون بذكرى عاشوراء على طريقتهم الخاصّة، حيث كانوا يقدّمون تمثيليّة يؤدّيها شخصان باللغة الفارسيّة تروي واقعة كربلاء.

وبادر أحدهم، ويدعى إبراهيم الميرزا، الطبيب الإيراني الذي حضر إلى النبطية عام ١٩١٧ واستقر فيها مزاولًا للمهنة بعدما تأهّل من إحدى بناتها، إلى استصدار ترخيص من الخارجية العثمانيّة في اسطنبول بواسطة القنصل الإيرانيّ في بيروت، سمح للإيرانيّين فقط بإحياء مراسم عاشوراء في النبطيّة. ودرجت العادة، أن تقوم المجموعات الإيرانيّة المقيمة في جبشيت بشعائرها تحت إشراف الشيخ عبد الكريم الزين، ثمّ تنظّم في اليوم التاسع من عاشوراء مسيرة باتجاه النبطيّة، ليلتقوا مع إخوانهم، ثمّ يتوجّه الجميع نحو النبطيّة الفوقا، مقرّ السادة من آل نور الدين. في هذا الوقت كان أبناء النبطيّة يقيمون مراسمهم السريّة في الجامع القديم، بعيدًا عن أعين السلطات، وخصوصًا العثمانيّة التي كانت تمنع بشدّة إقامة تلك الشعائر.

في عام ١٩١٩، ومع انتهاء الحكم العثمانيّ، بدأ إحياء هذه المراسم مشتركةً وعلانيةً بين الإيرانيّين وأهالي النبطيّة، ثمّ أخذ العدد يتضاعف ليشمل كلّ الشيعة في جبل عامل، وظلّت النبطيّة نقطة التقاء الجميع، وخصوصًا يومّي التاسع والعاشر من محرّم. وكانت «الندبيّات» تُردّد باللغة الإيرانيّة على غرار مثيلاتها المستخدمة في إيران. أمّا مسيرات «اللطّيمة» فكانت بحرب شوارع البلدة الضيّقة خلال الليالي التسع الأولى من محرّم، حيث تتردّد جمل البكاء على موت الإمام الحسين وآل بيته. ثمّ يبدأ بعدها تشخيص مصرع الحسين باللغة الإيرانيّة ثمّ باللغة العربيّة، وكان ذلك في عام ٢٦٨.

صارت النبطيّة مقصد الكثيرين الذين كانوا يتوافدون إلى البلدة ليلة العاشر من المحرّم، على ظهور الجمال والبغال والدواب، من أجل المشاركة بمراسم اليوم التالي. كانوا يبيتون ليلتهم على بيدر البلدة أو في بيوتها الفاتحة أبوابها للزوّار، أو في خاناتها التي كانت منتشرةً بكثرة في حينه.

شكّل بيمدر النبطيّة مكانًا سنويًّا لإحياء مراسم العاشر من محرّم، من تمثيلها واستخدام الخيل على بيدر النبطيّة، إلى تمثيلها على مسرح أعدّ خصّيصًا لهذا العمل.

في أواخر أيّام العثمانيّين، قدم إلى النبطيّة المجتهد العلامة الشيخ عبد الحسين صادق من النجف الأشرف في العراق، وأسهم في إخراج الشعائر إلى العلن، وخصوصًا بعدما بنى في عام ٩ ٩ ١ أوّل ناد «حسينيّ» في لبنان وبلاد الشام. ثمّ راح يشجّع على إقامة مسرح عاشورا، وكتابة النصوص المتعلّقة بذلك. ومع انسحاب الحكم العثمانيّ من لبنان، «نسّق» الطبيب الإيرانيّ إبراهيم الميرزا أوّل حوار بالعربيّة لتمثيليّة عاشورا، وكان هذا الحوار يدور أثنا، مبارزة الحسين مع الشمر، وهو الذي أعطى تمثيليّة عاشورا، النّسق المسرحيّ الذي عرفت به في ما بعد.

وتذكر بعض المراجع أنّ النصوص لم تكن موجودةً أصلًا، وكانت مقاطع إيمائيّة صامتة تودّى على شكل مبارزة بين فرقتَين، واحدة تودّي دور الشمر وأخرى دور الحسين؛ ربّما لأنّ النصوص التمثيليّة الأصليّة المتعارف عليها آنذاك كانت تؤدّى باللغة الفارسيّة غير المتقنة في جبل عامل.

وقد عددً ل نصّ المسرحيّة الراحل الشيخ محمّد تقي صادق، نجل الشيخ عبد الحسين صادق، ولا يزال هذا النصّ معتمدًا في تشخيص موقعة عاشوراء إلى تاريخ اليوم في النبطيّة التي تستقطب الآلاف من المشاركين في يومّي التاسع والعاشر الذين يتوافدون إليها من مختلف المبنانيّة، حيث تقدّم المسرحيّة وسط حشود قد تصل إلى نحو خمسين ألف مشارك ومتفرّج من مختلف الملل والطوائف (١٦).

قبل عام ١٩٨٢، لم تكن عاشوراء تحظى بالاهتمام الواسع الذي عرفته بعد ذلك التاريخ. كان إحياء المجالس في الأيّام العشرة بما فيها اليوم العاشر نفسه يجري في البيوت وفي حسينيّات القرى، وفي ديوانيّات بعض الزعماء الذين حافظ بعضهم على هذا «التقليد الشيعيّ». وكانت مدينة النبطيّة كما أسلفنا تشهد مسيرات محدودةً يأتي لمشاهدتها مهتمّون وإعلاميّون من لبنان والخارج وغالبًا بدافع الحشريّة لرؤية وتصوير «الضرّيبة» الذين يقومون بجرح رؤوسهم في أثناء المسيرة وهم يهتفون للحسين تارةً ولعليّ «حيدر» تارةً أخرى.

كان عام ١٩٨٢ نقطة تحوّل في تاريخ شيعة لبنان. وسيكون نقطة تحوّل أيضًا في تعاملهم مع عاشوراء. في هذا العام اجتاحت إسرائيل لبنان، واحتلّت جنوبه ووصلت إلى عاصمته بيروت. لم يمض وقت طويل حتّى بدأت حركة مقاومة ضدّ هذا الاحتلال.

<sup>(</sup>٢١) راجع: جريدة الأخبار (١٥/ ١٢/ ٢٠٠٨).

سمح هذا الاحتلال بإخراج عاشوراء من بُعدها التقليدي، أي الحزن والتحسّر، إلى البُعد السياسي الجهادي مباشرة من دون مراحل وسيطة أو متدرّجة. بحيث باتت المناسبة في وقت واحد حزنًا على الإمام الحسين وجهادًا ضدّ الاحتلال. أي إنّ الحزن تحوّل من الرغبة في الانكفاء إلى التحفيز على النهوض وصدّ الاعتداء.

سبق أن قدّمت إيران النموذج لدور عاشوراء في إسقاط نظام الشاه وفي حشد التظاهرات الشعبية الهائلة في المواجهات الدامية مع هذا النظام. وقد استعاد شيعة لبنان الذين تأثّروا بالتجربة الإيرانيّة، وبما جرى فيها، أدبيّات هذه الثورة مثل تأييد المستضعفين في العالم، والحكومة الإسلاميّة، ودعم المقاومة الفلسطينيّة. لكنّ الفرصة لم تكن متاحة لاختبار معاني عاشوراء «الجديدة» و «تطبيقاتها العمليّة»، وهذه هي الفرصة التي سيتيحها الاحتلال الإسرائيليّ عام ١٩٨٢. وللمفارقة ستكون النبطيّة نفسها وفي أيّام إحياء عاشوراء مشهد المواجهة الأوّل مع قوّات الاحتلال، عندما تهاجم الجموع الغاضبة التي تشارك في المسيرة الحسينيّة الدبّابات الإسرائيليّة التي دخلت المدينة، فترغمها على التراجع والانسحاب بعد أن تحرق بعض تلك الدبّابات.

لم يكن حزب الله أوّل من استخرج من عاشوراء مضامينها السياسية. ولم يكن الإمام الخميني أيضًا هو أوّل من أدرك تلك المضامين في ما قام به الإمام الحسين عليه السلام. فعلماء الشيعة قديمًا وحديثًا أطلقوا على هذه الواقعة نعوتًا عدّةً حملت في طيّاتها مضامين سياسيّة مباشرة مثل «ثورة الحسين» و «ثورة عاشوراء» و «النهضة الحسينيّة». ولكنّ خصوصيّة ما فعله الإمام الخمينيّ أنّه قام بالربط المباشر و «العمليّ» بين المواجهة مع الشاه في إيران وبين مواجهة الإمام الحسين ليزيد «الفاسق والفاجر».

ويمكن أن نلاحظ أيضًا أنّ علماء الشيعة في لبنان مثل باقي علماء الشيعة في البلدان الأخرى تحدّثوا كثيرًا عن الأهداف والمضامين السياسيّة لعاشوراء. لكنّ التحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة والجهاديّة التي عرفها شيعة لبنان هي التي ستغيّر طريقة إحياء عاشوراء، لكما ستشهد على ذلك تجربة حزب الله. بمعنى أنّ التغيير في تنظيم المراسم والمسيرات وضبط النصّ الذي يُلقى في الليالي العشر، وجعل عاشوراء احتفالًا جماهيريًّا واسعًا ومفتوحًا على وسائل الإعلام كافّة إنمّا حصل من خارج عاشوراء، أي من تغيّر واقع الشيعة. وهذا الواقع الذي تغيّر هو الذي أفضى إلى التغيير الذي لحق بطريقة إحياء عاشوراء وبانفتاحها على غير الشيعة، وفي تحويل وجهة التلميح المذهبيّ فيها من السنّة إلى مستكبري العصر «الولايات الشيعة، وفي تحويل وجهة التلميح المذهبيّ فيها من السنّة إلى مستكبري العصر «الولايات

المتّحدة وإسرائيل». وهذا ما يمكن أن نلحظه كما أشرنا في تجربة حزب الله التي تميّزت على مستوى التنظيم والمضمون، عن سائر احتفالات الشيعة بعاشوراء.

أكد الإمام الصدر، ومنذ وصوله إلى لبنان وفي المناسبات كلّها التي تحدّث فيها عن عاشوراء، على أبعادها الاجتماعية والسياسية ولم تفته الدعوة إلى الاستفادة من هذه الأبعاد في واقعنا المعاصر. لأنّ عاشوراء بالنسبة إليه هي ثورة متجدّدة، وليست حدثًا تاريخيًا انقضى بانقضاء الزمان الذي حصل فيه هذا الحدث. فها هو يقول عام ١٩٧٤: «البكاء لا يكفي، الاحتفال لا يكفي، الحسين لا يحتاج إلى ذلك، الحسين شهيد الإصلاح». ويقول أيضًا: «إنّنا نحتاج إلى أن نغترف من البحر الحسيني كمّيةً كبيرةً من القوة والإرادة حتى نواجه الظلم في بيوتنا وأوطاننا وفي منطقتنا وعالمنا» (٢٥٠). وفي موقف أكثر وضوحًا يقول الإمام الصدر: «واجب كلّ مواطن – أقولها بلسان الحسين عليه السلام – أن يكون مقاومةً لبنانيةً قبل أن نتشرّد من أراضينا». ويربط الإمام الصدر بين «الالتزام الحسيني» وبين مواجهة الطغيان الإسرائيلي في جنوب لبنان:

إذا أردنا أن نعيش مع الحسين عليه السلام فإنّ كلّ من يموت في مواجهة الطغيان على أرض الجنوب فهو مع الحسين عليه السلام ويصدق في حقّه قول: «اللّهم إنّي لا أعلم أصحابًا خيرًا من أصحابي»(٢٣).

ولذا يرى الإمام الصدر أنّ الحسين عليه السلام «قضى باستشهاده على المنكر والبغي والفساد، وجعل نفسه ضحيّة للإسلام» (٢٠٠). «لقد وقف الحسين عليه السلام ومعه سبعون شخصًا في وجه الأعداء الكثيرين آنذاك، أمّا اليوم فنحن أكثر من سبعين وعدوّنا أقلّ من ربع العالم» (٢٠٠). ويلتفت الإمام الصدر إلى الجانب المذهبيّ الذي يشيره بعض الشيعة في مناسبة عاشوراء فيحوّله إلى مواجهة الطغيان: «وقف الحسين وهزّ عرش بني أميّة لا لأنّهم بنو أميّة، بل لأنّهم طغاة ولأنّهم ظالمون» (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢٢) موسى الصدر، الكلمات القصار (بيروت: جمعية المعارف الإسلاميّة الثقافية، ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه، الصفحة ٧٧.

<sup>(</sup>٢٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، الصفحة ٧٨.

ويلخّص الإمام الصدر بوضوح تامّ كلّ ما يريده من عاشورا، وخلاصة ما يراه فيها: «احتفالات عاشورا، كانت منذأن كانت، احتفالات دينيّة ترمي إلى هدف سياسيّ، وهو محاربة الظلم والطغيان عبر العصور »(٧٧).

إذًا، لم يغب البعد السياسيّ لعاشوراء، كما في أقوال الإمام الصدر الذي وضع لبنات التغيير الأولى في واقع شيعة لبنان. لكنّ إحياء عاشوراء بقي مع ذلك متواضعًا. ولم يشهد ذلك التنظيم أو تلك المشهديّة التي عرفها لاحقًا مع حزب الله. لأنّ ما نفترضه هو أنّ التغيّر في أحوال الشيعة انعكس على أحوال عاشوراء وليسس العكس. فقد وقف كثير من علماء الشيعة، منذ بدايات القرن الماضي، ضدّ ما اعتبروه مبالغات أو تشويهًا للمذهب في عاشوراء. لكنّ ذلك لم يغيّر أيّ شيء في واقع الشيعة التعليميّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والانفتاحيّ على الآخرين، من دون التقليل من شأن هذا الاهتمام بالتخلّص من المبالغات التي كانت تقال أو تفعل في عاشوراء.

إنّنا أمام معادلة تتداخل فيها تأثيرات عاشوراء كأصل ثابت مع ما يجري على الشيعة من متغيّرات اجتماعية وسياسية. بمعنى أنّ عاشوراء هي الحافز إلى الثورة وإلى التضحية وإلى القيام بوجه الظالم والمحتل، «إنّ السلاح الذي نملكه نحن ولا يملكه العدوّ ولا يمكن أن يملكه، هو هذا الحبّ للشهادة النابع من التتلمذ في مدرسة سيّد الشهداء عليه السلام» (٢٠٠). كحنّ هذا الدور، المُلهم، الذي يتفق عليه علماء الشيعة لعاشوراء لن يحقّق للشيعة أيّ تغيير إذا لم يقوموا أو ينهضوا فعلًا، من أجل الثورة أو المقاومة. هذا ما فعله الإمام الخميني عندما اعتبر أنّ الثورة التي يقوم بها ضدّ الشاه هي من «بركات عاشوراء». وهذا ما سيفعله حزب الله، الذي سيؤكّد عمليًا، «أنّ السّلاح الذي أسقطنا به المؤامرات، وواجهنا به التحدّيات، والدي ما زال يمنع هذا العدوّ العنصريّ المُتَصَهّين من ابتلاع خيراتنا وأرضنا وإذلال أهلنا همو سلاح الشهادة، لأنّ في مسيرتنا شهداء، وفي قادتنا شهداء نستطيع أن نستمر بفيضهم، وبوصاياهم وبأرواحهم المعطاءة». بحيث يستطيع حزب الله في تجربته الجهاديّة المباشرة وبوصاياهم وبأرواحهم المعطاءة». بحيث يستطيع حزب الله في تجربته الجهاديّة المباشرة أن يتحرّ الاشارة إليه عند علماء الشيعة كافّة،

<sup>(</sup>٢٧) المصدر نفسه، الصفحة ٨١.

<sup>(</sup>٢٨) حسن نصر الله، خطاب عاشوراء، الطبعة ١ (بيروت: دار الصفوة، ٢٠٠٠)، الصفحة ٤٣.

ليربط مباشرةً بين (البعد العملسيّ) «هذه المواجهة»، (أي القتال ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ)، وبـين التجربـة العاشورائيّة ومدلولاتها المختلفـة. فيقول السيّد نصـر الله واصفًا ما يقوم به المجاهدون

هؤلاء هم رجالنا ومجاهدونا، هم قوم لا يفرّون، ولا يفكّر أحدهم بالحياة والعودة إلى هذه الدنيا، وأنّ همذا الساتمر أو الكمين أو هذه العبوة هي الفاصل بينمه وبين أن يحتضنه أبو عبد الله الحسين عليه السلام. هذه هي روحيّة وشجاعة وحماسة ورجولة كربلاء(١٦).

بمعنمي أنَّ الحافيز الذي شكَّلته عاشوراء للشيعة من أجل الشورة أو المقاومة سيتحوَّل إلى فعل مباشر في إيران ولبنان، وهذا البعد المباشر «المواجهة» هو الـذي سيتيح لاحقًا العودة بحمدَّدًا إلى عاشوراء لنفهم كيف أصبحت أكثر تنظيمًا وأكثر قوَّةً وحضورًا وأكثر دلالةً على المستوى السياسيّ. بحيث يمكن القول إنّ عاشوراء سمحت ابتداءً بفهم تقليديّ للشيعة. وهـذا مـا فعله كثير من الباحثين الذين ذهبـوا إلى عاشوراء فدرسوا مـا يجري فيها وطريقة احيائها، ليتعرِّفوا من خلال ذلك كلَّه على الشيعة على المستويات الاعتقاديَّة أو النفسيَّة أو الاجتماعيّـة. ولكنّ الشيعة، ومن خلال التحبوّلات التي مرّوا بها، وخاصّةً في البعد الجهادي المباشر الذي تجسّد في تجربة القتال ضدّ إسرائيل في لبنان، هو الذي سيسمح مجدّدًا بفهم عاشوراء، وبإدراك التحوّلات التبي حصلت في طريقة إحيائها كانعكاس للتحوّلات التي يعيشها الشيعة أنفسهم، والتي تختلف في التجربة اللبنانيّة عن تجارب الشيعة في بلدان أخرى. لكنّ تجربة الشيعة في لبنان سوف يكون لها أيضًا التأثير على الشيعة الآخرين الذين سيتعاملون بدورهم مع عاشوراء من خلال بعدها السياسيّ المباشر بعدما كانو اينأون بأنفسهم عن هذا البعد بحسب الظروف السياسيّة التي يعيشونها في بلدانهم. وهكذا سنلاحظ كيف ستنشأ في البحرين على سبيل المثال «حملة الامام الحسين لدعم الانتفاضة الفلسطينيّة»(٣٠)، وسيدعو الشيخ عيسي أحمد قاسم (٢٠٠٣/٣/١٤) السنّة والشيعة وكلّ المسلمين في العالم إلى مواجهة أميركا بوعي الحسين، في حين سيسأل أحد أئمّة الجمعة عن مطالب الشّبعة المشروعية في ضوء اقتدائنا بالرسول والأئمّة والحسين، قائلًا «هل نعجيز عن تحقيق هذه المطالب؟ هل نحن عاجزون؟ التجربة أثبتت أنّنا قادرون على تحقيق هذه المطالب»(٣٠).

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه، الصفحات ٢٤ إلى ٤٩.

<sup>(</sup>٣٠) كتاب عاشوراء، الطبعة ١ (البحرين: منشورات مجمع البحرين الثقافيّ للدراسات والبحوث، ٢٠٠٣)، الصفحة ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، الصفحة ٥١.

ما يعني أنّ عاشوراء التي كانت طوال عقود طويلة كهف الشيعة الذين يبثّون فيه آلامهم و تظلّمهم سرًّا وخُفيّة، هذه الـ (عاشوراء) نفسها التي لم يتغيّر سرد القصّة والمصرع فيها كثيرًا، ستتحوّل إلى مناسبة لا ينقطع إحياؤها، ويصرّح فيها علماء الشيعة أمام شاشات الفضائيّات بضرورة التصدّي للاحتلال في لبنان وفلسطين والعراق وبضرورة القيام من أجل الحقوق المشروعة للطائفة في هذا البلد أو ذاك.

يقول السيّد حسن نصر الله أمين عام حزب الله:

أيها الناس الذين تدرسون المقاومة الإسلامية في لبنان، ونحن نعرف أنّ هناك الكثير من مراكز المدراسات في العالم التي تحلّل هذه الظاهرة، أنتم الذين تبحثون من خللال در اساتكم عن هذه المقاومة، عن عناصر القوة فيها وعن عناصر الضعف، أنا أقول لكم وعلى مرأى ومسمع من الناس – ولن تفقهوا ما أقول – قوّة هذه المقاومة، جوهرها، هويتها، ماهيتها، روحها، أنفاس مجاهديها، عشق استشهاديها، غاية آمال شهدائها يكمن في سرّ وروح وعقل و دماء وآهات أبي عبد الله الحسين بن على، ابن الزهراء. فإذا كنتم قادرين على اكتشاف هذا السرّ وهذه الهوية فستفهمون المقاومة الإسلامية في لبنان (٢٦).

ربّما لأوّل مرة في تاريخ شيعة لبنان يحاول حزب الله أن يجعل من إحياء عاشوراء مؤسّسة تهتم بإعداد الدّعاة وتحدّد مضمون السيرة التي سيلقيها هؤلاء على من سيستمع اليهم. وقد اهتم الحزب اهتمامًا لافتًا بهذه القضيّة. فأنشأ بعد عام ٢٠٠٠ ما أطلق عليه معهد سيّد الشهداء للمنبر الحسينيّ. وقام المعهد بإصدار سلسلة من الكتب والنشرات التي تُعنى بشكل عمليّ وتفصيليّ بما ينبغي أن يكون عليه «الخطيب الحسينيّ»، وبما يفترض أن يرويه. لأنّ أهميّة هذه المسألة وخطورتها لا يمكن أن تترك للخطيب وحده ليقرّر بشأنها. لذا تتوجّه بعض إصدارات المعهد بشكل مباشر إلى الخطيب الحسينيّ فتحدّد له ما عليه القيام به، والأهداف والمطالب التي ينبغي أن يحقّقها إحياء عاشوراء.

ف لا يجب أن تكون مجالس العزاء بحرّد منبر لخطابات غير هادفة لأنّ هناك في هذه المجالس أناسًا يتميّزون بالتفكّر والتعقّل والتأمّل وما أكثرهم في مجتمعنا من الشباب والشيوخ والنساء والرجال. ويجب أن تكرّس مجالس العزاء المعرفة الدينيّة و الإيمان الدينيّ بشكل يعزّز إيمان المستمع ومعرفته بالله سبحانه و تعالى. ويجب ألّا يكون الأمر بأن يرتقى الخطيب المنبر ويتحدد بدون رؤية و بكلام غير هادف أو يتطرّق في النعي إلى مواضيع هشّة من حيث الفحوى، ما قد ينعكس سلبًا على المهمّة التي يقوم بها. لذا لا بدّ أن يتحلى الخطيب الحسينيّ بالمواصفات والمؤهّلات، التي تحمل منه خطيبًا عملك لياقة النجاح والتأثير. وهذه المؤهّلات تكون في امتلاكم المهارات فنيّة

<sup>(</sup>٣٢) خطاب عاشوراء، مصدر سابق، الصفحة ١١.

تتعلّى بفنون الخطابة وحسن الصوت وطيب السمعة. وعلى الخطيب من جهة أخرى الاهتمام بالمادة العلمية التي يلقيها على أسماع المشاركين في المجالس العاشور ائية. وعليه أن يحذر ويتنبّه لما يعرضه على مسامع جمهوره. ففي الوقت الذي يكون مطلوبًا منه الحديث عن الشخصيّات العظيمة في كربلاء فانّه لا يمتلك هو ولا غيره النصوص والأحداث الكافية التي تغني المجلس وتسدّ الحاجة، فيلجأ الخطيب الحسيني مضطرًا إلى روايات ضعيفة وأخبار غريبة، بل ربّمًا إلى الرؤى والمنامات وأمور أخرى (٢٥).

ولذا عمد «معهد سيّد الشهداء» إلى إصدار كرّاسات خاصّة تروي ما ينبغي أن يقال في عاشوراء وفي «يوم المقتل». وقام المعهد كما ذكر في مقدّمة كرّاس المصيبة الراتبة في مقتل سيّد الشهداء بإعادة صياغة المقتل مجدّدًا بعد تجميع مختلف الملاحظات الواردة من العلماء والخطباء الحسينيّين، وقد حرص المعهد في عمليّة الإعداد الجديدة على تحرّي الدقّة في النقل والاعتماد على مصادر معتبرة من المقاتل القديمة، وعمد إلى تجنّب ذكر بعض العبارات والمعلومات المثيرة للجدل أو التي لم يصل التحقيق التاريخيّ إلى نتيجة نهائيّة حولها، «لإعادة صياغة المقتل الحسينيّ على قواعد وأسس علميّة وتاريخيّة أكثر دقّة وشموليّة» (١٢٠).

تشبه هذه المحاولة العملية لإعداد قرّاء العزاء، ما سبق أن قام به علماء مصلحون مثل الشيخ محمد رضا المظفّر في العراق الذي أنشأ عام ١٩٣٥، «جمعية منتدى النشر الدينية» التي كان من أهدافها إصلاح الحوزة العلمية من جهة، وإصلاح الشعائر الدينية ومراسم العزاء الحسيني التي تقام سنويًا في عاشوراء - باعتبارها وسيلة فعّالة في توجيه الرأي العام وتوعيته وتنويره بالأفكار والمفاهيم الإسلامية الصحيحة - من جهة أخرى. وقد بدأت هذه الجمعية أول أعمالها الإصلاحية عام ١٩٤٦، بتأسيس مدرسة لتعليم الوعظ والإرشاد. وكان هدفها تدريس وتدريب خطباء المنبر الحسيني وتزويدهم بالمعارف العلمية والتاريخية الضرورية لكل خطيب، من أدب وشعر وتاريخ وفقه وخطابة وغيرها من الدروس الضرورية لتقيمة المنبر عالم المساورية المنافقة وترائب. غير أنّ المشروع الإصلاحيّ لقي معارضة شديدة من خطباء وقرّاء المجالس الحسينيّة أنفسهم، مثلّما لقي معارضة بعض العلماء المتزمّين، الذين وجدوا في هذا المشروع الإصلاحيّ تهديدًا لبعض مصالحهم الشخصيّة المترمّين، الذين وجدوا في هذا المشروع الإصلاحيّ تهديدًا لبعض مصالحهم الشخصية فقاموا بتأليب الرأي العام وكذلك عامّة الناس ضدّ هذا المشروع (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٣) مجالس السيرة الحسيئة، الطبعة ١ (بيروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسينيّ، ٢٠٠٧)، الجزء ١، الصفحتان ٥ م ٦.

<sup>(</sup>٣٤) المصيبة الواتسة في مقتل سيّد الشهداء، الطبعة ٦ (بيروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسينيّ، ٢٠٠٧)، الصفحة ٦.

<sup>(</sup>٣٥) تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي، مصدر سابق، الصفحة ٤٤٧.

تبدو فكرة تقديم «المقتل الحسينيّ» على قواعد وأسسى علميّة وتاريخيّة، كما يريدها معهد سيّــد الشهداء، غريبةً عن تقاليد المشهد العاشورائيّ الــذي يتوسّل العاطفة والانفعال لايصال الرسالة. وهي كذلك غريبة عن تقاليد كلِّ الانتقادات التي وجّهت إلى طريقة إحياء عاشوراء من جانب بعض العلماء، فقد انتقد هؤ لاء اللطم والتطبير حينًا، والمبالغات في رواية السيرة حينًا آخر . لكن لم يتحدّث أحد منهم عن أسس علميّة لاعادة «صياغة المقتل». ولعلّ هـذا المطلب كان بعيدًا من التصوّر، مع حالة الـتردّي العامّة التي عاشها الشّيعة. ولذا يمكن أن نلاحــظ الاشارة المهمّة التــي وردت في مقدّمة الجزء الأوّل من مجالس السيرة الحسينيّة التي تربط بين وعي الشيعة العامّ وارتفاع مستواهم الثقافيّ («هناك في المجالس أناس يتميّزون بالتفكر والتعقّل والتأمّل، وما أكثرهم في مجتمعنا»)، وبين التغيير المطلوب في إعداد الخطيب الحسينة، امتلاك المؤهّلات المناسبة من حسن الصوت وطيب السمعة والمهارات وفنون الخطابة، وفي ما يفترض أن يرويه وفي ما يجب عليه الابتعاد عنه («تحضير المادّة العلميّة والتثبّت ممّا يلقيه على أسماع المشاركين»). أي أنّ التغيير الذي حصل في واقع الشيعة العلمسيّ والثقافيّ والجهاديّ هو الذي فرض التغيير المناسب في طريقة تقديم عاشوراء. إذ لم يعــد من الممكن تقديم عاشــو راء بأيّ مضمون وبأيّ طريقــة لأنّ الجمهور المقابل (الشيعيّ) تغيّر ولم يعد يقبل أو يرضي بكلّ ما يقال أو يقدّم. ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب فقط من شروط إعداد الخطيب الحسيني، بل تجاوزه إلى ما هو أكثر انتباهًا وأهمّيّةً على المستويات التربويّة والنفسيّة. فقد طرح معهد سيّد الشهداء على نفسه مهمّة تقديم عاشوراء إلى الناشئة بما يتناسب منع خصوصيّات هذه المرحلة العمريّــة. فعقد المعهد مؤتمـره الأوّل حول هذه القضيّـة عام ٢٠٠٣، ثمّ أصدر كتابًا خاصًّا بمجالس الناشئة، وأدخل تعديلات جذريّةً على مضمونه «بعد التقييم المتراكم من المناطبق والخطباء و ذوي الاختصاص التربويّ». وقد روعيَت في عمليّة إعداد الكتاب - كما جاء في مقدّمته - الأمور التالية:

التركيز على مفهوم العلاقة العاطفيّة الإنسانيّة الأخلاقيّة بالإمام الحسين عليه السلام (التربية بالقدوة) حيث تمّ ربط كلّ قيمة تربويّة مطلوب ترسيخها في شخصيّة الناس بشخصيّة الامام الحسين عليه السلام.

٢. عـدم التعرّض لأمور تشوّش ذهن النشء (معقول ولا معقول) بسبب عجز الطفل عن
 تبرير الغيبيّات.

- عدم تحويل كربلاء إلى تراجيديا خالية من المفاهيم والقيم والأهداف (البكاء للبكاء)،
   بحيث لا تبدو حياة الإمام الحسين عليه السلام حياة مأساوية مختصرة بصور البكاء والتفجّع عليه قبل ولادته وبعدها وحتى شهادته.
- ٤. تقديم مادة تربوية لمجموعة من القرّاء الملمّين ببعض الأسس التربوية التي تمكّنهم من
   مخاطبة الناشئة بلغة بسيطة مفهومة وخالية من المثالب التربويّة.
  - ٥. تبسيط لغة الكتاب حتّى لا تقف اللغة عائقًا أمام تلقّى السامع لمفاهيمها ومعانيها.
- ٦. اختيار عناويس المحاضرات والمشاكل التربويّة المراد تناولها عبر الرجوع إلى العلوم التربويّة التي تحدّد المشاكل الأخلاقيّة والمسلكيّة الأبرز التي يواجهها النشء في المرحلة العمريّة الممتدّة من ٧ إلى ١٤ سنة(٢٦).

لا ينفصل اهتمام حزب الله بتنظيم مجالس عاشوراء حتى للناشئة عبّا بلغه هو نفسه من تنظيم في المجالات كافّة. ولا عن رغبت ه في مزيد من ضبط و توجيه الأنشطة التي يقوم بها أفراد الحزب في مؤسساتهم المختلفة. وهو لهذا لا يريد من عاشوراء أن تكون مجرّد «طقس» تقليدي انتقل إليه إحياؤها كما فعل من سبقه أو عاصره من تنظيمات أو شخصيّات شيعيّة لم تغير اليسير في التعامل مع عاشوراء. فحركة أمل، على سبيل المثال، تعقد لقاءً لخطباء المنبر الحسيني عندما تحل مناسبة عاشوراء لتوجيههم إلى أهمّ ما ينبغي الالتفات إليه، من دون أن يكون هناك أيّ أدبيّات أو منشورات مطبوعة في هذا الشأن. وبما أنّ حزب الله يدرك تمامًا حجم التغيير يمكن أن ينسحب على المجالات الأخرى، خاصّة عاشوراء التي يعتبرها مصدر التأثير الأوّل والأهمّ على مسيرته الفكريّة والجهاديّة، فأراد أن يجعل التعامل مع عاشوراء من خلال مؤسّسة منظّمة. وأراد أن يجعل من عاشوراء مدرسة تمتد إلى المراحل عاشوراء من العمر، أو أن تبدأ وفق أسس علميّة و تربويّة مع هذه المراحل. يقول نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في افتتاحيّة مؤتمر عاشوراء للناشئة:

فرق كبير أن يحضر الأطفال في المجالس العاشورائيّة العامّة ليتأثّروا بأجوائها ويلتقطوا بعض مضامينها، وبين أن يحضروا في مجالس خاصّة بهم، حيث لا يمكن نقل مجالس الكبار بحذافيرها

<sup>(</sup>٣٦) مجالس الناشئة، الطبعة ١ (بيروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للتبليغ والمنبر الحسينيّ، ٢٠٠٥)، الصفحات ٥ إلى ٨.

إلى الصغار، فلا بدّ من مراعاة مدى استيعابهم، وطبيعة المشاهد المؤثّرة فيهم، والأفكار التي تتناسب مع بنائهم الثقافي والمعرفي. لكنّ همذا لا يعني أن تقتصر بحالس عاشموراء على البكاء، بمل يجب أن تحضر بكلّ مفرداتها، فهي المأساة والموقف والجهاد والعبرة والإخلاص والصبر والشجاعة. فالبناء العاشورائي بناء متكامل وهذا ينطبق على الأطفال والناشئة أيضًا. والعبرة في كيفيّة العرض والشرح ولا إشكال في معطيات السيرة.

ولا يقتصر أمر هذا البناء بالنسبة للناشئة على الجانب النظريّ فقط، بل يدعو الشيخ قاسم إلى إجراءات عمليّة بما

يُشعر الأطفال والناشئة بالمشاركة في مناسبة عاشورا، ويعرز حضورها في نفوسهم مثل: عقد مجالس عاشورائية خاصة بهم في المدارس والبيوت والأحياء، وإشراكهم في تنظيمها وإلقاء كلمة الافتتاح وقراءة القران من قبلهم. والتأكيد على لبس السواد خلال الآيام العشرة. وتشجيعهم على إبراز مظاهر الحزن المختلفة مثل عدم المشاركة في الأفراح والحفلات وسواها، وإجراء مسابقات في معلومات محددة، واصطحابهم في بعض الآيام أو الليالي لحضور المجالس المركزية المعددة لإحياء عاشوراء، واختيار القرّاء المناسبين لهذه الأعمار والذين يتمكّنون من تقديم القصة والموعظة بطريقة تستدر دموعهم...

وحتى لا تتجرد الصورة وتبقى في التاريخ، من الضروريّ ربط أحداث كربلاء وظروفها بالمواقع المعاش الدي يفهمه الولد ويدركه. وبهذا يكون الربط بين التاريخ والواقع مساعدًا في تقريب الفكرة، فتجربة المقاومة الإسلاميّة في مواجهة ظلم الاحتلال تستحضر صورة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين يضحّون ويستشهدون في مواجهة يزيد وأعوانه الظلمة. وهكذا يصبح الواقع جزءًا من التسلسل التاريخيّ الطبيعيّ، يتبلور في عقول وعواطف الأولاد كحلقة واحدة لا تتجزأ، ما يساعدهم على التفعيل الدائم والمستمر لحضور عاشوراء في الواقع الاوقع المدائم والمستمر لحضور عاشوراء في الواقع الاحكام.

اللافت أنّ حزب الله في إعداده لخطباء «عصريّين» يعرفون أصول الخطابة وينتبهون إلى طبيعة المستمع من خلال معهد خاصّ، هو «معهد سيّد الشهداء»، استطاع أن يتجاوز «عقدة» الخلاف حول كيفيّة إحياء عاشوراء التي انقسم علماء الشيعة حولها بين مدافع عن التطبير وبين مؤيّد له، بين من يعتبر التطبير توهين للمذهب وتنفير للنّاس من الدين، وبين من يراه تعبيرًا ضروريًا عن الارتباط النفسيّ والمعنويّ. بمظلوميّة الإمام الحسين. فقد تجاهلت أدبيّات المعهد مسألة التطبير فلم تهاجمها ولم تدافع عنها. ولكن في الوقت نفسه ميّزت هذه الأدبيّات بين التطبير وبين اللطم كتعبير طبيعيّ وضروريّ وله مضمون ثقافيّ، عن الارتباط بعاشوراء. هكذا سيدرج معهد سيّد الشهداء في إطار أنشطته التثقيفيّة «للخطباء الارتباط بعاشوراء. هكذا سيدرج معهد سيّد الشهداء في إطار أنشطته التثقيفيّة «للخطباء

<sup>(</sup>٣٧) المؤتمر العاشورائي التخصّصيّ: مجالس الأطفال والناشئة، الطبعة ١ (بيروت: معهدسيّد الشهداء عليه السلام للتبليغ والمنبر الحسينيّ، ٢٠٠٣)، الصفحات ٩ إلى ١٧.

الحسينيّين» مؤتمرًا عن اللطم. في إطار سلسلة المؤتمرات العاشورائيّة التخصّصيّة كما أصدر المعهد مجموعة متنوّعة من الكتب حول عاشوراء من جوانبها كافّة (٢٨)، وذلك بعدما أصبح من الضروريّ والمُلحّ تناول هذه الظاهرة بالبحث والتحليل العلميّ الناقد والفاحص وصولًا إلى رسم أطر واضحة وضابطة لها، تحفظ قيمتها وموقعها في التراث الإماميّ وتعمل على ترسيخها وترشيدها وفي الوقت نفسه تضع ركائز المعالجة الموضوعيّة والبنّاءة لكلّ السلبيّات التي تعانى منها (٢٠).

أمّا لماذا الاهتمام باللطم؟

فلأنّ الأمر يتعدّى المساهمة في رسم الخطوط الثقافيّة العامّة للأمّة، إلى التكوين الثقافيّ للشخصيّة الإسلاميّة الرساليّة، بعدما احتلّ اللطم مكانة بارزة في المجالس الحسينيّة وأصبح عرفًا قائمًا وتنوّعت أساليبه وسجّل حضورًا مهمًّا وتعدّدت فرق اللطّيمة مستفيدةً من التقنيّات الحديثة ووسائل الإعلام. فخرجت هذه الممارسة من الإطار الخاصّ حتّى أصبحت معروفة عند كلّ المسلمين إن لم نقل كلّ العالم(١٠٠٠).

وما يزيد من أهمّيّة اللطم ومن الحاجة إلى «مؤتمر خاصّ» للبحث في تاريخه ودوره في استنهاض الأمّة و في قيمه الثقافيّة و في التأصيل الفكريّ والشرعيّ له،

أنّ اللطم شهد تطوّرًا نوعيًا وبارزًا في لبنان مع بداية الصحوة الإسلاميّة التي أكّدت على أهمّيّة الحضور الكربلائي وتأثيره على المنحى الثقافي والجهاديّ والاستشهاديّ للشيعة الذين انخرطوا بقوة في فعل المقاومة. وقد دخل هذا العمل (اللطم) إلى حياتنا اليوميّة بفضل المقاومة والشهداء وأصبح أحد أهم أبواب الاستقطاب إلى الالتزام الدينيّ ومنه إلى خطّ المقاومة. ويكفي أن نعرف أنّ عدد الذي ينخرطون في سلك التديّن والالتزام من الشبّان الشيعة من خلل موكب أبي الفضل العباس عليه السلام للطم في كلّ عام يعدّ بالآلاف.

لكنّ ذلك لا يمنع أيضًا التأكيد أنّ من أهداف المؤتمر الأساسيّة «البحث في الشوائب التي رافقت ظاهرة اللطم حتّى لا ينعكس الخطأ هنا على الفكرة والقضيّة المقصودة»(١٠٠).

<sup>(</sup>٣٨) مثل، وحلة السبي، المجالس الحسينية وآفاق الدور النشود؛ وقائع المؤتمر الثقافي العاشورائي الأوّل؛ المصينة الراتية في مقتل سيّد الشهداء؛ دروسس في بنساء المجلس الحسينيّ، المؤتمر العاشورائيّ التخصّصيّ: مجالس الأطفسال والناشئة؛ وحلة الشهادة؛ عـبر وملاحظات للمحاضر والخطيب الحسينيّ؛ معين القرّاء في أطوار مجالس العزاء؛ مجالس عاشوراء للناشئة؛ وغيرها الكثير تمّا لا بحال لذكره.

<sup>(</sup>٣٩) مؤتمر اللطم في مضمونه الثقافيّ، الطبعة ١ (بيروت: معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسينيّ، ٢٠٠٥)، الصفحة ٥.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، الصفحة ١٢.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه، الصفحتان ١٣ و١٤.

إنّ ما قام به حزب الله على مستوى تنظيم الاحتفال بعاشوراء - من الشكل إلى مضمون ما يقال وما يروى في السيرة الحسينيّة إلى إعداد الخطباء، والالتفات إلى المخاطب، والاهتمام بالأسس العلميّة والمنطقيّة، وسوى ذلك ممّا حرصت عليه منشورات وأدبيّات وأنشطة معهد سيّد الشهداء - هو حركة إصلاحيّة فعليّة تشبه ما حاول علماء أفراد القيام به أو الدعوة إليه قبل عشرات السنين. لكنّ حزب الله لم يواجه أيّ معارضة لحركته الإصلاحيّة كما حصل على سبيل المثال مع السيّد محسن الأمين أو مع الشيخ محمّد رضا المظفّر في أربعينيّات القرن الماضى. والسبب يعود برأينا إلى العوامل التالية:

الأوّل: هو التغير الذي طراً على أحوال الشيعة عمومًا في لبنان. فباتوا أكثر وعيًا وأكثر تعليمًا. بعدما انتقلوا ابتداءً من نصف القرن الماضي من أسفل السلم الاجتماعي إلى مستويات عليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وبعدما سمحت لهم المقاومة التي قادوها طوال ربع قرن ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتغيير صورة الضعف والانكفاء والتهميش التي لازمت وعيهم في لبنان. ومع هذا التغيير بات الشيعة عمومًا أكثر استعدادًا، وحتى أكثر إلحاحًا لرفض المبالغات ((التقليدية)) في السيرة الحسينية، خاصة وأنّ إحياء الشيعة عاشوراء انتقل من الغرف المغلقة إلى المسيرات الحاشدة في شوارع العاصمة وإلى الفضائيّات التي يشاهدها الملاين. بحيث يمكن القول إنّ إحياء عاشوراء على مستوى السيرة والتنظيم والعلانية والإعداد والحشود المشاركة بات يتناسب مع واقع الشيعة إثر التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عرفوها في لبنان منذ نصف قرن إلى اليوم. أي إنّ عاشوراء باتت اليوم مدخلًا ممكنًا لفهم الواقع الشيعيّ بتحوّلاته المتفاوتة وبنقاط قوّته أي إنّ عاشوراء باتت اليوم مدخلًا ممكنًا لفهم الواقع الشيعيّ بتحوّلاته المتفاوتة وبنقاط قوّته ونقاط ضعفه المختلفة.

الشاني: أنّ حزب الله نفسه لم يبدأ مشروع إصلاح عاشوراء بالهجوم على «التطبير» أو على المضمون المتخلّف لما يقوله بعض القرّاء، بل ترك الأمر على ما هو عليه. فلم يثر حفيظة مؤيدي التطبير من العلماء أو من العامّة. لكنّه في الوقت نفسه قدّم نموذجًا مختلفًا للاحتفال باليوم العاشر من المحرّم، من خلال المسيرات المنظّمة (حتّى في النبطية حيث تقليد التطبير لايزال مستمرًا) ومن خلال الشعارات السياسيّة التي رفعها في تلك المسيرة إلى جانب الشعارات العاشورائيّة المعروفة. بمعنى أنّ حزب الله لم يدخل في جدال نظريّ حول علاقة التطبير بـ«التخلّف» أو «التقدّم» أو حول علاقته بصورة الشيعة في نظر الآخرين وسوى ذلك ممّا حرص عليه بعض العلماء، و دافعوا عنه، ولكنّه لم يودّ عمليًّا إلى تغيير فعليّ ومهمّ في طريقة إحياء عاشوراء. أي أنّ الحزب لم يتحدّث عن الكيفيّة المناسبة أو «الحضاريّة»

لإحياء عاشوراء، بل انتقل عمليًّا إلى إحيائها بطريقة مختلفة. ولعلَّ هذا المسلك ينسجم مع إستراتيجيّة الحزب في التركيز على أولويّة القتال ضدّ العدوّ الصهيونيّ والتسامح في داخل المجتمع بحيث ترك للناس حرّيّة السلوك واللباس والاعتقاد من دون أن يتدخّل أو أن يفرض «الأسلمة» حيث يقيم وحيث يعتبر نفسه «مهيمنّا». ولعلّ هذا الأمر أدّى إلى تأييد حزب الله كحركة مقاومة، ويفسّر مشاركة الآلاف في المجالس العاشور ائيّة، ومئات الآلاف في مسيرة اليوم العاشر، من دون أن يكون كلّ المشاركين أو المشاركات من الملتزمين دينيًّا، أو حزبيًّا. بحيث باتت عاشوراء جزءًا من هويّة الشيعة في لبنان. يحيونها في المناطق كافة بدعوات من حركة أمل وحزب الله، ويلبسون السواد في مختلف الأعمار، ويعرفون من خلال هذا اللون بهذا الانتماء (١٤).

وقد حرص حزب الله في الوقت نفسه على التمسّك بأصل إحياء عاشوراء كمر جعيّة فكريّة وجهاديّة وكحافز للاستشهاد كما تكشف لنا كلّ وصايا الشهداء (شهداء أمل وحزب الله) الذين لم ينسَ أيّ واحد منهم الإشارة إلى الإمام «الحسين سيّد الشهداء» في تلك الوصايا ولا إلى السيّدة زينب عندما يتوجّه بالحديث إلى أخوته أو إلى والدته.

لكن من المهم القول إن هذا الإحياء نفسه لم يكن ممكنًا ولا مؤثرًا لو لم يكن حزب الله نفسه نموذجًا مؤثرًا وفاعلًا على مستوى تجربته الجهاديّة والسياسيّة. بحيث استطاع الحزب، و من دون مواجهة مباشرة، نظريّة أو عمليّة، مع هذه الظاهرة ومع مؤيّديها وممارسيها، أن يقلّص ظاهرة التطبير التي تراجعت المشاركة فيها كثيرًا عمّا كانت عليه قبل ربع قرن. وقد فعل حزب ذلك من دون أن يشنّ أيّ حملة على التطبير أو على مؤيّديه. بل من خلال عمليّات المقاومة التي كان يقوم بها على امتداد سنوات. ونجح من خلالها في إنزال الخسائر بالعدو وفي تقديم الشهداء في الوقت نفسه.

لقد استطاع حزب الله أن يبدّل في طريقة إحياء عاشوراء، وأن يتصدّى لإصلاح ما تراكم من تشويه على السيرة الحسينيّة لأنّه دمج القول بالفعل. ولذا لم يكن بمقدور أحد من مؤيّدي التطبير الاعتراض على مسيرات حزب الله في اليوم العاشر، لأنّ صور شهداء المقاومة في مسيرات اليوم العاشر إلى جانب الشعارات الحسينيّة كانت الدرع الواقي الذي

<sup>(</sup>٤٢) «بإحيـا، مجالس العزاء يحصل الترابط بين حركة الجماهير ووحدتها لتنظيم هذه الحركـة ولبناء هويّة المجتمع السياسيّة»، من حديث للإمام الخميني قدّس سرّع مع علماء ووعّاظ قمّ وطهران، في ١٩٨٦/٦/٢١.

سيحمى «مشروع الإصلاح» العاشورائيّ الذي سينفّذه حزب الله لاحقًا بتدرّج وهدوء. أيّ إنَّ الحرّب جعل من عاشوراء ممارسةً فعليّـةً وانتصارات تتحقّق بحيث يختلط اللطم والحرزن على شهداء «معركة الطفّ» مع شهداء المقاومة في مختلف المواقع التي قاتلوا فيها وحقّقوا الانتصارات.

وهكذا سيبنى في الضاحية الجنوبية، لأوّل مرّة في تاريخ الشيعة في لبنان، مجمّع ضخم يتسع للآلاف من النساء والرجال باسم «مجمع سيّد الشهداء»، ستقام فيه احتفالات عاشوراء سنويًا وإليه ستتوجّه أنظار العالم ووسائل الإعلام العالميّة لمعرفة ما هو الموقف وماذا سيقول قدة حيزب الله الذين يشاركون يوميًّا في إحياء الليالي العشر، بحيث ينتهي اليوم العاشر بتظاهرة باتت في السنوات الأخيرة تضمّ مئات آلاف الشيعة - معظمهم من الشبّان - من الذين يشعرون بأنّ مثل هذه المشاركة تعكس في بلد مثل لبنان هويتهم وانتماءهم الديني والمذهبيّ و تعبّر من ناحية ثانية عن قوّة هذا الانتماء الذي يتجلّى في تلك المسيرات الضخمة والمنظمة، الموحدة الشعارات والهتافات، والتي لا يضاهيها أيّ مسيرات أخرى. وهي مسيرات تشهد مثلها كلّ المناطق التي يتواجد فيها الشيعة في لبنان. من العاصمة إلى البقاع والجنوب والشمال. بحيث بات مشهد عاشوراء ومسيراتها جزءًا من المشهد اللبنائي ومن ثوابته.

لقد تحوّلت عاشوراء مع حركة المقاومة ضدّ الاحتلال ظاهرة شبابيّة بعدما كانت قبل ذلك تقتصر على المسنّين الذين يستمعون إلى المقرئ - وليس الخطيب - سرًّا في بيوتهم حفاظًا على تقليد توارثوه من دون أن يكون لهذا الإحياء أيّ دلالات سياسيّة يمكن استخراجها من واقعة عاشوراء كما أصبح الأمر لاحقًا.

الثالث: هو ما بلغه حزب الله من تطوّر في بناء المؤسّسات وفي تنظيم وعمل الأنشطة المختلفة التي يقوم بها. وقد تحوّلت عاشوراء إلى جزء من الأنشطة التي يقوم بها. فانعكس تطوّر حزب الله التنظيميّ على عاشوراء أيضًا لتصبح بدورها مؤسّسةً ومعهدًا ومؤتمرات ومبلّغين وناشئة، وستحظى باهتمام فنّيّ خاصّ، لم يكن معهودًا، من خلال الملصقات السنويّة التي ستركز غالبًا على شعارات تناسب واقع الحال السياسيّ، والأهمّ من ذلك

كلّه أنّ عاشوراء أصبحت في أدبيّات حزب الله وثقافته صنو الشهداء الذين يسقطون في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيليّ. وهي المرّة الأولى في تاريخ شيعة لبنان التي تتحوّل فيها عاشوراء إلى مؤسّسات يعدّ فيها الخطباء وإلى كتب ومنشورات تقرأ فيها السيرة بحرص منعًا للمبالغات أو التشويه، وتُنقل أيامها العشرة إلى ملايين المشاهدين في العالم.

لقد تغيّر مشهد إحياء عاشوراء في لبنان. لم يعد سرًّا كما كان قبل عقود. ولم يعد تعبيرًا عن مظلوميّة الشيعة، فقد بات هؤلاء أكثر اقتدارًا وأكثر حضورًا في المشهد السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ في لبنان.



#### ملاحـــق

لبنان في العهد العباسيّ في القرنين الثامن والتاسع: التوزيع السكّانيّ والقبليّ

توزيع المذاهب في المناطق اللبنانيّة في القرن العاشر الميلاديّ توزيع المذاهب في المناطق اللبنانيّة في القرن الحادي عشر الميلاديّ

لبنان في العهد الصليبيّ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر

التوزيع المذهبيّ في لبنان في القرن الثالث عشر في نهاية الحروب الصليبيّة

التوزيع المذهبيّ في لبنان في القرن الرابع عشر بعد الحروب الكسروانيّة

الإمارات الإقطاعيّة في لبنان في القرن الخامس عشر

انتشار الديانات والمذاهب في لبنان قبل الحرب الأهليّة

التوزّع الشيعيّ في بيروت في بدايات القرن العشرين

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

#### لبنان في العهد العبّاســيّ في القرنين الثامن والتاسع



<sup>(</sup>١) مصدر الملاحق من ١ إلى ٨:

محمّد على مكّى، لبنان من الفتح العربيّ إلى الفتح العثمانيّ، الطبعة ٤ (بيروت: دار النهار، ١٩٩١)، الصفحات ٣١٦ إلى ٣٢٤.

# توزيع المذاهب في المناطق اللبنانيّة

# في القرن العاشر الميلاديّ

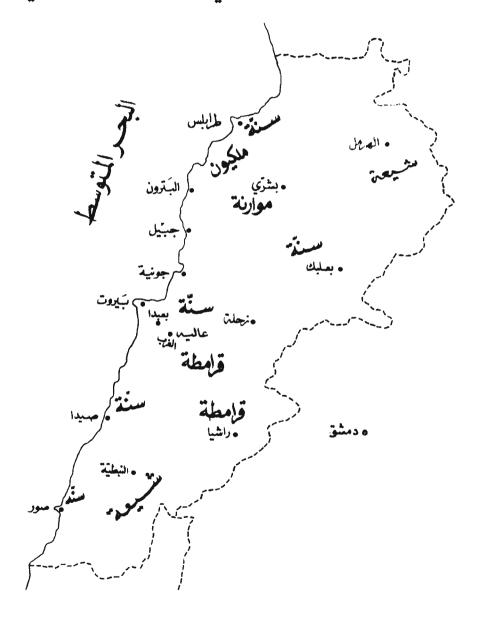

# توزيع المذاهب في المناطق اللبنانيّة

# في القرن الحادي عشر الميلاديّ



# في القرنين الثاني عشر والثالث عشر



# التوزيع المذهبيّ في لبنان في القرن الثالث عشر

# في نهاية الحروب الصليبيّة

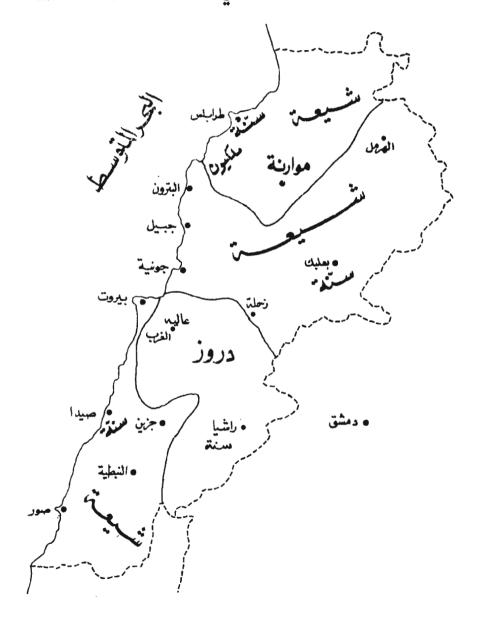

# التوزيع المذهبيّ في لبنان في القرن الرابع عشر

#### بعد الحروب الكسروانيّة



# الإمارات الإقطاعيّة في لبنان

# في القرن الخامس عشر

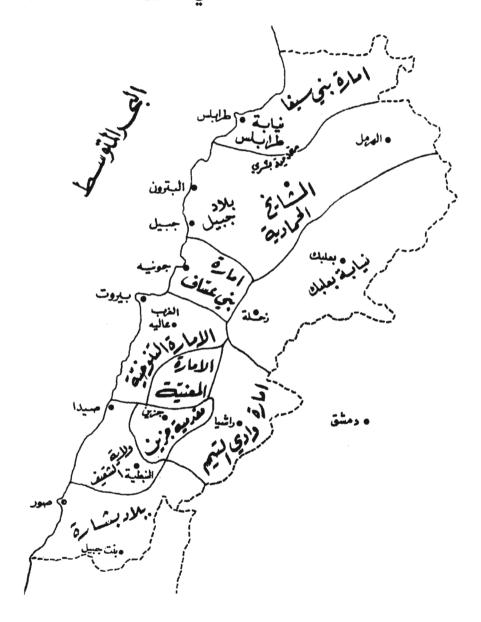

### انتشار الديانات والمذاهب في لبنان

#### قبل الحرب الأهليّة<sup>(١)</sup>



# التوزّع الشيعيّ في بيروت في بدايات القرن العشرين(١١

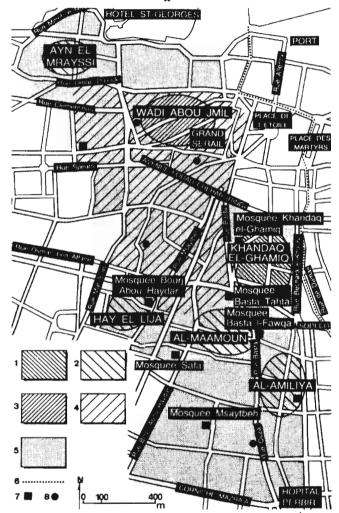

- ١. مساكن الشيعة الأوائل الذين قدموا إلى بيروت
- ٢. مناطق سكنها الشيعة في المرحلة الثانية من نزوحهم إلى بيروت
  - ٣. مناطق سكنها الشيعة الأوائل إلى جانب الأكراد
  - ٤. مناطق سكنها الشيعة والأكراد في المرحلة الثانية

<sup>(</sup>١) انظر،



# الفهارس

فهرس الأعلام

فهرس العائلات

فهرس الشعوب

فهرس الأمكنة



# فهرس الأعلام

| الصفحة               | المصطلح             |
|----------------------|---------------------|
| 171                  | إبراهيم آغا الجوهري |
| ۳۰۸،90،9۳،۹۱         | إبراهيم أمين السيد  |
| 31,01,71,71,71,171   | إبراهيم باشا        |
| 7.7.7                | إبراهيم بزّي        |
| 797                  | إبراهيم حطيط        |
| ٧٠،٦٦                | إبراهيم حيدر        |
| Y 9 £                | ابراهيم شعيتو       |
| ۲۸۳                  | إبراهيم طالب        |
| ۱۸۷،۱۰۱،۱۰۰          | إبن البراج          |
| 1. £ (0Y             | إبن العماد الحنبلي  |
| 1.7                  | إبن القلانسي        |
| 11.11.11.01.00,00.00 | إبن تيمية           |
| 197.1.2              | إبن طاووس           |
| 0 {                  | إبن عساكر           |
| 115                  | إبن منكر            |
| 11.00111             | إبن يحيى            |
|                      |                     |

| 7.0                        | أبو الحسن الأصفهاني                    |
|----------------------------|----------------------------------------|
| ١                          | أبو العلاء المعرّي                     |
| 1.8.1                      | أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان       |
|                            | (المحقّق الكراجكي)                     |
| 1.1                        | أبو الفضل إبن أبي روح                  |
| 781, 7.7, 7.7, 717, 877    | أبو القاسم الخوني (المرجع)             |
| 1.8                        | أبو القاسم بن الحسين بن العود الأسدي   |
|                            | (الفقيه)                               |
| 140                        | أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن    |
| 1                          | موسى بن قلوية (العالم)                 |
| ۲۸۱، ۸۸۱، ۲۶۱، <b>۲۲</b> ۲ | أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة       |
|                            | الحسيني الحلّي                         |
| 111                        | أبو تمام الطائي                        |
| ١٨٤                        | أبو ذر الغفاري                         |
| 170                        | أبو رضا الحاج                          |
| ۲۰،۱٦                      | أبو سمرا غانم                          |
| 1                          | أبو طالب عبد الله بن محمّد بن عمار     |
|                            | الطائي                                 |
| ١٨٨                        | أبو طالب محمّد بن الحسن بن يوسف        |
|                            | بن المطهّر                             |
| ۹۸۱، ۲۱۲                   | أبوٍ عبد الله محمّد بن جمال الدين      |
|                            | مكي بن شمس الدين محمّد الدمشقي         |
|                            | الجزّيني                               |
| ۲۸۱، ۷۸۱                   | أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان |
|                            | (الشيخ المفيد)                         |
| 3 7                        | احمد أبي اللمع                         |
| 11                         | أحمد أخ حمادة                          |
|                            |                                        |

| أحمد إرسلان                       | 19                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| أحمد الأسعد                       | 171, 171, 307, 717, 717,    |
|                                   | 197, 797, 797               |
| أحمد الحسيني                      | ٤١،٤٠                       |
| أحمد الخميني                      | ٨٩                          |
| أحمد حسن طبارة                    | 174,174                     |
| أحمدرضا                           | 771,071,071,771             |
| أحمد عارف الزين                   | ۲۸۲                         |
| أحمد قصير                         | ۲۸۳                         |
| أحمد همدر                         | ٤٤                          |
| أحمد يونس الحرفوش                 | ١١٣                         |
| أدهم خنجر                         | 171, 71, 371, 071, 771, 07, |
|                                   | 707                         |
| أديب حيدر                         | ٣٠٨                         |
| أديب خليفة                        | 791                         |
| أسد الدين الصايغ الجزّيني         | 19.11.8                     |
| أسعد باشا                         | ۲.                          |
| أسعد بن عبد الملك                 | 77                          |
| أسعد حيدر                         | 70                          |
| إسماعيل الثاني                    | 719                         |
| إسماعيل بن الحسين العودي الجزّيني | 3 • 1 ، 1 . 1 . 1 . 1       |
| إسماعيل بن حيدر الصفوي            | ۸۱۲، ۱۲۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲،    |
|                                   | 077, 877, 777, 777          |
| آقوش                              | 111                         |
| إلياس الحويك                      | ۲۳، ۲۳                      |
|                                   |                             |

| إلياس سركيس             | ۹۱،                      |
|-------------------------|--------------------------|
| الإمام الجواد           | 717                      |
| الإمام الحسن            | 771                      |
| الإمام الحسين           | 091, 717, 707, 177, 077, |
|                         | ۸٣٣، ٩٣٣، ٠٤٣، ٢٤٣، ٣٤٣، |
|                         | 037, 737, 737, 837, 937, |
|                         | 307, 507, 907            |
| الإمام الخميني          | ۹۸، ۹۲، ۲۱۲، ۸۳۲، ۹۳۲،   |
|                         | ۷۶۲، ۳۰۳، ۷۰۳، ۸۰۳، ۲٤۷  |
|                         | TO. (TEX (TEO            |
| الإمام الرضا            | 717, 717, 877            |
| الإمام الصادق           | ۸۶۱، ۲۱۲، ۲۳۲            |
| الإمام الكاظم           | 717                      |
| الإمام المهدي           | ۶۲۲، ۲۳۲                 |
| الإمام عليّ بن أبي طالب | ٤٥، ٩١، ٧٢١، ١٨٤، ٩٩١،   |
|                         | 717, 711, 710            |
| الأمراء التنوخيين       | ۲۰۹،۵٦                   |
| آمنة كاظم عمرو          | ٤٤                       |
| إميل إدّة               | ٤١                       |
| أمين إرسلان             | 19                       |
| أمين الحرفوش            | ٦,                       |
| أمين الحسيني            | ١٣٩                      |
| أمين بشير الشهابي       | 01,71                    |
| ۔۔۔۔۔۔۔<br>اندرو نیومن  | 771                      |
| أنطون سعادة             | 77,77                    |
|                         |                          |

| 10                           | أنطونياني                  |
|------------------------------|----------------------------|
| ٣٠٠                          | انطونيوس خريش              |
| 798                          | أنور الصباح                |
|                              | اوزون حسن                  |
| 710                          | آي تيمور محمّد             |
| 19.                          | برهان الدين المالكي        |
| ۱۶۸،۱۰۰،۱٤۱،۷۰               | بشارة الخوري               |
| 37, 77                       | بشير احمد ابي اللمع        |
| 91                           | <br>بشير الجميل            |
| P) 71) 31) 01) 71) V1) · 71) | بشير الشهابي الثاني الكبير |
| 171                          |                            |
| ١٣                           | بشير حيدر                  |
| 17                           | بشير قاسم الشهابي          |
| 10                           | بشير قاسم ملحم             |
| 177                          | بطرس البستاني              |
|                              | بطرس بو صعب                |
| ٧٣                           | بطرس عبد الساتر            |
| 1 ! !                        | بن غوريون                  |
| 777                          | بهاء الدين العاملي         |
|                              | بهيج الفضل                 |
| 7 £                          | بولس مسعد                  |
| 1 1                          | بونسونبي                   |
| 1.9                          | البونيني                   |
| 7 2 9 , 70                   | بيار الجميّل               |
|                              |                            |

| تقيّ الدين الحمصي              | 177                      |
|--------------------------------|--------------------------|
| توفيق شقير                     | 171                      |
|                                | 77,77                    |
| جان عزيز<br>جان عزيز           | 7,77                     |
|                                | 19                       |
| الجزّار                        | ۱۲۰، ۱۱۱۸ ۱۱۱۸ ۱۱۱۷ ۱۹۹۱ |
|                                | 198                      |
| جعفر المهاجر                   | ٥٨،٥٤                    |
| جعفر شرف الدين                 | 191                      |
| جعفر شرف الدين                 | 797                      |
| جمال الدين أبو منصور الشيخ حسن | 197                      |
| بن زين الدين                   |                          |
| جمال الدين آقوش الأفرم         | ٥٧                       |
| جمال الدين يوسف بن خاتم الشامي | ١٨٩                      |
| العاملي المشغري                |                          |
| جمال باشا                      | 197,177                  |
| جمال عبد الناصر                | 34, 427, 287, 087        |
| جميل يتيم                      | 791                      |
| الجنرال شمخاني                 | 9.7                      |
| جواد الحرفوشي                  | 171 (17 .                |
| جواد تبريزي                    | 717                      |
| جواد مرتضی                     | ٣٦                       |
|                                | 7101120                  |
| <br>جورج خضر                   | 799                      |
| جورج عبد المسيح                | ٧٣                       |
|                                |                          |

| جورج كلمنصو                   | ٣١         |
|-------------------------------|------------|
| حافظ الأسد                    | ۳۰۲،۳۰۱،۹۱ |
| الحاكم بأمر الله              | ١٠٦        |
| حبيب زغيب                     | 790        |
| حبيب صادق                     | 797        |
| الحرّ العاملي                 | 777,177    |
| حسام الدين بشارة بن أسد الدين | 1.7,1.7    |
| العاملي                       |            |
| حسن الأمين                    | ۱۳۰،۱۲۰    |
| حسن البعلبكي                  | ١٦٢        |
| حسن البوريني                  | ०६         |
| حسن الجوري                    | 710        |
| حسن الصادق                    | 199        |
| حسن الصدر                     | 190        |
| حسن الكربلائي                 | 197        |
| حسن اليتيم                    | 771,197    |
| الحسن بن عليّ (إبن شعبة)      | ۲۸۲        |
| حسن سويد                      | 7.1        |
| حسن شقير                      | ٤٤         |
| حسن صادق                      | ٣٩         |
| حسن صالح همدر                 | 77,77,77   |
| حسن طعّان دندش                | ۸۲، ۲۹     |
| حسن علويّة                    | 7.1.5      |
| حسن قانصو                     | 710        |
|                               |            |

| حسن قبيسي                        | ۱۹۰،۱۳۲                     |
|----------------------------------|-----------------------------|
| حسن نصر الله                     | ٥٩، ٨٠٣، ٥١٣، ٢١٣، ١١٣،     |
|                                  | ۳۱۸                         |
| حسن يوسف مكي                     | 197                         |
| حسين البرو جردي                  | 1 . 7 ، 7 / 7 ، 7 7 ، 9 3 7 |
| حسين الحسيني                     | ۳۰۳                         |
| حسين الحمامي                     | 7.0                         |
| حسين الخطيب                      | ۲.٥                         |
| حسين القمّي                      | 717                         |
| حسين الموسوي                     | ۷۲،۲۶                       |
| حسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي | 198                         |
| حسين بيهم                        | 177                         |
| حسين شبيب الفارس الصعبي          | 171,17.                     |
| حسين عبد الصمد                   | 777,077                     |
| حسين عبد الله غريب               | ۲۰٤                         |
| حسين عثمان                       | 790                         |
| حسين عليّ الهمداني               | ١٩٦                         |
|                                  | 177                         |
| حسين معتوق                       | ١٦٦                         |
| حسين مغنيّة                      | ۱۳۱٬۱۲۸                     |
| حسين و صفة                       | 100                         |
| حمادة العجمي                     | ١.                          |
| حمد البيك                        | ١٩                          |
|                                  |                             |

| حمزة بن محمّد النصّار     | 119           |
|---------------------------|---------------|
| حمود بن أسعد بن عبد الملك | 7.7           |
| حمود حمادة                | 71            |
| حنّا الحاج                | 710           |
| حيدر الشهابي              | 17            |
| حيدر الصفوي               | 717           |
| حيدر الفارس               | ۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲ |
| خالد بكداش                | 00,700        |
| خديجة بيجم                | ۸۱۲           |
| خضر جوني                  | 151, 197, 797 |
| خطّار العماد              | 19            |
| خليفة المازندراني         | 710           |
| خليل أبو جودة             | ۱۷۳           |
| خليل بن قلاوون            | ٥٧            |
| خليل جبرائيل الخوري       | ۱۷۲           |
| خليل سركيس                | ١٧٢           |
| خليل شقير                 | ٤٤            |
| خليل ماجد                 | 107           |
| خليل هاشم                 | ٤٤            |
| خنجر حرفوش                | 1 7           |
| خير الدين الأحدب          | ١٧٣           |
| الدنادشة                  | V             |
| ديفين جي استيوارت         | 777           |
| رائف بيطار                | 710           |
|                           |               |

| رائف حلاوي                            | 7.00                      |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <br>رامي زريق                         | 177                       |
| رشاد المولى                           | ٤٩                        |
|                                       | ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰،  |
|                                       | 771, 071, 771, 307, . P7, |
|                                       | 791                       |
| رشيد نخلة                             | 7.17                      |
| رفيق الحريري                          | 710,712,120               |
| رفيق شاهين                            | 397,1.7                   |
| رولا جردي                             | 771                       |
| رياض الصلح                            | ١٥٠،١٣٦،١٣٥،٧٠            |
| ريمون إدّة                            | ٧٥                        |
| زاهد الجيلاني                         | Y1Y                       |
| زكريا حمزة                            | ۲۰۸،۸۸،۸۷                 |
| زكي باشا                              | 178                       |
| زهراء بنت السيّد هادي بن السيّد محمّد | 197                       |
| علیّ                                  |                           |
| زهير عسيران                           | Y A 0                     |
| زید حیدر                              | 790                       |
| الزيدية                               | 777,777                   |
| زين مرعي جعفر                         | ٦٨                        |
| سبيريدون عراموني                      | 10                        |
| السربداران                            | 317,017,717               |
| السطان حسين                           | 719                       |
| السطان عبد الحميد                     | 177                       |

| سعد الدين التفتاز اني | 377                |
|-----------------------|--------------------|
| سعد الله حمادة        | ٨٢                 |
| سعد حدّاد             | 1271127            |
| سعيد سليمان حيدر      | 77,37,07,77        |
| سعيد فواز             | 792                |
| السلاجقة              | 1.0                |
| سلطان باشا الأطرش     | ۱۳٦،١٣٥،١٣٠        |
| سليم الأنسي           | 177                |
| سليم الحصّ            | ٣٠٤                |
| سليم العثماني         | 198                |
| سليمان أبو زيد        | 710                |
| سليمان الأسمر         | 791                |
| سليمان الأوّل         | 719                |
| سليمان الباشا         | 17.                |
| سليمان ظاهر           | 771, 771, 781, 781 |
| سمعان الشنعيري        | 70                 |
| سميح الصعيدي          | 710                |
| سميح عسيران           | 798                |
| سمير القنطار          | 150                |
| السيّد الشاهرودي      | 7 £ 9              |
| السيّد الكلبكاني      | 717, 937           |
| سيف الدولة            | ١٨٥                |
| الشافعيّة             | 111, 177           |
| شاكر أبو ناضر         | 177                |
|                       |                    |

| شاه العجم                             | 11                       |
|---------------------------------------|--------------------------|
| شبلي العريان                          | ۲.                       |
| الشركس                                | Y1A                      |
| شريعة مدار الأصفهاني                  | 777                      |
| الشريف الرضي                          | 7A1, PYY                 |
| الشريف المرتضى                        | 7A1, YA1, P77            |
| الشريف حسين                           | ٢٦٩ ، ١ ٢ ٤ ، ٣٦         |
| شفیق مرتضی                            | 710                      |
| شكري الأيّوبي                         | 777                      |
| شكيب أفندي                            | 17, 77, 77               |
| شمس الدين عليّ                        | 710                      |
| الشيخ البهائي                         | 791, 391, 777, 077, 577  |
| الشيخ بدر الدين                       | . ۲۱۷                    |
| الشيخ محمّد تقيّ الأيرواني            | ۲.۲                      |
| صائب سلام                             | ١٦٢                      |
| صادق حمزة                             | ۲۳، ۲۹، ۳۰، ۱۳۱، ۳۳۱،    |
|                                       | ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۶۹، ۱۵۱، ۱۵۱، |
|                                       | 701, 701, 301, 001, 701, |
|                                       | ۸۰۱, ۶۰۱, ۲۰۲, ۲۰۲       |
| صارم باشا                             | 71                       |
| صالح بن مشرف                          | 191618961.8              |
| صبحي الطفيلي                          | 90,98                    |
| صبحي حيدر                             | ٦٧                       |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۸۰                      |
|                                       |                          |

| صبري حمادة                        | 77, . ٧, ١٧, ٢٧, ٢٧, ٢٩٢ |
|-----------------------------------|--------------------------|
| صدر الدين الصدر                   | 717                      |
| صدر الدين شرف الدين               | 191                      |
| الصفويّون                         | ۸۹، ۲۱۱، ۱۱۰، ۲۹۱، ۱۲،   |
|                                   | V17, X17, P17, -77, 177, |
|                                   | 777, 777, 377, 077, 577, |
|                                   | ۷۲۲، ۸۲۲، ۶۲۲، ۳۲۰، ۱۳۲، |
|                                   | 777,377, 237             |
| صفي الدين أبو الفتح إسحاق         | 717                      |
| الأردبيلي                         |                          |
| صفيّ                              | 719                      |
| صلاح الدين                        | 1.7.1.7.07               |
| ضاهر بن منصور الدحداح             | 19                       |
| طانيوس شاهين                      | 3.7                      |
| طغتكين أتابك                      | 1.0                      |
| طه بن محمّد بن فخر الدين الجزّيني | ۱۹۰،۱۰٤                  |
| طهماسب                            | 7/1, 781, 8/7, 077, 577, |
|                                   | 777, 777, 077            |
| طولون الدمشقي                     | ०६                       |
| طومان بن أحمد المناري             | ١٠٤                      |
| ظاهر العمر                        | 011, 711, 72,            |
| عادل عسيران                       | 777, 077, 787            |
| عارف الزين                        | ०२                       |
| عاصم قانصو                        | 790                      |
| عباد بن جماعة الشافعي             | 19.                      |
| _                                 | -                        |

| عبّاس الأزهري              | 177                      |
|----------------------------|--------------------------|
| عبّاس الأوّل               | 719                      |
| عبّاس الثاني               | 719                      |
| عبّاس الحاج                | 791,177                  |
| عبّاس الموسوي              | ۳۰۷،۹٦،۹٥                |
| العبّاسيون                 | 77.77                    |
| عبد الباسط الأنسى          | ۱۷۳                      |
| <br>عبد الحسين شرف الدين   | 57, AT, 371, 071, V71,   |
| -                          | ۸۲۱، ۱۳۱، ۲۳۱، ۸۳۱، ۱۶۸، |
|                            | 131, 491, 491, 1.7, 717, |
|                            | 799,377, 887             |
| عبد الحسين صادق            | ١٩٩، ٢٧                  |
| عبد الحسين نور الدين       | 171                      |
| عبد الحميد السراج          | ٧٢                       |
| عبد الرؤوف فضل الله        | 7.0,7.7                  |
| عبد الرزاق بن فضل الباشتين | 710                      |
| عبد الرسول إبن الشيخ شريف  | 7.0                      |
| الجواهري                   |                          |
| عبد العظيم الحسني          | 71                       |
| عبد الغنيّ العريس          | ۱۷۲                      |
| عبد الغنيّ الكعكي          | ۱۷۳                      |
| عبد القادر الجزائري        | ١٢٢                      |
| عبد القادر باشا ناجي       | 1 Y                      |
| عبد الكريم الخليل          | ١٢٣                      |
| عبد الكريم شمس الدين       | 7.7.7                    |
|                            |                          |

| عبد اللطيف بزّي                  | ۲۸۳      |
|----------------------------------|----------|
| عبد اللطيف حمدان                 | 791      |
| عبد الله الخوري                  | ٣٢       |
| عبد الله الرفاعي                 | 710      |
| عبد الله الشهابي                 | 17       |
| عبد الله حامد مطر                | 9.77     |
| عبد الله سبيتي                   | ٣٨       |
| عبد الله ملك الأردن              | ١٣٨      |
| عبد الله نعمة                    | 190      |
| عبد المحسن غلبون الصوري          | 1.4      |
| عبد الوهّاب التنير               | ١٧٣      |
| عبد علتي سعدون                   | ٨٢       |
| عبدو قصير                        | 7.77     |
| عثمان باشا                       | ۱۱۷٬۱۱۳  |
| عدنان أحمد بزّي                  | 797      |
| عديّ بن الرقاع العاملي           | 99       |
| عزّ الدين الحسين بن عبد الصمد بن | 777) V77 |
| محمّد الحارث الهمداني الجبعي     |          |
| عزّ الدين القسّام                | ١٣٧      |
| عزّ الدين بن الحسن بن الحسام     | 1.8      |
| عزّت محمّد باشا                  | 1 Y      |
| عصام شرارة                       | 797      |
| عكيف السبع                       | 771,197  |
| علاء ظاهر                        | 797      |
|                                  |          |

| عليّ ابي النصر                      | ١٣                |
|-------------------------------------|-------------------|
| علتي الحرّ                          | 177               |
| عليّ الحسيني                        | ٨٨،٤٥             |
| علتي الخامنئي                       | 717               |
| عليّ الخوثي                         | 197               |
| عليّ الزين                          | 911, 11, 097, 497 |
| عليّ السيستاني                      | 717, 937          |
| عليّ الصغير                         | ١١٣               |
| علي الفارس                          | 711,.71           |
| عليّ الفاني                         | 7.7               |
| عليّ الملا                          | ۱۷۳               |
| علَّي بزِّي                         | 710               |
| عليّ بك الكبير                      | 011,727           |
| عليّ بن إبراهيم القمي               | ١٨٥               |
| عَلَيّ بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي | ١٨٨               |
| المجد الحلبي                        |                   |
| عليّ بن الحسين (المرتضى)            | 1.8.1.1           |
| عليّ بن بابويه القمّي               | ١٨٥               |
| عليّ بن عبد العالي العاملي الميسي   | 377               |
| عليّ توفيق شعيب                     | 797               |
| علتي جابر                           | 790               |
| علتي حمادة                          | ٦٧                |
| عليّ خضر                            | ٤٤                |
| عليّ خليل أحمد حيدر                 | ٤٤                |
|                                     |                   |

| 710                        | عليّ مؤيّد                  |
|----------------------------|-----------------------------|
| ۱۷۳                        | عليّ ناصر الدين             |
| ٩، ٨١، ٢٠، ٢١، ٨٢          | عمر باشا النمساوي           |
| 97                         | عين الدولة بن عُقيل         |
| 798                        | غالب شاهين                  |
| 170                        | غبريال الأسود               |
| 799                        | غريغوار حدّاد               |
| 799                        | <br>غسّان التويني           |
| 37, 07, 77, 771, 771, 771, |                             |
| 771, 831, 001, 777         | 323                         |
| ۱۷۳                        | فؤاد حبيش                   |
| ۱۷۲                        | فؤاد حنتس                   |
| 799, 77, 37, 07, 887       | فؤاد شهاب                   |
| 118                        | فاخرة فخر الدين             |
| ۲۸۳                        | فارس مشرق                   |
| 17.                        | فارس ناصيف نصّار            |
| 717                        | فاطمة المعصومة              |
| 191                        | فاطمة بنت الشهيد الأوّل     |
| 1.7.1.0                    | الفاطميّون                  |
| 197                        | فتح الله الأصفهاني          |
| 71, 00, 711, 711, 111, 077 | فخر الدين المعني الثاني     |
| ١                          | فخر الملك أبو عليّ بت عمّار |
| ٥٤                         | الفرس                       |
| 10                         | فرنسيس إبن حنا هيكل الخازن  |
|                            |                             |

| فرنسيس أبو نادر   | 19                       |
|-------------------|--------------------------|
| فريد سليمان حيدر  | 790                      |
| فضل الهاشم        | ۲۸                       |
| فضل بك الفضل      | ٣٨                       |
| فهمي شاهين        | 798                      |
|                   | 189                      |
|                   | (7) 77, 77, 37, 07, 77,  |
|                   | ٥٢١، ٢٢١، ٧٢١، ٨٢١، ٢٢١، |
|                   |                          |
|                   | 7.1                      |
| قاسم صبرا         | 177                      |
| قاسم ملحم         | ١٥                       |
| القبطان حسن باشا  | 117                      |
| قبلان باشا        | 1 7                      |
| القدّيس مار الياس | ١٥                       |
| القلقشندي         | ۱۱۰،۹۸                   |
| القومندان لابرو   | ٣٣                       |
| كاظم الخليل       | 7.1.797                  |
| كاظم الصلح        | ١٧٣                      |
| كامل الأسعد       | 77, 77, 171, 177, 1.77,  |
| · ·               | ٣٠٦                      |
| كامل مروّة        | ۲۸۸                      |
| كراين             | 1 7 9                    |
| كُليب النكدي      | ١٢                       |
| كليمنصو           | 771, 771                 |
|                   |                          |

| كمال الصليبي              | 00, 70, 70                    |
|---------------------------|-------------------------------|
| كميل شمعون                | 14, 74, 64, 751, 117, 477,    |
|                           | 790, 797, 707, 707, 007       |
| كوندليزا رايس             | 7101127                       |
| لاجين المملوكي            | 11.                           |
| لويس شسخو                 | ١٧٢                           |
| ماجد صبري حمادة           | ٣٠٦                           |
| مبرزا الشيرازي            | 797                           |
| مجيد بشير الشهابي         | 17.                           |
| محسن إبراهيم              | 797                           |
| محسن الأمين               | (190 (18. (170 (1.7 (09       |
|                           | 1991,                         |
|                           | 777, 377                      |
| محسن الحكيم               | 7 . 7 . 7 . 7 . 0 . 7 . 9 3 7 |
| محسن بن حمود بن عبد الملك | ٦٣                            |
| محسن سليم                 | 791                           |
| محسن شرارة                | 197                           |
| المحقّق الكركي            | 791, 791, 777, 377, 077,      |
| •                         | 777, 777, 877, 777, 777,      |
|                           | 772                           |
| محمّد أبو الذهب           | ١١٦                           |
| محمّد الأمين              | 177,171                       |
| محمّد الحاج محسن أبي حيدر | 77, 37                        |
| محمّد الزيّات             | 797                           |
| محمّد المجذوب             | ١٧٤                           |

| محمّد المولى                       | ٤٩               |
|------------------------------------|------------------|
| محمّد باقر الحكيم                  | ۲.۳              |
| محمّد باقر الصدر                   | 759,7.8          |
| محمّد بك المرعبي                   | 114              |
| محمّد بن الحسن الطوسي (شيخ         | 7.11, 7.11, 7.11 |
| الطائفة)                           |                  |
| محمّد بن الحسن المشغري             | 1.7              |
| محمّد بن النعمان (الشيخ المفيد)    | 1.7              |
| محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن | 140              |
| بابويه القمّي                      |                  |
| محمّد بن قلاوون                    | 1.1              |
| محمّد بن مكي الجزّيني              | 11161.8          |
| مجمّد بن يعقوب الكليني             | 110              |
| محمّد تامر غدّار                   | 107              |
| محمّد تقيّ الجوهري                 | 7.7              |
| محمّد تقيّ الحكيم                  | 7.7              |
| محمّد تقيّ الفقيه                  | 7.7.7.077        |
| محمّد تقيّ بهجت                    | 717, 837         |
| محمّد جابر آل صفا                  | 177,99,09        |
| محمّد جواد العاملي                 | 198              |
| محمّد جواد شرف                     | ٣٩               |
| محمّد جواد مغنيّة                  | ۲۷۰،۲۷٤،۲۰۰      |
| محمّد حرب                          | 171              |
| محمّد حسن الأمين                   | 797              |

| محمّد حسن مرتضي                | ٦٢                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| محمّد حسن                      | 198                                                              |
| محمّد حسين فضل الله            | <i>۲۲۱</i> , <i>۷۲۱</i> , <i>٤۷۱</i> , <i>٥٠۲</i> , <i>۷٥۲</i> , |
|                                | 377,077,77                                                       |
| محمد حسين كاشف الغطاء          | 7.0                                                              |
| محمّد حسين كاظمي               | 197                                                              |
| محمّد حيدر                     | 791                                                              |
| محمّد خدابنده                  | 719                                                              |
| محمّد رشيد الدنا               | ۱۷۲                                                              |
| محمّد رضا الشبيبي              | ۲.,                                                              |
| محمّد رضا المظفّر              | 7.7                                                              |
| <br>محمّد زغیب                 | ١٤٠                                                              |
| محمّد سعيد الحبوبي             | 7.0                                                              |
| محمّد سعيد                     | ٦٨،٦٣                                                            |
| محمّد شبيب الفارس الصعبي       | 17.                                                              |
| محمّد شریف                     | ٨٧                                                               |
| محمّد صفيّ الدين               | ٥٨٢، ٢٨٢                                                         |
| محمّد طه نجف                   | 197,197,190                                                      |
| محمّد عبّاس ياغي               | 790,700                                                          |
| محمّد عبده                     | 7199                                                             |
| محمّد عليّ أسعد حيدر أحمد      | ٤٤                                                               |
| محمّد علىّ الآراكي             | 717                                                              |
| محمّد على الكاظمي الخراساني    | 7.0                                                              |
| عمد على باشا<br>محمّد على باشا | 17.610618                                                        |

| محمّد عليّ جعفر      | ٦٨                      |
|----------------------|-------------------------|
| محمّد عليّ حريصة     | 101                     |
| محمّد عليّ حوماني    | ١٣٦                     |
| محمّد عليّ مكّي      | ٥٥، ٥٥                  |
| محمّد عيّاد          | ١٦٦                     |
| محمّد فواد باشا      | 79                      |
| محمّد كاظم الخرساني  | 197,197,190             |
| محمّد مهدي شمس الدين | ١٢١٤ ٢٠٢، ٣٠٢، ٢٠٢ ع٧٢، |
|                      | ٥٧٧، ٢٠٦                |
| محمّد ناجي           | ١٧                      |
| محمّد ياغي           | 97,90                   |
| محمّد يزبك           | 90,98                   |
| محمّد يوسف بيضون     | 171,771,771             |
| محمود أحمد بزّي      | ١٣٣                     |
| محمود الأمين         | ۲.0                     |
| محمود الفارس         | 117                     |
| محمود الفضل          | 170                     |
| محمود أمين           | ۲۸۳                     |
| محمود عبّاس          | 7.1                     |
| محمود عتريسي         | 107                     |
| محمود محمّد مغنية    | ۲                       |
| محمود موسی           | 797                     |
|                      | ١٧٣                     |
|                      | YY                      |
|                      |                         |

| مرتضى الأنصاري               | 7.7.198               |
|------------------------------|-----------------------|
| مرتضى ياسين                  | Y9V                   |
| مرشد شبو                     | 797                   |
| مرعي البقداني                | 09                    |
| المستر وود                   | ١٤                    |
| مسعود بن فضل الباشتين        | 710                   |
| المسيحيون                    | أنظر النصارى          |
| مصطفى الديراني               | ۳۰۸ ،۸۸               |
| مصطفى السبع                  | 797                   |
| مصطفى المقدّم                | 79.                   |
| مصطفى شمران                  | ۶۸, ۲۰۲, ۸ <b>۳</b> ۲ |
| مصطفى نوري                   | ١٨                    |
| المطران عبد الله الخوري      | ٣٢                    |
| معاوية بن ابي سفيان          | ١٨٤                   |
| معروف سويد                   | ١٦٢                   |
| المغول                       | 710                   |
| المقداد بن عبد الله السيوري  | 191                   |
| المقريزي                     | 11.                   |
| مكي بن محمّد بن حامد الجزيني | ١٠٤                   |
| ملحم بن حيدر الشهابي         | 17,011                |
| الملك الناصر                 | ٦٥                    |
| منح الصلح                    | Y                     |
|                              |                       |
| منصور الفريخ                 | 117,117               |

| مهدي الحكيم                     | 7.7                         |
|---------------------------------|-----------------------------|
| مهدي بن صالح الطباطبائي         | ١٩٦                         |
| مهدي فرهاني                     | 777                         |
| <br>موسى الحرفوش                | ١١٣                         |
| موسى الزين شرارة                | 7.00                        |
| موسى الصدر                      | ۷۷، ۸۷، ۵۷، ۵۸، ۲۸، ۷۸، ۸۸، |
|                                 | ۹۸، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱،     |
|                                 | 0713 1.73 7.73 7.73 7173    |
|                                 | ۷۳۲، ۸۳۲، ۷۶۲، ۸۶۲، ۳۰۲،    |
|                                 | 307, 077, 577, 777, 877,    |
|                                 | ۸۶۲، ۶۶۲، ۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳،     |
|                                 | ٣٠٤،٣٠٣                     |
| موسی شرارة                      | 190                         |
| موسى فخر روحاني                 | 91                          |
| موسى قبلان                      | ٣٦                          |
| ميرا الحاج حسين عمرو            | ٤٤                          |
| ميشال ساسين                     | 771                         |
| ميشال عون                       | ٣٠٩                         |
| النائيني                        | 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 9 3 7   |
| ناصر خسرو                       | 1.1.97                      |
| ناصيف نصّار                     | ٩٥، ٢١١، ٧١١، ٢١            |
| نبيه برّي                       | ۸۸، ۹۸، ۹۱، ۹۱، ۹۰، ۳۰۰     |
| نجم الدين أحمد بن محسن بن ملّي  | ۱۰۹،۱۰۸                     |
| الأنصاري البعلبكي               |                             |
| نجم الدين طومان بن أحمد المناري | ۱۸۸                         |
| نجيب عسيران                     | 7.77                        |
|                                 |                             |

| نجيبب بك عسيران                 | ۸۳، ۳۹        |
|---------------------------------|---------------|
| نظمي الرفاعي                    | 017,087       |
| نعمة الله الجزائري              | 777           |
| نعيم قاسم                       | 700           |
| نقولا الشاوي                    | 174           |
| نوح الحنفي                      | 198           |
| نور الدين زنكي                  | 1.4           |
| نور الدين شرف الدين             | ٣٩            |
| نور الدين عليّ بن أحمد بن محمّد | 191           |
| العاملي الجبعي                  |               |
| نيجر                            | 777.177       |
| هاشم معروف الحسني               | 3 7 7         |
| هاني فحص                        | 797           |
| هدی رمضان                       | PA7           |
| همدان                           | ١٨٤،٥٤        |
| هنري اللنبي                     | 371           |
| هويدا                           | . 719         |
| وادي فيسان                      | ٨٢            |
| واصه باشا                       | ٤٥            |
| وليد جنبلاط                     | 19,317,017    |
| وود                             | \ {           |
| ياسر عرفات (أبو عمّار)          | ٣٠٣، ٢٠١، ٢٩٧ |
| اليعقوبي                        | 0 \$          |
| يوسف آغا الشنتيري البكفاوي:     | ۲.            |
|                                 |               |

| يوسف الزين                    | 7.7            |
|-------------------------------|----------------|
| يوسف الشهابي                  | ۹، ۱۱، ۸۵، ۱۱۱ |
| يوسف الفقيه                   | 170            |
| يوسف بن الشريف جواد بن الشريف | 197            |
| إسماعيل                       |                |
| يوسف بن خاتم                  | ١.٤            |
| يوسف بيضون                    | ١٧١            |
| يو نس الحرفوش                 | 117            |

## فهرس العائلات

| الصفحة        | المصطلح      |
|---------------|--------------|
| ٩٨            | آل أبو علوان |
| ۱۸٦           | آل أبي شعبة  |
| ٢٥١، ٢٢١، ٢٨٢ | آل الأسعد    |
| PA, P11, YPY  | آل الأمين    |
| ٧٥            | آل الحاج حسن |
| 776,175       | آل الخليل    |
| ١٦٥           | آل الخنسا    |
| 17.           | آل الدرويش   |
| ٩٨            | آل الزهراوي  |
| 101,747       | آل الزين     |
| 09            | آل الصغير    |
| 19            | آل الضاهر    |
| ٥٩            | آل الطفيلي   |
| ٥٩            | آل العوطة    |
| 717, 3 P 7    | آل الفضل     |
| ٤٣            | آل المقداد   |
|               |              |

| آل بن بابويه  | 110                         |
|---------------|-----------------------------|
| آل بيضون      | 101, 57                     |
| آل حسن        | 09                          |
| آل حيدر أحمد  | ٤٣                          |
| آل حيدر       | ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۴۲، ۴۲، ۲۷، |
|               | 7.4.7                       |
| آل زعيتر      | ۸۲، ۳۲، ۲۲، ۷۰              |
| آل زهرة       | ١٨٦                         |
| آل سليمان     | 119                         |
| آل شرف الدين  | ٨٩                          |
| آل شکر        | . 09                        |
| آل شمص        | , 14                        |
| آل صبح        | ۱۱۱،۹۸                      |
| آل طلب        | 09                          |
| آل طي         | ٧٥                          |
| آل عبّاس      | . 09                        |
| آل عسيران     | 7.7.7                       |
| آل علاء الدين | 77,09                       |
| آل عمرو       | ٤٣                          |
| آل مصطفى      | ۲۸                          |
| آل ناصر الدين | ٤٣                          |
| آل نور الدين  | ٨٩                          |
| آل ياغي       | 09                          |
|               |                             |

| ٨، ٩، ٠١، ١١، ٢١، ٣١، ١٢، ٢١، | آل حمادة        |
|-------------------------------|-----------------|
| ۷۱، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۷۵، ۱۲، ۲۲،   |                 |
| ۱۱۳،۷۰،۷۲،۸۲،۰۷،۵۳            |                 |
| ٦٢                            | أولاد نون       |
| 115                           | بني داغر        |
| 1.0(1(9)                      | بني عمار        |
| ٦٦                            | عائلة الجمّال   |
| ٦٦                            | عائلة الرفاعي   |
| ٦٦                            | عائلة الغوري    |
| ٦٦                            | عائلة الفيتروني |
| ٦٦                            | عائلة الموسوي   |
| ٦٦                            | عائلة زغيب      |
| ٦٦                            | عائلة سكريّة    |
| ٦٢                            | عائلة شاميّة    |
| 75, 48                        | عائلة مرتضى     |
| ٦٢                            | عائلة مطران     |
| ٦٢                            | عائلة نجيم      |
| ٦٢                            | عائلة الهراوي   |



## فهرس الشعوب

| المصطلح      | الصفحة                                   |
|--------------|------------------------------------------|
| أتراك        | ۲۰ ۲۲، ۲۲، ۲۱، ۲۱۱، ۲۱۱،                 |
|              | ۰۱۱، ۱۲۲، ۳۲۱، ۱۲۲، ۱۳۸                  |
|              | 131, 581, 717, 117, 477                  |
| الأرمن       | 100 (107 (128 (11) 00)                   |
| الأرناؤوط    | ۱۲۰                                      |
| الإسماعيليون | 194                                      |
| الأشوريّون   | ١٤٨                                      |
| الإفرنج      | ١٠٨،٥٦                                   |
| الأفغان      | 777,119                                  |
| الأكراد      | ١٥٨،١٤٨،١١٠                              |
| آل الخازن    | 19.7.11                                  |
| آل الدحداح   | ۱٦،١٣                                    |
| إيران        | (, ۲, , (, , , , , , , , , , , , , , , , |
|              | ۳۰۱، ۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۱۹، ۲۱۰             |
|              | ۱۹۶، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۶                  |
|              | 1.7, 0.7, ٨.7, ٩.7, .17,                 |
|              | 117, 717, 717, 317, 717,                 |
|              | . 77, 177, 777, 777, 077,                |

|             | 777, VYY, AYY, • TY, 17Y,     |
|-------------|-------------------------------|
|             | 377, 677, 577, 877, 677,      |
|             | 737, V37, A37, P37, ·07,      |
|             | 307, 007, 507, 407, 4.7,      |
|             | ۲۰۳، ۲۰۳، ۸۰۳، ۲۱۳، ۲۲۳،      |
|             | ۲۳۳، ۸۳۳، ۲۳۳، ۲۳، ۲۲، ۲۲،    |
|             | 737, 737, 337, 537, 637,      |
|             |                               |
| الأيّوبيّون | AP, V · 1, FYY                |
| البروتستانت | 184                           |
| بريطانيا    | ۱۱، ۱۷، ۳۶، ۲۶، ۲۹، ۲۰، ۲۰،   |
|             | ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸، |
|             | ٩٣١، ٢٥٢، ٨٢٢                 |
| البكتاشية   | Y1V                           |
| البويهيّون  | ٧٢، ٤١٢، ٨٣٣                  |
| البيزنطييون | ١                             |
| التتار      | ١.٩                           |
| التركمان    | 1.                            |
| الحرفوشيّون | (1) ٢٠) ٢٠) ١٦٠ ٢٢، ٢٢٠       |
|             | ۱۱۸،۱۱٤                       |
| الحمدانيّون | ۱۰۰،۹۷                        |
| الدروز      | (1) 31, 0(, 11, .7, (7, 77)   |
|             | 77, 37, 07, 77, 77, .7, 30,   |
|             | (157,170,177,100,00           |
|             | ۱۱۱، ۱۹۸، ۱۲۲، ۲۰۲۱ کا۲۰      |
|             | 712,379                       |
| روم أرثوذكس | ۱۷۳،۱۰۸،۳۰،۱٤۸                |
|             |                               |

| روم كاثوليك | ۳۰، ۲۲، ۱۶۸ ۳۰                              |
|-------------|---------------------------------------------|
| السريان     | ١٤٨                                         |
| السنّة      | (££ (£. (٣٩ (٣٨ (YV (YT ())                 |
|             | 70, 70, 40, 60, 65, 24, 46,                 |
|             | 771, 731, 231, 701, 751,                    |
|             | ٤٢١، ٧٨١، ٩٨١، ٩١، ٢٢١                      |
|             | 377, 537, 107, 307, 007,                    |
|             | 767, 377, 377, 137                          |
| سوريا       | 11, 77, 77, 77, 47, 70, 40,                 |
|             | ۳۲، ۲۲، ۷۰، ۱۹، ۹۹، ۱۱۰                     |
|             | ۱۳۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱۱                    |
|             | ۲۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۷۰،                    |
|             | ۸۱۲، ۲۲۲، ۱۷۲                               |
| الشهابيّون  | ۸، ۹، ۲۱، ۱۲، ۲۲، ۸۱، ۹۱، ۲۰                |
|             | 17, 70, 50, 60, 15, 74, 711,                |
|             | 711, 011, 111, 171, 111,                    |
|             | Y77                                         |
| الشيعة      | () () () () () () () () ()                  |
|             | 71, 31, 71, 71, 71, 81, .7,                 |
|             | 77, 77, 37, 07, 57, 77, 77,                 |
|             | ۳۱، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳،             |
|             | ۴۳، ۴۰، ۳۴، ۲۶، ۲۶، ۸۶، ۴۶،                 |
|             | (0),00,02,07,00,00,00                       |
|             |                                             |
|             | ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۸۷، ۲۷، ۸۸،                 |
|             | ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۸۷، ۲۷، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸، |

| (1.9 ,1.5 ,1.7 ,1.7 ,1.9 ,1.9 ,1.9                       |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
| (110 (117 (111) 711) 011)                                |
| ٠٢١، ٢٢١، ٤٢١، ٥٢١، ٢٢١،                                 |
| (176 (177 (177 (171) 371)                                |
| ۵۳۱، ۳۳۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۲۶۱،                                 |
| ۱۱۵۲، ۱۲۲،۱۲۲ تا۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،                       |
| ۰۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۸۲۱، ۹۲۱،                                 |
| (140 (145 (147 (147 (14.                                 |
| , TY () XY () XY () YA () YA ()                          |
| ۳۸۱، ۱۸۲ ، ۱۸۵ ، ۱۸۲                                     |
| ۸۸۱، ۱۹۱ ،۱۹۰ ،۱۸۹ ،۱۸۸                                  |
| 7.7, 017, 717, .77, 177,                                 |
| 777, 177, 377, 077, 577,                                 |
| ٧٣٢، ٨٣٢، ٩٣٢، ٣٤٢، ٤٤٢،                                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |
| ۳۰٦، ۳۰۵، ۵۰۳، ۲۸۹                                       |
| الصليبيّون ٢٥، ١٠٢، ١٠١، ١٠١، ١٠٤،                       |
| Y7V (1 · 9 · 1 · V · 1 · 7 · 1 · 0                       |
| العثمانيّون ١٥، ٢١، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١،                      |
| 77, 37, 77, 97, .7, 37, 70,                              |
| ۵۱، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۱۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸،                  |
| ۳۸، ۸۹، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۲، ۱۲۲،                              |
| ٥١١، ١١١، ١٢١، ١٢١، ٢٢١،                                 |
| 771, 371, 731, 751, 371, 371,                            |
| ۱۲۱۶ ۲۱۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲                         |
| . ۲۲۱ ۲۳۳ ۲۳۰ ۲۲۱ ۲۲۰                                    |
| 707) 707) 777) 777) 777)                                 |
| ለ ነ ነ ነ የ የ ነ ነ የ የ ነ ነ የ የ ነ ነ ነ የ የ ነ ነ <b>ነ</b> የ የ ነ |

|           | T                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| العجم     | 11, 99, 371, 577, 777                                                   |
| <u> </u>  | 31, 91, 97, .7, 17, 77, 77,                                             |
| •         | 37, 07, 57, 77, 87, 67, 13,                                             |
|           | 33, 37, 07, 77, 87, 87, 77,                                             |
|           | 71,00,3.1,0.1,71,771,                                                   |
|           | YY1, AY1, PY1, .71, 171,                                                |
|           | 771, 771, 371, 071, 771,                                                |
|           | ۷۳۱، ۸۳۱، ۱۳۹، ۸۶۱، ۷۰۱،                                                |
|           | ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۷۳، ۱۷۲، ۲۷۱، ۲۷۱،                                           |
|           | ۱۸۱، ۲۸۱، ۷۶۱، ۸۶۱، ۴۰۲،                                                |
|           | ۸۳۲، ٤٤٢، ٩٤٢، ٥٥٢، ٢٥٢،                                                |
|           | 707, 377, A77, YY7, TYY,                                                |
|           | ٠٨٢، ١٨٢، ٢٨٢، ٥٨٢، ٣٢٢،                                                |
|           | 317, 117, 277, 177, 777                                                 |
| القاجريّة | Y £ A                                                                   |
| القزلباش  | ۸۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲                                                 |
| المسيحيّة | ۹، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۸، ۱۹، ۲۰،                                              |
|           | 17, 77, 77, 37, 07, 57, 77,                                             |
|           | ۸۲، ۳۰، ۳۰، ۲۳، ۸۳، ۹۶، ۰۰،                                             |
|           | (0) 70, 70, 85, 77, 77, 57,                                             |
|           | ٩٧، ٨٩، ٥٠١، ١٢٤، ٣٠، ١٣١،                                              |
|           | 171, 771, 371, 071, 731,                                                |
|           | ۸٤١، ٢٥١، ٣٥١، ٨٥١، ٩٥١،                                                |
|           | ٠٢٠، ١٦٩، ١٧٦، ٢٥٢، ٣٥٢،                                                |
|           |                                                                         |
|           | 777, 667, 7.7, 0.7, 777                                                 |
| المعنيّون | 777, PP7, 7·73, 0·73, 7V7<br>A, · (, ) 7 (, ) ( ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) |

| ٨، ٩، ١، ١١، ٢٥، ٣٥، ٤٥، ٥٥،                  | الماليك   |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 10, Y0, A0, 1, AP, 11, A1,                    |           |
| 9 · 1 · 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 |           |
| ٨، ٠١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٠، ٢٢، ١٤،                | الموارنة  |
| FY, YY, . TY, YT, TT, OT,                     |           |
| ٠٧٤ ،٦٧ ،٦٢ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٥ ،٤٠                   |           |
| ٥٧، ١٤٨ ، ٨٥، ٨٨، ٧١١ ، ٧١١،                  |           |
| ٨١١، ٣٧١، ٣٤٢، ٤٤٢، ١٥٢،                      |           |
| 707, 007, 707, 377, 877,                      |           |
| 377,077,077,977,777                           |           |
| ۳۰۱،۱۱۱،۱۱۰،۹۸،۰۶                             | النصبريّة |

## فهرس الأمكنة

| الصفحة        | المصطلح   |
|---------------|-----------|
| 1 £ 1         | آبل       |
| 100           | الأرجنتين |
| 777, 717, 777 | أردبيل    |
| 771,131,321   | الأردن    |
| 107           | أستراليا  |
| ٦٣            | إسطنبول   |
| 107,10.       | الأشرفيّة |
| 101,001,001   | أفريقيا   |
| 119           | الأفغان   |
| ۰۰،۲۸         | أفقا      |
| 1 & V         | ألبانيا   |
| ١٦،١٣         | أميون     |
| 1 • £         | الأندلس   |
| 111,011,971   | انصار     |
| ١.٥           | أنطاكية   |
| 10.18         | أنطلياس   |

| اسرائیل (الکیان الصهیونی)       ۳، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إهدن                       | ١٣                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ۱۲۰، ۲۰۲، ۲۹۲، ۲۰۳، ۳۰۹  الأوزاعي ۱۹  باب ادريس ۱۲۰، ۱۵۷  البابليّة ۲۵۰  البابليّة ۱۲۹، ۲۲۰، ۳۲۰ ۱۲۹، ۲۲۰ ۱۲۹، ۲۲۰ ۱۲۹  الباب العالمي ۱۲۹، ۲۲۰ ۱۲۹، ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إسرائيل (الكيان الصهيونيّ) | 7, 79, 571, 871, 971,     |
| ۱۳۰۹ ۱۳۰۸ ۱۱۷ وزاعي ۱۹ ۱۲ ۱۹۰۱ ۱۱۷ البابليّة ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                          | 131, 731, 7.7, 7.7, 707,  |
| الأوزاعي         باب ادريس       ١٦٠ ١٥٧         البابليّة       ١٩٠ ١٩٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 3                         |
| باب ادریس       ۱۹ب ادریس         البابالیّة       ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۰ ۱۲، ۲۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | ۸۰۳، ۹۰۳                  |
| البابليّة       ١٣٠ ٢٣٠ ٣٣٠ ٤٣٠ ٢٣٠ ١٢٢ ١٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأوزاعي                   | 9 1                       |
| باریس       ۱۳، ۳۷، ۳۲، ۳۳، ۳۳، ۲۲، ۲۲         الباب العالي       ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۱         بانیاس       ۲۰         بانیاس       ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰         بانیاس       ۲۰، ۲۰، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ادریس                  | ۱٦٠،١٥٧                   |
| الباب العالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البابليّة                  | 107                       |
| الباشورة       ۱۹         بافلية       ۱۹         بانياس       ۲۰۱۰۲۰         بتدين       ۲۰۱۱، ۱۳، ۱۲، ۱۳، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باریس                      | ١٣، ٢٣، ٣٣، ٤٣، ٧٣، ٢١    |
| بافلیة     ۱۹۷۱       بانیاس     ۲۰۱۰۲۰۱       بتدین     ۲۰۱۰۱۱، ۱۳، ۱۲، ۱۳، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الباب العالي               | 31, 61, 17, 77, 67, 277   |
| بانیاس     ۲۰، ۱۰۲       بتدین     ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۱۱۰       البترون     ۳۹، ۳۹، ۲۰، ۱۲۱ ۱۲۲       بحبوش     ۷، ۳٤       البحرة     ۱۲۹       بحیرة الحولة     ۱۱۱       بدنایل     ۱۲، ۱۲       البرازیل     ۱۰۰۱       برج أبي حیدر     ۱۱۲، ۱۰۰       برج البراجنة     ۱۵۰، ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الباشورة                   | ١٧                        |
| بتدین     ۲۰       البترون     ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۱۱، ۲۱، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بافلية                     | ١٦٧                       |
| البترون ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بانياس                     | 1.7,1.7                   |
| ۱۱۱، ۳۲، ۱۱۱، ۲۲۲ (۳۵، ۳۵، ۳۹، ۳۵، ۱۱۱، ۲۲۲ (۱۲۰ ۲۲۲ (۱۲۰ ۲۲۲ (۱۲۰ ۲۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰ ۲۰۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲۰) (۱۲) (۱۲۰) (۱۲) (۱۲۰) (۱۲) (۱۲۰) (۱۲) (۱۲) (۱۲) (۱۲) (۱۲) (۱۲) | بتدين                      | ۲.                        |
| ۲۲۲،۱۱۲  بحبوش ۷، ۳۶  البحرة البحرة ١٢٩  بحيرة الحولة ١١٦  بدنايل ١٢٥ ٥٦ البرازيل ١٥٥ البرازيل ١٥٥ البراجنة ١٠٥٠ البراجنة ١٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | البترون                    | ۸، ۱۱، ۲۱، ۳۱، ۲۱، ۱۱، ۲۰ |
| بحبوش ۷، ٣٤<br>البحرة البحرة بحيرة الحولة ١١٦<br>بحيرة الحولة ١١٦<br>بدنايل ١٥٥<br>البرازيل ١٥٥<br>برج أبي حيدر ١٩٤١، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | ٥٣، ٣٩، ٥٥، ٢٢، ٣٣، ١١١،  |
| البحرة البحرة البحرة البحرة البحرة البحرة البحرة البحرة البحولة ١١٦ البرازيل ١٥٥ البرازيل ١٥٥ البرازيل ١٥٥ البراجنة ١٥٠١ البراجنة ١٦٦،١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 7776117                   |
| بحيرة الحولة ١١٦<br>بدنايل ١٥٥<br>البرازيل ١٥٥<br>برج أبي حيدر ١٩٤١، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بحبوش                      | ٤٣،٧                      |
| بدنایل ۲۶،۵۲<br>البرازیل ۱۰۵<br>برج أبي حیدر ۱۹۱،۰۰۱<br>برج البراجنة ۱۹۲،۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البحرة                     | ١٢٩                       |
| البرازيل ١٥٥<br>برج أبي حيدر ١٥٠،١٤٩<br>برج البراجنة ١٦٦،١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بحيرة الحولة               | 117                       |
| برج أبي حيدر ١٥٠،١٤٩<br>برج البراجنة ١٦٦،١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بدنايل                     | 70,71                     |
| برج البراجنة ١٦٦،١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | البرازيل                   | 100                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برج أبي حيدر               | 10.1189                   |
| برج الشمالي ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برج البراجنة               | 177,10.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | ٣٠٣                       |

| 177,107,100,1121,127            | برج حمود   |
|---------------------------------|------------|
| ١٤٣                             | برج رخال   |
| 71,787                          | برجا       |
| \ o Y                           | برعشيت     |
| 9 8                             | بريتال     |
| 9 8                             | البزّاليّة |
| ٤٢                              | بزيون      |
| 171,100,101,100,1189            | البسطة     |
| γ.                              | بشامون     |
| £ Y . £ £                       | بشتليدا    |
| 71, 70, 111, 711                | بشرّي      |
|                                 | بعلبك      |
| 30, F0, V0, A0, P0, ·F, IF,     |            |
| 77, 37, 07, 77, . ٧, ٣٧, ٥٧,    |            |
| ΓΥ:                             |            |
| ۸۸، ۲۹، ۳۹، ۶۹، ۹۹، ۸۹،         |            |
| 7.1, 4.1, 6.1, 111, 711,        |            |
| ۸۱۱، ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۶۱، ۰۰۱،    |            |
| 7.1,3.1,7                       |            |
| ۷۹، ۳۸۱، ۲۸۱، ۹۸۱، ۰۹۱          | بغداد      |
| ٨، ١٤، ١٠، ٣٢، ٢٥، ٢٢، ٢٢،      | البقاع     |
| ٨٢، ٥٣، ٢٣، ٨٣، ٥٥، ٨٥، ٠٢،     |            |
| ۱۲، ۴۲، ۱۵، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۸، |            |
| 11, 11, 71, 71, 01, 11, 11, 11, |            |
| 09, 79, 7.1, 7.1, 111,          |            |
| 7/137/1377/373/373/3            |            |
|                                 |            |

| ۱۱۲، ۱۱۲۰ ۱۰۲، ۳۰۱، ۱۲۲، ۱۲۲ |            |
|------------------------------|------------|
| PF1, 371, A71, 7P1, W.Y,     |            |
| ٧٠٢، ٥٤٢، ٠٥٢، ١٥٢، ٢٥٢،     |            |
| VO7, AO7, PV7, IA7, TA7,     |            |
| ۸۸۲، ۱۹۲۱ ۸۹۲، ۲۰۳۱ ۲۰۳۱     |            |
| 777, 377, 777, 777, 777,     |            |
| ۲۳۷، ۲۲۹                     |            |
| ٥٩                           | بقدانة     |
| ١.                           | بقعاتة     |
| ٤٨                           | بكمرة      |
| (97 (05 (07 (15 (17 (1 , 19  | بلاد الشام |
| ۸۹، ۹۹، ۲۰۱، ۳۰۱، ۵۰۰،       |            |
| ٧٠١، ٩٠١، ٢١١، ١٢١، ٢٢١،     |            |
| ۸۲۱، ۳۵۱، ۱۵۱، ۲۸۱، ۱۸۲      |            |
| ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١، ١٩١٠     |            |
| 091, 191, 707, 117, 117,     |            |
| <b>72</b>                    |            |
| ۲۳، ۲۰۱، ۱۱۸                 | بلاد بشارة |
| 197                          | بلودان     |
| ١٣٠                          | بليدا      |
| ۸۰۱، ۳۳۱، ۲۳۱، ۸۳۱، ۱۳۳،     | بنت جبيل   |
| 190,100,189                  |            |
| Y                            | بنهران     |
| 9 £                          | بوداي      |
| 11                           | بيبلوس     |
| 77                           | بيت بلوط   |
|                              |            |

| ۸۲، ۲۹، ۲۳، ۵۳، ۷۵، ۷۵، ۷۷، | بيروت         |
|-----------------------------|---------------|
| ۹۷، ۳۸، ۸۸، ۱۹، ۹۰، ۱۲۱،    |               |
| 771, 071, 771, 771, 071,    |               |
| ٧٣١، ٣٤١، ٧٤١، ٨٤١، ٩٤١،    |               |
| (107 (100 (107 (101 (10.    |               |
| ۸۰۱، ۲۰۱۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱،   |               |
| ٤٢١، ١٦٥، ٢٢١، ١٦٧، ١٦٩،    |               |
| (170 (175 (177 (17) (17)    |               |
| ۲۷۱، ۷۷۱، ۸۷۱، ۵۰۲          |               |
| Y 9                         | بيلاروسيا     |
| (11) (1.) (1.) (1.) (1.)    | تبنين         |
| ۱۳۳٬۱۱۹                     |               |
| 1.9                         | تركستان       |
| 72 . 77 . 77 . 77 . 77 . 37 | تركيا         |
| \ { Y                       | تلّ الزعتر    |
| ٨٦                          | تلُّ كلخ      |
| 98,70                       | تمنين         |
| ٣٥                          | تنّورين       |
| \                           | تولين         |
| 711, 111, 1191              | جباع          |
| ٧٦                          | جبال العاقورة |
| 11,71,31,71,37,00           | جبّة المنيطرة |
| ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٢، ١١   | جبّة بشرّي    |
| ٥٩                          | الجبة         |
| ٩٦                          | جبشيت         |
|                             |               |

| ٣٥                                  | جبل الباروك           |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ١٣٦                                 | جبل العرب<br>جبل عامل |
| ج، ۲۲، ۲۲، ۸۳، ۵۹، ۲۸، ۷۹،          | جبل عامل              |
| ۸۶، ۹۹، ۲۰۱، ۳۰۱، ۵۰۱،              |                       |
| ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۸۰۱، ۲۱۱۱، ۱۱۱۳         |                       |
| 311, 011, 711, 711, 111,            |                       |
| ٩١١، ٢١، ١٢١، ٢٢١، ٣٢١،             |                       |
| 371, 071, 571, 771, 771,            |                       |
| ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۳۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳۰  |                       |
| ۵۳۱، ۱۳۲، ۷۳۱، ۸۳۱، ۱۳۹،            |                       |
| .111 (111) 731) 731) 311)           |                       |
| ۷٤١، ۵۲۱، ۱۷۱، ۵۷۱، ۱۸۱،            |                       |
| 7.41, 3.41, 9.41, .91, 191,         |                       |
| 391, 091, 591, 191, 991,            |                       |
| 7 , 1 . 7 , 7 . 7 , 7 / 7 , 7 7 7 , |                       |
| 777, 177, 737, 837, 707,            |                       |
| 777, 377, 077, 777, 877,            |                       |
|                                     |                       |
| TEV (TE7) FE7) FE7)                 |                       |
| ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۱، ۱۸، ۱۹،         | جبل لبنان             |
| . 7, 17, 77, 87, 17, 7, 77,         |                       |
| (07, 27, 07, 57, 12, 02, 40)        |                       |
| ۸۰، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۹۶، ۱۰۰۰            |                       |
| ۳۰۱، ۲۱۱، ۳۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱،            |                       |
| ۲۱۱، ۱۹۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ، ۱۸۸ ، ۱۹۸    |                       |
| PP1,, 337, 357, AF7,                |                       |
|                                     |                       |
| ١٨٤                                 | جبلة                  |
|                                     |                       |

| جبيل       | 7, 7, 1, 1, 11, 11, 11, 21,                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | ۲۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۲، ۲۶، ۲۰، ۲۰                                      |
|            | 77, 77, 77, 87, .7, 37, 07,                                         |
|            | . 20 . 22 . 27 . 27 . 21 . 2                                        |
|            | (07 (01 (0. (29 (2) (27 (27                                         |
|            | 70, 50, 40, 15, 75, 71,                                             |
|            | .189 .117 .117 .110 .10.                                            |
|            | 711, 107, 707, 017                                                  |
| الجديدة    | Yo                                                                  |
| جدين       | ١٤                                                                  |
| جرود جبيل  | ١١،٧                                                                |
| جزًين      | (1, 07, 70, 00, 00, 3, 6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, |
|            | 3.1, 2.1, 111, 211, 631,                                            |
|            | 717 (191 (190 (1) 6) 6 (1)                                          |
|            |                                                                     |
| الجليل     | ١٣٧                                                                 |
| جنتا       | 90                                                                  |
| جنوب لبنان | ٨، ١١، ١٤، ٢٣، ٣٥، ٣٦، ٨٣،                                          |
|            | 71,01,71,71,79,39,09,                                               |
|            | (1.7 (1.0 (1.2 (1 (97                                               |
|            | ۹۰۱، ۱۱۲، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۱،                                            |
|            | ١٢٥، ٢٤١، ٣٤١، ٤٤١، ٥٤١،                                            |
|            | (107 (101) (101) 701)                                               |
|            | 301, 001, 751, 851,851,                                             |
|            | ۹۲۱، ۸۷۱، ۸۹۱، ۸۰۲، ۵۶۲،                                            |
|            | 107, 307, 357, PYY, • AY,                                           |
|            | 787, 587, 1.73, 3.73, 0.73                                          |
|            |                                                                     |

| 759 (TEV (T1 · 17.7      |           |
|--------------------------|-----------|
| 101:17.                  | الجولان   |
| ١٧                       |           |
| 107,10.                  | حارة حريك |
| 107                      | حاروف     |
| 10.                      | حاصبيًا   |
| ٥٠،٤٧،٤٤                 | حجولا     |
| 107                      | الحدث     |
| \                        | حدثا      |
| ١.                       |           |
| ۲.0                      |           |
| ١١، ٦٤، ١٤               | الحصين    |
| 1.4                      | حطين      |
| ۱۹۸، ۱۰۱، ۳۰۱، ۱۲۶ ۱۰۹۸  | حلب       |
| ٥٨١، ٢٨١                 |           |
| 3.1, 781, 781, 781, 881, | الحلة     |
| ۱۹۱،۱۸۹                  |           |
| 10                       | حماة      |
| ١٥.                      | الحمراء   |
| 101                      | حمص       |
| ۲۰، ۱۳۱                  | حوران     |
| ١٤١                      | حولا      |
| ١٣٤،١٣٠                  | الحولة    |
| 107:10.                  | حتى السلم |
|                          |           |

| 107,10,,189                        | حتي اللجا     |
|------------------------------------|---------------|
| 101,127,174,114                    | حيفا          |
| 101,101                            | خربة سلم      |
| ١٩.                                | خرسان         |
| ٩.                                 | خلدة          |
| 100                                | الخليج        |
| 107,10.,189                        | الخندق الغميق |
| 184                                | الخيام        |
| γ                                  | داعل          |
| ١٧٤،١٦٧،٧٥                         | الدكوانة      |
| 01,17,37, 27, 30,00, 00            | دمشق          |
| 3F, VF, YP, VP, AP, 0.1            | _             |
| ۲۰۱۱، ۱۱۱۰ ۲۱۱۱، ۲۱۱۱ ۸۱۱          |               |
| 171, 771, 371, 771, 07             |               |
| ٧٢١، ١٣١، ٢٣١، ٤٣١، ٨٣             |               |
| ۹۰، ۱۸۹، ۱۵۹، ۱۳۹                  |               |
| ۷۶۱، ۸۶۱، ۹۶۱، ۰۲، ۲۰۲             |               |
| P • 7 ) 7 0 7 ) 3 7 7 ) 1 A 7 ) TA |               |
| ۳۰۰،۲۹۰                            |               |
| 77                                 | دير الأحمر    |
| ۰۸                                 | دير بعشتار    |
| . 17                               | دير القمر     |
| 110                                | دير قانون     |
| 17                                 | دير قنوبين    |
| 111                                | دير كيفا      |
|                                    |               |

| الديوانية       | ۲٠٤             |
|-----------------|-----------------|
| رأس أسطا        | ٤٦،٤٤           |
| راس العين       | ٧٧، ٢٨          |
| رأس النبع       | 177,100,1189    |
| رأس بعلبك       | ۷۳،۷۲           |
| رأس بيروت       | ۱۷۱،۱۰۰         |
| راشكيدا         | Y               |
| راشيّا          | 1 £ Y           |
| الرشيديّة       | 188             |
| الرملة          | ۱۸۷،۱۸٤         |
| الرها           | 1.0             |
| روسيا           | 177,011,771     |
| الروشة          | 17.             |
| الريحانية       | ١٦              |
| زاروب الجمّال   | 10.             |
| الزاوية         | ٦٢              |
| ز حلة           | 10.,70          |
| زغرتا المتاولة  | Y               |
| زغرتا           | ١٠١،٨           |
| زقاق البلاط     | 177,107,10.,189 |
| الزهاني         | ١٣٤             |
| ساحة البرج      | 17.             |
| ساحة النجمة     | 17.             |
| ساحة رياض الصلح | 17.             |

| ساحل علما      | ١.                            |
|----------------|-------------------------------|
| سامراء         | 197                           |
| سان ريمو       | ١٣١                           |
| سجفة           | ١٦                            |
| السراي القديمة | 10.(189                       |
| سوريا          | 17, 57, 77, 77, 70, 35, 05,   |
|                | ۲۲، ۷۰، ۲۷، ۱۹، ۹۹، ۳۰۱،      |
|                | 171, 371, 071, 771, 771,      |
|                | ۸۲۱، ۲۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۸، |
|                | 771, V71, P71, 131, 731,      |
|                | 131, 031, A31, P31, 3V1,      |
|                | 7V1, VP1, PP1, ··Y, PP7,      |
|                | ۳۰۲،۳۰۱،۳۰۰                   |
| السويداء       | 170                           |
| السويس         | 175                           |
| سير اليون      | 100                           |
| الشجرة         | ١٤٠                           |
| شحور           | P11, . 71, AP1, 1. 7          |
| شفاعمرو        | 114                           |
| شقرا           | 107,119                       |
| شقيف أرنون     | ١٣٠،١١٩،١٠٧،١٠٢               |
| شمال لبنان     | ٧١٨٠٠١١١١١٢١١٢١١١١١           |
|                | 77, 37, 07, 13, 73, 73, 33,   |
|                | 73, 73, 10, 70, 77, 17, 10,   |
|                | ۸۹، ۰۰۱، ۲۰۱، ۵۰۱، ۱۱۰        |
|                | 111, 171, 107, 177,           |

|         | 377, 277, 277                      |
|---------|------------------------------------|
| شمسطار  | 9 8 (11)                           |
| صربا    | ١١٨                                |
| الصرفند | ١.٧                                |
| صريفا   | 101,107                            |
| صفد     | 101:17.:117:10                     |
| الصفي   | 10.                                |
| صلحا    | ١٤١                                |
|         | ٣٥                                 |
| الصوانة | ٤٧،٤٣                              |
|         | (1.8 (1.7 (1.1) 3.1)               |
|         | ۰۰۱، ۲۰۱، ۷۰۱، ۸۰۱، ۸۱۱،           |
|         | 171, 371, 071, 771, 271,           |
|         | ۱۳۰، ۱۳۰، ۳۳۱، ۲۳۱، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، |
|         | 771, A71, P71, T31, P31,           |
|         | ٠٥١، ٧٨١، ٨٩١، ١٠٢، ٤٠٢،           |
|         | 717, 707, 707, 007, 107,           |
|         | ۳۰٦، ۳۰٤ ، ۳۰۲ ، ۲۹۸               |
| صيدا    | (7, 77, 77, (1, 1, 1, 3, 1)        |
|         | ۰۰۱، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۸۱۱،           |
|         | (11, 77), 371, 771, 731,           |
|         | 199,100,189                        |
| الضنيّة | 11,51,1,111                        |
| الطائف  | ۱۸، ۲۸۱                            |
| طبري    | ١٨٤،١٠٢                            |
|         |                                    |

| ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۷، ۱۵، ۱۶، ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۲۶، | طرابلس        |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1. 7 (1. 1 (1 97 (07 (07                   |               |
| 3.1, 0.1, 111, 771, 771,                    |               |
| 7.413                                       |               |
| 1 £ 1                                       | اطربي         |
| 107                                         | الطلوسة       |
| 180                                         | طهران         |
| ١٠٨                                         | الطور         |
| ٤٧،٤٤                                       | طورزيًا       |
| ۱۵۲٬۱۳۰                                     | الطيبة        |
| 7                                           | طیر دبا       |
| 10.                                         | الظريف        |
| 10.                                         | عائشة بكار    |
| 71, 77, 57                                  | العاقورة      |
| 197                                         | عالية         |
| 9.9                                         | عاملة بنت سبأ |
| ١٤٣                                         | العبّاسيّة    |
| 177,107                                     | عدشيت         |
| ۱۳۰                                         | عديسة         |

| العراق              | ۲، ۳، ۸۱، ۱۹، ۱۹، ۱۰، ۱۸، ۲۸ |
|---------------------|------------------------------|
|                     | 7.1, 3.1, 911, .71, 771,     |
|                     | 071, 971, 031, 131, 111,     |
|                     | ۳۸۱، ۵۸۱، ۷۸۱، ۵۶۱، ۱۹۲،     |
|                     | . 7, 3.7, 0.7, 117, 717,     |
|                     | 317, 017, 717, 777, 077,     |
|                     | 777, V77, A77, 377, 077,     |
|                     | ۸٣٢، ٩٤٢، ٤٥٢، ٥٥٢، ٧٥٢،     |
|                     | 907, 097, 797, 497, 017,     |
|                     | 177, 777, 777, 377, 677,     |
|                     | TOT (TEV (TEO (TET (TE.      |
| عربصاليم            | 107                          |
| عربصاليم عسال الورد | ०१                           |
| عكا                 | ۸۰۱،۸۱۱،۰۲۱                  |
| عكار                | ۲۱، ۳٤، ۱۱۸                  |
| علمات               | 01.00.121.20.22.27           |
| عمان                | ١٣٩،١٠٢                      |
| عنجر                | ١١٣                          |
| عين إبل             | ١٣٣                          |
| عين البنية          | ٣٠٢،٨٧                       |
| عين الحجل           | ٣٥                           |
| عين دارة            | ١٢                           |
| عين الرمّانة        | 107.10.                      |
| عين السيّدة         | ٧٥                           |
| عين المريسة         | 10.                          |
|                     |                              |

| عين بعال      | 1001127                        |
|---------------|--------------------------------|
| عين قانا      | 107                            |
| العين         | 77, 27, 25                     |
| عيناتا        | ۱۲۷، ۲۹۱، ۲۳۱                  |
| عيون السمان   | ٧٦                             |
| الغازيّة      | 1071,701                       |
| الغبيري       | ۱۶۲،۱۶۰،۱۰۰                    |
| الغندوريّة    | ١٤٣                            |
| غوسطا         | 10                             |
| <br>فاریّا    | 1.                             |
| الفاكهاني     | 10.                            |
| الفاكهة       | 77                             |
| فتري          | 70.71                          |
| فتقا          | 1.                             |
| الفتوح        | ١٥٠ ، ١١٠ ، ١٩ ، ١٩ ، ١١٠ ، ١٥ |
| فدرا          | ٤٧                             |
| الفرات الأوسط | 7.7                            |
| فرون          | ١٤٣                            |
| فلسطين        | (170 (17. (170 (172 (72        |
|               | ۷۲۱، ۱۲۸، ۱۳۹۰ ، ۱۶۱، ۱۶۱،     |
|               | 131, 731, 331, 731, 151        |
|               | 101, 001, 001, 001             |
| الفنار        | ٧٥                             |
| فنزويلا       | 100                            |
|               |                                |

| الفوعة           | ١٨٦                     |
|------------------|-------------------------|
| فيطرون           | ١٠                      |
| قانا             | ١٠٨                     |
| قدس              | ١٤١                     |
| القدس            | ۱۳۰ ۱۰۲، ۱۰۲،۱۰۰ ۹۰     |
|                  | 1971, - 31, PA1, - 1971 |
| قرنة شهوان       | 712                     |
| القسطنطنية       | ١.٥                     |
| قصرنبا           | 70                      |
| القعقعيّة        | 127                     |
| القلمون          | ۵۸،۱۳                   |
| قم المقدّسة      | 7.1                     |
| القنطرة          | ٧٥١، ٣٦١                |
| قهمز             | 11 (Y                   |
| الكاظميّة        | 197                     |
| کامب سیس         | 108                     |
| کامب طراد        | 108                     |
| کامب مرعش        | ** \o \ \               |
| <br>كربلاء       | ۲۰۳                     |
| -<br>کر <b>ك</b> | 1976187                 |
| الكرنتينا        | ١٥٠،١٤٨،١٤٧             |
|                  |                         |

| كسروان       | ٧، ٨، ٩، ٠١، ١١، ٣١، ٢١، ٨١،                  |
|--------------|-----------------------------------------------|
|              | 37, 07, 77, 77, 97, •7, •77,                  |
|              | . \$ \$ . \$ \$ 7 . \$ 7 . \$ 7 . \$ 9 . \$ 9 |
|              | 03, 53, 43, 63, 00, 10, 70,                   |
|              | 70,00,50,40,40,15,75,                         |
|              | ۸۹، ۱۰۱، ۲۰۱،۱۰۱، ۹۰۱،                        |
|              | 117 (111 (111 •                               |
| کفر رمّان    | 179                                           |
| كفر سالا     | ٤٨،٤٥،٤٢                                      |
| كفر كلاس     | 77                                            |
| كليرمونت     | 1.0                                           |
| الكنيسة      | ٣٥                                            |
| الكوثريّة    | 190                                           |
| الكورة       | ٨، ١١، ١٥، ١٧، ٢٠ ٢٤، ٣٤،                     |
|              | <b>O</b> A                                    |
| كورنيش النهر | 17. (10.                                      |
| الكوفة       | ۱۸٤،۱۰                                        |
| <br>کونین    | 188                                           |
| اللاذقيّة    | ١٨٢                                           |
| لاسا         | £0,££,£Y,V                                    |
|              |                                               |

| لبنان           | () 7, 7, 3, 4, 9, 3 () 4 () 7 () |
|-----------------|----------------------------------|
|                 | ۸۱، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۲۰، ۲۳،      |
|                 | ۲۳، ۳۳، ۳۵، ۲۳، ۲۳، ۴۳، ۶،       |
|                 | ١٤١ ٣٤، ٨٣، ٥٠، ٥٥، ١٥١ ١٥٠      |
|                 | ٤٢، ٧٢، ٢٩، ٧٠، ٢٧، ٢٧، ٢٧،      |
|                 | ۱۸، ۲۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۸۲،      |
|                 | (11) 0.1) 771) 771) 771)         |
|                 | ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۹،         |
|                 | (127) 731) 331) 031) 731)        |
|                 | ١٧٤ ١٦٨ ١٦٤ ١٥١ ١٥٠.             |
|                 | ٥٧١، ٢٧١، ٧٧١، ٨٧١، ١٨١،         |
|                 | 711, 111, 111, 111, 111          |
| الليلكي         | 107                              |
| المالكية        | 1 2 1 4 1 2 .                    |
| متریت           | γ                                |
| محلّات عمرو     | <b>Y</b> 7                       |
| المدينة المنورة | 19.11                            |
| مرجعيون         | 10.1121,371,931,001              |
| مرياطا          | 17                               |
| المريجة         | ١٥٠                              |
| مزرعة مشرف      | 119                              |
| مزيارة          | 17                               |
| المسلخ          | ١٥٠                              |
| مشان            | ٤٧،٤٦،٤٥،٤٤،٤٢                   |
| مشغرة           | ۰۲، ۱۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۸۲،           |
|                 | 1/19                             |

| הסת           | ۱۱، ۱۰، ۲۱، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۰۱   |
|---------------|-------------------------------|
|               | ٩٠١، ٥١١، ٢١١، ١١١، ٠٢١،      |
|               | ۱۲۱، ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱       |
|               | 991, 3.7, .17, 507, 597       |
| المصيطبة      | 175117619                     |
| المطلة        | ١٤٠                           |
| المعيصرة      | ٢٤، ٤٤، ٥٤، ٢٤، ٧٥            |
| المغول        | ١٩٠                           |
| المغيري       | ٧                             |
| مقنة          | ٦٦                            |
| مكّة المكرّمة | ١٩٠،١٨٩،١٨٤                   |
| المنارة       | 18.                           |
| المنصورة      | 1 £ 1                         |
| المنيطرة      | ٧، ١١، ١٢، ٢٨، ٣٥             |
| ميس الجبل     | 114                           |
| ميسلون        | ٥٢، ١٣٥                       |
| ميفدون        | 177,107                       |
| نابلس         | ١٨٤،١٥                        |
| الناصرة       | 1 8 .                         |
| الناقورة      | ٣٠٨،١٤٢                       |
| النبطيّة      | 7/11, 7/11, 77/1, 77/1, 37/1, |
|               | ٣٠١، ١٩٩، ١٩٦، ١٥٠، ١٤٩       |
| نبع رأس العين | ٥٤                            |
| النبعة        | 175,177,10.,157               |

| النبيّ شيت   | 97 (98 ,77                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| النبتي يوشع  | 111, . 31                                                                 |
| النجف الأشرف | ۲۱۱، ۲۲۱، ۱۷۲، ۱۸۱، ۳۸۱،                                                  |
|              | 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|              | ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۲، ۱۹۹، ۱۹۹،                                                  |
|              | 1.0.7.7.7.1                                                               |
| النمسا       | ۲۹                                                                        |
| نهر البارد   | ١٦                                                                        |
| نهر الليطاني | ٣٠١،١٤٣،٣٦                                                                |
| نيحا         | ٣٥                                                                        |
| الهراوي      | 11:                                                                       |
| <br>الهرمل   | 11,31,07,77,70,70,                                                        |
|              | ۸۰، ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۱۳، ۸۲، ۹۲،                                               |
|              | ٠٧، ٣٧، ٥٧، ٧٧، ٤٧، ١٨، ٥٨،                                               |
|              | ۱۸، ۸۸، ۹۶، ۹۶، ۱۹۰، ۲۸۰                                                  |
|              | ۲۸۲، ۹۶۰، ۳۰۰                                                             |
| الهند        | 17.119                                                                    |
| هونين        | 1 2 1 ( ) ) A ( ) · A ( ) · Y ( ) · Y                                     |
| الهيت        | ٤٥                                                                        |
| وادي أدونيس  | ٤٧،٧٤                                                                     |
| وادي الحجير  | ۱۳۳،۱۳۱،۳٦                                                                |
| وادي الكفور  | 117                                                                       |
| وادي موسى    | ١٦                                                                        |
| يارون        | 1144114                                                                   |
| يارين        | 127                                                                       |
|              |                                                                           |